

# موسوعة تازيخ السينما فى العالم السينما الصامتة

إشراف: جيوفرى نوويك سميث ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد إشراف ومراجعة: هاشم النحاس

1585 علي مولا

موسوعة تاريخ السينما في العالم (المجلد الأول)

السينما الصامتة

#### الرئز القومي للترجمة إشراف: جابر عصفور

- العدد: 1585
- موسوعة تاريخ السينما في العالم (المجلد الأول) السينما الصامتة
  - جيوفرى نوويل سميث
    - هاشم النحاس
  - مجاهد عبد المنعم مجاهد
    - الطبعة الأولى 2010

#### هذه ترجمة كتاب:

Oxford History of World Cinema
Edited by: Geoffrey Nowell-Smith
© Oxford University Press 1996.

"Oxford History of World Cinema was originally published in English in 1996. This translation is published by arrangement with Oxford University Press".

صدر هذا الكتاب باللغة الإنجليزية سنة ٩٩٦ ا وتصدر هذه الترجمة العربية بالتنسيق مع قسم النشر بجامعة أكسفورد

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة

شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت: ٢٥٥٥٥٢٤ - ٢٧٥٥٥٥٢٦ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤

El Gabalaya St., Opera House, El Gezira, Cairo

Tel.: 27354524 – 27354526 Fax: 27354554

## موسوعة تاريخ السينما في العالم

(المجلد الأول)

## السينما الصامتة

إشـــراف: جيوفري نـوويل سميث

ترجمــــة : مجاهد عبد المنعم مجاهد

إشراف ومراجعة : هاشم النحساس



بطاقت الفهرست إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية سمیث ، جیوفری نوویل موسوعة تاريخ السينما في العالم (ج١) السينما الصامتة/ إشراف: جيوفري نوويل سميث ، ترجمة : مجاهد عبد المنعم مجاهد ، إشراف ومراجعة: هاشم النحاس؟ ط ١ - القاهرة : المركز القومي للترجمة ، ٢٠١٠ ۲۲۰ ص ، ۲۴ سم ۱ ـ السينما ـ تاريخ. ۲۔ لیندا ۔ دو تر معارف ( ) سمتِ ، جيوفري نوويي ( مشرف ) (ب، مجاهد ، مجاهد عبد المنعم (منزجم) (ج) نحاس، هاشد (مشرف ومراجع) V91, 58.9 ۲ ـ عور رقم الإيداع ٢٠١٠ / ٢٠١٠ الترقيم الدولي: 7 - 898 - 977 - 479 - 898 - 7: طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى تقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

### المحتويات

| شكر وعرفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| شكر وعرفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9   |
| مدخل عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13  |
| السينما الصامتة ١٨٩٥ – ١٩٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25  |
| مدخلمدخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27  |
| السينما في بواكيرها الأصوليات والباقيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37  |
| السينما في السنوات الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59  |
| السينما في المرحلة الانتقالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87  |
| نهضة هوليوود: هوليوود نظام الأستوديو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 141 |
| الانتشار العالمي المتسع للسينما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 173 |
| الحرب العالمية الأولى والأزمة في أوروبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 201 |
| الفيلم الصامت: الخدع السينمائية والرسوم المتحركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 227 |
| A COLUMN A C | 251 |
| السينما والطليعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 279 |
| المسلسلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 307 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 327 |
| إيطاليا: المشهد السينمائي والميلودراما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 361 |
| السينما البريطانية من هبورث إلى هتشكوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 381 |
| ألمانيا: سنوات فيمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 397 |
| الأسلوب السينمائي في إسكندينافيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 441 |
| روسيا قبل الثورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 463 |
| الاتحاد السوفيتي والمهاجرون الروس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 477 |

| 507 | السينما اليهودية في أوروبا                     |
|-----|------------------------------------------------|
| 517 | اليابان: قبل زلزال كانتو الكبير                |
| 537 | تجربة السينما الصامتة: الموسيقي والفيلم الصامت |
| 567 | أوج الأفلام الصامتة                            |
| 603 | ملحق: الفيلم التسحيلي في عصر السينما الصامتة   |

#### شكر وعرفان

لقد استغرق إعداد هذا الكتاب حقبة طويلة، وإبان هذا تلقيت عونا من أنحاء عديدة وأنا شاكر أولا وقبل كل شيء للمساهمين معي في الكتاب، وخاصة أولئك الذين - بجانب كتابة إسهاماتهم في الكتاب بإتقان - تصرفوا أيضا كمستشارين بشكل غير رسمي للمشروع. وأحب أن أنوه على وجه الخصوص بتوماس السايسر وجول فينلر وتشارلز موسر وأسيش راجا ذياكشا وأل. ريز. كما تلقيت نصيحة خاصة من ستيفن بوتومور وبام كوك وروزاليد دلمار وهيو دنهام وجون جيفاني وديفيد باركنسون وياسيا ريتشرد والأكثر استحقاقا للشكر من بين الجميع ماركو سالمي. ولقد توفرت لي مساعدة تنفيذية في المراحل الأولى من ابنة عمي ربيكا نوويل-سميث، ومساعدة في مسائل التحرير - وكلها موجزة للغابة - من سام كوك. وفي السنتين الأخيرتين كانت مساعدتي في الإشراف والتحرير كيت بيتام وديني لها لا يمكن وصفه أو تقديره. ولقد عاون لايل لونسشتين برصد قائمة المراجع. والبحث عن الصور تولته ليز هيمسان فمعرفتها وحكمها ليس له مثيل في هذا الميدان الدقيق والجهد الشاق لتتبع الحصول على الموافقات الخاصة بالصور أنيطت به فيكي ريف وديانا موريس. وبالنسبة لهذه المهمة التي عادة لاتحظي بالشكر فإنني أوجه لهما تشكراتي الخاصة. وتشكراتي أيضا للمشرفين المحررين العاملين معي في جامعة أكسفورد: أندرو لوكيف وفرانسيس ويسلر وخاصة بالنسبة لصبرهما.

والترجمات كانت من جانب روبرت جوردون (إيطاليا: المشهد والميلودراما، الأسلوب السكندينافي، إيطاليا من الفاشية إلى الواقعية الجديدة، إيطاليا: المؤلفون المخرجون ومابعد ذلك)؛ جيرارد بروك (الاتحاد السوفيتي والمهاجرون الروس)؛ تيموثي سيتون (السينما في الجمهوريات السوفيتية)؛ ونينا تيلور (السينما اليهودية في أوروبا، وسط وشرق أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية، تغير الدول في وسط وشرق أوروبا).

ج . ن . أ - س

|  |  | 3 |
|--|--|---|
|  |  | i |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

## المساهمون

| (الولايات المتحدة الأمريكية)   | ریتشارد ابل                      |
|--------------------------------|----------------------------------|
| (الولايات المتحدة الأمريكية)   | ريك التمان                       |
| (بريطانيا)                     | ر <i>وی</i> آرمس                 |
| (الولايات المتحدة الأمريكية)   | جون بولتون                       |
| (أستر اليا)                    | کریس بری                         |
| (ألمانيا)                      | هانس – میکل بوك                  |
| (الولايات المتحدة الأمريكية)   | ديفيد بوردول                     |
| (الولايات المتحدة الأمريكية)   | رويال براون                      |
| (بريطانيا)                     | إدوارد بوسكومب                   |
| (بريطانيا)                     | میکل تشانان                      |
| (الولايات المتحدة الأمريكية)   | باولو تشرتشي أوساي               |
| (الولايات المتحدة الأمريكية)   | دو نالد كر افتون                 |
| (اُستر اليا)                   | ستيفن كروفتس                     |
| (بريطانيا)                     | کریس دارک                        |
| (بريطانيا)                     | روز اليند دلمار                  |
| (هولندا)                       | كارل ديبيتس                      |
| (الولايات المتحدة الأمريكية)   | میکل دونللی                      |
| (بريطانيا)                     | فیلیب در و موند                  |
| (بريطانيا)                     | ميكل ايتون                       |
| (هولندا)                       | توماس السايسر<br>توماس السايسر   |
| (بريطانيا)                     | کانتی فولر                       |
| ربوي<br>(أستر اليا)            | فریدا فرایبر ج<br>فریدا فرایبر ج |
| ر (الولايات المتحدة الأمريكية) | ديفيد جاردنر                     |
|                                |                                  |

| (الولايات اعتدة الأمريكية)   | دو جلاس جو مری                         |
|------------------------------|----------------------------------------|
| (افرنسا)                     | بیتر جراهام                            |
| (برست)<br>(أستر اليا)        | بیور جر محام<br>دیفید هانان            |
| 4 2                          | دیمید مد <i>ن</i><br>فیل هارد <i>ی</i> |
| (بريطانيا)                   | 1 m                                    |
| (بريطانيا)                   | جون هوکریدج                            |
| (بولندا)                     | مارك ومارجورزاتا هندريكوفسكي           |
| (الولايات المتحدة الأمريكية) | میکل هلمز                              |
| (الولايات المتحدة الأمريكية) | فيدا جونسون                            |
| (الولايات المتحدة الأمريكية) | أنطون كايس                             |
| (بريطانيا)                   | جوزيف كابلان                           |
| (بريطانيا)                   | فيليب كمب                              |
| (الولايات المتحدة الأمريكية) | بيتر كنز                               |
| (الولايات المتحدة الأمريكية) | فانس كبلى                              |
| (الولايات المتحدة الأمريكية) | مارشا كيندر                            |
| (اليابان)                    | هیروشی کوماتسو                         |
| (الولايات المتحدة الأمريكية) | أنطونيا لانت                           |
| (هونج كونج)                  | لى تشيوك - تو                          |
| (بريطانيا)                   | جيل ماكجريل                            |
| (الولايات المتحدة الأمريكية) | جو ماکلهانی                            |
| (بريطانيا)                   | ب. فینسنت ماجومب                       |
| (بريطانيا)                   | ریتشارد مالتبای                        |
| (الولايات المتحدة الأمريكية) | مارتن مارکس                            |
| (ايطاليا)                    | مور اندو مور اندینی                    |
| (الولايات المتحدة الأمريكية) | وليم موريتز                            |
| (الولايات المتحدة الأمريكية) | تشارلز موسر                            |

| حامد نفیسی           | (الولايات المتحدة الأمريكية)  |
|----------------------|-------------------------------|
| جيمز نارمور          | (الولايات المتحدة الأمريكية)  |
| كيم نيومان           | (بريطانيا)                    |
| ناتاليا نوسينوفا     | (روسيا)                       |
| إد أونيل             | (الولايات المتحدة الأمريكية)  |
| روبرتا بيرسون        | (بريطانيا)                    |
| دنکان بت <i>ر</i> ای | (بريطانيا)                    |
| جراهام بترای         | (کندا)                        |
| جان رادفانی          | (فرنسا)                       |
| أشيش راجا ذياكشا     | (الهند)                       |
| أ. ل. ريس            | (بريطانيا)                    |
| مارك أ . ريد         | (الولايات المتحدة الأمريكية)  |
| إريك زيتشلر          | (الولايات المتحدة الأمريكية)  |
| ديفيد روبنسون        | (الولايات المتحدة الأمريكية)  |
| بیل روت              | (أستراليا)                    |
| دانيلا سانفالد       | (ألمانيا)                     |
| جوزيف سارتل          | (الولايات المتحدة الأمريكية)  |
| توماس شاتز           | (الولايات المتحدة الأمريكية)  |
| بن سينجر             | (الو لابات المتحدة الأمريكية) |
| فيفيان سوبتشاك       | (الولايات المتحدة الأمريكية)  |
| جايلين ستودلر        | (الولايات المتحدة الأمريكية)  |
| یوری تزیفیان         | (لاتفيا)                      |
| وأنيم أوريتشيو       | (هولندا)                      |
|                      |                               |

| ئ فاسى    | ث فاسی (أستر     | روث   |
|-----------|------------------|-------|
| ت فینسندر | بت فینسندر (بریط | جينيد |
| وليمز     | وليمز (الولايـ   | ليندا |
| ن وينستون | ن وینستون (بریط  | برياز |
| پيو       | ريو (الولايـ     | إيشتر |
| ييب       | رالو لات         | جون   |

مدخل عام

بقلم: جيوفرى نوويل ـ سميث



كتب بول روثا الذى يقوم بالتأريخ الموثق فى سنوات ١٩٣٠ أن "السينما هى المعادلة الإشكالية الكبرى بين الفن والصناعة". إن السينما هى أول فن مصطبغ بالصبغة الصناعية، وهى لاتزال موضع جدال على أنها أعظم هذه الفنون المصطبغة بالصبغة الصناعية التى هيمنت على الثقافة فى القرن العشرين. ومنذ البدايات المتواضعة فى الخلفية التى تأسست عليها، فإنها قد تطورت وبرزت لتصبح صناعة تتعامل بملايين الدولارات وهى أكثر الفنون المعاصرة روعة وأصالة.

والسينما كشكل فني وكتكنولوجيا مضى على وجودها حوالي مئة عام. لقد ظهرت الاختراعات السينمائية البدائية إلى حيز الوجود وبدأ استغلالها في سنوات ١٨٩٠ ويكاد يكون هذا في وقت واحد - في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمي. وخلال عشرين عاما انتشرت السينما إلى جميع أركان المعمورة. لقد طورت تكنولوجيا معقدة وكانت في طريقها إلى أن تصبح صناعة ضخمة وهي تقدم شكلا شعبيا من التسلية للجماهير في المناطق الحضرية وفي جميع أنحاء العالم وهي تجذب انتباه الممولين والفنانين والعلماء والسياسيين، والوسيط الغيلمي من أجل التسلية أيضا أصبح يستخدم لأغراض التربية والدعاية والبحث العلمي. والسينما وقد صدرت أصلا من انصهار عناصر تشمل المسرحية الهزلية (الفودفيل) والميلودراما الشعبية والمحاضرة التوضيحية أحرزت على نحو سريع تميزا فنيا بدأت الآن تفقده؛ لأن هناك أشكالا أخرى من الاتصالات الجماهيرية والتسلية قد ظهرت بإزائها مما يهدد نفوذها. ولا نحتاج إلى القول إن محاولة ضغط هذا التاريخ المركب في مجلد واحد هي مهمة مرهقة للغاية. وهناك بعض التطورات يجب عرضها على أنها محورية بينما ينحى بعضها الآخر إلى الهوامش، أو حتى يجرى هجرها بالكلية. وهناك عدد من المبادئ التي قادت خطاى في هذا العمل. ونبدأ فنقول إن هذا هو تاريخ للسينما وليس للفيلم. إنه لا ينطوى على كل استخدام لوسيط الفيلم، بل إنه يركز على تلك الأمور التي قيض

لها أن تحول الاختراع الأصلى الخاص بالصور المتحركة على شرائح السليوليد (الشريط السينمائي) إلى المؤسسة العظيمة المعروفة بالسينما أو (الشرائط السينمائية). وحدود السينما بهذا المعنى هي أوسع من مجرد الأفلام التي تتتجها المؤسسة وتطرحها للتداول والتوزيع. وهي تشمل الجمهور، الصناعة، والناس الذين يعملون فيها – من نجوم السينما إلى الفنيين إلى العمال والعاملات في دور السينما وآليات الانتظام والتحكم التي تحدد أي جماهير السينما هي التي يجب تشجيعها لمشاهدتها وأيها الذي يحب مشاهدتها. وفي الوقت نفسه فخارج المؤسسة ولكن بالإصرار يوجد التاريخ، التاريخ بالمعنى الأوسع، عالم الحروب والثورة، عالم التغيرات في الثقافة والدراسة الإحصائية للسكان وأسلوب الحياة والجغرافيا السياسة والاقتصاد العالمي.

وليست هناك إمكانية لفهم الأفلام بدون فهم السينما، وليست هناك إمكانية لفهم السينما بدون أن ندرك أنها على نحو أكثر من أي فن آخر وأساسا بسبب شعبيتها الهائلة - هي دائما تحت رحمة قوى تتجاوز السيطرة عليها، بينما تمتلك هي أيضا قوى للتأثير على التاريخ بدورها. إن تاريخي الأدب والموسيقي يمكن أن يكتبا (وإن كان لايجب أن يحدث هذا) ببساطة على أنهما تاريخا المؤلفين وأعمالهم بدون الرجوع إلى الموضوعات والتقنيات التسجيلية والصناعات التي تتشرها أو العالم الذي عاش فيه الفنانون وجمهورهم والذي يعايشون فيه. لكن الأمر مستحيل بالنسبة للسينما والشيء المحوري بالنسبة لمشروع هذا الكتاب هو الحاجة لوضع الأفلام في السياق والذي بدونه لايمكن أن توجد إذا تجاوزنا أن يكون لها معني. ثانيا، هذا تاريخ للسينما باعتبارها فنا شعبيا محبوبا فوق كل شيء في أصولها وفي تطورها اللاحق معا. إنها فن شعبي لا بمعنى الموضة القديمة للفن الصادر عن الناس، وليس من الصفوة المثقفة، ولكن بالمعنى المميز في القرن العشرين لفن ينقل عن طريق وسائل آلية للانتشار الهائل واستمداد قوته من قابلية للارتباط بالاحتياجات والمصالح والرغبات لدى جماهير عريضة هائلة. والحديث عن السينما على المستوى الذي تشغل به هذا الجمهور العريض من شأنه مرة أخرى أن يطرح سؤالا في شكل دقيق عن السينما كفن وكصناعة. وتعبير بول روثا هو

التساوى العظيم الذى لا يحل". إن السينما صناعة بحكم تعريفها وبفضل استخدامها للتقنيات الصناعية بالنسبة لصناعة الأفلام وعرضها معا. لكنها صناعية أيضا بمعنى أقوى أى إنها، وهي تستهدف الوصول إلى جماهير عريضة والسيرورات الناجحة للإنتاج والتوزيع والعرض، قد جرى تنظيمها صناعيا (وبصفة عامة من ناحية رأس المال والتمويل أيضا) إلى آلة قوية وفعالة، وكيفية عمل الآلة (وماذا يحدث إذا انكسرت) واضح أنها مسألة من أكبر المسائل أهمية في فهم السينما. لكن تاريخ السينما ليس مجرد تاريخ هذه الآلة، ومن المؤكد أنه لايمكن أن يسرد التاريخ من وجهة نظر الآلة والناس الذين يسيطرون عليها. وليست السينما الصناعية هي النوع الوحيد من أنواع السينما. ولقد حاولت ألا أتيح مساحة في هذا المجلد للسينما كصناعة فحسب، بل حاولت أيضا أن أتيح مساحة للمصالح المختلفة بما في ذلك مصالح صناع الفيلم الذين عملوا خارج الصراع أو داخله مع الآلة الصناعية للسينما.

وهذا يتضمن إدراكا بأن مطالب الصناعة والفن في السينما ليست دائه متساوية وهي هي عينها، كما أنها متعارضة بالضرورة. وهذه المصالح بالأحرى بيست متكافئة. إن السينما هي شكل فني صناعي قد طورت وسائل صناعية لإنتاج الفن. وهذه حقيقة وجد علم الجمال التقليدي عقبة كأداء للتوافق معها، ولكنها حقيقة لايمكن التقليل من شأنها. ومن جهة أخرى هناك أمثلة عديدة من الأفلام أقل ما يمكن قوله بشأنها إنه مشكوك في قيمتها الفنية. وهناك أمثلة عديدة من الأفلام تتحدد قيمتها الفنية في تعارض مع قيم الصناعة التي تعتمد عليها حتى توجد. ولا توجد إجابة بسيطة على التساوى الذي دعا إليه روثا. وهدفي طوال الكتاب هو إقامة توازن بين القيم المعبر عنها من خلال السوق وتلك وهدفي طوال الكتاب هو إقامة توازن بين القيم المعبر عنها من خلال السوق وتلك

ثم إن هذا تاريخ للسينما في العالم، وهذه حقيقة أنا فخور بها بصفة خاصة وهي صادقة بمعنيين: فالكتاب \_ من جهة \_ يحكى تاريخ السينما كظاهرة عالمية مفردة انتشرت سريعا عبر العالم، وتتحكم فيها بدرجة كبيرة مجموعة مفردة من

المصالح التجارية المتشابكة. ولكن الكتاب \_ من جهة أخرى \_ يحكى أيضا تاريخ السينمات المختلفة العديدة التى تنمو فى أنحاء مختلفة من العالم، وتؤكد حقها فى الوجود المستقبلى، وتمثل تحديا للقوى التى تحاول أن تمارس السيطرة والتى تسيطر (أى تهيمن) على السوق على نطاق العالم.

ولقد كان التحدي الوحيد الأكبر في تخطيط هذا الكتاب وتجميعه هو إيجاد طريقة لربط المعنيين الواردين في تعبير (السينما العالمية)، وموازنة المطالب المتنافسة لمؤسسة السينما العالمية والسينمات المختلفة العديدة التي توجد في جميع أنحاء العالم. والتنوع الشديد للسينما العالمية، وعدد الأفلام التي تم إنتاجها وعديد منها لم يجر توزيعه خارج الحدود الوطنية، وتنوع السياقات الثقافية والسياسية التي ظهرت فيها سينمات العالم. يعنى أنه سيكون من الغباء أو العجرفة أو كليهما بالنسبة لأى شخص يحاول أن يحيط بالتاريخ الكلى للسينما بمفرده. وهذه ليست مجرد مسألة خاصة بالمعرفة، بل هي خاصة أيضا بالمدى والمنظور. وبتقديم صورة السينما العالمية أو السينما في العالم بكل تعقدها كنت محظوظا في استدعائي فريقا من المساهمين ليسوا خبراء في ميادينهم فحسب، بل هم أيضا في حالات عديدة قادرون على أن يبثوا في موضوعاتهم شعورا بالأولويات والمسائل الشائكة، والتي أنا \_ كإنسان من الخارج \_ لست قادرا على الإطلاق على مضاعفتها \_ حتى لو كان لدى الكثير كما هو عندهم \_ وأنا لا أستطيع أن أفعل هذا، ولقد كان هذا قيما بصفة خاصة في حالة الهند واليابان، وهما بلدان تنافس السينما عندهما هوليوود منافسة شديدة، ولكنهما ليستا معروفتين في الغرب إلا جزئيا وبشكل متفرق وبطريقة غير تاريخية.

إن إتاحة مساحة للمنظورات العديدة هي مسألة واحدة من جهة.ولكن المهم أيضا أن نكون قادرين على تجميعها وبث إحساس بطابعها المتشابك للجوانب العديدة للسينما في الأماكن المختلفة وفي الأزمنة المختلفة. وقد تكون السينما في مستوى ما – آلة كبيرة واحدة، ولكنها مؤلفة من عدة أجزاء، ووجهات النظر العديدة يمكن ضمها للأجزاء وللكل. ووجهات نظر الجماهير (ولا يوجد شيء اسمه

"الجمهور" المفرد بألف لام التعريف) والفنانين (ولا يوجد طراز واحد "للفنان") وصناعات الفيلم وصناعها (ومرة أخرى لاتوجد صناعة واحدة) وهي وهم متباينة ومتباينون. وهناك أيضا المشكلة المألوفة لكل المؤرخين لمحاولة توازن التاريخ - "كما حدث" - وكما رآها المشاركون - مع مطالب الأوليات وأشكال المعرفة الراهنة (بما في ذلك الجهل الراهن)، ولايقل ألفة بالنسبة للمؤرخين مسألة دور الأفراد داخل الآلة التاريخية، وهنا تطرح السينما تناقضا ظاهريا خاصاً نظرا لأنها على عكس الأجهزة الصناعية الأخرى لاتتوقف على الأفراد فحسب، بل تبدعهم أيضا - بأوضح صورة - على شكل نجوم السينما الكبار الذين هم منتجو السينما ونتاجها معا. وفي إطار كل هذه المسائل رأيت مهمتي كمشرف محرر للكتاب على أنها مهمة محاولة إظهار كيف يمكن ترابط المنظورات المختلفة أكثر مما هي فرض وجهة نظر مفردة كلية الشمول.

#### كيف جرى ترتيب هذا الكتاب

إن أكبر سلاح في يد المشرف المحرر للكتاب هو التنظيم، ومن خلال الطريقة التي جرى بها تنظيم الكتاب حاولت أن أعطى شكلا للعلاقات المتداخلة للمنظورات المختلفة كما يتضح من التخطيط العام السابق. ولقد جرى تقسيم الكتاب تاريخيا إلى ثلاثة أقسام: السينما الصامتة والسينما الناطقة من ١٩٣٠ إلى ١٩٦٠، والسينما الحديثة من ١٩٦٠ حتى العصر الراهن. وفي كل قسم يتطلع الكتاب إلى جوانب في السينما بصفة عامة إبان الحقبة موضع البحث، ثم النظر إلى أنواع السينما في أنحاء محددة من العالم. والمقالات العامة تغطى موضوعات مثل نسق الأستوديو والتكنولوجيا والأجناس الفنية للفيلم ومدى من التطورات في كلا التيارين: الرئيسي والسينما المستقلة في أمريكا وأوروبا وغيرهما.

ولقد حاولت - بقدر الإمكان - أن أؤكد أن كل تطور قد جرت تغطيته من منظور عالمي عريض اعترافا بأن السينما منذ أقدم العصور قد تطورت بطرق مماثلة للغاية في جميع أنحاء العالم الصناعي. لكن هناك حقيقة أخرى فإنه منذ نهاية الحرب العالمية الأولى فصاعدًا هناك صناعة واحدة للأفلام - هي الصناعة

الأمريكية – قد لعبت دورا مهيمنا إلى حد أن كثيرا من تاريخ السينما في الأقطار الأخرى يتألف من محاولات بذلتها الصناعات المحلية لكى تعارض أو تنافس أو تتمايز عن المنافسة الأمريكية (هوليوود)، ولهذا فإن السينما الأمريكية تحتل مركز الصدارة طوال الفصول "العامة" للكتاب. ولا يوجد نظر منفصل للسينما الأمريكية باعتبارها سينما قومية توضع على قدم وساق مع السينما الفرنسية واليابانية والسوفيتية وغيرها.

وتمتد الفصول التي تغطى السينما القومية أو السينما العالمية إلى جميع أشكال السينما الكبرى في أوروبا وآسيا وإفريقيا وأسترالآسيا (١) والأمريكتين. ومهما يكن الأمر فقد قررت - بشيء من الأسف - أنه في منطقة السينما الآسيوية (وهي أوسعها في العالم) كان من الأفضل أن أركز على دراسة في العمق الأشكال السينما القومية الأكثر أهمية وتمثيلا بدل أن أحاول رؤية شاملة لكل إنتاج سينمائي في كل قطر. والمناطق التي جرى التركيز عليها هي الثلاث سينمات الكبرى الناطقة بالصينية (سينما الصين وهونج كونج وتايوان)، وسينما اليابان وإندونيسيا والهند وإبران. وسرعان ما أدركت أيضا أن أي طريقة لتجميع السينمات العالمية وخاصة أشكال التجميع القائمة على أفكار مثل العالم الأول والعالم الثاني والعالم الثالث هي ابتسار وتحامل شديدان، ومن ثم فإن الفصول المخصصة للسينما القومية أو العالمية هي بكل بساطة تمتد في نظام جغر افي من الغرب إلى الشرق. وهذا يعني أحيانا أن السينمات التي تظهر تشابهات سياسية أو ثقافية جرى تجميعها معا. فعلى سبيل المثال، فإن وسط شرق أوروبا وروسيا والجمهوريات السوفيتية في القوقاز ووسط أسيا هي في الوقت نفسه مترابطة جغرافيا وتشارك في نسق سياسي مشترك في الحقبة الممتدة من ١٩٤٨ إلى ١٩٩٠، وجرت تغطيتها في تتابع في القسم الثالث. لكن الصين اليوم التي تشارك أيضا في ذلك النسق (والتي تشكلت السينما فيها بمقتضى أوامر أيديولوجية مماثلة) يجرى تجميعها مع السينمات الناطقة بالصينية في هونج كونج وتايوان. وفي كل الأقسام الثلاثة للكتاب فإن الرحلة تبدأ

<sup>(</sup>١) أى أستراليا ونيوزيلندا والجزر المجاورة في جنوب المحيط الباسفيكي الجنوبي. (المترجم).

من فرنسا. ولكن في القسم الأول تنتهي في اليابان، وفي القسمين الثاني والثالث تنتهي في أمريكا اللاتينية. وبينما قرار البدء من فرنسا قد يؤخذ على أنه يتضمن أولوية معينة فإن الشكل الذي اتخذته الرحلة من المؤكد أنه لم يتخذ هذا المسار. والسينما العالمية المختلفة قد جرى تتاولها أيضا في إطار وقت ظهورها على الساحة العالمية. لهذا في القسم الأول نجدها قليلة نسبيا؛ وهناك مزيد في القسم الثالث. وهذا يعني أن عددا من المقالات في القسم الثاني، بل وإلى حد أكبر في القسم الثالث يرتد ثانية إلى التاريخ المبكر للسينما في القطر الذي يجرى تتاوله بالدراسة. وهذا الانتهاك البسيط للبناء التاريخي التسلسلي للكتاب ببدو لي أفضل على سبيل المثال – من إلحاق الأفلام الصامتة الإيرانية بشكل متحذلق إلى قسم السينما الصامتة، بل أفضل أيضا من أن نخصص مقالا متآزرا مفردا عن إيران.

ولدواع واضحة في بداية هذه المقدمة فإن العديد من المقالات في الكتاب تركز على العوامل المؤسساتية - على الصناعة والتجارة - على الرقابة، وهكذا على الظروف المحيطة بنشاط صناعة الفيلم بوفرة كما تفعل بالتركيز على الأفلام وصناع الأفلام. والحالة مؤسية أيضا أنه ببساطة ليس ممكنا في كتاب بهذا الحجم أن نكون عادلين بالنسبة للعديد من الأفراد الذين لعبوا أدوارا رائعة في تاريخ السينما. لكن حياة ومهام الفنانين الأفراد أو الفنيين أو المنتجين ليست مهمة فحسب في قيمتهم في ذاتها، بل إنها تستطيع أيضا أن تلقى الضوء بجلاء خاص على كيف تعمل السينما ككل. وبشكل ما فإن قصة الممثل والمخرج (أورسون ويلز) على سبيل المثال الذي أمضى حياته المهنية في صراع مع نظام الأستديو، أو في محاولات لصناعة الأفلام خارج الأستديو تماما يمكن أن تلقى المزيد من الضوء على النظام ككل أفضل من أي عدد من الأوصاف عن الكيفية التي كانت تعاش بها الحياة في داخل الأستديو وحتى يمكن أن نساعد في هذه الإضاءة، وكذلك من أجل الاهتمام الداخلي الكلى فإن نص الكتاب مشبع بصور مخصصة لصناع السينما الممثلين والمخرجين والمنتجين والفنيين الذين ساهموا في الطرق المختلفة لجعل السينما على نحو ما أصبحت عليه. واختيار الأفراد لكي يتم تصويرهم قد اهتديت فيه بعدد من المعايير المتداخلة. فقد جرى اختيار البعض؛ لأنه واضح أنهم مهمون

ومشهورون والايمكن الأى تاريخ للسينما أن يكتمل بدون تناول مستفيض نوعا ما للذين حُمِّلوا برسالتها. وعلى سبيل المثال في هذا المجال فإن الأمر يشمل كيفما اتفق بشكل أو بآخر د. هـ . جريفيث، إنجمار برجمان، مارلين مونرو، آلان ديلون، لكن هناك آخرين: النجم الأكبر الهندى نارجيس أو م. ج. شاندران على سبيل المثال الذين هم أقل شهرة عند القراء الغربيين، لكن أعمالهم على قدم المساواة مما يستحق أن يصور في تاريخ للسينما في العالم. والحاجة إلى منظورات مختلفة قد وجهت أيضا إدراج صناعة أفلام من النساء (انيس فاردا، شنتال إكرمان) والفنانين التسجيليين (همفرى جننجز، يوريس إيفنز) على طول خط المخرجين الأساسيين. وكل هذه الأمثلة يمكن رؤيتها على أنها تصويرية أو نمطية دالة على شيء عن السينما مما قد لا يعكسه سرد أكثر تشددا عن تاريخ الفيلم، لكن الإغراء كان ينتابني أن أذهب أبعد من هذا، وقد اخترت من أجل تناول يرسم (صورة بسيطة) فردا أو فردين يصعب أن نصف رسالتيهما الفنيتين فإنهما نمطيتان، ولكنهما يلقيان الضوء على بعض التنوع الفنى وغرائب السينما التي تظهر أحيانا والمكانة التي تشغلها في العالم. ولا نحتاج إلى أن نقول إن النتيجة هي أنه على طول مسار الأفراد الذين يجرى تصويرهم يوجد أيضا الكثيرون قد يتوقع القراء أن يُدْرَجُوا على القائمة، ولكن ليس لهم مكان ليدرجوا فيه. وهذا سوف يفضى دون شك إلى اختلافات وخيبات أمل أحيانا وخاصة إذا كان هناك أشخاص مفضلون ليسوا ضمن قائمة تتناول هؤلاء المصورين على نحو بسيط. ولكن ليس ممكنا أن نراكم كل الأذواق، بل وإن هدف المدرجين بتصوير بسيط (وآمل أن أكون قد أوضحت هذا) ليس مقصودا به أن أقدم صرحا عريضا لمئة وخمسين اسما عظيما، بل لتصوير السينما عبر آفاقها. إن السينما في القرن الأول من وجودها قد أنتجت أعمالا فنية جديرة بأن تصمد في مقارنة مع روائع فن التصوير والموسيقي والأدب، لكن هذا ليس إلا قمة الجبل الثلجي لشكل فني جاء نموه ليصل إلى ذروة رائعة بشكل لم يسبق إليه من قبل في تاريخ الثقافة العالمية، والأكثر من هذا أن السينما سارية بشكل لايمكن استئصاله في كل تاريخ القرن العشرين.

#### المراجع

إن كل مقال في الكتاب أدرجت في نهايته قائمة موجزة بالكتب يشار إليها إما كمصادر كتبها مؤلفون أو جرت تزكيتها لمزيد من القراءة. ولقد أعطيت الأولوية لأعمال متاحة بسهولة بالإنجليزية؛ ولكن حيث لابوجد مصدر دقيق بالإنجليزية أو لغات غربية كبرى أخرى (وهذا يحدث أحيانا) فإنه يمكن إدراج المصادر الأكثر عمقا والمصادر الببليوجرافية الكاملة لكل الأعمال الواردة مدرجة في الببليوجرافية العامة في نهاية الكتاب وبجانب قائمة من الكتب فإن التصاوير الدالة أدرجت بعد هذا أيضا من خلال رصد سينمائي منتقى. وفي مسائل عناوين الأفلام الأجنبية لا توجد قاعدة واحدة مطلقة. والأفلام التي أصبح لها عنوان مقبول بصفة عامة في البلدان الناطقة بالإنجليزية يشار إليها عادة تحت ذلك العنوان مع إلعنوان الأصلى بين قوسين في أول مرة يذكر فيها الفيلم. وبالنسبة للأفلام التي ليس لها عنوان إنجليزي مقبول بصفة عامة استخدم العنوان الأصلى طوال الكتاب وبجانبه ترجمة إنجليزية بين قوسين وعلامات اقتباس في أول ورود لها. ولكن في حالة بعض الأقطار الأوروبية استخدمت العناوين المترجمة طوال الكتاب. ولقد استخدمت الكتابة البنيانية بالنسبة للأسماء الصينية فيما عدا الفنانين من تايوان وهونج كونج الذين هم أنفسهم يستخدمون كتابات أخرى. والأسماء الشخصية الروسية وعناوين الأفلام قد جرى تسجيلها بالشكل (الشعبي). ومن ثم نجد أيزنشتين بدلا من النطق الأكثر سلامة وهو أيزنشتاين، وألكسندرنفسكي بدلا من ألكسندر نيفسكي. وقد بذل كل الجهد لإظهار النبرات واللهجات في اللغات الإسكندينافية والسلافية والهنجارية والتركية ونطق الأسماء العربية، لكنني لاأستطيع أن أعد بأن يكون هذا قد تحقق في كل حالة.



|  |  | ¥ |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

مدخل

بقلم: جيوفرى نوويل - سميث



إن تاريخ السينما في أول ثلاثين سنة هو تاريخ توسع ونمو ليس لهما مثيل من قبل. وهذا الوسيط الجديد الذي بدأ كشيء جديد في المدن الكبيرة التي لا يتجاوز عددها حفنة يد – نيويورك، باريس، لندن، برلين – سرعان ما شق طريقه عبر العالم وهو يجذب جماهير متزايدة الاتساع أينما يجرى عرضه ويحل محل الأشكال الأخرى من الترفيه كما حدث بالفعل. ومع نمو الجماهير كذلك نمت الأماكن التي تعرض فيها الأفلام، وبلغ هذا الذروة في قصور العرض السينمائي الكبيرة في سنوات ١٩٢٠ والتي ضارعت المسارح ودور الأوبرا في الترف والأبهة. وفي الوقت نفسه تطورت الأفلام نفسها من كونها "مناظر جذابة" قصيرة وقتا هذا.

ورغم أن الرواد الفرنسيين والألمان والأمريكيين والبريطانيين لهم فضل البتكار" السينما، فإن البريطانيين والألمان لعبوا دورًا صغيرًا نسبيًا في الاستغلال على نطاق العالم الواسع. ولقد كان الفرنسيون قبل أى أحد آخر وتبعهم بعد هذا الأمريكيون – هم أشد المصدرين تحمسًا للابتكار الجديد وساعدوا في غرس السينما في الصين واليابان وأمريكا اللاتينية وكذلك في روسيا. وفي غرس السنوات الفي كان الفرنسيون والأمريكيون أيضًا الذين أخذوا زمام المبادرة رغم أنه في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى لعبت الدينمارك وروسيا دورًا جزئيًا. وفي النهاية كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي التي برهنت على أنها هي الحاسمة في الموضوع. لقد كانت الولايات المتحدة وظلت أكبر سوق وحيدة للأفلام. ولكي يحمى الأمريكيون أسواقهم ودفع سياسة التصدير القوية فإنهم حقوا مكانة مهيمنة على السوق العالمي عشية الحرب العالمية الأولى. وإبان الحرب وبينما كانت أوروبا تضعف استمرت السينما الأمريكية في التطور وتُحدث زيادة في التقنيات الجديدة وتدعم السيطرة الصناعية على الأسواق.

وفى الوقت نفسه – فى الولايات المتحدة الأمريكية نفسيا – فإن مركز صناعة الفيلم انجذب نحو الغرب إلى هوليوود، والأفلام من أستوديوهات هوليوود الجديدة هى التى غمرت أسواق الفيلم العالمية فى السنوات التى أعقبت الحرب العالمية الأولى – وفعلت هذا منذ ذياك الوقت إلى الآن. وهناك صناعات قليلة ثبتت قدرتها على المنافسة وهى تواجه الهجوم الضارى من جانب هوليوود. والصناعة الإيطالية التى كانت رائدة فى الفيلم الروائى مع روائع وافرة مثل فيلم تكوفاديس؟" أو "إلى أين أنت ذاهب؟" (١٩١٣) و "كابيريا" (١٩١٤) كادت أن تنهار. وفى إسكندينافيا كانت السينما السويدية فترة مجيدة قصيرة حافلة بالأعمال البطولية لفكتور شويشتريم والكوميديات الرائعة لموينز ستيلر قبل أن تندفع الدينمارك في الغموض النسبى. وحتى السينما الفرنسية وجدت نفسها فى وضع مشكوك فيه. وفى أوروبا ثبت أن ألمانيا وحدها هى المرنة صناعيًا، بينما فى الاتحاد السوفيتى الجديد وفى اليابان جاء تطور السينما فى ظروف معزولة تجاريًا.

وتولت هوليوود زمام الزعامة فنيًا وصناعيًا أيصنًا. وفي الحقيقة فيان الجانبين لا يمكن فصلهما، ولقد وجدت هوليوود استجابة؛ لأنه كان لديها أفلام روائية سردية ذات بناء أفضل وكانت تأثيراتها هائلة، وأضاف نظام النجوم بعدًا جديدًا للأداء التمثيلي على الشاشة. وعندما لا يتوفر لدى هوليوود ما تحتاجه من مصادرها فإنها تستقدم النجوم والمبتكرات التقنية من أوروبا لتأكيد هيمنتها المستمرة على المنافسة الحالية أو المستقبلية. ولقد استقدمت من السويد شويشتروم وستيلر، ثم بعد ذلك الشابة جريتا جاربو واستقدمت من ألمانيا أرنست لوبيتش وف. و. مورناو، وحصلت شركة فوكس على تراخيص عديدة تلسمل تراخيص ما ستكون عليه السينما سكوب.

وبقية العالم حافظت على البقاء من جهة بالتعلم من هوليوود ومن جهة أخرى؛ لأن الجماهير استمرت في الضغط من أجل إنتاج يتفق مع الاحتياجات التي لا يمكن أن تقدمها هوليوود. وبجانب الجمهور الشعبي كانت هناك أيضًا جماهير متزايدة للأفلام التي كانت أكثر مغامرة في النواحي الفنية أو التي انشغلت بمسائل

فى العالم الخارجى. وقامت روابط مع الطليعة الفنية والتجمعات السياسية وخاصة البسار. والحركات الجمالية ظهرت مرتبطة باتجاهات فى الفنون الأخرى وأحيانا كانت هذه تأتى متولدة من أصول، ولكن السينما فى الاتحاد السوفيتى كانت فلى طليعة التطور الفنى - وهى حقيقة اعترف بها الغرب بشكل كبير. ومع نهاية فترة السينما الصامتة لم تؤسس السينما نفسها كصناعة فحسب، بل أسست نفسها أيضنا على أنها (الفن السابع).

\* \* \*

وما كان يمكن أن يحدث هذا بدون تقنية، والسينما في الحقيقة فريدة كمشكل فني في أنها تتحدد بطابعها التقني. والقسم الأول من الجزء الأول من هذا الكتاب "السنوات الأولى" تبدأ بالتطورات التقنية والمادية التي تسببت في ظهور السينما إلى حيز الوجود وساعدت سريعًا في تحويلها إلى شكل فني كبير. وفي هذه السسنوات المبكرة كان هذا الشكل الفني بدائيًا تمامًا وغير واثق من تطوره المستقبلي. كما أنه كانت هناك حاجة إلى مزيد من الوقت قبل أن تحصل السينما على طابعها على أنها وسبط فني سردي وروائي أساسًا. ولهذا قسمنا تاريخ العقدين الأولين من السينما الى قسمين: فترة مبكرة تمامًا (إلى حوالي عام ١٩٠٥)؛ وفترة انتقاليــة (حتــي ظهور الفيلم الروائي قبيل الحرب العالمية الأولى) والتي بدأت السينما خلالها تكتسب ذلك الطابع كشكل روائي رائع تحددت هكذا على هذا النحو أساسًا منذ ذياك الوقت. وجاء الخط الفاصل مع الحرب العالمية الأولى والذي أكد على نحو قاطع الهيمنة الأمريكية على الأقل في التيار الرئيسي للتطور. والقسم الثاني "نهضة هوليوود" ينظر أولاً إلى هوليوود نفسها فسي سنوات ١٩١٠ وسنوات ١٩٢٠ والطريقة التي عمل بها نسق هوليوود كصناعة متكاملة مسيطرًا على كل جوانب السينما من الإنتاج إلى العرض والتشعب العالمي لنهضة الولايات المتحدة الأمريكية حتى الهيمنة التالية. ومع عام ١٩١٤ كانت السينما عملاً عالميًا على نطاق عريض بحق مع صناعة الأفلام وعرضها في جميع أنحاء العالم الصناعي. لكنها كانت عملاً تعمل فيه تروس القوة من بعيد، أولاً في باريس ولندن ثم بتزايد

فى نيويورك وهوليوود، ومن المستحيل فهم تطور السينما العالمية بدون إدراك تأثير تلك السيطرة فى التوزيع العالمي على الصناعات الناشئة أو المؤسسة فى الأنحاء الأخرى.

وإلى المدى الذى تأتى فيه أهمية السينما الأوروبية تسببت الحرب فى أزمة لم تكن مجرد أزمة اقتصادية. فلم يقتصر الأمر على أن تفقد الدول المصدرة الأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وإيطاليا سيطرتها على الأسواق عبر البحار وأن تجد أسواقها هى مفتوحة للمنافسة الأمريكية القوية المتزايدة، بل امتد الأمر إلى أن المناخ الثقافي برمته تغير عقب الحرب. إن انتصار هوليوود فى سنوات ١٩٢٠ كان انتصار العالم الجديد على العالم القديم وحدد ظهور ثقافة الحشد الأمريكية الحديثة لا فى الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، بل أيضًا فى أقطار لم تكن على يقين بعد كيف تتلقى هذه الثقافة.

ولقد كانت برامج السينما في بواكيرها خليطًا من البنود فخلطت الوقائع والاسكتشات الكوميدية أو الخدع العرضية أو فيلم الرسوم المتحركة ومع ظهور الفيلم الروائي السردي الطويل كمحور رئيسي للبرنامج تراجعت الأنماط الأخرى من الأفلام إلى مرتبة ثانية أو اضطرت إلى أن تجد لها سياقًا بديلاً من منظور آخر. وهذا لم يعق في الواقع تطورها، بل مال الأمر إلى إعادة فرعًا منفصلاً وكياناتها المميزة. لقد أصبحت صناعة أفلام الرسوم المتحركة فرعًا منفصلاً لصناعة الفيلم وعادة ما يُمارس خارج الأستوديوهات الكبري، ويصدق الأمر نفسه على المسلسلات. ومع الجرائد السينمائية فإن أفلام الرسوم المتحركة وقصص المسلسلات مالت إلى أن تُعرض على أنها بنود قصيرة في البرنامج، وتصل الذروة في الفيلم الروائي، رغم أن بعض مسلسلات لويس فويلاد في فرنسا يمكن أن تشغل برنامجًا كاملاً. ولقد كانت هناك محاولات عَرضيَّة لأفلام رسوم متحركة روائية طويلة. ومن الأجناس التي ظهرت في السينما في بواكيرها نجد – على أي حال – الكوميديا السوقية وحدها هي التي تطورت بنجاح فسي كلا الصيغتين: حال – الكوميديا السوقية وحدها هي التي تطورت بنجاح فسي كلا الصيغتين:

الروائية في بواكير سنوات ١٩٢٠ فإن غالبية الكوميديات الصامتة بما في ذلك ستان لوريل وأوليفر هاردي أقامت رسالتها الفنية في الحقبة الصامتة حول الفيلم القصير على نحو يكاد يكون تامًا.

والقسم الخاص عن الفيلم "الصامت" يبحث في أنواع الأفلام مثل الرسوم المتحركة والكوميديات والمسلسلات التي استمرت موجودة على طول الأفسلام الروائية الدرامية في سنوات ١٩٢٠، وأيضًا فيلم الوقائع أو الأفلام التسجيلية التي اكتسبت تميزًا متزايدا مع نقدم هذه الحقبة ومع ظهور الفيلم الطلبعي متوازيًا وأحيانًا متعارضًا مع التيار الرئيسي. وكلا الأفلام التسجيلية والطلبعية حققت نجاحات تجارية كثيرة (فيلم روبرت فلاهرتي "مانا من الشمال" استمر عرضه عدة أشهر في دار سينما في باريس، وأعمال صناع الفيلم "الانطباعيين" الفرنسيين مثل جاك ابشتين وجيرمين دو لاك جذبت جماهير عريضة). وعلى أي حال وبصفة عامة فإن الأفلام التسجيلية والطلبعية لم تكن أشكالاً تجارية مع وجود قيم متميزة والفيلم الطلبعي له مكانة هامة في الحركات الفنية الحديثة في سنوات ١٩٢٠ وفات الوقيلم الطلبعي له مكانة هامة في الحركات الفنية الحديثة في سنوات ١٩٢٠ في أمانيا هانس ريشتر) والاتحاد السوفيتي، وهذا الدافع من الحداثة هو الذي أحيا الفيلم التسجيلي في سنوات ١٩٢٠ (دزيجا فرتوف في الاتحاد السوفيتي ووالتر روتمان في ألمانيا) وبعد ذلك.

ومن الدول التى طورت ودبرت إنتاج سينمات قومية متميزة للغاية فى حقبة الفيلم الصامت نجد أن أهمها هى فرنسا وألمانيا والاتحاد السسوفييتى، ومن هذه أظهرت السينما الفرنسية أكبر استمرارية رغم الكارثة التى نشأت من جراء الحرب والتقلبات الاقتصادية لحقبة ما بعد الحرب، والسينما الألمانية في المقابل وهي غير مهمة نسبيًا في سنوات ما قبل الحرب تفجرت على الساحة العالمية مع الفيلم (التعبيري) "مقصورة الدكتور كاليجاري" وفي عام ١٩١٩ وطوال حقبة فيمار نجحت ألمانيا في استئناس طيف واسع من الطاقات الفنية فيي الأشكال الفنية

الجديدة. والأكثر روعة هو ظهور السينما السوفيتية بعد ثورة ١٩١٧؛ فقد أدارت السينما السوفيتية الجديدة ظهرها تمامًا للماضى، وتركت أسلوب السينما الروسية قبل الحرب يستخدمه كثير من المهاجرين الذين هربوا إلى الخارج نحو الغرب هربا من الثورة. والقسم عن السينمات القومية يتناول على نحو منفصل كل العناصر الثلاثة: السينما الروسية قبل الثورة، وقد جرى اكتشافها مؤخرًا؛ السينما السوفيتية؛ المهاجرين الروس. والدول الأخرى التي تحتاج السينما فيها إلى الفصل عنها في هذا القسم هي: بريطانيا والتي لها تاريخ مهم وإن كان غير متميز نسبيًا في فترة الفيلم الصامت، وإيطاليا التي لها زمانها القصير من الشهرة العالمية قبل الحرب مباشرة، والدول الإسكندينافية وأساسًا الدينمارك والسويد التي لعبت دورًا في تطور السينما الصامتة رغم قلة سكانها نسبيًا، واليابان حيث تطورت السينما على أساس الأشكال المسرحية والفنون الأخرى التقليدية. ولم يحدث إلا بالتدريج على أساس الأشكال المسرحية والفنون الأخرى التقليدية. ولم يحدث إلا بالتدريج أن تكيفت مع التأثير الغربي. وقد أفسحنا مكانًا أيضًا لظاهرة فريدة للسينما اليهودية التي تتجاوز الطابع القومي والتي ازدهرت في شرق أوروبا ووسطها فيما بين الحربين العالميتين.

وبالنسبة لمعظم هذه المقالات فإن الفترة التي تمت تغطيتها هي من الأيام الأولى إلى دخول الصوت المصاحب في سنوات ١٩٢٠، وعلى أي حال بالنسبة للسينما الألمانية تجاوزنا هذه الفترة إلى زمن استيلاء النازيين على الحكم في عام ١٩٣٣، ولأسباب مماثلة فإن قصة السينما اليهودية تناولناها حتى عام ١٩٣٩، وفي حالة اليابان لم تكن السنوات التي تجاوزناها إلا حتى وقوع زلزال كانتو الكبير عام ١٩٣٣، وتمت التغطية في هذا القسم والتطور اللاحق للسينما الصامتة في اليابان الذي استمر إلى سنوات ١٩٣٠ جرى تناوله في الجزء الثاني من الكتاب.

إن السينما الصامتة - إذا ما تحدثنا عنها بدقة - إنما نرتكب خطأ فى التعبير؛ فرغم أن الأفلام نفسها صامتة فإن السينما لم تكن صامتة. فعرض الأفلام الأولى وخاصة غير الروائية كان يصاحب فى الغالب بمحاضرة أو مناد يوضع واليابان طورت ظهور نظام بارز هو نظام (البنشى) الذى يقوم بعملين هما التعليق

على الحدث والنطق بالحوار. وبسبب البنشي بقى الفيلم الصامت في اليابان فترة أطول عن البلدان الأخرى التي انتقلت إلى الفيلم الناطق. والشيء المشامل الكلسي طوال السينما (الصامتة) على أي حال هو المصاحبة الموسيقية التي امتدت مسن الارتجالات على البيانو إلى المدونات الأوركسترالية الكاملة لمؤلفين موسيقيين للمشهورين سانت ساينس في فيلم "اغتيال الدوق جويز" (١٩٠٨) أو شوستاكوفينش في فيلم "بابل الجديدة" (١٩٠٩). إن الموسيقي هي جزء لا يتجزأ من تجربة الفيلم الصامت. والفصل الختامي لهذا الجزء ينظر أولاً في التطسور الفريد للموسيقي السينمائية ودورها في تشكيل الإدراك الحسى للجماهير قبل الشروع في إلقاء نظرة شاملة عما كانت عليه السينما الصامتة في أوجها في سنوات ١٩٢٠.

## المراجع

Abramson, Albert (1987), The History of Television, 1880 to 1941.

Cherchi Usai, Paoio (1994), Burning Passions: An Introduction to the Study of Silent Cinema.

Hampton, Benjamin B. (1931), A History of the Movies.

Liesegang, Franz Paul (1956), Moving and Projected Images: A Chronology of Pre-cinema History.

Magliozzi, Ronald S. (ed) (1988), Treasures from the film Archives. Nathbun, John B. (1914), Motion picture Making and Exhitting.

السينما في بواكيرها الأصوليات والباقيات

بقلم: باولو تشرتشي يوساي



### ما قبل السينما، الفيلم، التليفزيون

لم يبدأ تاريخ السينما (بانفجار كبير) سواء باختراع أديسون المسجل للكينتوسكوب في عام ١٨٩١، أو أول عرض للأخوين لوميير للأفلام لجمهور يدفع مقابل العرض في ١٨٩٥ – فإنه ما من حادثة مفردة يمكن أن تعد مما يقصل ما قبل السينما الجنينية الوليدة عن السينما بمعناها الحق. وبالأحرى يوجد استمرار بدأ بالتجارب والخدع الأولى التي كانت تستهدف تقديم صور متتالية ابتداء من فيلم "فانتا سماجوريا" عام ١٨٩٨ لايتين جاسبار إلى تمثيل صامت مبهر عام ١٨٩٢ لإميل رينو، ولا يشمل فحسب الظهور في سنوات ١٨٩٠ لجهاز عرف بأنه سينما، بل يشمل أيضًا رواد صناعة الصورة الإلكترونية. والتجارب الأولى لنقل الصور بجهاز من نمط التليفزيون هي في الحقيقة قديمة قدم السينما. فقد نسشر أدريانو دي بايف دراسته الأولى عن الموضوع عام ١٨٨٠ ويبدو أن جورج ريجنو قد حقق نقلة فعلية ارتباط السينما الحقة إبان السنوات حول ١٩٠٠ صلى ١٩٠٠ عندما أسست السينما نفسها كوسيط هائل جديد للتسلية والتثقيف. وشرائط المصباح مع التأثيرات الحركية نفسها كوسيط هائل جديد للتسلية والتثقيف. وشرائط المصباح مع التأثيرات الحركية الستمرت الفترة طويلة تعرض مقترنة اقترانا شديدًا بعرض الأفلام على الشاشة.

إن المصباح السحرى والفيلم والتليفزيون - لهذا - لا تشكل ثلاثـة عـوالم منفصلة (وميادين دراسة بحثية)، بل تنتمى كجزء من عملية واحـدة للتطـور. ولا يقل عن هذا أن نتمكن من التمييز بينها، لا على أساس تكنولـوجى وفـى إطـار الطريقة التى بها تندمج فحسب، بل أيضاً تعاقبيًا. فعرض المصباح السحرى مهـد الطريق تدريجيا للعرض السينمائى في بداية القرن العـشرين، بينمـا لـم يظهـر التايفزيون كاملا إلا في النصف الثاني من القرن العشرين. وفي هذا النتاج نجد أن ما يميز السينما من جهة هو أساسها التكنولوجي - الصور الفوتوغرافية في تتـابع مربع مما يعطى وهم الاستمرارية - ومن جهة أخرى استخدامها على نحو كبيـر كترفيه جماهيري على نطاق عريض.

### الجهاز الرئيسى

إن الأفلام تقدم وهم الحركة المستمرة بتمرير سلسلة من الصور المنفصلة في تتابع سريع أمام مصدر ضوئي يمكن الصور من أن تسقط على شاشة. وكل صورة تعرض لفترة وجيزة أمام الضوء، ثم تحل محلها سريعًا الصورة التالية. فإذا كان الإجراء سريعًا وسلسًا بما فيه الكفاية والصور المماثلة كل منها بالأخرى فإن الصور المنفصلة يجرى إدراكها حينئذ على أنها مستمرة ويتم خلق وهم الحركة. والعملية الضمنية كانت معروفة في القرن التاسع عشر وأطلق عليها اسم استمرارية الرؤية؛ فقد جرى الاعتقاد أن التفسير يكمن في استمرارية الصورة على شبكية العين لفترة طويلة لتكوين الإدراك الحسى لكل صورة تتسل في الإدراك الحسى للصورة التالية. وهذا الشرح لم يعد يعد سليمًا، وعلم النفس يفضل أن يرى المسألة في إطار وظائف المخ، وليس العين وحدها. لكن الفرض الأصلي خصب بما فيه الكفاية ليفضى إلى عدد من التجارب في سنوات ١٨٨٠ و ١٨٩٠ بهدف إعادة تقدم ما يُسمى استمرارية تأثير الرؤية للصور المتتالية.

وكانت أغراض هذه التجارب متنوعة. ولقد كانت في وقت واحد علمية وتجارية وتستهدف تحليل الحركة وإعادة تقديمها. وفي إطار ظهور السينما فإن أكبر شيء هام هو ما ينطلق لإعادة تقديم الحركة على نحو طبيعي بالنقاط الصور بسرعة معينة (حد أدني عشرة صور أو ١٢ صورة في الثانية وبصفة عامة أكثر من هذا). وعرضها بالسرعة نفسها وفي الحقيقة طوال الحقبة الصامتة فإن التناظر بين سرعة الكاميرا والعرض نادرا ما يكون كاملا. إن معيار العرض هو حوالي بين سرعة الكاميرا والعرض نادرا ما يكون كاملا. إن معيار العرض هو حوالي سنوات ١٦٠ صورة (صورة فيلمية) في الثانية، وهذا كان يبدو أفضل شيء شائع في سنوات ١٩٢٠، لكن الممارسات اختلفت اختلافًا كبيرًا وأصبح ممكنًا بشكل دائم بسرعات الكاميرا أن تكون أكبر بطئًا أو أكثر سرعة عمدًا لإحداث تأثيرات التسارع أو حركة التباطؤ عندما يتم عرض الفيلم. ولم يحدث إلا مع مجيء الخدع الصوتية المتزامنة التي يجب أن تؤدي بسرعة مستمرة أن طرح معيار ٢٤ صورة فيلمية في الثانية، وأصبح هذا أمرًا قياسيًا بالنسبة للكاميرا أو جهاز العرض معًا.

وعلى أى حال وقبل كل شيء يجب إيجاد آلية ميكانيكية تُمكن من عرض الصور في الكاميرا في تتابع سريع وفي العرض للجمهور بنفس الطريقة. ويجب وضع بكرة الفيلم التصويري في الكاميرا، ويجب تثبيتها بينما الصورة الفيلمية الثانية. تتعرض للضوء أثناء التصوير وتتحرك بسرعة حتى تأتى الصورة الفيلمية الثانية. والتتابع نفسه يجب اتباعه في عملية عرض الفيلم. إن تحريك الفيلم ثم إيقافه كثيراً ما يضع جهدًا كبيرًا على الفيلم نفسه - وهي مشكلة از دادت شدتها في جهاز العرض عما في الكاميرا، حيث إن الشريط السلبي يتعرض للجهد مرة واحدة في حين أن الشريط المطبوع يمكن عرضه عدة مرات. ومشكلة الحركة المتقطعة كما تسمى أثرت على عقول العديد من رواد السينما، ولم تحل إلا بإدخال ثنية صعيرة في خيط الفيلم عندما تتجاوز الفتحة في مقدمة العدسات.

### الفيلم الخام

إن الصورة المتحركة تشكل ترفيها تجميعيا – وهو ما نسميه "السينما" — وقد انتشرت الصورة على أساس تصويرها بالكاميرا ومطبوعة على قاعدة السليلويد المرن شبه الشفاف، وهي مقسمة إلى قطع ٣٥ مليمترًا في العرض. وهذه المادة – الفيلم" – قد اخترعها هنرى م. ريشنباخ من أجل جورج إيستمان عام ١٨٩٩ على أساس مخترعات منسوبة بشكل مختلف للأخوين ج. و. و آي. اس. هيات (١٨٦٥) وإلى هانييال جودوين (١٨٨٨) وإلى ريشنباخ نفسه. والمكونات الرئيسية الفيلم والمكونات الرئيسية الفيلم التصويري المستخدم منذ نهاية القرن التاسع عشر ظلت بلا تغيير عبر السنين. والمكونات هي: (دعامة) شفافة أو (الخامة)؛ وهي طبقة رقيقة جدًا من الخميرة والمدنة من الجيلاتين؛ إنها عجينة حساسة خفيفة تجعل الفيلم غير شفاف من ناحية واحدة. والخميرة عادة تتكون من مزيج من الأملاح الفضية في جيلاتين تلصق بالخامة عن طريق طبقة من العجينة الحساسة. وخامة الغالبية العظمي من الأفلام مادة قابلة للاشتعال بشدة. ومن هذا التاريخ فصاعدًا فإن الدعامة من النترات قد مادة قابلة للاشتعال بشدة. ومن هذا التاريخ فصاعدًا فإن الدعامة من النترات قد

حلت محلها دعامة من خلات السليلوز التي هي أقل اشتعالا بكثير أو حلى محلها بتزايد البولستر. وعلى أي حال فمنذ زمان والأشكال المختلفة (لسلامة) الفسيلم قد جرى بذل جهد من أجلها أولاً باستخدام دياسترات السليلوز (اخترعه ايسشنجرن وبيكر في أوائل ١٩٠١) أو تغليف النترات بمواد غير قابلة للاشستعال. والأمثلة الأولى المعروفة في هذه الإجراءات ترجع إلى عام ١٩٠٩ وسلامة الفيلم أصبحت هي معيار الاستخدام غير الاحترافي بعد الحرب العالمية الأولى.

والفيلم السلبى الأبيض والأسود المستخدم حتى منتصف سنوات ١٩٢٠ جرت تسميته المستحلب، وهو حساس بالنسبة لألوان ما فوق البنفسجية والبنفسجية والأزرق الخفيف وأقل حساسية بالنسبة للأخضر والأصفر. والصضوء الأحمر لا يؤثر على مستحلب برميد الفضة على الإطلاق. ولمنع أجزاء من المشهد للظهور على الشاشة إلا في شكل نقاط داكنة غير مميزة كان على المصورين السينمائيين الأوائل أن يمارسوا سيطرة دائمة على القيم اللونية. فكان بجب إزالة ألوان بعينها تمامًا من الوسط الذي يقع فيه الحدث والأزياء. وقد تجنبت الممثلات إصبع أحمر الشفاه؛ والمشاهد الداخلية كان يجرى تصويرها ضد وسط تغلب عليه الدرجات المختلفة للون الرمادي. وكان هناك نوع جديد من العجينة يسمى الحساسية الفوتوغرافية اخترعته شركة إتسيمان كوداك لشركة جومونت عام ١٩١٢، وفيما لا يتجاوز عقدا واحدا من السنين أصبح هو الدعامة الرئيسية لـشركات الإنتاج الكبرى، وهو أقل حساسية للضوء عن المستحلب، وهذا يعنى أن الوسائل المستخدمة في الضوء في الأستوديو يجب تطويرها. ولكن كان هذا متوازنا بـشكل أفضل وسمح لإعادة إنتاج مدى أوسع من الألوان الرمادية.

وعلى أى حال ففى الأيام الأولى لم يكن فيلم السليولويد هو المادة الوحيدة التى جرى تجريبها فى عرض الصور السينمائية. ومن الوسائل المستخدمة كان أفضلها الموتوسكوب وهو جهاز يتكون من أسطوانة تتصل بها مئات متعددة من المستطيلات الورقية تحتوى الصور التى إذا ما جرت مشاهدتها فى تتابع سريع من جانب أحد المساهدين تعطى

انطباعا بالحركة المتصلة. بل لقد كانت هناك محاولات لإنتاج أفسلام خام على الزجاج. وشركة فاماتوجراف (۱۹۰۱) استخدمت قرصًا له قطر ٣٠سم يحتوى على حوالي ٦٠٠ صورة فيلمية مرتبة في تسلسل. وكانت هناك تجارب تتـضمن استخدام المعدن الرقيق الشفاف مع مستحلب فوتوغرافي عليه يمكن الإسقاط بالانعكاس وبأفلام لها سطح مخفف يمكن تمريره أسفل أصابع العميان على أساس مماثل لطريقة بريل. والطول (أو المقاس) ٣٥ مليمترًا قد أخذ به في عام ١٨٩٢ توماس أديسون لجهازه الكينتوسكوب، وهو جهاز رؤية يمكن المشاهد الواحد في لحظة أن يراقب أقسامًا صغيرة من الفيلم. وكنان النجاح التجاري لجهاز الكينتوسكوب كبيرًا حتى إن الأجهزة التالية لتقديم صورة في حركة قد أخذت بالمقاس ٣٥ مليمترًا على أنها المقاسات القياسية. وهذه الممارسة وجدت تعزيزًا من شركة إيسمان وكان فيلمها ٧٠ مليمترًا في الطول المقاس، ولم يكن أمامها سوى قص الفيلم لإنتاج فيلم حسب العرض المطلوب. ويرجع الأمر أيضًا إلى التكوين الميكانيكي للكينتوسكوب أن يكون للفيلم ٣٥ مليمترًا أربعة خروم وتكون مستطيلة الشكل على جانبي كل صورة فيلمية، وهي تستخدم لسحب الفيلم من الكاميرا أو من جهاز العرض. وهناك رواد آخرون في نهاية القرن التاسع عــشر استخدموا أنموذجًا مختلفًا. فالأخوان لوميير على سبيل المتال استخدما خرما مستديرًا واحدًا على كل جانب. ولكن طريقة أديسون هي التي سرعان ما أخذ بها الجميع كمعيار قياسى وظلت حتى اليوم هكذا. وكانت شركة أديسون أيسضا هسى التي حددت الحجم والشكل القياسيين للصورة الفيلمية ٣٥ مليمترًا لتكسون حسوالي بوصة طولاً و ٠,٧٥ بوصة عرضاً.

وعلى الرغم من أن هذه الأمور أصبحت هي المعايير القياسية كانت هناك تجارب عديدة مع المقاييس الأخرى للفيلم الخام في الفترة المبكرة وفي الفترة المتأخرة كليهما. وفي عام ١٨٩٦ أنتجت شركة برسويتش شريطًا سينمائيًا ٢٠ مليمترًا، وهناك أنموذج منه محفوظ في أرشيف الفيلم والتليفزيون القومي في لندن. وهناك نفس الطول (ولكن مع أنموذج مختلف من الخروم) استخدمه جورج دمني في فرنسا. وشركة فريسكوب في الولايات المتحدة الأمريكية أنتجت مقياسًا هو ٦٣

مليمترًا، ولايزال هناك فيلم من هذل المقاس باقيا - وهو تسجيل لبطولة الدوزن الثقيل التاريخية بين كوربت وفيتنرسيمونز في ١٨٩٧. وحوالي هذا الوقت نفسه جرب لويس لوميير أيضًا الأمر لفيلم ٧٠ مليمترًا أنتج صورة طولها ٢٠ مليمترًا وعرضها ٥٥ مليمترًا. وكل هذه الطرق واجهت مشكلات تقنية وبصفة خاصة في العرض. وعلى لرغم من بعض التجارب الأخرى التي حدثت قرب نهايسة الفترة الصامتة فإن استخدام ٧٠,٦ مليمترًا لم تصبح له مكانته الخاصة إلا في أواخر سنوات ١٩٥٠ والأكثر أهمية من أي محاولات لتوسيع الصورة - على أي حال على التجارب التي استهدفت تقليل الصورة وإنتاج جهاز ملائه للاستخدامات غير الاحترافيَّة.

وفي عام ١٩٠٠ بدأت شركة جومونت الفرنسية في تسويق جهازها "كرونو الجيب" وهو كاميرا محمولة تستخدم فيلما ١٥ مليمترًا مع وجود ثقب واحد في المنتصف. وبعد عامين قامت شركة وورويك التجارية في إنجلترا بإنتاج فيلم ١٧٫٥ مليمترًا للهواة، وقد صمم لكي يُستخدم على ماكينة تسمى بيوكام (وهسى ماكينات لوميير) تتضاعف لتعمل عمل الكاميرا والطابعة وجهاز العرض؛ وقد أخذ بهذه الفكرة أرتمان في ألمانيا ثم باتيه في فرنسا في سنوات ١٩٢٠، وفي الوقيت نفسه في عام ١٩١٦ قدمت شركة باتيه أيضًا نظامًا يستخدم فيلمًا ٢٨ مليمترًا على دعامة دياستات لا تلتهب ولها صورة أصغر من ٣٥ مليمترًا بقليل نوعًا ما. وفيلمها ١٦ مليمترًا في السوق في عام ١٩٢٣ وجوالي ذلك الوقت أنتج الأخوان باتيه جهازهما (طفل باتيه) مستخدمين فيلما خاما ٩٠٥ مليمترًا غير قابل للاشتعال. ولعدة سنوات كان فيلم ٩٠٥ مليمترًا منافسا قويا للفيلم ١٦ مليمترًا ولقد ظلل باقيا لمدة طويلة كمقاس طول صغير.

ومقاس الهواة الممتاز على أى حال كان ١٦ مليمترًا على دعامة لا تلتهب وقد طرحته شركة إيستمان كوداك في عام ١٩٢٠. والصورة الأصلية المعروفة باسم كوداسكوب تعمل وفق المبدأ العكسى بإنتاج مطبوع موجب مباشرة على الغيلم الأصلى المستخدم في الكاميرا. وقد طرحت شركة كوداك لهواة صناعة الأفلام أو

لإظهار الأفلام التى تم إنتاجها وفق مقاس ٣٥ مليمترًا. ولقد كانت هناك مقاسات مثيرة أكثر وهى تستخدم فيلما مقسمًا إلى صفوف متوازية يمكن عرضها متتاليك. ومن هذه لا نجد إلا جهاز هوم كينتسكوب لأديسون يستخدم فيلما ٢٢ مليمترًا مقسمًا ثلاثة صفوف متوازية مع صورة طولها أكبر من ٥ مليمترًا وكل صف منفصل عن الآخر بخط من الثقوب، وكان إنتاج إديسون هذا هو الذي له أهمية تجارية.

#### اللسون

فى فترة متقدمة فى عام ١٨٩٦ كان متاحا وجود نسخ من الأفلام يتم تلوينها باليد صورة فيلمية بعد الأخرى بفرشات رقيقة جدًا. والنتائج التى تحققت بهذه التقنية كانت فى الغالب رائعة كما فى حالة فيلم جورج مليبس "مملكة الجينات" (١٩٠٣) وكانت الصور فيها لها ألق المنمنمات فى العصور الوسطى. وعلى أى حال كان من الصعب للغاية تأكيد أن اللون سيشغل مساحة دقيقة من الصورة الفيلمية. ولكى يتحقق هذا قام باتيه فى عام ١٩٠٦ باختراع طريقة آلية الله للاعامة السفلية وتسمى ألوان (باتيه). وهذه الطريقة كانت تعرف أيضا باسم (المرسام) حيث تمر فرشاة أو ريشة لتلوين الصور فى فرنسا وهى تسمى السنسل فى إنجلترا أو تسمح بتطبيق نصف دستة من التدرجات اللونية المختلفة.

وهناك طريقة أقل تكلفة بكثير وهي إعطاء الفيلم لونًا واحدًا لكل صورة فيلمية أو متتالية في الترتيب لإعادة فرض التأثير التشكيلي أو الأثر الدرامي. ومن الناحية الأساسية كانت هناك ثلاثة طرق لإتمام هذا. وهناك المسحة اللونية التسي تتحقق إما بتطبيق الصقل الملون للدعامة أو غمر الفيلم في محلول من الصبغة الملونة أو باستخدام أفلام خام ملونة من قبل. ثم هناك الاصطباغ حيث يحل محل الفضيّة في المستحلب ملح معدني ملون بدون تأثير الجيلاتين على الفيلم. وأخيرًا هناك الترسيخ اللوني وهو تنويع من الاصطباغ حيث المستحلب التصوري يُعالج بملح فضة لا يتحلل وهو قادر على تثبيت عامل لوني عصوى. ويمكن تجميع

المسحة اللونية والاصطباغ والترسيخ اللونى والتلوين الآنى ومسن ثم تتسضاعف الإمكانيات الإبداعية لكل تقنية. وهناك تنويع ساحر بصفة خاصة على تقنية الاصطباغ من خلال (عملية هاند شيجل) (وهى تعرف أيضًا بعملية وايكوف دى ميل، ١٩١٦ - ١٩٣١) وهى نسق متقدم مستمد من تقنيات الطباعة الحجرية. ميل، ١٩١٦ الأولى (قام بها فريدريك مارشال لى وإدوارد رايموند تبرنر) لتحقيق تلوين الفيلم باستخدام الامتصاص الشديد للصور الحمراء والخصراء والزرقاء وترجع إلى عام ١٩٠٩، ولكن لم يحدث إلا في عام ١٩٠٦ فقط أن حقق جورج ألبرت سميث نتيجة مقبولة تجاريا باستخدامه جهازه كيتما كلر. لقد وضع سميث أمام الكاميرا قرصا شبه شفاف منقسمًا إلى قسمين: الأحمر والأزرق المخضر. ثم يجرى عرض الفيلم بنفس المرشحات بسرعة ٣٦ صورة فيلمية في الثانية واللونان يجرى عرض الفيلم بنفس المرشحات بسرعة ٣٦ صورة فيلمية في الثانية واللونان الرئيسيان (يندمجان) في صورة لا تظهر إلا تنويعات لونية خفيفة، لكنها تحدث تاثيرًا لا يمكن إنكاره. واختراع سميث جرى تقليده وتطويره على نطاق واسع إلى أنساق لونية ثلاثة من خلال شركة جومونت عام ١٩١٥ وشركة أجفا الألمانية عام ١٩١٥.

والمستحلب الحساس الملون الفعلى الأول قد اخترعته شركة إيستمان كوداك حوالى عام ١٩١٥، وبعد ذلك بفترة وجيزة جرى تسويقه بعلامــة تجاريــة هــى كوداكروم. وهذا لايزال نسقا ذا لونين لكنه كان المرحلة الأولى في سلــسلة مــن التطويرات البارزة. وحوالى هذا الوقت نفسه تأسست شركة لهرجوسات. كــالموس وو. بورتون وستكوت ودانيال فروست كومستوك – اتحــاد الــصورة المتحركـة الملونة – وبدأ التجريب بنسق قائم على مركب إضافي من لونين؛ والثلاثــة وقــد أحيطوا بالنتائج غيروا الطريقة في عام ١٩١٩ وبدأوا في استكشاف (ولا يزالــون يلجأون إلى لونين فقط) إمكانية استخدام مبدأ المركب المطروح الذي طــوره فــى يلجأون إلى لونين فقط) إمكانية استخدام مبدأ المركب المطروح الذي طــوره فــى البداية دوكلوس دى هورون في ١٨٦٨. وعمل هذا قائم على تجميع صورتين كل منهما تشربت بلون محدد. وعندما يتم تركيب الــصورتين يَنــتُجُ لــون متــوازن. واستخدام مبدأ المركب المطروح دفع فريق التكينكلر إلى الاستعداد خــلال ثــلاث منوات لتقديم فيلم ملون – "إغراء البحر" (تشيسترم. فرانكلين، متــرو، ١٩٢٢) – وقد تم الإبداع على شريطين حيث تتكون مجموعتان من الــصور الإيجابيــة مـع ألوان منفصلة مطبوعة ظهراً لظهر.

وقد شهدت أواخر سنوات ١٩١٠ وأوائل سنوات ١٩٢٠ اختراعات أخرى عديدة في حقل اللون، ولكن مع نهاية عقد السنين كان واضحا أن كالموس ورفاقه في مقدمة هذا الميدان، ونسقهم هو الذي سيسود صناعة الغيلم الاحترافي طوال سنوات ١٩٣٠ وسنوات ١٩٤٠ وفي الوقت نفسه نجد أن الغالبية العظمي من الأفلم إبان الفترة الصامتة استمرت في التواجد مستخدمة طريقة أو أخرى لتلوين الطباعة السابق ذكره. ومن الناحية الحرفية نقول إن أفلام الأسود والأبيض كانت هي القلة، وهي التي تتجها الشركات الأصغر أو الأفلام القصيرة الكوميدية.

#### الصحوت

تكاد كل الأفلام (الصامنة) تحتوى على نوع من المصاحبة الصوتية. ولقد كان للعروض السينمائية الأولى محاضروها الذين يدلون بتعليق على الصور التي تمر على الشاشة ويشرحون محتواها ومعناها للجمهور. وفي عدد من الدول غير الغربية استمرت هذه الممارسة لفترة تتجاوز المرحلة الأولى. وفي اليابان حيث السينما الصامتة ظلت هي القاعدة تمامًا في سنوات ١٩٣٠. وقد ظهر فن (البنشي) الذي يؤدي حركات ويدلى بنص أصيل ليصاحب الصورة.

ومع الحديث جاءت الموسيقى. ولقد كان فى البداية يجرى ارتجالها على البيانو، ثم يجرى عزفها من الحصيلة الشعبية السائدة، ثم جاء الوقت ليجرى تأليفها خصيصاً. وفى المناسبات الكبيرة فإن هذه الموسيقى يؤديها أوركسترات وجوقات ومغنيات أوبرا، بينما فرقة صغيرة أو حتى مجرد عازف بيانو يعزف فى الدور السينمائية الأقل فخامة. وأصحاب العرض الذين لا يستطيعون أداء الموسيقى الأصيلة لديهم خياران. الأول هو أن يجهزوا عازفًا للبيانو أو الأورغن أو فرقة صغيرة مع مدونة موسيقية وعدادة ما تتألف من مختارات من النغمات الشعبية الكلسيكيات مدونة فى (القوائم الموسيقية)، والتى تقدم موضوعات ملائمة لمصاحبة القصص المختلفة فى الفيلم، والخيار الثانى الأكثر جرأة هو اللجوء إلى الآلات الميكانيكية من البيانولا إلى الأورغون الصخم ويدار بالهواء المضغوط حيث يتم إدخال القطعة الموسيقية على شكل أسطوانة مدن الورق المضغوط.

وأحيانًا ما كان يصاحب الموسيقى تأثيرات صاخبة. وعادة ما يتم الحصول عليها من مؤدين مزودين بمجموعة كبيرة من الموضوعات الموسيقية التى تحدث أصواتًا طبيعية ومصطنعة. لكن التأثيرات نفسها يمكن أن تؤديها الآلات ومنها بصفة خاصة مثل شهير ومتطور هو المستخدم في سينما جومونت هيبودروم في باريس.

وعلى أى حال فمنذ البداية ورواد السينما كانت لهم طموحات كبيرة. ففى فترة مبكرة في أبريل ١٨٩٥ طرح أديسون نظامًا لتآزر اختراعيه التوأم الفونوغراف والكينتسكوب. وباتيه يبدو أيضًا أنه حاول أن يؤازر معًا الأفلام والديسكو حوالى عام ١٨٩٦ وعلى أى حال فإن مثل هذه الأنظمة أعاقها نقص التوسع لتقديم الصوت في قاعات استماع كبيرة.

والبديل القتران الأفلام مع الموسيقى هو طبع الصوت مباشرة على الفيلم. وأولى التجارب في هذا الاتجاه حدثت في بداية القرن، وفي عام ١٩٠٦ قدمً إيوجين – أوجست آلة قادرة على تسجيل الصورة والصوت على نفس الدعامية الفيلمية.

ولم يحدث إلا بعد الحرب العالمية الأولى أن جرى اتخاذ خطوات حاسمة نحو تحقيق فيلم مقترن بالصوت، ولقد أسس الفريق الألمانى المكون مسن فوجت وأنجلز وماسول طريقة لتسجيل الصوت تصويريًا؛ وذلك بتحويل الأحداث إلى نماذج ضوئية على شريط فيلمى منفصل وطرح جهازهم (ترى أرجون) في برلين عام ١٩٢٢. وكان كوفاندوف في الاتحاد السوفييتي ولى دى فورست في الولايات المتحدة الأمريكية يعملان أيضًا في الاتجاه نفسه. وجهاز دى فورست (فونو فيلم) ١٩٢٣ يتضمن استخدام خلية تصويرية كهربائية لقراءة الصوت المطبوع على شريط الفيلم نفسه مثل الصورة. وفي الوقت نفسه نجد أن إدخال التسجيل الكهربائي وصمام الثرميون وهو رقيقة مشحونة بالكهرباء تطلقها مادة متوهجة مسشقة مسن تكنولوجيا الراديو قد حل مشكلة توسيع الصوت لكي يكون مسموعًا في دور العرض.

وفي عام ١٩٢٦ قدم أستوديو وارنر بروسي في هوليوود فيلم "دون جوان" تمثيل جون باريمور مستخدمًا نظام الفيتافون للصوت المصاحب للعرض. وهذا هو نظام الصوت على أسطوانة ربط جهاز العرض بأسطوانات كبيرة قطرها ١٦ بوصة وتدور بسرعة ٣٣ وثلث لفة في الدقيقة، والإبرة تبدأ من المركز وتتجه إلى الخارج. وقد استخدم نظام الفيتافون مرة أخرى في العام التالي لأول فيلم (ناطق) وهو "مغني الجاز" مع آل جونسون وظل قائمًا لسنوات تالية قليلة. وفي الوقت نفسه كان هناك أستوديو منافس هو أستوديو فوكس قد اشترى حقوق براءة (ترى أرجون) واستخدمهما لإضافة الصوت للأفلام التي سبق تصويرها. وقد ثبت أن نظام فوكس لطبع الصوت على الشريط عملي أكثر من الفيتافون وأصبح أساسًا لتعميم إدخال الصوت المتآزر مع الصورة في بواكير سنوات

# جوانب النسسب الفنية

إن حجم وشكل الصورة الفيلمية ٣٥ مليمترًا ظلا دون تغيير يـذكر طـول حقبة السينما الصامتة بطول ٣ مليمتر (أقل من بوصة واحدة) و ١٨ مليمترًا (٧٠,٠ بوصة) عرضا، ومسافة الصور الفيلمية تعنى أن كل قدم من الفيلم تحتـوى علـى ١٦ صورة فيلمية. وهذه أيضًا ظلت دون تغيير واستمرت على أنها هي المعيـار اليوم. وعندما يأتي العرض فإن النسبة بين الطول والعرض بين ١,٣١ و ١,٣٨ إلى ومع دخول الصوت في الفيلم فإن حجم الصورة الفيلمية قد تغير تغيـرًا واهنـا لكي يُجمع الصوت – ولكن نسبة العرض السينمائي ظلت هـي نفـسها تمامًـا – حوالي ٤: ٣ إلي أن جاءت عمليات الشاشة المتسعة فـي سـنوات ١٩٥٠ وفـي حقبتي الفيلم الصامت والناطق كانت هناك محاولات قليلة لتغييـر حجـم وشـكل الصورة المعروضة. وجانبا الصورة الفيلمية يحدث أحيانًا أن يتغلفا لإيجاد صـورة مربعة كما في حالة فيلم ميرناو "المحرمات" ١٩٣١. وفي عام ١٩٢٧ قدم الفرنسي مربعة كما في حالة فيلم ميرناو "المحرمات" ١٩٣١. وفي عام ١٩٢٧ قدم الفرنسي هيبر جونـار

حيث (تنضغط) الصورة من خلال عدسات الكاميرا لتقديم صورة أعرض على الصورة الفيلمية ثم (يُرفع الانضغاط) في جهاز العرض أثناء عرضها على شاشسة عريضة. وكان هذا هو المقدمة الاستهلالية للسينما سكوب والأنظمة الأنامورفيكية الأخرى التي أصبحت في الاستعمال التجاري في سنوات ١٩٥٠ وهناك تجارب أخرى تشمل الماجناسكوب ١٩٢٦، والتي تستخدم عدسات في جهاز العرض ذات زاوية منفرجة حتى يمكن تغطية الشاشة الكبيرة؛ كما أنه كانت هناك مخترعات لربط عدد من أجهزة العرض الكثيرة معًا. ومبكرًا في ١٩٠٠ حاول راؤول جريموين – سانسون ربط عشرة أجهزة عرض ٧٠ مليمترًا لإنتاج (بانوراما) ذات ١٩٠٠ درجة تحيط بالمشاهدين تمامًا. والأكثر شهرة (وإن كان هامشيًا) نظام تعدد الرؤية (بولتفيجن) المستعمل في تتابع لوح ثلاثي مشهور في فيلم أبل جانس الخر لإنتاج صورة واحدة.

#### العرْض

الطريقة العادية للعرض من أقدم الأزمنة تتضمن وضع جهاز عرض في مؤخرة القاعة وإسقاط الصورة على شاشة من خلال مخروط من الضوء من فوق رعوس الجماهير. ولقد بذلت محاولات عَرضية لاختراع ترتيبات مكانية بديلة. وفي عام ١٩٠٩ على سبيل المثال جربت شركة ميستر الألمانية عسرض أفلامها الملونة (الألاباستر) من خلال نظام معقد من المرايا ساقطة على شاشة من كابينة عرض موضوعة تحت أرضية دار العرض. وكان من الممكن أيضًا الإسقاط على شاشة من خلفها، ولكن هذه العملية (المعروفة باسم الإسقاط الخلفي) اقتضت مساحة كبيرة ونادرًا ما كانت تُستخدم للعرض الجماهيري. وقد استخدمت في فترة دخول الصوت كشكل له تأثير خاص أثناء صناعة الفيلم يسمح للممثلين أن يؤدوا أدوارهم أمام خلفية مشهد. وطوال سنوات السينما الصامتة نجد أن أجهزة العسرض سواء كانت تدار باليد أو بالقوة الكهربائية تتم كلها بسرعات مختلفة تمكّن مشغل الجهاز

من ضبط سرعة جهاز العرض مع سرعة الكاميرا، والكاميرا من جانبها تختلف سرعتها وفق عدد من العوامل: مقدار الضوء المتاح أثناء التصوير، حساسية الفيلم الخام وطبيعة الحدث الذي يجرى تصويره، وحتى يمكن الاحتفاظ بحركات الممتلين على الشاشة في السنوات قبل عام على الشاشة في السنوات قبل عام ١٩٢٠ إنما يعرضون الأفلام بسرعات مختلفة، وغالبًا ما بين ١٤ صورة فيلمية و ١٩٢ صورة فيلمية في الثانية. (والتأثير المتردد من أن هذه السرعات البطيئة نسبيًا التي تميل إلى الظهور قد استأصلها إدخال مصراع كاميرا ثلاثي السطح، وذلك في أوائل القرن، وهذا المصراع ينفتح وينغلق ثلاث مرات إبان إظهار كل صورة فيلمية). والسرعة المتوسطة للعرض تتزايد بمرور الوقت؛ وفي نهاية الحقبة انتظمت لتصل إلى معيار ٢٤ صورة فيلمية في الثانية، وهذا أصبح معيار الفيلم الناطق. والسرعات الأسرع والأبطأ تستخدم أحيانًا في تجارب الفيلم الملون أو فيي بعض معدات الهواة.

هذا وبتأثير كيف العرض بنمط مصدر الضوء المستخدم. وقبل أن تصبح الأضواء الكهربائية قياسية كانت الطريقة المتبعة لجهاز العرض هي تسخين قطعة من الجير أو أي مادة مشابهة إلى أن تتوهج بحرارة بيضاء. وتأثير هذه الطريقة (المعروفة باسم نور الكلس) كانت تتوقف كثيرًا على طبيعة وكيف الوقود المستخدم لتسخين الجير. وكانت أنواع الوقود المختلفة خليطًا من الفحم – الغاز والأكسجين أو أثير الأكسجين. وقد استخدم الاسيتيلين أيضًا، ولكن سرعان ما جرى استبعاده؛ لأنه ينتج ضوءًا ضعيفًا ويطلق رائحة غير مقبولة.

### من الإنتاج إلى العرض

ليس معروفا (وربما لن نعرف إطلاقًا في المستقبل) على وجه الدقة كم فيلمًا من جميع الأنواع تم إنتاجه إبان فترة السينما الصامتة، لكن الرقم على أغلب اليقين نحو ١٥٠ ألف فيلم، منها ما لا يزيد عما يتراوح ما بسين ٢٠ ألف و ٢٥ ألف معروف أنها باقية. ومع النمو السريع للعمل السينمائي أصبحت الأفلام تطبع

بكميات هائلة. ففيلم "تجارة الرقيق الأبيض - الجزء الثانى" لأوجست بلوم عام ١٩١١ طبعت منه شركة نورديسك الدينماركية ما لا يقل عن ٢٦٠ نسخة للتوزيع العالمي. ومن جهة أخرى نجد أن كثيرًا من الأفلام الأمريكية الأولى الواردة في كتالوجات الموزعين لم تبع أكثر من نسختين وفي بعض الحالات قد لا تكون قد طبعت على الإطلاق نظرًا لقلة الطلب.

ولما كانت السينما منذ البداية عملاً عالميًا كان على الأفلام أن يجرى شحنها من بلد إلى آخر وفي الغالب بطبعات مختلفة. فالأفلام قد تسجل بكامير ات علي جانبين متجاورين في وقت واحد، ومن تم ينتج فيلمان سالبان، والعناوين الفرعية الداخلية يجرى تصويرها بلغات مختلفة ويجرى شحنها مع الأفلام المطبوعة أو بفيلم سالب مزدوج للموزع الخارجي. وأحيانا لا يجرى تقدير سوى صورة فيلمية واحدة من كل عنوان على أن تطبع بعد ذلك عندما يتم إعداد النسخ. وأحيانًا لم تبق من بعض الأفلام سوى هذه (العناوين البراقة) أو بدون عنــوان علـــي الإطــــلاق. وأحيانًا يتم إعداد تركيبات فيلمية مختلفة لتلائم أذواق الجمهور في الأنحاء المختلفة من العالم. وعلى سبيل المثال نجد في أوروبا الشرقية أنه كان هناك ذوق "لما هــو روسي" أو للتركيب الفيلمي التراجيدي مع تفضيل "النهاية السعيدة" المتوقعة من جانب الجماهير في الولايات المتحدة الأمريكية. ولقد كان شائعًا أيضًا إعداد طبعات ملونة للفيلم لعرضها في دور السينما الفخمة وبالأسود والأبيض لأكثر دور السينما تو اضعًا. و أخيرًا فإن الرقابة القومية و المحلية معًا غالبًا ما تفرض الحذف أو إجراء بعض التغييرات في الأفلام أثناء العرض، وكثير من الأفلام الأمريكية بصفة خاصة ظلت في أشكال مختلفة نتيجة الممار سات الرقابية المختلفة للدولة أو هيئات الرقابة في المدن.

#### الاضمحلال

فى السنوات الأولى من السينما كان الناظر إليها يراها هامشية أساسًا، ولم تبذل إلا محاولة ضئيلة للاحتفاظ بها بمجرد انتهاء حياتها التجارية. ودعوة الباحث البولندى بولسلاف ماتوسرفسكى عام ١٨٩٨ لإيجاد أرشيف دائم للصور الفيلمية لتقيد كسجل للأجيال القادمة وجد أذنًا صماء. ولم يحدث إلا في سنوات ١٩٣٠ أن دخلت أوائل الأرشيفات في عدد من البلدان للحفاظ على الأفلام المتبقية من أجل الأجيال القادمة. وعلى أي حال ففي ذياك الوقت كانت قد فقدت أعداد كبيرة من الأفلام وبعضها أصابه التلف. وأرشيفات العالم قد جمعت الآن حوالي ٣٠ ألف مطبوعة من الأفلام الصامتة. لكن نقص المصادر لعمل كتالوجات لها يعني أنه ليس معروفًا أي من هذه الأفلام مطبوعات مزدوجة لنفس النسخة، أو في حالة ما يبدو أنه مزدوج. هل هناك اختلافات هامة بين نسخ الأفلام ذات العنوان نفسه. وبينما نجد أن عدد الأفلام المجموعة يواصل الارتفاع فإن عدد الأفسلام المتبقية لايزال على الأرجح أقل من ٢٠% مما يجرى الاعتقاد بأنه قد تم إنتاجه.

وفى الوقت نفسه حتى مع ارتفاع عدد الأفلام المعاد اكتشافها، فالله مشكلة أخرى تتشأ بحكم طبيعة التلف للدعامة النترانية التى طبعت عليها الغالبية الكبرى من الأفلام الصامتة. وليس الأمر قاصرًا على نترات السليلوز القابلة للاشتعال فى بعض الحالات إلى الاحتراق التلقائى: فالأمر أيضًا يرجع إلى أن الأفلام معرضة للتآكل والاضمحلال. وفى خلال التآكل يحدث تدمير للعجينة التى تحمل الصورة. وحتى فى أفضل حالات الاحتفاظ بالأفلام (أى فى الحالات التى تتوفر فيها حرارة منخفضة تمامًا والمستوى السليم من الرطوبة) فإن الدعامة النتراتية تبدأ فى التحلل من لحظة إنتاجها. وإبان العملية نجد أن الفيلم يصدر غازات مختلفة وخاصة نترات الأنهيدريد التى تتحد مع الهواء والماء فى الجيلاتين فينتج حمض النيتروس والنيتريك، وهذه الأحماض تأكل الأفلام من خلال العجينة ومن ثم يحدث دمار للصورة مع إطارها إلى أن يتحلل الفيلم بالكامل.

#### الاستعادة

إن تحلل نترات الفيلم يمكن تخفيضه، ولكن لا يمكن إيقافه. ولهذا السبب فإن أرشيفات الفيلم منخرطة في معركة لإطالة حياة الفيلم إلى حين إمكان نقل الصورة إلى الخامة الأساسية. ولسوء الحظ فإن دعامة خلات السليلوز التي يتم إليها النقل

هى نفسها معرضة للتآكل ما لم توضع فى ظروف مناخية مثالية. بل الأسوأ هو أن هذا أكثر ثباتًا من النترات. ومما لا شك فيه بشكل قاطع أنه يفضل مغنطة شريط (الفيديو) الذى ليس فحسب قابلاً للفناء، بل هو غير ملائم أيضًا لإعادة إنتاج طابع الفيلم الأصل. وقد يأتى حين فى المستقبل يكون فيه من الممكن الاحتفاظ بصور الفيلم رقميًا، ولكن لم يتبين بعد أن هذا ممكن عمليًا.

إن هدف الاستعادة هو إعادة إنتاج الصورة التي أصابها التلف على نحو أقرب بقدر الإمكان للأصل الذي ظهر فيه. لكن كل النسخ التي تمت هي غير كاملة بالضرورة. ومن أجل البدء يجب المضاعفة من دعامة إلى أخرى مع وجود خسارة محتمة لبعض الصفات الأصلية. كما أنه من الصعب للغاية إعادة إنتاج تقنيات الألوان مثل المسحة اللونية والاصطباغ حتى لو تم نسخ الفيلم على خامة ملونة، وبصرف النظر عن التكاليف هي أبعد ما تكون عن الممارسة الساملة. وعديد من الأفلام التي كانت أصلاً ملونة لا تبدو الآن – إن ظهرت أصلاً – إلا بالأسود والأبيض.

ولتقدير الفيلم الصامت على النحو الذي شهدته به الجماهير أصلاً من الضروري توفر الحظ الحسن النادر لرؤية مطبوعة نتراتية أصلية (يرداد الأمر صعوبة بسبب الترتيبات الحديثة لمواجهة الحريق). وحتى آنذاك لقد تبين أن كل نسخة فيلم لها تاريخها الفريد، وكل عرض سيختلف بالنسبة لأى مطبوعة تعرض وحسب الظروف التي تعرض فيها. إن العرض المختلف والموسيقي المختلف ونوعية العرض الحي المصاحب أو المؤثرات الخفيفة تعنى أن العرض الحديث للأفلام الصامتة لا يقدم سوى مقاربة فجة لما كان عليه عرض الفيلم الصامت للجماهير في ذياك الوقت.

## المراجع

Abramson, Albert (1987), The History of Television, 1880 to 1941.

Cherchi Usai, Paolo (1994), Burning Passions: An Introduction to the Study of Silent Cinema.

Hampton, Benjamin B. (1931), A History of the Movies.

Liesegang, Franz Paul (1956), Moving and Projected Images: A Chronology of Pre-cinema History.

Magliozzi, Ronald S. (ed) (1988), Treasures from the Film Archives.

Rathbun John B. (1914), Motion Picture Making and Exhibition



# الخية والصليب المالطي

لم تظهر السينما حقاً إلى حير الوجود إلا عندما أصبحت هناك امكانية لعرض الأفلام. وفي هذا المجال نجد أن جهاز الكينتوسكوب الذي اخترعه توماس ألفا أديسون وو. ك. ل. ريكسون في ١٨٩١، وجرى تسويقه عام ١٨٩٣ لا يعد سبنما بالمعنى الدقيق؛ لأنه لا يتكون إلا من صندوق الدنيا ومن خلاله يمكن رؤية الأفلام القصيرة من جانب شخص واحد في المرة الواحدة. وفي هذا الجهاز يمضي الفيلم باستمرار عبر غالق صغير كما في الدمي المزوّدة بعدسات في العصر الفيكتوري مثل جهاز الزيتروب. وتدفق الضوء يتم بجهاز إدراكي من جانب المشاهد لتكوين صورة للأشياء في حالة حركة - وهو شكل للرؤية لا يكون ممكنا إلا إذا كان المشاهد يحدق مباشرة في الجهاز. وعلى أي حال فمع عام ١٨٩٥ كان هناك عدد من المخترعين مستعدين بأجهزة يمر فيها الفيلم في كل من الكاميرا وجهاز العرض، حتى تكون الصورة ثابتة في مقدمة المشاهد قبل أن تنتقل الله، الصورة التالية، وفي السينما توجراف للأخوين لوميير على سبيل المثال. (وهناك بعض التعديلات بحيث تضاعف نفس الماكينة الكاميرا وجهاز العرض معًا) ويوجد شنكل صغير معدني يدفع الفيلم للأسفل صورة فيلمية أمام فتحة ويكون الفيلم مهيئا للديمومة لكل صورة. ولما كانت أفلام لوميير قصيرة جدًا فإن هذا الشكل للحركة المتقطعة لم يعق الفيلم بشكل ما.

وعلى أى حال، فبالنسبة للأفلام أو للعرض المنتظم لتتابع الأفلام القصيرة كان يجب العثور على طريقة لتسهيل مرور الفيلم من أمام الفتحة. ومع ١٨٩٧ كان يجب المخترعات الرائدة لوودفيل لاثام في الولايات المتحدة الأمريكية ور. و. بول في بريطانيا تطورت أجهزة العرض؛ حيث توجد خيّة الفيلم عند الفتحة بين عجلتين مسننتين تتحركان باستمرار، ونجد أن قطعة الفيلم وحدها في الذية هي التي تكون لها حركة متقطعة، ومن ثم يمكن حماية الفيلم من التلف

الشديد. وما جذب الأنظار آنذاك هو كيف توجد طريقة أشد نعومة لإدارة الحركة المستمرة للكاميرا/ وحرك جهاز العرض في الحركة المتقطعة والفيلم يمر بالفتحة. والحل – وهو حل كان رائده أيضًا ر. و. بول – اتخذ شكل جهاز يعرف بالصليب المالطي. فيلحق دبوس بحدته تنشغل بالشقوق الصغيرة في أذرع الصليب وهو يدور بالتناوب، وفي كل مرة يفعل هذا يتقدم الفيلم صورة فيلمية واحدة. وهذه الطريقة التي تكاملت عام ١٩٠٢ ظلت مستخدمة لجهاز العرض ٣٥ مليمترًا حتى يومنا هذا.

جيوفرى نوويل - سميث

السينما في السنوات الأولى

بقلم: روبرتا بيرسون

لقد تطورت السينما على نحو سريع في العقين الأولين من سنين وجودها. فما كان في ١٩١٥ مجرد شيء جديد أصبح مع عام ١٩٠٥ صناعة راسخة. ولحة تكن الأفلام الأولى تزيد عن مجرد لقطات خاطفة متحركة، مجرد دقيقة واحدة طولا وغالبًا ما تتكون من لقطة مفردة. ومع عام ١٩٠٥ جاء الطول بشكل منستظم ما بين خمس دقائق وعشر دقائق، ولجأت إلى تغييرات للمنظر ووضع الكاميرا لروى قصة أو لتصوير موضوع. ثم في أوائل سنوات ١٩١٠ مع تواجد أول أفلام المركبة. ومع ذيك الوقت أيضًا نجد أن صناعة الأفلام وعرضها قد أصبحا عملاً صناعيًا على مدى كبير. ولم يعد القيلم مظهرًا فضوليًا ينسشطر إلى تتسوع من المناظر الأخرى من الغناء أو أعمال السيرك وعروض الفانوس السحرى. وبدلاً من هذا نجد الساحات المتخصصة وهي مهيئة تمامًا لعرض الأفلام وتسزودت بالإنتاج الواسع، وشركات التوزيع القائمة في المدن الكبرى التي باعت في البداية تزايد على تأجير الأفلام لأصحاب العرض في جميع أنحاء العالم. وإبان سنوات تصبح لوس أنجلوس – هوليوود.

إن سينما هذه الفترة من منتصف سنوات ١٩٩١ إلى منتصف سينوات ١٩١٠ يشار إليها أحيانًا على أنها سينما "ما قبل هوليوود" مصادقةً على الهيمنة المتنامية للصناعة الأمريكية القائمة في كاليفورنيا بعد الحرب العالمية الأولى. ويوصف هذا بأنه من نوع الكلاسيكية الجديدة، وذلك كإدراك للدور الذي يذهب إلى مجموعة متعاونة موحدة من الأعراف الروائية "الكلاسيكية" كان عليها أن تلعب دورها في عالم السينما من سنوات ١٩٢٠ فصاعدًا. وهذه الأعراف تحتاج إلى أن تتضمن أن السنوات المبكرة الأولى لم تكن هناك إلا على شكل مبشر بمقدم هوليوود والأسلوب الكلاسيكي الذي ترتب على هذا. وفسي

الحقيقة نجد أن أساليب صناعة الفيلم السائدة في السنوات المبكرة الأولى لـم تحـل محلها تمامًا على الإطلاق هوليوود أو الأنماط الكلاسيكية حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك سينمات كثيرة استمرت على أنها سابقة على هوليوود أو غيرها بأى حال من الأحوال في ممارساتها لعدة سنوات تالية. ولكن يظل صادقًا أن كثيرًا من التطور الذي حدث في السنوات من ١٩٠٦ و ١٩٠٧ يمكن أن نراه علـي أنه يضع الأساس لما سوف يصبح النسق الهوليوودي فـي كـلا الإطـارين الـشكلي والصناعي.

وبالنسبة لأغراض هذا الكتاب فإننا على هذا قد قسمنا الفترة إلى مرحلتين: المرحلة الأولى من البدايات إلى حوالى ١٩٠٦ سميناها ببساطة بواكير السينما، بينما المرحلة الثانية فإنها من ١٩٠٧ إلى منتصف سنوات ١٩١٠ اعتبرناها فترة انتقالية تحولية؛ نظرًا لأنها تشكل فنطرة بين الأنماط المميزة في بواكير السينما وتلك التي جاءت بعد هذا. فإذا جاز لنا أن نتحدث بصفة عامة فإننا نقول إن السينما في بواكيرها مميزة باستخدام أنماط مباشرة خاصة بالغرض وتحط بثقلها على التقاليد القائمة في فن التصوير والمسرح. ولم يحدث إلا في الفترة الانتقالية أن بدأت التقاليد السينما على وسائل ابداع أشكالها المميزة من الوهم القصصي السردي.

#### الصناعة

إن الأمم المختلفة ترجع الأمر إلى اختراع الصور المتحركة. لكن السينما مثل العديد من المبتكرات التكنولوجية ليس لها لحظة صدور دقيقة، وهي لا تدين بمولدها إلى بلد بعينه ولا تدين لشخص بعينه. وفي الواقع يستطيع المرء أن يتتبع أصول السينما إلى كثير من المصادر المختلفة كما هو الحادث في القرن السادس عشر بحثًا عن مصادر التجارب الإيطالية بالنسبة للحجرة المظلمة والخدع البصرية في القرن التاسع عشر ومجموعة من الممارسات خاصة بالعرض البصري مثل الديوراما برؤية الصور في حجرة مظلمة من خلال ثقب والبانوراما برؤية الصور

الشاملة وكأنها مجسمة. وفي العقد الأخير من القرن التاسع عشر كانت هناك جهود لإسقاط صور متحركة مستمرة على شاشة على نحو مكثف. وكان هناك مبتكرون ممولون في عدة بلاد قدموا (أول) صور متحركة للجماهير التي انتابتها الدهسشة: إديسون في الولايات المتحدة الأمريكية؛ الأخوان لوميير في فرنسا؛ مساكس سكلادانوفسكي في ألمانيا؛ وليم فرنسيس جرين في بريطانيا العظمي. ولا يمكن أن نطلق على أي من هؤلاء المؤسس الأول للوسيط الفيلمي مهما يكن الحال؛ نظراً لأن التزامن المفضل وحده للظروف الفنية جعل مثل هذا (الاختراع) ممكنا في هذه اللحظة الخاصة الفريدة: تحسينات في التطور التصويري؛ اختراع السليولويد أو الشريط السينمائي وهو الوسيط الأول لكل من الإنتاج والعرض. والعرض المستمر والثابت يتم على نحو كاف من خلال دورة كهربائية مقفولة عبر جهاز العرض مع تصنيع هندسة دقيقة وآلات التصميم جهاز العرض.

وعلى الرغم من عالمية كل من الأسلوب الفيلمي والتكنولوجيا، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وحفنة من الدول الأوروبية احتفظت بهيمنتها على إنتاج الفيلم وتوزيعه وعرضه. وفي البداية كان منتجو الفيلم الفرنسيون هم أهم العاملين في هذا الحقل وإن كان هذا موضع جدال، وإن لم يكن يكفي في إطار الابتكار الأسلوبي، وفي هذه الحقيقة تنافسوا مع البريطانيين والأمريكيين، ثم على نحو مؤكد في إطار الهيمنة على السوق محليًا وعالميًا. والمفخرة الأولى يجب أن تكون من نصيب الأخوين لوميير اللذين ينسب إليهما – وربما على نحو غير دقيق – عرض الصور المتحركة الأولى أمام جمهور مقابل أجر يدفعه المشاهدون. لقد كان أوجست ولويس لوميير يملكان مصنعًا لمعدات التصوير، وكانا يجريان في وقت فراغهما تجارب على تصميم كاميرا تعرض الفن السينمائي. ولقد تم العرض الأول مرة يوم ٢٢ مارس ١٨٩٥ في اجتماع لجمعية تشجيع الصناعة الوطنية. وأعقب هذا الظهور الأول ذو المكانة عندما قام الأخوان لومبير بمواصلة ترويج الكاميرا التي ابتدعاها كآلة علمية وعرضاها في تجمعات ومؤثرات خاصة بالعرض السبينمائي بين الجمعيات الثقافية. وعلى أي حال وفي ديسمبر ١٨٩٥ نَفَذَا أشهر عرض لهما وأكثره تأثيرًا؛ فقد عرضا عشرة أفلام أمام جمهور مقابل أجر مدفوع في الجراند كافية في باريس. إن تحديد التوقيت الدقيق لأول عرض للصور المتحركة يتوقف على ما إذا كان (العرض) يعنى العرض الخاص أو الجماهيرى أمام جمهور يدفع أجرًا أو يتم عرضه بالتسجيل على شريط مغناطيسى ويجرى عرضه على شاشة. فإذا وضعنا كل هذا في اعتبارنا، فإننا يمكننا أن نرجع أول عرض للصور المتحركة من عام ١٨٩٣ عندما اخترع أديسون طريقة التسجيل على شريط مغناطيسى إلى ديسمبر ١٨٩٥ بالعرض الذي قدم الأخوال لوميير في الجراند كافيه.

وربما لم يكن الأخوان لوميير هما حتى (أول) من يعرض الصور المتحركة على شاشة أمام جمهور مقابل أجر، فهذا الشرف ربما يمت إلى الألماني ماكس سكلادانوفسكي الذي قام بنفس العمل في برلين قبل شهرين من العرض الجماهيري المشهور عن طريق التسجيل على شريط مغناطيسي. ولكن على الرغم من وجود منافس (سابق)، فإن عمل الأخوين لوميير الرائع والمهارة التسويقية سمحا لهما بأن يصبحا مشهورين في التو، وفي الغالب في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وضمنا مكانة لهما في تاريخ السينما. والتخصصات الفنية الخاصة بالفن السينمائي ساعدت في كلا الأمرين؛ فمن الناحية الاستهلالية أعطت هذا الفن السينمائي مزايا عديدة على منافسيه في إطار الإنتاج والعرض. فالوزن الخفيف النسبي للجهاز (١٦ رطلا مقابل عدة مئات من الأرطال بالنسبة لـشريط أديـسون المغناطيسي)، وقدرته على العمل ككامير الوالة عرض ومُظهر للأفسلام الفوتوغرافية وافتقاده للاعتماد على التيار الكهربائي (كان يدار يدويا ويسضاء بالكشاف) كل هذا جعله مما يسهل حمله ويمكن التكيف معه. وخلال الستة أشهر الأولى من عمليات الأخوين لوميير في الولايات المتحدة الأمريكية طاف ٢١ رجلا من المصورين/ العارضين الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يعرضون آلة العرض السينمائية في دور عرض المسرحيات الهزلية ويخمدون المنافسة الأمريكية الأولية الخاصة بجهاز التسجيل على شريط مغناطيسي عند أديسون.

إن الفن السينمائي عند الأخوين لوميير الذي يظهر أساسًا مادة توثيقية أسس الأسبقية الفرنسية، لكن منافسهما جورج ملييس أصبح المنتج البارز في العالم للأفلام الروائية خلال حقبة السينما في بواكيرها. ولقد بدأ ملييس مهمت كسساحر يستخدم مصابيح كشافة سحرية كجزء من تمثيله على مسرح روبرت هودين في باريس. وعندما رأى ملييس بعض أفلام لوميير أدرك في التو إمكانية الوسيط الجديد؛ وإن كان قد تناوله في الخاه مختلف تمامًا عن مواطنيه أصحاب النزعة الأكثر علمية. وبدأت شركة ملييس للنجم السينمائي إنتاجها عام ١٨٩٦، ومع ربيع عام ١٨٩٧ كان لها أستوديو خاص بها خارج باريس في مونتريل. وأنتج ملييس مئات الأفلام بين ١٨٩٦ و ١٩١ ، وفتح مكاتب توزيع في لندن وبرشلونة وبسرلين مع عام ١٩٠١، وفي نيويورك مع عام ١٩٠٣، وبهذا كاد ملييس أن يصرف مغ عام ١٩٠١، وفي نيويورك مع عام ١٩٠١، وبهذا كاد ملييس أن يصرف عندما بدأت أفلام السينما في المرحلة الانتقالية في تقديم نوع مختلف من التسلية. وفي عام ١٩١١ لم تكن الأفلام التي أستوديو بتكساس. وحدث أن تسبب المنافسون في إفلاس شركة ملييس عام ١٩١١.

ومن هؤلاء المنافسين نجد شركة بالله التي أعقبت كلا من ملييس والأخوين لوميير. وأصبحت هذه الشركة واحدة من أهم منتجي الأفلام الفرنسية في الفتسرة المبكرة، وكانت مسئولة أساسًا عن الهيمنة الفرنسية على السوق بالنسبة السينما في بواكيرها. وشركة الأخوان بانيه أسسها في عام ١٩٩٦ شارل بانيه النيسة النيس سياسة تعسفية من التكسب والتوسع، وقد اشترى براءات اختراع الأخوين لوميير مع عام ١٩٠٧ وشركة ملييس السينمائية قبل نشوب الحرب العالمية الأولى. كما توسع باتيه أيضًا في عملياته في الخارج، وهي الأسواق التي يتجاهلها الموزعون الأخرون. وكانت شهرة شركته مرادفة من الناحية العملية مع نشأة السينما في عديد من بلدان العالم الثالث وقد أنشأ شركات إضافية في معظم الدول الأوروبية: شركة من بلاساني (إسبانيا) وشركة ساوثي الروسية (روسيا) وشركة باتيه البريطانية. وفي عام ١٩٠٨ وزع باتيه ضعف الأفلام الموزعة في الولايات المتحدة الأمريكية

وصناً ع السينما مجتمعين. وعلى أى حال ورغم هذه الهيمنة غرنسية بنية كان هناك عديد من الاستديوهات الأمريكية وتأتى فى صدارتها شركة نيسون تتصنيع وشركة مونوسكوت وشركة بيوجراف الأمريكية، (بعد عدم وقد أصبحت ببساطة شركة بيوجراف) وشركة فيتاجراف وشركة فيتاجراف تأمريكية (وكلها تأسست فى أواخر سنوات ١٨٩٠) وقد أرست من قبل أساساً صنبا نهيمسة السلاد المستقبلية على السينما العالمية.

إن (اختراع) الصور المتحركة بقترن في الغالب باسم توماس ألفا أديسون، ولكن طبقًا للممارسات الصناعية المعاصرة، فإن آلات أديسون للصور المتحركة قد أنتجها بالفعل فريق من الفنيين العاملين في معامله في سوت أوراج ونيوجرسي برعاية الإنجليزي وليم كندي لوري ديكسون. وقد بدأ ديكسون ومعاونوه العمل في الصور المتحركة في عام ٩٨٨. ومع عام ١٨٩٣ أبدع كاميرا، ولكن ضخمة وجهاز تسجيل على شريط مغناطيسي يظهر عرضًا مماثلاً لصندوق الدنيا؛ حيث يوجد شريط فيلمي مستمر مجهز مسبعًا بدورين مصباح كهربائي ومزلاج للكاميرا يفتح العدسة ويغلقها. كما أنهم طوروا وشبلوا أول أستديو للصور المتحركة وتقيدوا بحجم جهاز الكينتوجراف وثقله وثباته (النسبي، وتع هذا بالصدفة مثلما تسم إعداد شاحنة للبوليس التي تسببت شعبيًا في تسمينها باسم (مريم السوداء). والفيلم الناتج حصل على شعبية قومية لآلة أديسون كما جنب الانتباه الشديد للمنشاهدين النين شكلوا صفوفًا عند حافلات العرض لإلقاء نظرة عليها. وسرعان ما تسم افتتاح مراكز عرض عن طريق الكينتوسكوب وأصبحت الآلات أيضًا ذات جاذبية شديدة في منتزهات التسلية الصيفية.

وحتى ربيع عام ١٨٩٦ نجد أن شركة أديسون كرست نفسها لتصوير أفلام خاصة لجهاز الكينتوسكوب، ولكن بعد أن أصبحت دار عرض الكينتوسكوب وصارت عتيقة وتدهورت مبيعات الآلات بدأ أديسون يعيد التفكير في التزامه بالعرض الموجه وديًا، وحصل على براءة جهاز عرض قام بتصميم آليته الرئيسية توماس أرمات وس. فرنسيس جنكينز اللذان كان ينقصهما رأس المال للعرض

التجاري لاختر اعهما، والفيتاسكوب الذي يسقط صوره على شاشة جرى الإعلان عنه باسم أديسون، وتم تشغيله في مدينة نيويورك في أبريل ١٨٩٦ وجرى عرض ستة أفلام، خمسة من إنتاج شركة أديسون والسادس "البحر المضطرب عند دفنسر" للإنجليزي ر. و. بول. وهذه الأفلام القصيرة – ٤٠ قدمًا طولًا وتستمر ٢٠ ثانيــة – تمتد من طرف لتشكل دائرة تمكن كل فيلم أن يتكرر ست مرات. والتجديد الخالص هو للصور المتحركة، وليس لمجتواها أو للقصة. والصور المتحركة هي مصدر الجاذبية لدى جماهير الفيلم الأوائل. خلال عام كانت هناك مئات متعددة من جهاز الفيتاسكوب تقدم عروضًا في المواقع المختلفة في كل الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذه السنوات المبكرة كان أمام أديسون منافسان محليان رئيسيان ففي عمام ١٨٩٩ كان هناك فنانان سابقال يقدمان مسرحيات الفودفيل هما جيمز ستيوارت بلاكتون وألبرت سميث أسسا شركة ميتلجراف أوف أمريكا أساسها لعمل أفلام للعرض في ارتباط بأعمالهما من الفودفيل. وفي تلك السنة نفسها نسشبت الحسريب الإسبانية الأمريكية، وهذا زاد من شعبية الصور المتحركة الجديدة التي تمكنت من أن تنقل الحرب إلى الداخل على نحو أكثر حويسة من المصحافة والدوريات الأسبوعية المصورة الشعبية. وفي التو انتهز بلكتون وسميث فرصة الموقف وصورا الأفلام على سطح الأستوديو الخاص جهما في نيويورك على نحو يجعل الأحداث تقع في كوبا. وكانت هذه المغامرة ناجحة حتى إنه مع عام ١٩٠٠ أصدر الشريكان أول كتالوج لهما وهما يقدمان أفلامًا للبيع الصحاب العرض الآخرين. ومن هنا تأسست شركة فيتاجراف على أنها شركة إنتاج من أوائل شركات الإنتاج السينمائية الأمريكية. والأستوديو الأمريكي الهام الثالث وهو شركة موتوسكوب وبيوجراف الأمريكية - وهي تعرف الآن بأنها التي استوظفت د. و. جريفيث بين ١٩٠٨ و١٩١٣ - قد تأسست عام ١٨٩٥ لإنتاج أقراص متقوية لآلات الموتوسكوب، وعندما ترك و. ك. ل. ديكسون شركة أديسون لينضم إلى شركة بيوجراف استفادت الشركة من خبرته الختراع جهاز عرض ينافس جهاز الفيتاسكوب. وجهاز العرض هذا واضح أنه أعطى إسقاطًا أفضل من ناحية الكيف برجرجة أقل عن الآلات الأخرى وسرعان ما حلّ محل أجهزة لـوميير باعتباره

المنافس الكبير لأديسون. وفي عام ١٨٩٧ بدأت شركة بيوجراف في إنتاج أفلام لكن شركة أديسون أطاحت بهما بشكل فعال من السوق بأن أوقعتهما في مشكلات قانونية ظلت دون حل حتى عام ١٩٠٢.

ومع بداية القرن كانت بريطانيا هي القطر الثالث الهام في الإنتاج. لقد شوهد جهاز الكينتوسكوب لأديسون هناك في أكتوبر ١٨٩٤، ولكن نظرًا لفشل أديسون غير المعتاد في تسويق الجهاز في الخارج فسخ الإنجليسزي ر. و. بول بشكل قانونى الجهاز غير المحمى قانونا وركب خمسة عشر جهاز كينتوسكوب في قاعة المعرض بمحكمة إيرل في لندن. وعندما سعى أديسون حثيثًا لحماية مصالحه بحجب إمداد الأفلام استجاب بول بأن دخل في حلبة الإنتاج بنفسه. وفي عام ١٨٩٩ تمكن بول بمشاركة بيرت أكرس الذي قدم الخبرة التقنيسة مسن فستح أول أستوديو أفلام بريطاني في شمالي لندن. وكان هناك أيضًا صانع أفسلام بريطاني هام آخر في الفترة المبكرة هو سيسل هبورت فقد شيد أستوديو في حديقة منزله الخافية في لندن عام ١٩٠٠ وشركة بريجتون في عام ١٩٠٢. وهذه السشركة أصبحت أيضًا مركزًا هامًا لصناعة الأفلام البريطانية مع عضوين رئيسيين مما يسمى (مدرسة بريجتون) هما جورج ألبرت سميت وجيمز ويليامسون، وكل منهما كان يدير أستوديو خاصًا به. وفي هذه القترة اختلف الإنتاج والتوزيع والعرض في السوق عما سيوجد إبان الفترة الانتقالية فصناعة السينما لم تحرز بعد التخصص وتقسيم العمل المميزين للمشاريع الرأسمالية الكبيرة. وفي البداية نجد أن الإنتاج والتوزيع والعرض جميعهم ظلوا مجالات قاصرة على صناع الفيلم. وقد استخدم مصورو لومبير الرحالة السينما توجراف المعدلة لتصوير تطوير وعرض الأفلام، بينما الأستديوهات الأمريكية مثل أديسون وبيوجراف تقدمان عادة جهاز العرض والأفلام، بل وحتى قد تخصصتا في العرض لدور الفودفيل التي تـشكل المواقع الأساسية للعرض السينمائي. وحتى مع الظهور السريع لرجال عرض رحالة مستقلين في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا ظل توزيع الفيلم مما ليس له وجود. إن المنتجين يفضلون البيع على تأجير أفلامهم؛ وهي ممارسة ساهمت في استطالة تطور مواقع العرض الدائمة حتى العقد الثاني من تاريخ السينما.

وكمعارضة للتقسيم الصارم للعمل وممارسات خط التجميع التي تميز أستوديوهات هوليوود نجد أن الإنتاج في هذه الفترة لم يكن هرميًا، بل كان تعاونيًا حقًا. وهناك مخرج من أهم (مخرجي) الأفلام في بواكيرها هو إدوين اس. بورتر. ولقد عمل كخبير عرض بالأجر، ثم كخبير عرض مستقل. وقد انصم بورتر لشركة أديسون في عام ١٩٠٠ أولاً كخبير فني في الآلات ثم كرئيس إنتاج. ورغم مركزه المعين فيه فإنه لهمهيم إلا على الجوانب الفنية من إعداد الأفلام وتركيبها، بينما موظفو أديسون الآخرون ولديهم خبرة مسرحية - تولوا توجيه الممثلين و الإخراج. ويبدو أن الأستوديوهات الأمريكية الأخرى قد مارست ترتيبات مماثلة. ففي شركة فيتاجراف تناوب جيمز ستيوارت بلاكتون وألبرت سميث عملهما أمام الكاميرا وخلفها الواحد يمثل والآخر يصور ثم يتبادلان دوريهما في الفيلم التالي. وبالطريقة نفسها نجد أن أعضاء مدرسة بريجتون البريطانية امتلكوا شركاتهم للإنتاج وعملوا كمصورين في الوقت نفسه. وجورج ملييس الذي يملك أيــضنا شركته قام بكل المسائل من إدارة الكاميرا وكتابة السيناريو وتصميم المناظر والأزياء واختراع الخدع المؤثرة وغالبًا ما كان يمثل. أما (المخرج) الحق الأول بالمعنى الحديث والمسئول عن كل جوانب التصوير الفعلى للفيلم ربما يكون قد تم في شركة بيوجراف عام ١٩٠٣. فتزايد إنتاج الأفلام الروائية اقتصى أن يكون هناك شخص واحد لديه حس بالتطور الروائي الفيلم والروابط بين اللقطات المفريدة.

### الأسلوب

مع ظهورمخرج للفيلم نجد أن التغيرات في النصوص السينمائية اقتضت تغييرات مصاحبة في عملية الإنتاج. ولكن بأى صورة حقة تبدو الأفلام في بواكيرها؟ إذا ما تحدثنا بصورة عامة فحتى عام ١٩٠٧ شغل صناع الفيلم أنفسهم باللقطة المفردة مع الاحتفاظ بالجوانب المكانية لما يسبق الحادثة الفيلمية (المشهد الذي يكون أمام الكاميرا). وهم لم يخلقوا علاقات زمانية أو علية قصصية

باستخدام التداخلات السينمائية. لقد نصبوا الكاميرا بعيدة بقدر الإمكان عن انحدث لإظهار الطول الكلى للجسم الإنساني، وكذلك المسافات فوق الرأس وأسف القدمين والكاميرا تظل ثابتة، وخاصة في اللقطات الخارجية فيما عدا تحركات عرضية لمتابعة الحدث وتداخلات من خلال الخدع؛ نظرًا لأن التركيب الفيلمي أو الإضاءة لم يكن كثيرًا. وهذا الأسلوب في اللقطة الطويلة الأمد يشار إليها على أنها لقطة تشكيلية أو لقطة أفقية قوسية مسرحية، والتسمية الأخيرة مستمدة من تشابه مفترض للمنظور الذي يكون لدى عضو المشاهدة من الصف الأمامي للمسرح، ولهذا السبب نجد أنه قبل عام ٧٠٧ ( يغلب أنهام الفيلم بأنه أقرب للمسرح منه للسينما رغم أن الأسلوب المشهدي يكرر المنظور الذي يشاهد كثيرًا في وسائل إعلامية أخرى مثل البطاقات البريدية والصور المجسمة، وفي فترة مبكرة استمد صناع الفيلم إلهامهم على هذا النحو من هذه النصوص وغيرها من النصوص البصرية الأخرى كما لو كانت من المسرح.

وصناع الفيلم الأوائل الذين اهتموا أساسا باللقطة المفردة مالوا إلى عدم الإفراط في الاهتمام بالعلاقات بين اللقطات؛ أي التركيب الفيلمي. وهم لم يطوروا أعرافًا فنية لربط اللقطة باللقطة التالية وللكوين سرد ممند مستديم، كما لم يهتموا كثيرًا بأن يظل المُشاهد موجهًا في الزمان والمكان. وعلى أي حال كانت هناك أفلام فيها لقطة متعددة تنتج إبان هذه الفترة، وإن كانت نادرة قبل عام ١٩٠٢، وفي الواقع يمكن قسمة سنوات ما قبل ١٩٠٧ إلى فترتين ثانويتين: ١٨٩٤ – ١٩٠٢ المواقع يمكن قسمية الأفلام تتكون من لقطة واحدة وكانت مما يمكن أن نسميه الآن تسجيلية وقد عُرفت هكذا بعد الاستخدام الفرنسي على أنها أفلام الوقائع التسجيلية التوثيقية. ومع بدء الفيلم الروائي ذي اللقطات المتعددة ما بين ١٩٠٣ و٧٠ بدأ يهيمن بالتدريج مع وجود قصص بسيطة ويبنسي العلاقات الزمانية والعلمة وينسي العلاقات الزمانية

وكثير من أفلام الفترة ١٨٩٤ – ١٩٠٧ تبدو غريبة من منظور حديث؛ لأن صناع الفيلم الأوائل مالوا إلى أن يكونوا واعين ذاتيًا بأسلوبهم السردى وهم يقدمون أفلامهم للمشاهد كما لو كانوا منادين في الكرنفالات يروجون لبصناعتهم بدل أن بتقوقعوا في حضور هم من خلال الأعراف السينمائية كما كان علي خلفائهم أن يفعلوا، وعلى عكس الرواة العالمين بكل شيء للروايات الواقعية وسينما هوليوود قصرت السينما في بواكيرها الفيلم الروائي على وجهة نظر واحدة. ولهذا فإن السينما في بواكيرها بعثت علقة مغايرة بين المُستاهد والسشاشة؛ نظراً لأن المشاهدين مهتمون بالسينما كمسهد بصرى أكثر مما هي راوية لقصة. ومن اللافت للنظر جدًا التأكيد على المشهد إبان هذه الفترة حتى إن كثيرًا من الباحثين قد تقبلوا التفرقة التي طرحها توم جنيج بين السينما في بواكيرها على أنها "سينما جنب الانتباه" والسينما في الفترة الانتفالية على أنها "سينما التكامل الروائسي" (جننج، ١٩٨٦). ففي "سينما جذب الانتباه" يخلق المُشاهد المعنى لا من خلل تفسير الأعراف السينمائية، بل من خلال معلومات مسبقة متعلقة بالحادثة في الفيلم، أفكار التماسك المكانى؛ وحدة الحادثة مع إدراك وجود بداية وخاتمة؛ معرفة الموضوع. وإبان الفترة الانتقالية بدأت الأفلام تتطلب من المشاهد أن يجمع قصة بناء على معرفة بالأعراف السينمائية.

## 19.7/19.7 - 1895

يطرح عمل اثنين من أهم المنتجين الفرنسيين في هذه الفترة وهما الأخوان لوميير وملييس مثالاً على الأعراف النصية لفيلم اللقطة الواحدة. وربما أشهر الأفلام التي عرضها الأخوان لوميير في ديسمبر ١٨٩٥ هو فيلم "القطار يصل إلى المحطة" وامتداده حوالي خمسين ثانية. إن كاميرا ثابتة تظهر قطارًا يصل إلى المحطة والركاب ينزلون، ويستمر الفيلم إلى أن يخرج غالبيتهم من اللقطة. وتصر الحكايات المشكوك فيها على أن القطار المصور سينمائيًا أرعب أفراد الجمهور حتى إنهم نزلوا تحت مقاعدهم ليحموا أنفسهم. وهناك فيلم آخر من أفلام الأخوين

لوميير "العمال يغادرون مصنع لوميير" كان له تأثير مرعب أقل على جمهوره. لقد كانت هناك كاميرا في مستوى العين موضوعة بعيدًا بما فيه الكفاية خف الحدث، لكن لا تكتفى بإظهار أشخاص العمل كاملين، بل أيضًا تظهر الباب الذي يبدو كأنه باب جراج والذي منه يخرجون. والباب يُفتح حتى يخرج شاغلو المبنى والدنين يتشتتون على جانبي الصورة الفيلمية. وينتهي الفيلم فجأة عند نقطة يكون فيها العمال جميعًا قد ذهبوا. وتفيد البيانات المعاصرة بأن هذه الأفلام وأفسلام لوميير الأخرى سحرت جماهيرها لا بتصوير الأحداث الثابتة، بل من خلل تفاصيل عرضية قد يجد فيها المشاهد الحديث أنها لا تكاد تلفت الانتباه: الحركة الرقيقة لأوراق الشجر في الخلفية وطفل يتناول إفطاره؛ التلاعب بالضوء على الماء والقارب يغادر الميناء. وجماهير الأفلام في بواكيرها لم تطلب أن تُروى لها قصص، بل وجدت افتتانًا لا متناهيًا في مجرد التسجيل وإعادة تقديم حركة الأشياء الحية وغير الحية.

وعلى أى حال فإن الأخوين لوميير ضمنا بالفعل فيلما قصصيًا من عدة أنواع في العرض العام للسينما توجراف "رش البستاني بالماء"؛ فعلى عكس معظم أعمال الأخوين لوميير التي تصور الأحداث التي يمكن أن تقع حتى في غيبة الكاميرا نجد هذا الفيلم الشهير يسجل مراحل الحدث خاصة بالصور المتحركة. بستاني يقوم برش مرجة خضراء، ولد يخطو على الخرطوم، وقف تدفق الماء، البستاني يحدق متسائلاً في فوهة الخرطوم، الولد يرفع قدمه، الماء يستعيد تدفقه ويغمر البستاني الذي يطارد الولد ويمسك به ويصقعه. والفيلم جرى تصويره بكاميرا ثابتة في مستوى أسلوب اللقطة القوسية المشهدية في هذه الفترة. وفي نقطة رئيسية في الحدث نجد الولد وهو يحاول أن يهرب من المطاردة ويخرج من الصورة الفيلمية والبستاني يلاحقه وتُترك الشاشة سوداء لمدة ثانيتين. أما صانع الفيلم الحديث فكان سيدفع الكاميرا لكي تتابع الأشخاص أو تقطع الحدث خارج الشاشة، لكن الأخوين لوميير لم يفعلا أيًّا من الأمرين. وقد قدما مثلاً صارخًا على الحفاظ على مسافة بعيدًا عن الحادثة الفيلمية وهي تهدف إلى تجاوز السببية القصصية أو الزمانية.

وجورج ملييس على عكس الأخوين لوميير يصور دائمًا في الأستوديو الخاص به و هو يستعد الحدث أمام الكاميرا. وأفلامه تظهر الأحداث الساحرة التي لا يمكن أن تقع في "الحياة الواقعية". ورغم أن كل أفلام ملييس هي وفق معيار الحقبة في أسلوبها المشهدي، فإنها كلها لها مظهر سحرى، ويتحقق هذا من خلال ما يسميه الفنيون السينمائيون "أوقف الحركة" أي وقف الكاميرا، وجعل الممثل يدخل أو يخرج من اللقطة، ثم تبدأ الكاميرا مرة أخرى عملها لإيجاد الـوهم بـأن الشخصية قد اختفت ببساطة أو أنها تجسدت. ولقد لعبت أفلام مليس دورًا رئيسيًا في المناقشات السينمائية عند الباحثين حول الأسلوب المسرحي المفترض في الفترة المبكرة من السينما. وعلى حين أن الباحثين اعتقدوا قديمًا أن تأثيرات وقف الحركة لا تحتاج إلى تركيب فيلمى. ومن ثم يخلصون إلى أن أفلام ملييس هي "مسسرح مصطبغ بصبغة سينمائية". وفحص الشرائط السلبية الفعلية يكشف أن التأثيرات البديلة هي في الواقع قد تم إنتاجها من خلال التلصيق أو التركيب الفيلمسي. وقد استغل ملييس أيضنًا الصورة من خلال تركيب شديد للقطة فوق لقطة أخرى حتى إن كثيرًا من الأفلام يمثل فجوة في طريقة حافلة أكثر بالذكريات عن الخدع التصويرية التي تطورت خلال القرن التاسع عشر، وليس المسرح. وأفلم مثل "عصابة من فرد واحد" (١٩٠٠) و "ربة المأساة" (١٩٠٣) تظهر التكثر السينمائي لصورة مفردة (في هذه الحالات الخاصة بملييس نفسه) متحققة من خلال التراكم الفوقى لقطة فوق أخرى. ورغم الاستغلال السينمائي للمسافة فإن أفلام ملييس تظل بشتى الطرق ذات طابع مسرحى بإفراط، وهي تقدم قصة كما لو كانت مؤداة على المسرح. وهي خاصية مشتركة مع كثير من الأفلام الروائية في فترة ما قبل عام ١٩٠٧. ولا تكتفي الكاميرا بتكرار اللقطة القوسية المسهدية المسرحية، بل إن الأفلام تُمسرح الحدث من خلال مساحة ضحلة هي مقدمة "المسسرح". ونجد أن الشخوص يدخلون أو يخرجون إما من الأجناب أو من خلال الخدع. ولقد تفاخر ملييس في مقال له عام ١٩٠٥ بأن مساحة التصوير في الأستوديو الذي يملكه ضعف خشبة المسرح "فقد جاءت المساحة أشبه بما في المسرح تمامًا وقد تــزودت بأبواب مسحورة وفجوات بها مناظر وأعمدة".

ولعدة سنوات أشار أصحاب النظريات السينمائية إلى أفلام لـوميير منييس على أنها اللحظة الأصيلة للتفرقة بين صناعة الفيلم التسجيلي وصيناعة الفيلم الروائي. وقالوا إن الأخوين لوميير في معظم أعمالهما بصوران أحداث حقيقية" وملييس يُمسرح الأحداث. لكن هذه الفروق ليست جزءًا من جدل معاصر؛ نظراً لأن العديد من الأفلام قبل ١٩٠٧ تخلط بين ما يمكن أن نسميه اليوم مادة "تسجيلية" أي الأحداث أو الأشياء الموجودة باستقلال عن صانع الفيلم والمادة (الروائية) أي الأحداث أو الأشياء التي يجرى اصطناعها خاصة للكاميرا. وإليكم على سبيل المثال فيلم من الأفلام النادرة المتعددة اللقطات في تلك الفترة "إعدام شزلجوست مع بوتوراما في سجن أو بوردن" (أديسون، ١٩٠١) فهو مركب من أربسع لقطات مفردة ذاتية تتناول إعدام قاتل الرئيس وليم ماكينلي. اللقطتان الأوليان استعراض بانورامي للمنظر الخارجي للسجن، واللقطة الثالثة تظهر ممثلاً يؤدي دور المحكوم عليه بالإعدام في زنزانته، واللقطة الرابعة تمثل لحظة ضعفه على الكرسي عليه بالإعدام في زنزانته، واللقطة الرابعة تمثل لحظة ضعفه على الكرسي الكهربائي. فإذا كانت عندنا أفلام من هذا النوع فإنه من الأكثر فائدة أن نناقش تغرقة مفروضة بين ما هو روائي وما هو تسجيلي.

ومعظم الأفلام مع بداية القرن العشرين تعكس افتتان هذه الحقبة بالسهفر والتنقل. ففيلم القطار الذي أبدعه الأخوان لوميير أصبح من الناحية العامة جنسا سينمائيًا خاصًا به. وكل أستوديو ينتج فيلما أحيانًا يصور قطارًا يتحرك من كاميرا ثابتة، وأحيانًا توضع الكاميرا أمام القطار أو على جانب القطار اتقدير لقطة رحيل القطار، وذلك لأن وهم الحركة من خلال المكان يبدو أنه أثار أول المشاهدين من الجماهير. وجنس القطار مرتبط بالسفر. والأفلام تصور المشاهد المثيرة والمألوفة معًا وتكرر فيها الحركة الموجودة في لقطات الصور المجسمة في تلك الفترة. والأحداث العامة مثل الاستعراضات العسكرية ومعارض العالم والجنازات قدمت مادة غنية للمصورين في بواكيرهم. ومن هنا فإن أفلام السفر والحادثة العامة هي أفلام مكتفية بذاتها فيها لقطات مفردة، ولكن المنتجين يقدمون بالفعل مركبات من هذه الأفلام لبيعها معًا مفترضين ترتيب عرضها حتى إنه - على سبيل المثال -

يمكن لصاحب العرض أن يعرض لقطات منفصلة عديدة للحادثة الواحدة نفسها ومن ثم يعطى جمهوره صورة أكثر امتلاء وتنوعًا. وصناع الفيلم الأوائل يكررون أيضًا التسليات الترفيهية الشعبية مثل تمثيليات الفودفيل الضاحكة ومباريات المصارعة، وهذه يسهل تصويرها بالكاميرا. وأول أفلام كينتوسكوب في عام ١٨٩٤ صورت تمثيليات الفودفيل بما في ذلك البهلوانات والحيوانات والراقصات وكذلك مشاهد من معرض الغرب المتوحش لبوفالو - بيل. ومرة أخرى نجد أن اللقطات تؤدي وحدة الاكتفاء الذاتي ويجرى تسويقها على هذا النحو. لكن أصحاب العرض قد يجمعونها معًا لتشكيل ترفيه في فترة المساء. ومع عام ١٨٩٧ كانت مباريات الملاكمة الشعبية يجرى تصويرها سينمائيًا وتمتد لمدة ساعة. ويصدق الأمر نفسه على جنس سينمائي آخر من أشد الأجناس المبكرة شعبية وهو تمثيلية الآلام التي تحكي حياة المسيح، والتي غالبًا ما تكون أفلامًا مسجلة لعروض الشركات المسرحية. ومُركب لقطات الأحداث الرئيسية في التمثيلية يمكن أن يدوم لمدة ساعة. و هناك مجموعة ثالثة من الأفلام تحكى في لقطة و احدة قصيصات غالبًا ما تكون ذات طبيعة ضاحكة. وبعضها أفلام الخدع المثيرة للضحك مثل فيلم الأخوين لوميير "رش البستاني بالماء" حيث يقع الحدث في حادثة فيلمية سابقة. وعلى سبيل المثال نجد هذا في فيلم "فرار الرجل على ظهر جواده" (أديسون، ١٨٩١) حيث يعتزم شاب الهرب مع حبيبته فينشغل في مباراة مصارعة مع والد الفتاة. وبعضها يعتمد - من أجل الفكاهة - على تأثيرات حافلة بالخدع والحيل مثل وقف الحركة والمُركب والحركة العكسية، وأشهرها أفلام ملييس. ولكن هذا الشكل نراه أيضًا في بعض الأفلام المبكرة التي أبدعها بورتر لشركة أديبسون وصناع السينما في مدرسة بريجتون الإنجليزية وهذه الأفلام تزايد تركيبها. وهي تتضمن أحيانا أكثر من لقطة واحدة. وفي فيلم ويليامسون "الالتهام الكبيسر" (١٩٠١) نجسد اللقطة الأولى تظهر مصورًا على وشك التقاط صورة لعابر سبيل، واللقطة الثانيسة تعرض وجهة نظر المصور من خلال عدسات الكاميرا، وتظهر رأس العابر وهي تكبر وتكبر وهو يقترب من الكاميرا. وينفتح فم الرجل ويحدث قطع في التصوير، ثم نجد لقطة للمصور ومعه الكاميرا يسقطان في الفراغ الأسود المخيف. وينتهي الفيلم بلقطة للعابر وهو يبتعد وهو يمضغ لادنا سعيدا.

## 19.4 - 19.4 /19.4

فى هذه الفترة نجد أن الفيلم المتعدد اللقطات قد ظهر على أنه المعيسار لا على أنه الاستثناء، ولم تعد الأفلام تتناول اللقطة المفردة باعتبارها مكتفية بداتها. وعلى أى حال قد يكون صناع الفيلم يستخدمون تتابعا للقطات تستهدف تأكيد النقاط البارزة فى الحدث أكثر من اهتمامهم بالبناء سواء حسب العلية السردية الممتدة أو إقامة علاقات زمانية - مكانية واضحة. وكشىء ملائم (للسينما التى تشد الانتباه) فإن تركيب الفيلم كان مقصودًا به الاهتمام باللذة البصرية أكثر من الاهتمام بتهذيب النطورات السردية.

ومن أغرب اختراعات التركيب الفيلمي المستخدمة في هذه الفترة كانت الحدث المتداخل، والناتج عن رغبة صناع الفيلم في أن يحافظوا على المسافة الفيلمية وتأكيد أهمية الحدث بإظهاره مرتين معًا. وربما كان فيلم جورج مليسيس "رحلة إلى القمر" أشهر الأفلام في سنة ١٩٠٢؛ فهو يغطى هبوط كبسولة فضاء على القمر في لقطتين. في اللقطة الأولى وهي مصورة من (فضاء) نجد الكبسولة تصيب الإنسان في القمر في عينه، ويتغير تعبيره من الابتسام إلى التقطيب. وفسي اللقطة الثانية وهي مصورة من سطح "القمر" نجد الكبسولة تهبط ثانية. هانان اللقطتان اللتان تظهر إن الحادثة نفسها مرتين قد تقلق المشاهد الحديث. وهذا التكرار للحدث مع تقطيع المشهد إنما نراه في فيلم "كيف يحتسالون" من إخراج اروين اس. بورتر لشركة أديسون التصنيعية. فنجد نادلا غاضبا بطرد زبونا غيـر قادر على دفع قيمة فاتورته. ففي لقطة داخلية يقذف النادل الرجل للخارج ويقذف حقيبة سفره وراءه. وفي اللقطة الخارجية التالية يظهر الزبون خارج المطعم تتبعه حقيبة سفره مباشرة. وفي فيلم لشركة بيوجراف عام ١٩٠٤ وهو فسيلم "الأرملـة والرجل الوحيد" نجد الحدث المتداخل لا يُستخدم لتغطيـة الأحـداث الداخليــة والخارجية، ولكن لإظهار الحادثة نفسها مرة أخرى في وضع أفرب. في اللقطة الأولى امرأة تقطف زهور خطيبها وتتشممها معجبة. ثم أكثر من "قطع مكانى"

حيث يجرى التقاط الحدث عند بداية اللقطة الثانية من حيث انتهت اللقطة الأولى وهذا ما تسميه المصطلحات الحديثة اليوم نقطة أقرب تظهرها وهى تكرر نفسس الحدث بدقة.

وبينما نجد الحدث المتداخل هو الوسيلة الشائعة لربط اللقطات، فإن صناع الفيلم خلال هذه الفترة جربوا أيضًا طرقًا أخرى لإقامة علاقات مكانية وزمانية. والمرء برى مثلاً على هذا في فيلم "رحلة إلى القمر": فلما هبط المستكشفون الفرنسيون الجسورون على القمر، فإنهم واجهوا الخارجين على القانون المعادين (الذين يشبهون شبهًا كبيرًا "المواطنين المعادين" الذين كان الفرنسيون يواجه ونهم في مستعمر اتهم في ذلك الوقت) ويهرب المستكشفون إلى سفينة فضائهم ويعودون سريعًا إلى سلام الأرض، وهبوطهم تتم تغطيته بأربع لقطات تستغرق عشرين ثانية من زمن الفيلم. في اللقطة الأولى الكبسولة تغادر القمر بالضبط في أسفل الصورة الفيلمية. وفي اللقطة الثانية الكبسولة تتحرك من أعلى الصورة الفيلمية إلى أسفل الصورة الفيلمية. وفي اللقطة الثالثة الكبسولة تتحرك من أعلى الصورة الفيلمية إلى الماء. وفي اللقطة الرابعة الكبسولة تتحرك من سطح الماء إلى حوض البحر. هذا النتالي جرى تصميمه بروعة كما يمكن أن يحدث اليوم، مع حركة سفينة الفضاء وهي تواصل الاستمرارية لأي شيء أو أي شخص يجب أن يظهر لمواصلة الحركة في نفس الاتجاه من لقطة إلى أخرى، والحركة الدقيقة تفيد في تأسيس علاقات مكانية وزمانية بين اللقطات المفردة. ولكن بينما يقوم صانع الفيلم الحديث بالقطع مباشرة من لقطة لأخرى نجد ملييس يلاشى المنظر من لقطة لأخرى، وهي حبلة انتقالية تتضمن الآن حذفًا زمانيًا. وفي هذا الصدد - إذن - يظل التتالي مشوشًا بالنسبة للمشاهد الحديث.

إن ربط اللقطات عن طريق التلاشي لم يكن في الحقيقة أمرًا غير معتاد في هذه الفترة، ويمكن أن يرى الإنسان مثلاً آخر في فيلم "أليس في بلاد العجائب." (هبورث، ١٩٠٣). وعلى أي حال هناك صانع فيلم إنجليزي آخر هو جيمر ويليامسون عضو مدرسة بريجتون صنع فيلمين في عام ١٩٠١ "امسك حرامي!"

و"الحريق!" حيث القطع المباشر يواصل الحدث من نقطة إلى أخرى. وفينم "امسك حرامي!" يظهر حشدًا من الناس بطاردون صعلوكًا سرق قطعة لحم من قصاب وتحدث الروابط من خلال الحركة القطرية للأشخاص من خلل مجموعة من القطات المفردة؛ واللص ثم المتابعون له يدخلون في الصورة الفيلمية في الخلف ويخرجون من الصورة الفيلمية متجاوزين الكاميرا. وكون الكاميرا باقية مع المشهد حتى خروج آخر شخص يكشف كيف أن حركة الشخص هي التي توجه التركيب الفيلمي. لقد وجد صناع الفيلم هذا الاختراع الخاص بالتركيب الفيلمي فعّالاً حتى إن جنسًا سينمائيًا بكامله من أفلام المطاردة قد ظهر مثل فيلم "شخصي" (بيوجراف، عبنا عنيئا. وكثير مسن الأفلام جسدت أيضًا المطاردة في السرد الروائي كما في (أول) فيلم شهير من نوع الغرب الأمريكي "سرقة القطار الكبري" (أديسون، ١٩٠٣) حيث جماعة إقرار النظام من المساعدين للعمدة تقتفي أثر العصابات في عدة لقطات في النصف الثاني من الفيلم.

وفي فيلم "الحريق!" يستخدم ويليامسون إستراتيجية مماثلة في التركيسب الفيلمي لما في فيلم "امسك حرامي!" فحركة رجل المطافي بين اللقطتين الأولى والثانية، وحركة عربات الإطفاء بين اللقطتين الثانية والثالثة تقيم علاقات مكانيسة وزمانية. ولكن في لقطة الفيلم الرابعة واللقطة الخامسة، حيث كان يمكن أن يلجأ المخرجون الآخرون إلى الحدث المتداخل، جرب ويليامسون القطع في الحركة. وهنا نجد تشابها قويًا لما يسمى الآن القطع المماثل، فاللقطة الرابعة وهي في الداخل تظهر رجل الإطفاء وهو قادم من خلال نافذة غرفة في منزل يحترق وينقذ الساكن. واللقطة الخامسة خارج المنزل المحترق وتبدأ ورجل الإطفاء والمضحية التي تم إنقاذها يظهران من النافذة. ورغم أن الاستمرارية (غيسر كاملة) من المنظور الحديث فإن هذا الابتكار في حينه كان هامًا. وبورتر في فيلمه عام المنظور الحديث المتداخل وهو يظهر عملية إنقاذ مماثلة في شموليتها أو لاً من يستخدم الحدث المتداخل وهو يظهر عملية إنقاذ مماثلة في شموليتها أو لاً من الداخل ثم من خارج المنظور، وعلى أي حال فمنذ عام نجد ج. أ. سميث وهو فيق ويليامسون قد أبدع أيضًا قطعًا مماثلاً (غير كامل) في فيلم "الهرة الصغيرة وفيق ويليامسون قد أبدع أيضًا قطعًا مماثلاً (غير كامل) في فيلم "الهرة الصغيرة

المريضة" (١٩٠٣) فهناك قطع من منظر طويل لطفلين يعطيان دواء لهرة صغيرة إلى منظر أقرب للهرة الصغيرة وهي تلعق الملعقة. وإبان هذه الفترة واصل صناع الفيلم تجاربهم أيضًا باستخدام التجزئة السينمائية للمكان الخاص بالحادثة الفيلميسة، أصلاً لتعزيز اللذة البصرية للمشاهد من خلال نقطة أقرب للحدث بدل التأكيد على التفاصيل الضرورية للفهم الروائي. وفيلم "سرقة القطار الكبرى" يتضمن لقطة متوسطة لزعيم العصابة وهو يطلق مسدسه مباشرة على الكاميرا، والتسى في الطبعات الحديثة عادة ما تنهى الفيلم. وعلى أي حال فكتالوج أديسون يُعلم أصحاب العرض أن اللقطة يمكن أن تأتى في البداية (أو) في النهاية. ومن ناحية السرد نجد اللقطات غير المتخصصة لهذه الطبعة أصبحت شائعة تمامًا، كما في الفيلم البريطاني "غارة على وكر كوينر" (الفريد كولنر، ١٩٠٤) وهو يبدأ بلقطة كبيرة بثلاثة أيد تدخل في الصورة الفيلمية من اتجاهات مختلفة، واحدة تمسك مسدسًا والأخرى قفازات، والثالثة على شكل قبضة مطبقة. وفي فيلم بورتر وهو من لقطة و احدة "تصوير محتالة" نجد الكامير ا المتحركة تتبع المنظر الأقرب وهي تصور امرأة تلوى وجهها لمنع الشرطة من أن تطلق رصاصة دقيقة في الوجه. وحتسى اللقطات التي تقرب وجهة نظر الشخصية داخل الرواية والتي ترتبط الآن بتجسيد الأفكار والانفعالات كانت آنذاك توجد لتقديم لذة بصرية على نحو أكبر من المعلومة السردية. ومع هذا ففي مثل آخر من صناعة الفيلم من مدرسة بريجتون تنظارة الجدة الخاصة بالقراءة" (ج. أ. سميث، شركة وورويك التجاريسة، ١٩٠٠) نجد صبيًا صغيرًا ينظر من نظارة جدته إلى مختلف الأشياء: الساعة، الكناري، المطبخ الذي يظهره الفيلم في لقطات كبيرة. وفي فيلم "الكاتب المرح في محل أحذية" (أديسون/ بورتر، ١٩٠٣) نجد عاملاً في محل أحذية يغازل زبونته، ثم قطع، ثم تركيز نظرة العامل على كعبها وهي ترفع تنورتها بطريقة مثيرة. وهذه اللقطة الكبيرة هي مثال لا يقتصر على اللذة البصرية التي تقدمها "سينما جنب الانتباه"، بل يمتد الأمر إلى محاولة السينما في بواكيرها لإبراز جسم الأنثي. وعلى الرغم من أن الغرض الأول ليس التركيز على التطورات الروائية السردية، فإن هذه اللقطات المنسوبة للشخص في الفيلم تميزها عن اللقطات الأقرب التي بسلا غرض تمامًا في فيلم "سرقة القطار الكبرى" وفي فيلم "غارة على وكر كوينر"

وإستراتيجيات تركيب الغيلم "لسينما جذب الانتباه" قبل عام ١٩٠٧ مــصممة أساسًا لتقديم لذة بصرية أكثر مما تحكى قصة روائية سردية مضطردة متماسكة. ولكن كثيرًا من هذه الأفلام تحكى بالفعل قصصاً بسيطة والجماهير دون شك تحصل على لذة روائية، وكذلك على لذة بصرية. وعلى الرغم من غيبة الإستراتيجيات الداخلية لبناء علاقات مكانية - زمانية مع القصص المتنامية نجد الجماهير الأصيلة استخلصت معنى من هذه الأفلام، رغم أن المشاهدين المحدثين قد يجدونها كلها غير متماسكة. وهذا لأن أفلام "سينما جذب الانتباه" تعتمد اعتمادًا كليًا على معرفة جماهيرها بنصوص أخرى، والتي منها تستمد الأفلام معانيها مباشرة وتتعلق بها بشكل غير مباشر. وصناع الفيلم في بواكير هذه الفترة يعلمون بالفعل كيف يستخلصون معنى في وسيط فني جديد، ولكنهم لم يكونوا يعملون فسي فراغ. إن للسينما جذورها العميقة في الثقافة الشعبية الغنية للعصر وقد حطت يدها بشدة إبان سنوات طفولتها على الأعراف الروائية والبصرية للأشكال الأخرى من الترفيه الشعبي. والسينما السابقة على عام ١٩٠٧ كانت مهتمة بأنها "غير سينمائية" وأنها مفرطة في الطابع المسرحي. وفي الحقيقة كان صناع الفيلم مثل مليبس متأثرين بالممارسات المسرحية غير الدرامية. ولكن في معظم الأحيان كانت الأعمال الدرامية المسرحية الطويلة تزودهم بأنموذج غير دقيق لوسيط فنسي بدأ بأفلام مدتها أقل من دقيقة وأصبحت - فقط - مصدرًا هامًا للإلهام مع نمو الأفلام في الطول إبان الفترة الانتقالية. ولما كانت الأفلام الأولى للشركة أديسون كينتسكوب تصور الفودفيل بصيغة مختلفة من التمثيل الذي لا صلة له بها ونقص الاهتمام بالقصص المتطورة، فإن هذا شكّل مصدرًا ماديًا هامًا جدًا. واعتمد صناع الفيلم الأوائل على وسائل إعلام أخرى مثل الميلودراما والتمثيل الصامت (مع التأكيد على التأثير البصرى أكثر من التأكيد على الحوار) والفوانيس المسحرية والكوميديات والرسوم المتحركة السحرية والصحف والأغنيات المصورة.

والفوانيس السحرية - وهى نسخ أولى من أجهزة عرض شرائط غالبًا ما تضاء بمصابيح بالكيروسين - ثبت أنها ذات تأثير هام بصفة خاصة للأفلام، فقد سمحت ممارسات الفانوس السحرى بعرض "الصور المتحركة" التي كانت سعقة

على العرض السينمائي لإبراز الزمان والمكان. والفوانيس السمرية التي كان يستخدمها أصحاب العرض الجوابون طورت آليات ميكانيكية لتقديم الحركة داخل شرائط مصتعة خصيصاً. والشرائط الطويلة يتم جذبها بشدة ببطء من خلال حامل الشريط تتتج المكافئ لما هو سينمائي. وهناك حاملان للشرائط مركبان على الفانوس السحري نفسه يسمحان للعامل بإنتاج التلاشي بالتدوير السريع للشرائط. واستخدام شريطين سمح أيضاً (بالتركيب) حيث يمكن للعامل أن يستقطع اللقطات الطويلة وينتقل إلى اللقطات القريبة، وينتقل من الدواخل إلى الخوارج، وينتقل من الشخوص إلى ما يرونه. وفي الحقيقة نجد أن فيلم "نظارة الجدة الخاصة بالقراءة" مستمدة من عرض الفانوس السحري. ومحاضرات الفانوس السحري التي كان يقيها أصحاب العرض الجوابون مثل الأمريكيين نورتون هولمزوجون ستودارد يقدم سابقة لأفلام القطار والرحيل، بل إن تصاوير الفانوس السحري غالبًا ما تُقطع داخليًا ما بين المناظر الخارجية للقطار والمناظر الداخلية للمسافر في القطار، ومنظور المشهد والأحداث الهامة.

وبالإضافة إلى محاكاة الأعراف البصرية لوسائل الأعلام الأخرى نجد صناع الفيلم استمدوا الكثير لأفلامهم من القصص السابق معرفتها لدى الجمهور. لقد أعلن أديسون عن فيلم "عشية عيد الميلاد" (بورتر، ١٩٠٥) بقوله إن الفيلم "يتابع بشدة أسطورة الاحتفاء بعيد الميلاد من تأليف كليمنت كلارك مور". وقد قام كل من شركتي بيوجراف وأديسون بإنتاج أفلام للأغنية الشائعة "الكل يعملون إلا الأب". وطرحت شركة ميتاجراف مسلسلها "هوليجان السعيد" بتصوير شخصية صعلوك عن طريق الصور الكاريكاتورية، وكانت الصور أصلاً تنشر في عدة صحورًا صحف في نيويورك في ملاحق يوم الأحد. وهناك أفلام أولى عديدة قدمت صورًا مختصرة من قصص مركبة نوعًا ما؛ ومنتجوها يُفترض فيهم أنهم اعتمدوا على معرفة جماهيرهم المسبقة بالموضوع، وليس على الأعراف السينمائية للتماسك معرفة جماهيرهم المسبقة بالموضوع، وليس على الأعراف السينمائية للتماسك نابليون من خلال سلسلة من اللوحات تحط يدها على حوادث تاريخية معروفة التنويج، حرق موسكو) وحكايات (نابليون يقف حارسًا للحارس النائم)، ولكن

بدون محاولة لإيجاد رابطة متصلة أو تطور سردى بين اللقطات الخمس عشرة التى يتكون منها الفيلم. وبالطريقة نفسها فإن الأفلام المتعددة اللقطات مثل فيلم "عشر ليال في البار" (بيوجراف، ١٩٠٣) و "كوخ العم توم" (ميتاجراف، ١٩٠٣) لا يقدمان سوى ذروة هذه الأعمال الميلودرامية المألوفة، والتي غالبًا ما جرى تمثيلها مع لقطات رابطة تأتى لا من إستراتيجيات التركيب الفيلمي، بل من معرفة الجماهير بالحوادث البينية. وعلى أى حال نجد أن الفيلم الأخير ببدو من أقدم الأفلام التي فيها عناوين فرعية داخلية. وبطاقات العنوان تلخص حدث اللقطة التي ستأتى. ويظهر الفيلم في الوقت نفسه كفيلم متعدد اللقطات حول ١٩٠٣ – ١٩٠٤ ويبدو أنه يدل على اعتراف من جانب المنتجين بضرورة التماسك السردى الداخلي لا الخارجي.

### العرض

إن السينما أصلاً لا توجد كوسيط تجارى شعبى، بل كدارة علمية وتربوية. والجهاز السينمائى نفسه ومجرد قدرته على إعادة تقديم الحركة يشكلان الجاذبية عن أى فيلم قائم بذاته. وفى عدة أقطار نجد أن آلات الصورة المتحركة جرى النظر إليها أولاً كمعارض عالمية وموضات علمية. وقد خططت شركة أديسون للظهور لأول مرة لجهازها الكينتسكوب فى عام ١٨٩٣ فى معرض شيكاغو العالمي، رغم أنها فشلت فى تجميع الآلات فى وقت مناسب، وظهرت باجهزة الصور المتحركة فى عدة مناطق فى المعرض الشامل فى باريس عام ١٩٠٠.

وبشكل سريع نقول إن العرض السينمائي تكامل مع مواقع سابقة من (الثقافة الشعبية) و (الثقافة المهذبة) رغم أن إقامة مواقع خاصة لعرض الأفلام لـم تظهر لحيز الوجود حتى عام ١٩٠٥ في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد ذلك بقليل في أنحاء أخرى. ففي الولايات المتحدة الأمريكية كانت الأفسلام تعرض فسي دور الفودفيل الشعبية، والتي مع بداية القرن العشرين قدمت إلى حد معقول جمهوراً مستعدًا لدفع ٢٥ سنتًا مقابل تسلية في فترة العصاري أو فسي المسساء، ورجال

العرض الجوابون الذين حاضروا عن الموضوعات التربوية تنقلوا مع أجهزة العرض التى يملكونها وعرضوا الأفلام فى الكنائس ودور الأوبرا المحلية وجعلوا الجماهير فى المناطق الواسعة المزدحمة يدفعون دو لارين مقابل المشاهدة وهو نفس ما يدفعونه لمشاهدة عرض فى برودواى. والمواقع الأرخص والأكثر شعبية تشمل عشرة عروض أقيمت فى المعارض والكرنفالات. واستأجرت بشكل مؤقت واجهات المخازن حيث الرواد الذين يدفعون مليمات قليلة، والتى يمكن تسميتها دور العرض الرخيصة. وجماهير السينما فى بواكيرها فى الولايسات المتحدة الأمريكية مالت لهذا أن تكون متنافرة، ولم تهيمن عليها طبقة واحدة.

والعرض مبكرًا في بريطانيا كما في معظم الأقطار الأوروبية سار على النهج نفسه في الولايات المتحدة الأمريكية مع مواقع عرض أولية هي ساحات المعارض وقاعات الحفلات العامة والمحلات المهجورة. ورجال العرض الجوابون لعبوا دورًا حاسمًا في تأسيس شعبية الوسيط الفني الجديد، وجعلوا من الأفلام موضع جذب للانتباه الشديد الهام في أرض المعارض. ولما كانت المعارض وقاعات الحفلات العامة تجذب أساسًا أنصار الطبقة العاملة، فإن جماهير السينما في بواكيرها في بريطانيا، وكذلك بالمثل في القارة الأوروبية كانت من قاعدة طبيعية أكثر تناغمًا عما كان الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأينما يأتى عرض الأفلام ومهما يكن من يشاهدونها، فإن صاحب العرض إبان هذه الحقبة غالبًا ما تكون له سيطرة أكبر على معانى الأفلام كما يفعل المنتجون أنفسهم. وإلى أن ظهرت الأفلام المتعددة اللقطات وذات العناوين الفرعية الداخلية حوالى ١٩٠٣ – ١٩٠٤ قدم المنتجون وحدات مفردة؛ لكن صاحب العرض هو الذى يضع البرنامج ويسمح بالأفلام ذات اللقطة الواحدة ويتخذ القرار بشأن ترتيب العرض وإدراج مواد أخرى مثل صور شرائط الفانوس السحرى والبطاقات ذات العناوين. وسهلت بعض المعدات هذه العملية بأن ربطت عرض الصورة المتحركة مع الفانوس السحرى أو الفانوس السحرى ممن نوع الاستريوبتيكون أو جهاز عرض الشرائط على طريقة الفانوس السحرى مما يسمح

لصاحب العرض أن يتنقل بسهولة بين الفيلم والشرائط. وفي مدينة نيويورك نجد متحفا قد جمع العرض الخاص عن الحرب الإسبانية - الأمريكية مستخدمًا شرائط الفانوس السحري وعشرين فيلمًا أو أكثر من المنتجين المختلفين. وبالنسبة لسيسل هبورث الذي كان لا يزال من أوائل العارضين اقترح شرائط فانوس سحرى مختلطة بالأفلام "مع إيلاج الصور معًا في أجهزة صغيرة" ومع تعليق يربط المادة معًا. وعندما أتاحت التحسينات في جهاز العرض الفرصة لبعض الأفلام التي تستمر لأكثر من خمسين ثانية، بدأ أصحاب العرض بعرض اثتى عــشر فيلمًــا أو أكثر معًا لتشكيل برامج عن موضوعات بعينها. ولم يقتصر الأمر على أن أصحاب العرض استغلوا الجوانب البصرية لبرامجهم، فإنهم أيضًا أضافوا الصوت من أنواع مختلفة، فعلى عكس الرأى الشائع لم تكن السينما الصمامتة صامتة على الإطلاق. فعلى الأقل كانت هناك موسيقى من الأوركسترا الكاملة إلى العرف المنفرد على البيانو يصاحب كل الأفلام المعروضة في دور الفودفيل. والعارضون الجوابون حاضروا عن الأفلام وشرائط الفانوس السحرى التي عرضوها. وهم ينطقون بالكلمة القادرة على فرض معنى مختلف تمامًا عن الصورة، وعما كان يقصده المنتج. بل إن كثيرًا من أصحاب العرض حتى قد أضافوا مؤثرات صوتية - وقع حوافر الجياد، طلقات الرصاص من مسدس وما إلى ذلك - وقدموا الحوار الذي يلقيه الممثلون الذين يقفون وراء الشاشة.

ومع نهاية العقد الأول من العرض رستخت السينما نفسها على أنها شيء جديد هام، شريحة من شرائح عديدة في سباق حياة القرن العشرين. ومع هذا نجد الوسيط الوليد كان لا يزال يعتمد كثيرًا على وسائل الإعلام السابقة من أجل أعرافه الشكلية وحيله في سرد القصص بوسائل إنتاج فردية وعلى مواقع عرض سابق وجودها مثل دور الفودفيل والمعارض. وعلى أي حال فإن السينما في عقدها التالي من السنين خطت خطوات كبرى نحو أن تكون وسيطا فنيًا جماهيريًا للقرن العشرين متكاملة مع أعرافها الشكلية الخاصة وبناء صناعتها ومواقع عرضها.

# المراجع

Balio, Tino (ed.) (1985) The American Film Industry.

Barnes, John (1976), The Beginnings of the Cinema in England.

Bordwell, David, Staiger, Janet, and Thompson, Kristin (1985), The Classical Hollywood Cinema.

Chanan, Michael (1980), The Dream that Kicks.

Cherchi Usai, Paolo, and Codelli, Lorenzo (eds.) (1990), Before Caligari.

Cosandey, Roland, Gandreault, Andre, and Gunning, Tom (eds.) (1992), Une Invention du dlable?

Elsaesser, Thomas (ed.) (1990), Early Cinema: Space, Frame, Narrative, Fell, John L. (1983), Film before Griffith.

(1986), Film and the Narrative Tradition.

Gunning, Tom (1986), The Cinema of Attractions.

Holman, Roger (ed.) (1982), Roger (1948), The History of the British Film, 1896 – 1906.

Musser, Charles (1990), The Emergence of Cinema.

(1991), Before the Nickelodeon.



السينما في المرحلة الانتقالية

بقلم: روبيرتا بيرسون



بين عامى ١٩٠٧ و ١٩١٣ بدأ تنظيم صناعة الفيلم فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ينافس المشروعات الرأسمالية الصناعية المعاصرة. ولقد زاد التخصص عندما أصبح الإنتاج والتوزيع والعرض مجالات منفصلة ومتميزة، رغم أن بعض المنتجين، وخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية، قد حاولوا بالفعل أن يؤسسوا هيمنة احتكارية على الصناعة برمتها. والطول الأكبر للأفلام مع الطلب الملح من أصحاب العرض من أجل التدفق للإنتاج الجديد اقتصى هذا التوحيد القياسي لممارسات الإنتاج، وكذلك وجود تقسيم للعمل متزايد وتجميع المخترعات السينمائية. وإقامة العرض الدائم للمواقع ساعدت على الانطلاق في إجراءات التوزيع والعرض، وكذلك الأرباح الهائلة التي وضعت الصناعة على أرض وطيدة. وفي معظم الأقطار نجد أن السينما في بواكيرها جذبت جماهير بسيطة وطيدة وفي معظم الأقطار نجد أن السينما في بواكيرها جذبت على إنتاج أفلم قصيرة وتغييرات عديدة في التنقل، وهذا الموقف شجع المنتجين على إنتاج أفلم قياسية قصيرة لتلبية الطلب الدائم. وقد تعزز هذا الطلب من خلل إنشاء نظام النجوم على غرار الأنموذج المسرحي الذي يصنمن الولاء الثابت للجماهير العريضة التي تظهر جديدًا.

وأفلام هذه الفترة، والتي يشار إليها غالبًا بأنها "سينما التكامل السردى" لـم تعد تعتمد على المعرفة الخارجية عن النصوص لدى المشاهدين، بل هـى تعتمـد بالأحرى على أعراف سينمائية لكى تبدع أفلامًا سردية روائية متماسكة من داخلها. ولقد بلغ متوسط الفيلم ألف قدم طولاً، ويستغرق عرضه حوالى ١٥ دقيقة رغم أن ما يسمى (الفيلم الروائي)، والذي يستغرق ساعة أو أكثر ظهر أول ما ظهر إبـان هذه السنوات. وبصفة عامة فإن ظهور "التكامل الروائي للسينما" قد تطـابق مـع حركة السينما في اتجاه المجرى الرئيسي الثقافي وتأسيسها باعتبارها الوسيط الفني الجماهيري الأول بحق. وقد استجابت الشركات السينمائية للضغوط من المنظمـات الحكومية والهيئات المدنية مع وجود أنظمة رقابية داخلية وإستراتيجيات أخرى مما أكسب الأفلام وصناعتها درجة من التقدير الاجتماعي.

#### الصناعة

هيمنت صناعات الفيلم الأوروبية قبل الحرب العالمية الأولى على السوق العالمية، وكانت فرنسا وإيطاليا والدينمارك هي أقوى الدول المصدرة. ونجد أن ما بين ٢٠% و ٧٠% من جميع الأفلام المصدرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من فرنسا. وأستوديو باتيه الذي يعد أقوى الأستوديوهات الفرنسية اضطر إلى التوسع الشديد من جرّاء الطلب المحلى البسيط نسبيًا. وقد أنسشا مكاتب في الدول الكبرى حول العالم وزودها بالباعة الجوابين الذين يبيعون الأفلام والمعدات. ونتيجة لهذا هيمن على الأسواق في الدول التي ليس لديها سوى شركة سينمائية واحدة.

ولقد واجه المنتجون الأمريكيون منافسة قوية من الإنتاج الأوروبي داخيل بلاهم على الرغم من تكاثر الصناعات السينمائية المتاحية نيسبيًا إبيان سينوات التحول. ونجد أن نسبة كبيرة من الأفلام التي صيورت في الولايات المتحدة الأمريكية صدررت أصلاً في أوروبا. ولقد فتح باتيه مكتبًا أمريكيًا في عيام ١٩٠٤ ومع عام ١٩٠٧ نجد أن أفلامًا أجنبية أخرى منها أفلام بريطانية وإيطالية دخليت السوق الأمريكية بشكل منتظم. ومعظم هذه الشركات وزعت إنتاجها مين خيلال شركة كلاين للبصريات وهي المستورد الأكبر للأفلام الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية إبان هذه السنوات. وهذه الشركة لعبت دورًا بارزًا في التحول إلى الفيلم الروائي الأكثر طولاً. وفي عام ١٩٠٧ نجد أن الشركات الفرنسية وخاصة شيركة والمئتى فيلم التي صورت في الولايات المتحدة الأمريكية في هذه السنة وحدها نجد حوالي ٤٠٠ فيلم فقط هي أفلام محلية. وصناعة الفيلم الأمريكية في هذه السنة وحدها نجد والتكت الصحافة التجارية التي نشأت في هذا العام مع "السينما العالمية" من انخفاض الإنتاج، وانتقدت الأفلام التي تناولت الموضوعات المعاصرة بسبب انخفاض الإنتاج، وانتقدت الأفلام التي تناولت الموضوعات المعاصرة بسبب عجزها الروائي والأسوأ الأخلاقيات غير الأمريكية.

ومن المفارقات أن هناك حركة مبكرة لتنظيم توزيع الفيلم أدت إلى زيادة الأرباح؛ ونتيجة لهذا فإن أصحاب الصناعات الأمريكيين ركزوا على السوق المحلية. وعلى أى حال، فإنه إبان هذه السنوات شرعوا في شنن حملة للتوسيع العالمي أدت إلى بلوغهم مكانة طيبة لكي يتقدموا خطوة نحو الوضع الكريم في عام ١٩١٤ عندما بدأت صناعات الأفلام الأوروبية تتسحب من تأثير ات نشوب الحرب. وفي عام ١٩٠٧ أصبحت شركة فبتاجر اف أولى السشركات الأمربكية الكبرى التي أنشأت لها مكاتب توزيع عبر البحار، وفي عام ١٩٠٩ أسس منتجون أمريكيون آخرون وكالات في لندن ظلت هي المركز الأول للتوزيع الأمريكي حتى عام ١٩١٦ ونتيجة لهذا اتجهت الصناعة البريطانية إلى التركيسز علسى التوزيسع والعرض أكثر من تركيزها على الإنتاج وهي تستسلم للهيمنة الأمريكية في هذه الحقبة. وشكلت الأفلام الأمريكية على الأقل نصف هذه العروض في بريطانيا مع الواردات الإيطالية والفرنسية. وألمانيا التي تقاعست عن إقامة صناعة خاصة بها كانت الثانية في السوق المربح للأفلام الأمريكية. وعلى أي حال ففي السنوات السابقة على الحرب كانت القوة هي التي تنقص الشركات الأمريكية للمنافسة مسع الصناعات الفرنسية والقومية في أقطارها. ولقد جرى توزيع الأفلام الأمريكية خارج أوروبا، ولكن لم يصل التوزيع إلى جنى فائدة مالية لأستوديوهات الإنتاج التي منحت الموزعين البريطانيين حقوقا لا في الجزر البريطانية وبعض الأقطار الأوروبية فحسب، بل أيضًا في المستعمرات البريطانية.

وإبان هذه الفترة اتخذ الإنتاج السينمائى الأمريكى له مكانًا أساسًا على الساحل الشرقى مع مكتب أمامى أو مكتبين أماميين فى شيكاغو. وقامت بعض الشركات بغزوات عَرضية إلى الساحل الغربى، بل وحتى فى المواقع الأجنبية. ولقد كانت مدينة نيويورك مقر ثلاث شركات من أهم الشركات الأمريكية؛ فكان لشركة أديسون أستوديو فى برونكس، وشركة ميتاجراف فى بروكلين، وبيوجراف فى قلب حى الأعمال الباهر فى مانهاتن فى الشارع الرابع عشر. وهناك شركات أخرى – منها سولاكس وباتيه الأمريكية لها أستوديوهات عبر هدسن فى فورت لى بولاية نيوجرسى، والتى أفادت أيضًا كموقع أساسى لمجموعة الشركات الأساسية

في نيويورك. وفيلم "سرقة القطار الكبرى" (أديسون، ١٩٠٣) لم يكن سوى فيلم واحد من الأفلام الغربية التي صورت في نيوجرسي في الجوار. وكانست بعسض المواقع يجرى استخدامها دومًا حتى إن إحدى النوادر المعاصرة ذهبست إلى أن شركتين كانت كل منهما تصور على جانب من جانبي سورفورت، وكانتا تشتركان في البوابة نفسها. ولقد أفادت شيكاغو كمقر لأستوديو سليج وأستوديو اسناى ولشركة جورج كلاين للتوزيع. ولقد توجهت أستوديوهات عديدة إلى كاليفورنيا إبان الشتاء للاستفادة من المواقع الرائعة والظروف المتاحة. وأسس أستوديو سليج أستوديو دائمًا هناك مع أوائل عام ١٩٠٩ وعلى أي حال فإن لوس أنجلوس لم تصبح مركز الصناعة الأمريكية حتى قيام الحرب العالمية الأولى.

وحوالى عام ١٩٠٣ نجد أن ظهور المقايضات على الأفلام أفضى إلى تغير حاسم فى ممارسات التوزيع، وهذا بدوره أوجد تغيرًا جذريًا فى أنماط العرض؛ فإن ظهور العوائد الدائمة والتفرُّج مقابل مليمات قليلة، والتى بدأت تتبدى بأعداد كبيرة عام ١٩٠٦ جعلا صناعة الفيلم عملاً يجنى مزيدًا مسن الأرباح، وشجع الآخرين على الانضمام إلى شركات أديسون وبيوجراف وفيتاجراف كسركات منتجة. وحتى ذياك الوقت نجد أن الشركات باعت أكثر مما أجرت إنتاجها للعارضين. وبينما أثمر هذا بالنسبة لأصحاب العروض الجوابين النين تبادلوا جماهيرهم من عرض إلى آخر وقف هذا حجر عثرة أمام تأسيس مواقع عرض دائمة. إن الاعتماد على الزبائن المتكررين المنبهرين من نفس الجوار والمواقع دائمة تحتاج إلى تغييرات عديدة فى البرنامج، وطالما أن هذا يقتضى شراء عدد كبير من الأفلام فقد كان هذا مكلفًا بشكل باهظ. والمقايضة بين الأفلام حلت هذه المشكلة بشراء الأفلام من المصنعين وتأجيرها للعارضين، مما أدى إلى جعل مواقع العرض الدائم ملائمة وزاد من شعبية هذا الوسيط الفنى وطرأت تحسينات على آلات العرض وسهلت أيضًا ظهور المواقع الدائمة؛ حيث إن أصحاب العرض لم يعد يتوجب عليهم أن يعتمدوا على شركات الإنتاج لتمويل عملياتهم.

ومع عام ١٩٠٨ نجد أن الوسيط الفني الجديد كان مزدهرًا كما لم يحدث من قبل، ومع دور العرض الرخيصة التي تبيع التذكرة بمليمات قليلة برز هذا الوسيط الفني في كل ركن من أركان الشوارع ونجد الرعاة الحضريين لهذه الدور قد استولى عليهم (جنون المليمات القليلة). لكن صناعة الفيلم نفسها كانت في حالة فوضي. ولقد تنافست دور العرض مقابل المليمات القليلات في تأجير الأفلام نفسها أو تؤجر هي بالفعل أفلامها، وتنافست من أجل الجمهور نفسه وأصبحت المفاوضات المجردة من القيم معرضة لتزويد أصحاب العرض بأفلام عليها خدوش تشبه قطرات المطر مما يشوش الصور ونجد أن المقايضات والعارضين يهددون بتحويل السيطرة الاقتصادية للصناعة من المنتجين. بالإضافة إلى هذا فإن السلطات المدنية وجماعات الإصلاح الخاصة التي تضررت من جراء النمو السريع للوسيط الفنى الجديد وارتباطاتها المتصورة بالعمال والمهاجرين بدأت الدعوة لفرض رقابة على الأفلام وتنظيم دور السينما الرخيصة. وفيي أو اخر عام ١٩٠٨ حاولت شركات الإنتاج بقيادة شركتي أديسون وبيوجراف أن تُثبت الصناعة وتحمي مصالحها بإنشاء شركة (براءات الصور المتحركة) أو الشركة الاحتكارية وقد عُرفت بهذا الاسم شعبيًا. ولقد جمعت الشركة الاحتكارية أهم المنتجين الأمريكيين وشركات التوزيع الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية وقد اعتزمت أن تمارس سيطرتها الشاملة على الصناعة برمتها. ومع شركتي أديسون وبيوجراف، توجد أعضاء أخرى هي: فيتاجراف أكبر شركة إنتاج أمريكية ووسلنج وإساناي وملييس وباتيه وكلاين وكوتكتيكبسد كالم وشركة فيلاديلفيا - بيسدلوبين. واستمدت الاحتكارية قواها من الحصول على براءات كبيرة للفيلم الخام والكاميرات وأجهزة العرض، ومعظمها تملكه شركتا أديسون وبيو جراف. ولقد انشغلت هاتان الشركتان في منازعات قانونية منذ تأسست شركة بيوجراف، ولكن عزمهما مكنهما من المطالبة بنصيب الأسد من أرباح الشركة الاحتكارية على الرغم من أنهما كانتا في ذلك الوقت أقل الشركات ربحية في أستوديو هات الانتاج الأمربكية. وأعضاء الشركة الاحتكارية وافقوا على سعر موحد للقدم بالنسبة لأفلامهم كما نظموا إنتاج أفلام جديدة. وكان على كل أستوديو أن ينتج من بكرة إلى تُللث بكرات في الأسبوع وفق جدول موضوع مسبقا. ولم تحاول هذه الشركة أن تمارس سيطرتها من خلال ملكية غير قانونية للتسهيلات الخاصة بالتوزيع والعرض، بل اعتمدت بالأحرى على المقايضات واحتياجات أصحاب العرض من أفلام المشركة ومعداتها التي لا يمكن الحصول عليها إلا بشراء براءة الاختراع. ووضعت نظامًا لتأجير الأفلام بدلاً من شرائها كلية، واعدة بردها خلال فترة محددة. وأصحاب العرض يحصلون على تصاريح والمفروض أن الشركة الاحتكارية قد دققت فيهم لضمان السلامة المعينة والمعايير المحددة مع الدفع أسبوعيًا مقابل أجهزة العرض المؤجرة، كما يمكن للشركة الاحتكارية أن تـؤجر الأفــلام ومقايـضتها. وكــان للترتيبات التي اتخذتها الشركة الاحتكارية تأثير مباشر على السوق وأخمدت الكثير من المنافسة الأجنبية حتى إنه مع نهاية عام ١٩٠٩ شكلت الواردات أقل من نصف الأفلام المؤجرة وهي نسبة واصلت الانخفاض. والتحامل ضد الشركات الأجنبية يتمثل في أن الوسائل التكتيكية المطلقة التي اتخذتها الشركة الاحتكارية قد شحجت الأستوديوهات الأوروبية على إنتاج موضوعات (كلاسيكية) واقتباسات أدبية وملاحم تاريخية على سبيل المثال. وكان هذا مقبولا أكثر في السوق الأمريكية. وشركة باتيه التي كان وضعها عام ١٩٠٨ الممول الأكبر للإنتاج والمقايضات الأمريكية جعلها عضوًا بارزًا في الشركة الاحتكارية، وأبرزت هذا من خلل الاستيراد من الثقافة الرفيعة الأوروبية في شكل "فيلم الفن".

وفى عام ١٩١٠ بدأت الشركة الاحتكارية ممارسات العمل التي بسشرت بأستوديوهات هوليوود، وأنشأت جهاز توزيع مستقل هو شركة جنرال فيلم وهذه الشركة تصادق على طلبات الإسهام المستوفاة القانونية مسبقاً (وهذا شكل مبكر من أشكال الاكتتاب) والشركة تحدد للعارضين المناطق الجغرافية التي يعملون فيها. ولقد كانت هناك نسبة تأجير عالية بالنسبة للأفلام المنتجة الجديدة مقابل نسبة منخفضة لتلك الأفلام السابق تشغيلها في السوق. ومن هنا نشأت التفرقة بين الأفلام التي تعرض لأول مرة وبين العروض الخاصة بالإنتاج الأقدم الأقل تكلفة، وكان هذا إيذانا آخر بقرب ظهور نظام الأستوديو.

ولقد ظلت الشركة الاحتكارية باقية ككيان شرعى حتى عام ١٩١٥ عندما جرى الإعلان بأنها غير شرعية بحكم قانون عدم الاحتكار؛ لكن في أوائسل سينة عبد الإعلان بأنها غير شرعية بحكم قانون عدم الاحتكار؛ لكن في أوائسل سينة أي سيطرة مهمة على الصناعة. وبدلاً من هذا نجد أن أعضاءها عند هذه النقطة يمثلون الحرس القديم للصناعة السينمائية الأمريكية، وكثير منها توقف عن الوجود بعد حكم المحكمة غير المقبول. وقد حلت محلها شركات من الشركات العملاقة في هوليوود الوليدة، وكثير منها دعمت موقفها في الصناعة من خلل مقاومتها لمحاولة الشركة الاحتكارية فرض سيطرة شاملة.

وخطة الشركة الاحتكارية القصيرة النظر لطرد المساهمين وأصحاب العرض غير المنتظمين من الأعمال تسببت وياللسخرية – في زرع بذور دمارها، فقد أتاحت الفرصة لظهور مجموعة قوية تسمى (المنتجون المستقلون) الذين قدموا إنتاجا للمقايضات غير الحاصلة على تراخيص والسينمات الرخيصة. وفي أواخر ١٩٠٩ نجد كارل لايمل الذي دخل العمل كموزع أسس الشركة المستقلة للصورة السينمائية؛ نظرًا لأنه لا يستطيع أن يشترى الأفلام من الشركة الاحتكارية. ومع نهاية العام نجد أن هذه الشركة المستقلة عرضت بكرتين في الأسبوع من عندياتها، وكذلك عرضت بكرتين إيطاليتين من شركتي إتياليا وأمبروزيو وهو نتاج نافس أكبر الشركات المندمجة في الشركة الاحتكارية. ولم يكتف لايمل بأن يتزعم المعارضة، بل إن شركته قامت أيضنا بالتوسع لتصبح أستوديو يوينفرسال، وهو أستوديو من أكبر أستوديوهات هولي وود في الفترة دخل عدد من المنتجين المستقلين الآخرين في العمل، ومن أكبرهم شركة سنتر فيلم ماتوفكتشرنج وشركة نستور وشسركة نيويورك للصورة المتحركة التي استوظفت في البداية توماس إينس.

وفى عام ١٩١٠ أسس أدوين ثانهوسر شركة ثانهوسر مستغلاً رصيده من مسرحه وتخصص فى الاقتباسات الأدبية والمسرحية. وفي عام ١٩١٠ أخذت الشركة الاحتكارية منه شركة جنرال فيلم. وشكل المستقلون تجمعهم لمقاومة

الشركة الاحتكارية، وكان ذراعهم في التوزيع شركة الصورة المتحركة التوزيع والبيع بمحاكاة ممارسات الشركة الاحتكارية. فأخذت تنظم تواريخ العرض وسعر القدم كما شكلت أيضًا الطلبات القياسية من المقايضات بين الأستوديوهات وأصحاب العرض.

وبهذه الحركة نتبين أن المستقلين كفوا عن أن يكونوا مستقلين باى شكل سوى الاسم، ومع عام ١٩١١ سيطر احتكاران من احتكارات القلة المتنافسة على صناعة الفيلم فى الولايات المتحدة الأمريكية. ومن الخطأ أن نفترض - كما فعل بعض المؤرخين - أن الشركة الاحتكارية لاقت مصيرها بسبب ممارسات عملها المحافظة ومقاومتها للأفكار الجديدة مثل الفيلم الروائى ونظام النجوم. وكانت إحدى شركات هذه الشركة الاحتكارية وهى شركة فيتاجراف هى التى أنتجت العديد من الأفلام المتعددة البكرات الأولى الأمريكية. وبالمثل كان قد عُهد إلى كارل لايمر من الشركة المستقلة أن يدفع المنتجين الآخرين إلى محاكاة نظام النجم المسرحى من خلال إنشاء شركة فلورانس لورانس فى ١٩١٠ وشركات الشركة الاحتكارية سبق لها ترويج استخدامها لنجوم المسرح، ولم تجد أى مقاومة لترويج منتجاتها المحلية النامية.

وقبل عام ١٩٠٨ تجمعت عدة عوامل ضد تطور نظام النجوم السينمائيين. في البدء نجد معظم الممثلين السينمائيين يعملون بشكل عارض في السينما، فهم يعملون أيضًا في المسرح ولا يمكثون بما فيه الكفاية مع أي شركة خاصة لزيادة الترويج كنجم. وهذا الموقف تغير في عام ١٩٠٨ عندما بدأت الأستوديوهات تؤسس شركات أفلام خام منتظمة. وأيضًا حتى حوالي عام ١٩٠٩ كان الحدث السينمائي يجري تصويره عادة من على بعد عن الكاميرا فلا تتمكن الجماهير من تبين ملامح الممثلين وهذا شرط مسبق للولاء الشديد. ومنذ فترة السينما الرخيصة وولاء الجمهور للعلامة التجارية للأستوديو، وليس للممثلين. وهكذا معظم الشركات في الشركة الاحتكارية والشركات المستقلة قاومت نظام النجوم حتى حوالي ١٩١٠ خشية أن يحرف ميزان القوى الاقتصادية (كما حدث بالفعل إلى حد ما). ولهذا

السبب لم تكن شركة بيو جراف التي لديها عدد من أكثر النجوم شعبية بمقتضى عقود تعلن عن أسماء ممثليها حتى عام ١٩١٣ والشركات الأخرى الأعضاء في الشركة الاحتكارية – على أي حال – جربت مع أوائل عام ١٩٠٩ الدعاية لاستخدامها نجوم المسرح؛ وأعلنت شركة أديسون عن ألان سيسل سبونر في اقتباسها لقصة مارك توين "الأمير والفقير"، وأدرجت شركة فيتاجراف اسما في فيلمها "أوليفرتوبست" فذكرت أن الآنسة اليابروتكور ظهرت في دور "نانسسي سايكس". ومع العام التالي نجد أن آلية الدعاية للنجوم أخذت تسير في هذا الاتجاه وطبع أستوديو كالم بطاقات بأسماء النجوم لتوزيعها في السينمات الرخيصة. وبعد هذا قامت شركات أخرى بتوزيع صور نجومها، وكذلك أصحاب عرضها، وكانت تبعث بنجومها ليظهروا بأشخاصهم أثناء العرض. وأكبر النجوم الأمريكيين في هذه الفترة فلور انس لور انس في الشركة المستقلة (وكان في السابق في شركة بيوجراف)، وفلورانس وموريس كوستيللو في شركة فيتاجراف، وبالطبع مارى بيكفور د من شركة بيو جراف. والدول الأخرى أولت أهمية كبرى لكبار النجوم و الأكثر للممثلات في هذه الفترة والممثلة الدينمار كية آستانيلسن كانت ضوءًا باهرًا في كل من السينما الألمانية والسينما الدينماركية، بينما في إيطاليا نجد النجوم الكبيرة مثل بريتني ووليدابوريللي في أدوار البطولة في الأفلام التي كانوا ينتجونها أبضيًا.

والصناعة الفرنسية - مثل الصناعة الأمريكية - أصبح لها كيانها الخاص في ١٩٠٧ - ١٩٠٨. ولم يعد الفيلم يعتبر ابن عم فقير للتصوير الفوتوغرافي، بل لقد أصبح متعة كبرى تهدد أكثر الأشكال التقليدية مثل المسرح. والأهمية المتزايدة للوسيط الفني هذا تتبدى من خلال تزايد ملحوظ في عدد دور السينما الباريسية من عشرة دور فقط في ١٩٠٦ إلى ٧٨ دارًا مع نهاية عام ١٩٠٨. وكذلك ظهر في تلك السنة أول عمود صحفي منتظم مخصص للسينما. وظل أستوديو باتياء أهم أستوديو ولم تكن هناك إلا منافسة محلية جادة وحيدة له من شركة جومونت التي أسسها ليون جومونت عام ١٩٠٥ ورغم أن شركة جومونت أقل في الأهمية من شركة باتيه في مجال الإنتاج والتواجد العالمي، فإن الشركة من ١٩٠٥ إلى ١٩٠٥ الي

كانت أكبر أستوديو في العالم. كما كان للشركة تميزها في استخدام أول مخرجة من النساء هي أليس جوى بلانش التي أسست فيما بعد شركة سولاكس مع زوجها هربرت بلانش. وأهم مخرج لدى شركة جومونت كان لويس فويلاد الذي تخصص في المسلسل البوليسي. وأكثر هذه المسلسلات شعبية مسلسل "فانتوماس" الذي تسم إنتاجه بين ١٩١٣ و ١٩١٤ وهو قائم على مسلسل من الروايات الشعبية عن مجرم عريق في الإجرام وعدوه المخبر البوليسي، ونجاحات شباك التذاكر لمسلسلات فويلاد مكنت شركة جومونت من ضم أستوديو باتيه باعتباره أقوى الأستوديوهات، ولكن هذا الوضع تم عشية الحرب العالمية الأولى التي تسببت في إنهاء الهيمنة الفرنسية على الأسواق العالمية.

وكانت لصناعة الفيلم الإيطالية بدايتها المتأخرة نوعًا ما، وقد هيمن عليها الأخوان لوميير في السنوات الأولى. وشركة سينس التي أسسها الأرسينقراطيان الإيطاليان أرنستو باسيللي وياردلي البرتوفاسيني بنت أول أستوديو في البلاد عام ١٩٠٥ وأصبحت الشركة أهم منتج في حقبة السينما الصمامتة. وشركة سينس خطت خطواتها في الصناعة ككل بإنتاج أول فيلم يهتم بإبراز الأزياء الإيطالية من خلال التاريخ وهو فيلم "احتلال روما" (٩٠٥) بطولة الممثل المسسرحي الشهير كارلو سابيني، وإبان السنوات الأولى لشركة سينس ركزت في معظم أعمالها على الكوميديات وعلى الأعمال الدرامية المعاصرة والأفلام الوقائعية. وفي عام ١٩٠٦ أنتجت ٢٠ فيلمًا روائيًا و٣٠ فيلمًا وقائعيًا وشهد عام ١٩٠٧ القفرة الحقيقية الصناعة الإيطالية بازدهار كل من الإنتاج والعرض. لقد شيدت شيركة سينس الأستوديو الخاص بها في روما. وهناك شركة هامة أخرى هي شركة أمبروزيو عملت من مدينة تورين، وشيد منتجون آخرون أستوديوهات في ميلانو. وفي هذه السنة كانت هناك ٥٠٠ دار سينما في إيطاليا ودرت شبابيك التذاكر ١٨ مليون

وإذن مع عام ١٩٠٨ كانت الصناعة الإيطالية قادرة على أن تنافس السوق العالمية مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ودعمت الأستوديوهات الإيطالية

وضعها من خلال إنتاج الروائع التاريخية. والطبعة الأولى لشركة أمبريورو مسن فيلم "آخر أيام بومبينى" دشنت سلسلة من دراما الأزياء التاريخية ومعظمها يتساول التاريخ الرومانى أو الاقتباس من الروائع الأدبية الإيطالية "جيليو سيزار"، (١٩٠٩) "برونو" (١٩٠٩)، "الكونت أوجولينو" (١٩٠٨) من ملحمة دانتى "الجحيم" أحد أجزاء الكوميديا الإلهية. والتكاليف المنخفضة نسبيًا لإنشاء ديكورات ضخمة واستنجار أطقم كبيرة من الفنيين والمستخدمين الضروريين لهذه الأفلام الرائعة الباهظة التكاليف مكنت الإيطاليين من أن يكون إنتاجهم متميزًا عن منافسيهم الأجانب، ومكنتهم من النفاذ في السوق العالمية بدون نفقات هائلة. وهذه الإستراتيجية نجحت تمامًا حتى إن باتيه المعنى بالمنافسة الإيطالية أسس شركة فرعية هي شركة فيلم الفن الإيطالية لإنتاج أفلام أزياء تاريخية خاصة بها. وقد استفادت من موقع التصوير وسط روائع عمارة عصر النهضة الإيطالية لإنتاج أفلام مثل فيلم عام ١٩٠٩ "عطيل".

## الإنتاج السينمائي

فى كل الدول المنتجة الكبرى كان الإنتاج السينمائى إبان هذه الفترة يتمير بزيادة التخصص وتقسيم العمل، وتسبب هذا فى دخول صناعة السينما في خط المشروعات الرأسمالية الأخرى. وفى الفترة المبكرة كانت صناعة الفيلم مسشروعًا تعاونيًا، ولكن ظهور المخرج توافق مع ظهور تخصصات أخسرى مثل كتساب السيناريو، أمناء مخازن التمثيل، القيمات على ملابس التمثيل اللواتي يعملن وفسق التوجيهات. وفى التو نجد أن الأستوديوهات الأمريكية استوظفت عدة مخسرجين، وكانت تعطى لكل منهم طاقم تمثيل ومجموعة فنيين وتطلب منه أن ينستج بكسرة واحدة كل أسبوع. وقد أفضى هذا إلى خلق شكل وظيفى آخر هو المنستج السذى يشرف على العملية برمتها وينسق بين الوحدات الفردية. وفي عسام ١٩٠٦ كسان لأستوديو فيتاجراف أكبر الأستوديوهات الأمريكية ثلاث وحدات إنتساج منفسصلة برئاسة مؤسسى الشركة جيمز ستيوارت بلاكتون وألبرت إ. سميث ومستخدمهما

جيمز برناردفرنش. وهؤلاء الرجال أداروا الكاميرات، وكان لهم مساعدون مسئولون عن إدارة العمل. وأعاد أستوديو فيتاجراف تنظيم ممارسات إنتاجه في عام ١٩٠٧ وعين مخرجًا مسئولاً عن كل وحدة وجعل بلاكتون هو المنتج الرئيسي. وفي شركة بيوجراف كان د. و. جريفيث هو المخرج الوحيد من يونيو ١٩٠٨ إلى ديسمبر ١٩٠٩. وفي الوقت الذي ترك فيه جريفيث العمل في خريف ١٩٠٨ بينما واصيل هو أيضًا إدارة وحدته الخاصة.

وباستثناء بعض الأفلام التي جرى تصميمها لكسى ينال الوسيط الجديد احترامًا ثقافيًا نجد أن صناعة السينما الأمريكية إبان هذه الفترة قد ركزت على السرعة والكم. ومكاتب الأستوديو الأمامية في معظم أجزائها ازدرت "الطابع الفني"؛ نظرًا لأن كل الأفلام سواء كانت "فنية" أم لا تباع بنفس السعر المقنّن للقدم. وفي عام ١٩٠٨ كان متوسط تصوير الفيلم في اليوم الواحد يتكلف ما بين ٢٠٠ دو لار و في المتوسط بكرة واحدة أو ألف قدم طولاً. وبإدخال الإضاءة الصناعية على شكل أضواء تتناثر من الزئبق في عام ١٩٠٣ سهل التصوير الداخلي، ولكن كانت الأستوديوهات لا تزال تميل إلى تصوير الفيلم في الخارج قدر المستطاع. والتصوير في الداخل كان أساسًا في الأستوديوهات الحجر الصغيرة تمامًا (وأستوديوهات بيوجراف كانت ببساطة انقلابًا لمنزل من الحجر البني اللون في مدينة نيويورك) مع أوساط مسرحية وستائر ملونة في الخلفية.

فإذا نظرنا في مزيد من التفاصيل إلى خير الوثائق عن كل الأستوديوهات الأمريكية، فإننا نجد أن شركة بيوجراف تسمح لنا بتتبع إنتاج الأفلام المفردة خلال كل خطوة في العملية. وفي عام ١٩٠٨ استأجرت شركة بيوجراف أحد ممثليها ديفيد و. جريفيث كمخرج قاصدة بهذا ببساطة أن يدرب الممثلين. ولكن – كما يذكر بيلي بيترز المصور السينمائي عن جريفيث في مذكراته – سرعان ما أصبح مسئولاً عن مزيد من الأعمال: "قبل وصوله (أي جريفيث) كنت كمصور سينمائي مسئولاً عن كل شيء فيما عدا الاستئجار المباشر للممثل والتعامل معه، وسرعان

ما أصبح جريفيث هو الذي يقول ما إذا كانت الأضواء ساطعة بما فيه الكفاية أو أن الماكياج منضبط ... وكان لدى المصور السينمائي المزيد لما يفعله بالنسبة لمراقبة سرعة الحدث، وإبقاء الكاميرا المحمولة باليد سائرة بسرعة منتظمة لمنع الفيلم من الالتواء". وإلى أن عُين جريفيث مخرجًا كان على شركة بيوجراف أن تعتمد على ممثلين متنقلين، لكن المخرج الجديد طور الشركة فجعلها متكاملة بالنسبة لأسلوب التجميع في هذه الفترة من صناعة الفيلم ومسسحة ممارسة أستوديوهات هوليوود للحفاظ على الممثلين وفق عقد احتكارى. وبينما كانست لجريفيث المسئولية الأولى للاستئجار واختيار أطقم الممثلين والفنيين فإنه مع مجيئه إلى أستوديو بيوجراف كان هناك قسم للقصة والذي يقدم السيناريوهات. وربما منذ إلى أستوديو بيوجراف كان هناك قسم للقصة والذي يقدم السيناريوهات. وربما منذ كتاب لإعداد السيناريو، وغالبًا بدون استشارة المخرج على الرغم من أنه في حالة شركة بيوجراف يبدو أن جريفيث كان يتعامل مع قسم القصة على نحو وثيق.

وفى معظم الأستوديوهات رغم أن أستوديو بيوجراف – مرة أخرى قد يكون استثناء – نجد أن الممثلين الرئيسيين يتلقون السيناريوهات قبل حدوث التصوير لكى يعدوا أنفسهم فى البروفات. وقد تزايدت أهمية هذه المسألة مع نمو القصص بشكل تفصيلى. وزمن البروفة يبدو أنه تباين من أستوديو إلى آخر، وإن كانت إحدى الصحف التجارية أشارت عام ١٩١١ إلى أن كل منظر يستغرق تكرار البروفة من خمس مرات إلى عشر مرات. وعندما وصل جريفيت إلى شركة بيوجراف أكد أهمية المكتب التنفيذي للإنتاج السريع للأفلم ولم يستجع البروفات المطولة؛ وبكل بساطة كان المخرجون يضمنون أن يظل الممثلون داخل مدى الكاميرا. وعلى أى حال مع منتصف عام ١٩١٩ كان جريفيث قد رغب فى تخصيص نصف يوم أو أكثر للبروفة، ومع عام ١٩١٩ خصص أسبوعًا للبروفة

وفى أستوديو بيوجراف لم يبق إلا القليل الذى يجب عمله مع حلول وقت التصوير الفعلى. فمساعد المصور يحدد "الخطوط" وهو يستخدم مسامير وحبلاً ليحيط بالمساحة التى ستكون فيها الصورة الفيلمية، ثم تكون هناك بروفة نهائية

سريعة لاتخاذ الأوضاع. وعندما يبدأ عمل الكاميرا فإن الممثلين كانوا يتوقعون أن يقرءوا بالضبط ما اتفق عليه في البروفات. وعلى أي حال كان جريفيت بالفعل يدرب من جوانب الخطوط وهو يطلب من الممثلين أن يخفضوا النغمة أو يرفعوها. والجدول المحكم للأفلام، والذي لا يستغرق إلا ما بين يوم وثلاثة أيام للتصوير منع الإعادة وهو يطلب من الممثلين والفنيين أن يؤدوا أدوارهم على ما يرام منذ الوهلة الأولى. وفي الأيام التي سبقت دخول الصوت في الأفلام ووجود تأثيرات خاصة متطورة كانت وظيفة عملية الإنتاج بسيطة تمامًا، فأوامر اللقطات الخارجية كان يجرى تجميعها وفق السيناريو السابق إعداده، وتضاف العناوين الفرعية الداخلية. والطبعات الموجبة العديدة من الأشرطة السالبة كانت تتم في المعمل ويصبح الفيلم جاهزًا البيع والمقايضات.

# بداية الفيلم الروائي

لقد كانت هناك (أزمة) في السينما التقليدية حوالي عام ١٩٠٧ تبينت مسن الشكاوي في الصحافة التجارية عن نقص الوضوح القصصي، وكذلك من أصحاب العرض الذين زادوا في استخدام المحاضرات في محاولة لجعل الأفسلام مفهومة لعراض الذين زادوا في استخدام المحاضرات في محاولة البصرية، "سينما جنب الانتباه" وروى القصة، "سينما التكامل الروائي". لكسن الأعسراف لتكوين سرد متماسك باطنيًا لم تكن قد رسخت بعد. وفي السنوات الانتقالية بسين ١٩٠٧ متماسك باطنيًا لم تكن قد رسخت بعد. وفي السنوات الانتقالية بسين ١٩٠٧ المروائي؛ حيث إن الإضاءة والتكوين والتركيب الفيلمي تزايد تصميمها لمساعدة الجمهور على متابعة القصة. وتكاملت مع هذه القصص شخصيات مصدقة الجمهور على متابعة القصة. وتكاملت مع هذه القصص شخصيات مصدقة الدخلية، والتي كانت دوافعها وأفعالها تبدو واقعية وساعدت على تجميع لقطات ومشاهد الفيلم المنفصلة. وهذه الشخصيات المُصدقة المرسومة بدقة تشبه ما كان في الأدب والدراما الواقعيين السائدين، وهي تتناقض تناقضاً حادًا مع الشخصيات في الفترة المبكرة والمستمدة من السدراما ذات البعد الواحد في المخزون السينمائي في الفترة المبكرة والمستمدة من السدراما واسكتشات الفودفيل الكوميدية.

وتزايد استخدام التركيب الفيلمي وتناقص المسافة بين الكاميرا والممثلين هما أكبر ما يميز - على نحو واضح - أفلام المرحلة الانتقالية عن سوابقها. واللوحسة أو اللقطة القوسية المسرحية التي تظهر أجسام الممثلين بالكامل، وكذلك المسافة التي فوقهم والتي تحتهم هي ما يميز السينما في بواكيرها. وعلى أي حال فقرب بداية الفترة الانتقالية بدأت شركة فيتاجراف استخدام ما يسمى خط "التسعة أقدام" أي وضع الحدث على بعد ٩ أقدام من الكاميرا، وهو معيار يظهر الممثلين من الكعبين حتى أعلاهم. وحوالي هذا الوقت نفسه في فرنسًا نجد أن شركة بانيه والشركات الواقعة تحت نفوذها - شركة فيلم دارتت وسكاجل - تبنت خط التسمع أقدام. ومع عام ١٩١١ تحركت الكاميرا مع هذا أقرب ونتج ما يعرف بثلاثة أرباع اللقطة التي أصبحت المعيار السائد في السينما الانتقالية، بل وفي الحقيقة في كل فترة الفيلم الصامت. وبالإضافة إلى تحريك الكاميرا أقرب إلى الممثلين حرّك أيضًا صناع الفيلم الممثلين أقرب إلى الكاميرا. وفي أفلام المطاردة أحدث الممثلون إثارة في اللقطات القريبة من الكاميرا، ولكن الممارسة في الفترة الانتقالية أصبحت قياسية فهي تُستخدم عمدًا لإحداث تأثيرات درامية كما في لقطة في فيلم "فرسان وادى الخنزير" (جريفيث، ١٩١٢) ففيه نجد قاطع الطريق ينسل عبر جدار إلى أن نشاهده في وسط اللقطة القريبة.

والمسافة المتناقصة بين الحدث والكاميرا لم تكتف بتمكين توحد الممثلين مع تطور نظام النجوم، بل ساهمت أيضًا في زيادة التأكيد على الشخصيات المتفردة وتعابير الوجه. ولقد تطور التركيب الفيلمي أيضًا لهذه الغايسة؛ لأمرين: تأكيد لحظات التكثيف السيكولوجي وتجسيد أفكار الشخصيات وانفعالاتها. ومقياس ثلاثة أرباع اللقطة سمح للجماهير أن يشاهدوا وجوه الممثلين بشكل أوضح من ذي قبل، ولكن غالبًا ما نجد صناع الفيلم يقطعون حتى في أقرب نقاط الذروة. وقد جرى تصميم هذا لتشجيع انخراط المشاهد على نحو أكمل في انفعالات الشخصيات، وليس كما في الأفلام السابقة مثل فيلم "سرقة القطار الكبرى" لإحداث قيمة صادقة للمشاعر. وعلى سبيل المثال في فيلم "عاملة التلغراف لونديل" (جريفيت، بيوجراف، ١٩١١) نجد اللصوص يهددون عاملة تلغراف (بلانش سويت) ويحاولون أن يقتحموا مكتبها وهي يائسة ترسل برقية طلبًا للعون. ينقطع الفيلم من لقطة الثلاثة أرباع إلى لقطة متوسطة ويُسمح بمنظر أقرب يبرز تعبيرها المرتعب.

وقد استُخدم التركيب الفيلمى أيضًا على نحو مباشر أشد لنقل ذاتيات الشخصيات. وفي الفترة الأولى أخذ صناع الفسيلم (بمنظر المشهد) المسرحي واستخدموا إبراز وضع الشخصية مع تجسيد حرفي للأفكار المتجسدة في نفس الصورة الفيلمية. وفيلم "حياة رجل إطفاء أمريكي" (أديسون، ١٩٠٢) على سسبيل المثال يستخدم هذه الخدعة لإظهار رجل الإطفاء وهو يفكر في أسرة معرضة للخطر تظهر في بالون فوقه بقليل وعن يمينه. وهذا العرف استمر في الفترة الانتقالية كما في فيلم "حياة دراما نابليون بونابرت وجوزفين إمبراطورة فرنسا" (فيتاجراف، ١٩٠٩) حيث تصل الإمبراطورة المطلقة والمستاءة إلى رؤية مفروضة عليها لزوجها السابق. غير أن الفيلم المصاحب لهذا الفيلم وهو "نابليون موجود في سينما هوليوود، حيث إن لقطة الشخصية "حسب ما يحدث اليوم" توثر موجود في سينما هوليوود، حيث إن لقطة الشخصية "حسب ما يحدث اليوم" توثر في الفيلم عما كان في الماضي. فنابليون يعود إلى مالميسور قبل وقت قصير من نفيه إلى جزيرة ألبا، وبينما هو "يفكر" في ماضيه ينقطع الفيلم عنه لإظهار المعارك والأحداث الأخرى في حياته.

ولقد شهدت الفترة الانتقالية أيضًا ظهور أنموذج التركيب الفيلمى المرتبط ارتباطًا شديدًا بذاتية الشخصية: لقطة وجهة النظر؛ حيث ينقطع الفيلم عن الشخصية إلى ما تراه الشخصية، ثم مرة أخرى العودة إلى الشخصية. وهذا الأنموذج لم يصبح من الأعراف المرعية على نحو كامل إلا في فترة هوليوود. لكن صناع الفيلم في المرحلة الانتقالية جربوا وسائل مختلفة (الإظهار) ما تراه الشخوص. وهناك مثل قديم هو فيلم "فرنشيسكا دار يميني" (فيتاجراف، ١٩٠٧) ففي الفيلم قطع عن اللقطة التي تشبه اللوحة لشخص ينظر إلى دلاية في سلسلة شم لقطة قريبة لهذه الدلاية. وفي فيلمي "عاملة التلغراف الانديل" و "أنوك آردن" وفير فيلمي تنظر من خالل الفذة إلى ما تراه، رغم أن خطر النظر يبدو "غير كامل" بمعايير اليوم.

وهذا النوع الأخير من التركيب الفيلمي - بطبيعة الحال - لا يكتفي بتجسيد أفكار الشخصيات، بل يساعد أيضًا في إنشاء علاقات مكانية وزمانية هامة بالنسبة للتماسك السردى في المنظر نفسه (بشكل فج نجد أن الأحداث تقع في نفس المكان ونفس الزمان) وبينه وبين المناظر التي تحدث في الوقت نفسه في مواضع مختلفة. وصناع الفيلم في المرحلة الأولى كانوا أحيانًا يقطعون مسافة اللقطة ويختارون تفاصيل للفحص الأدق كما في فيلم "نظارة الجدة الخاصة بالقراءة" بينما هذا التركيب الفيلمي التحليلي يستخدم أحيانًا في الفترة الانتقالية في رصد التفاصيل الهامة السردية أكثر من استخدامه لتقديم اللذة البصرية ببساطة؛ ولم يكن هذا سائدًا كما هو في فترة لاحقة. وفي فيلم "عاملة التلغراف لونديل" على سبيل المثال عندما يقتحم اللصوص مكتبها تدخلهم في مأزق بما يبدو أنه مسدس، لكن يحدث قطع ثم نكتشف أنه مفتاح ربط. وبينما نجد أن التركيب الفيلمي التحليلي نادر نسبيًا، نجد أن الأعراف الخاصة بربط المسافات المختلفة للمشهد الواحد معًا لتوجيه المُشاهد مكانيًا أصبح ممارسة وطيدة. وفي الحقيقة نجد أن جانبًا من الترقب والتشويق في فيلم "عاملة التلغراف لونديل" يتوقف على أن تكون للمشاهد فكرة واضحة عن العلاقات المكانية في الفيلم. وعندما تصل عاملة التلغراف أولاً إلى العمل تمشي من رواق مكتب السكك الحديدية إلى غرفة خارجية، ثم إلى غرفة داخلية. وباتباع مبدأ الاستمرارية المباشرة نجد الممثلة تخرج في كل لقطة من يمين الـشاشة، ثـم تعاود الدخول من يسار الشاشة. وعندما يقتحم اللصوص المكان من أبعد باب خارجي يعرف المشاهد بالضبط مقدار المسافة التي يجب أن يقطعوها ليصلوا إلى المرأة المرتعبة. هنا نجد أن حركات الشخصية تربط بين اللقطات، ولكن العديد من الأعراف الأخرى والعديد مما له صلة بالوضع النسبى للكاميرا في لقطات للمكان متتابعة إنما تنشأ أيضًا لإقامة علاقات مكانية.

وفيلم "عاملة التلغراف لونديل" يقدم أيضًا مثالاً على أنموذج التركيب الفيلمى المرتبط أساسًا باسم مخرجه د. و. جريفيث بالقطع المزدوج المتوازى أو الحركة المتوازية أو التركيب الفيلمى المتوازى، ومنه تتم عملية الإنقاذ في آخر دقيقة بالضربة الرئيسية التى أحكمها المخرج، وعلى أى حال توجد عدة أفلام قبل

جريفيث تظهر أنه بينما مخرج شركة بيوجراف يقوم بعملية إضفاء طابع الأعراف الفنية للتركيب الفيلمى المتوازى، فإنه لم يخترعها. لقد كان هناك فيلمان لشركة فيتاجراف "فتاة الطاحونة" و "الطلقة الواحدة بعد المئة" يقيمان اللقطة المزدوجة المتوازية بين المواقع المختلفة. والفيلم الأخير يصور حتى عملية الإنقاذ في اللحظة الأخيرة المخفقة. وعديد من أفلام باتيه في ١٩٠٧ – ١٩٠٨ تحتوى أيصنا على تتابع تركيبي متواز موجز حيث الحبكة والتركيب لفيلم "هروب صعب" (١٩٠٨) وهو يسبق فيلم جريفيث "الفيلا المنعزلة" (١٩٠٩) ولكن جريفيث منذ أقدم أفلامه جرب الفطع بين المطاردين والمطاردين والمنقذ، وهو وغيره من المخرجين الأمريكيين سرعان ما طوروا التركيب المتوازى إلى ما يجاوز المشكل الأولى المشاهد في الأفلام الفرنسية. وذروة فيلم "عاملة التلغراف لونديل" ينتقل من البطلة التى تعرضت للتهديد إلى اللصوص الذين يهدون عبر الأبواب، ثم إلى البطل في مركبة قاطرة مسرعة ثم إلى لقطة مطاردة خارجية للقطار المندفع.

وعندما بدأ جريفيث الإخراج الأول في شركة بيوجراف عام ١٩٠٨ كان متوسط أفلامه حوالي ١٧ لقطة ومضاعفتها خمس مرات إلى ٨٨ لقطة عام ١٩١٣ وفي أفلامه الروائية الأخيرة لشركة بيوجراف هناك المزيد من اللقطات في كل فيلم زيادة عما هو في الأستوديوهات الأمريكية الأخرى مثل فيتاجراف إبان السنوات نفسها، ولكن صناع الفيلم الأمريكيين - كقاعدة عامة - مالوا إلى الاعتماد على التركيب الفيلمي بشكل أكبر عما فعل مقابلوهم الأوروبيون الذين كانوا معنيين أكثر بامكانية المسرحة في العمق. ولقد مالت الأفلام الأمريكية إلى مسرحة الحدث على مساحة ضحلة مع وجود ممثلين يدخلون ويخرجون من الجوانسب. ونجد بصفة خاصة قرب بداية المرحلة الانتقالية أنهم استخدموا حتى شققا مرسومة وهم لا يبذلون أي محاولة لإخفاء ما فعلوه بشكل مسرحي. وعلى العكس فإن الأفلام الأوروبية وخاصة الفرنسية والإيطالية شرعت في إيجاد شعور بعمق المكان غير الممكن في المسرح. وتخفيض الكاميرا إلى مستوى خصر الإنسان بدلاً من مستوى العين السابق سهل تصوير العمق؛ وتخفيض المسافة فوق رءوس الممثلين أوجد مشهداً أقرب وأوسط للشخصيات ومزيداً من التقابل بين الشخوص الأقرب والأبعد مشهداً أقرب وأوسط للشخصيات ومزيداً من التقابل بين الشخوص الأقرب والأبعد

عن الكاميرا، وبهذا كانت هناك إتاحة لمسرحة الحدث في مقدمة الصورة وفي منتصف الصورة وفي خلفية الصورة. وإيجاد أبعاد ثلاثية للمناظر الداخلية وغالبًا مع وجود أبواب تعطى لمحات عن المكان حتى أعمق وراء الوسط الدى يجرى تصويره – أضاف الكثير إلى وهم العمق. واستخدام الداخل والبضوء المتعارض والظلال غالبًا ما بث شعورًا بالمسافة العميقة في اللقطات الخارجية كما يشاهد في فيلم "روميو وجولييت" (فيلم شركة دارت إيتاليانا، ١٩٠٩) ففي لقطة يعود روميو إلى فيرونا ويمشى من خلال الظل الحالك تحت قوس إلى مساحة عميقة حسنة الضوء وراءه. واللقطة التالية وهي موكب جنازة جولييت تنقطع إلى بوابة مقوسة حافلة بالظلال لكنيسة واسعة فيها يتدفق عدد كبير من الناس والفيلم يعتمد على اللقطة الطويلة للأزياء العديدة التي يرتديها الناس وهي تمسر أمام الكاميرا، والموكب يشد العين ثانية إلى باب الكنيسة.

وتركيز السينما الأمريكية على التركيب الفيلمى أكثر مسن التركيسز علسى الإخراج اقترن بتطور أسلوب أداء "سينمائى" جديد منسوب إلى إبداع الشخصيات الفردية المصدقة. فالتمثيل السينمائى بدأ يزيد فى الجمع بسين السدراما (الواقعية) والأعراف المقننة لأسلوب الأداء التمثيلي القديم المسرتبط أساسًا بالميلودراما. والأسلوب القديم أو "المتكلف" كان يعتمد على فرضية تذهب إلى أن التمثيل لاصحله إطلاقًا بما هو (واقعى) أو بالحياة اليومية. والممثلون يعبرون عن أنفسهم من خلال قوالب محددة من قبل للحركات والأوضاع، وكلها تتوافق مع الانفعالات الخاصة من قبل أو مع حالات العقل. والحركات كانت ممتدة ومتميزة ويستم أداؤها بعنف. وبالمقابل نجد أن الأسلوب الأجدد أو "المحتمل" يفترض أن الممثلين يجب أن يحاكوا السلوك اليومي. لقد تخلي الممثلون عن الأوضاع القياسية والتقليدية الخاصة بالأسلوب "المتكلف" والأفكار والانفعالات المتجسدة الخاصة بالشخصيات خطل التعبير بالوجه والحركات المتفردة الصغيرة واستخدام الملابس. وهناك فيلمان لجريفيث لشركة بيوجراف تفصل بينهما ثلاث سنوات هما "تقديم السكير" (١٩٠٩) بصوران الاختلافات بين الأسلوبين: المتكلف والاحتمالي. ووحشية" (١٩٠٩) بصوران الاختلافات بين الأسلوبين: المتكلف والاحتمالي.

ففى الفيلمين كليهما زوجة تيأس من إدمان زوجها للخمر. في الفيلم الأول نجد الزوجة (فلورانس لورانس) تنهار في كرسيها وتسند رأسها على دراعيها وتتمدد على منضدة أمامها. ثم تركع على ركبتيها وتصلى وذراعاها مفرودان للأعلسي حوالي ٢٥ درجة. وفي الفيلم الثاني نجد الزوجة (مالي مارش) تجلس أمام مائدة الطعام وهي تحني رأسها وتبدأ في جمع الأطباق المتسخة وهي تتطلع إلى الأعلسي وتضم شفتيها وتتوقف، ثم تبدأ في جمع الأطباق مرة أخرى. ومرة أخرى تتوقف وترفع يدها إلى فمها وتنظر من جانبها وتغوص قليلاً في كرسيها. ثم وهي تغوص أكثر قليلاً في الكرسي تبدأ في البكاء.

والاستخدام المتغير للعناوين الفرعية الداخلية إبان المرحلة الانتقالية يرتبط أيضًا مباشرة ببناء الشخصيات المتفردة موضع الثقة. وفي البداية كانت العناوين الفرعية الداخلية شارحة، بل غالبًا ما كانت تسبق المشهد وتقدم أوصافًا طويلة نوعًا ما للحدث القادم. وبالتدريج تسللت العناوين الشارحة الأقصر خلال المشهد وقد حلت محل هذه العناوين المطولة. والأكثر أهمية أن عناوين الحوار بدأت تظهر من عام ١٩١٠ ولقد جرب صناع الفيلم موضع هذه العناوين أولاً بِبَتْها قبل اللقطة التي تتحدث عنها الكلمات، ولكن مع حوالي عام ١٩١٣ يحدث قطع بالعنوان تمامًا مع نظق الشخصية. وكان لهذا تأثير دمج الرابطة الأقوى بين الكلمات والممثل وأفادت أكثر في إظهار فردية الشخصيات.

وفى العناصر الشكلية لتطور الفيلم الأمريكي في هذه الفترة طسرات على الموضوع أيضًا بعض التغيرات. لقد واصلت الأستوديوهات إنتاج الأفلام الوقائعية والرحلات والأفلام غير الروائية الأخرى ولكن شعبية قصة الفيلم استمرت في التزايد إلى أن شكلت الجانب الأكبر من إنتاج الأستوديوهات. وفي عام ١٩٠٧ شكلت الأفلام الكوميدية ٧٠% من الأفلام الروائية ربما لأن المطاردة الكوميدية قدمت وسيلة سهلة للغاية لربط اللقطات معًا. ولكن تطور الوسائل الأخرى لإيجاد استمرارية مكانية زمانية سهلت توالد الأجناس السينمائية الأخرى.

ولقد بذل أصحاب العرض جهدًا واعيًا لجذب جمه ور عريض بوضع برنامج هو خليط من الموضوعات؛ الكوميديات من أفسلام الغرب الأمريكي، الميلودر امات، الأفلام الوقائعية وما إلى ذلك. ولقد خططت الأستوديوهات نتاجها لتلبية هذا الطلب المتعلق بالتنوع. فعلى سبيل المثال في عام ١٩١١ أنتجت شركة فيتاجراف فيلمًا حربيًا وفيلمًا دراميًا وفيلمًا من أفلام الغرب الأمريكي وفيلمًا كوميديًا وفيلمًا روائيًا خاصًا في الأغلب فيلم أزياء تاريخية كل أسبوع. وجماهير السينما الرخيصة واضح أنها أحبت أفلام الغرب الأمريكي (شأنهم في هذا شأن المشاهدين الأوروبيين) لدرجة أن كتاب الصحافة التجارية بدأوا يشكون من إفراط أفلام الغرب الأمريكي وتتبأوا بانهيار هذا الجنس بشدة. وقد ثبت أيضنا أن أفلام الحرب الأهلية حظيت بشعبية، وخاصة في الاحتفال بالعيد الخمسيني للحرب، والذي وقع في هذه الفترة. ومع عام ١٩١١ لم تعد الأعمال الكوميدية تشكل غالبية الأفلام الروائية، وإن ظلت تحتفظ بحضور هام. واستجابة للطعن في "الكوميديا السوقية" المبتذلة بدأت الأستوديوهات تنتج أول أعمال كوميديا المواقف وهي تصور طاقمًا مستمرًا من الشخصيات في وسط مماثل؛ فكان لـشركة بيـوجراف مسلسل "السيد والسيدة جونز" وكان لشركة فيتاجراف مسلسل "جون بني" وكان لشركة باتيه مسلسل "ماكس ليندر". وفي عام ١٩١٢ أحيا ماك سـتيت الكوميديا المبتذلة عندما كرس أستوديوهات كيسنون لهذا الجنس السينمائي. أما أفلام "الجودة" الممتازة فلم تكن كثيرة وإن كانت هامة؛ فكانت هناك اقتباسات أدبية وملاحم إنجيلية وأعمال درامية تاريخية تبرز الأزياء. والأعمال الدرامية المعاصرة (والأعمال الميلودرامية) التي تصور تنوعًا واسعًا من الشخصيات والأوساط فقد شكلت مكونًا هامًا من إنتاج الأستوديو ولا يقتصر الأمر على إطار الأعداد الوفيرة، بل أيضًا في إطار استخدامها للعناصر الشكلية السابق بحثها.

وهذه الأعمال الدرامية المعاصرة تظهر بناء متماسكا أكبر لأشكال السرد المتآزر داخليًا والشخصيات المتفردة موضع التصديق من خلال التركيب الفيلمي والتمثيل والعناوين الثانوية الداخلية بشكل أفضل من أى أجناس سينمائية أخرى. وفي هذه الأفلام يتبارى المنتجون في الغالب في الأشكال السردية وشخوص

العروض الترفيهية المحترمة مثل الدراما (الواقعية) و(التمثيلية الجيدة التي هي مضرب المثل) والأدب (الواقعي) عن أي شيء في الحقبة الأولى حيث ته الحط على الفودفيل والفوانيس السحرية. وهذه المباراة نجحت جزئيًا بالنسسبة لرغبة الصناعة السينمائية في أن تجذب جمهورًا أعرض أثناء ما يجرى استرضاء نقاد السينما. وهكذا دخل المنتجون في المجرى الرئيسي لثقافة الطبقة الوسطى الأمريكية كوسيط جماهيري محترم. وتتكامل مع هذه الإستراتيجية أفلام الجودة التي نقلت الثقافة (الرفيعة) إلى جماهير دور السينما الرخيصة، وذلك في اللحظة نفسها التي عندها تتواجد ساحات العرض الدائمة؛ و (جنون السينما الرخيصة) جعل الوسطاء الثقافيين يخشون من التأثيرات الانحرافية الممكنة للوسيط السينمائي الجديد.

ورغم أن ذروة الفترة من الإنتاج السينمائي الممتاز كيْفًا توافق بــشدة مــع السنوات الأولى للسينما الرخيصة (١٩٠٨ - ١٩٠٩) فإن صنناع الفيلم قد أنتجوا من ذي قبل موضوعات (ثقافية رفيعة) مثل "بارسيفال" (أديسون، ١٩٠٤) و "الحقبة النابوليونية" (باتيه، ١٩٠٣ – ١٩٠٤). وفي عام ١٩٠٨ قدمت شركة دارت فسيلم الفرنسية أنموذجًا سيتبعه كل من المنتجين الأوروبيين والأمريكيين وهم يهدفون الحصول على شرعية ثقافية. وقد تأسست شركة (دارت فيلم) من الأخوين الماليين لافيت بهدف خاص هو دفع الطبقات الوسطى إلى السينما مع الإنتاج المرموق؛ وتم الإعداد من التمثيليات المسرحية أو من المادة الأصلية المكتوبة خصيصًا للشاشة من جانب الأدباء المعروفين (عادة أعضاء في الأكاديمية الفرنسية) ببطولة الممثلين المسرحيين المشهورين (غالبًا أعضاء الكوميدي فرنسيز) بناء على سيناريو كتبه عضو الأكاديمية هنري لافيدان. ورغم أن القصة قائمة على حادثة تاريخية من حكم الملك هنرى الثاني، فإن السيناريو الأصلى بني رواية متماسكة داخليًا بهدف أن يجرى فهمها بدون معرفة نصية خارجية مسبقة. وقد جرى لها عرض تحليلي في صحيفة نيويورك ديلي تريبيون عندما عُرض الفيلم لأول مرة في باريس، وقد ترك الفيلم أثرًا بالغا في الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت هناك مقالات أخرى عن حركة (فيلم الفن) ظهرت في الصحافة الرئيسية بينما أكدت الصحافة التجارية أن حركة أفلام الفن تغيد في إلهام المنتجين الأمريكيين ودفعهم إلى فرى إبداعيسة جديدة. والتغطية الاستثنائية بالنسبة لفيلم الفن ربما أفادت كحافز لصناع الفيلم الأمريكيين لتبنى هذه الإستراتيجية في وقت كانت فيه الصناعة في حاجمة ماسمة لتأكيد صدقها الثقافي.

والشركة الاحتكارية شجعت إنتاج أفلام ذات كيف ممتاز وأحد فروعها شركة فيتاجراف كانت نشطة بصفة خاصة في إنتاج الموضوعات الأدبية والإنجيلية ومن ضمن قائمة إنتاجها بين ١٩٠٨ و ١٩١٣ الأفلام: "كوميديا الأخطاء"، "وقف التنفيذ"، "حادثة في حياة إبراهام لينكولن" (١٩٠١)؛ "حكم سليمان"، "أوليفر تويست"، "ريشيليو"؛ "حياة موسي" (خمس بكرات) (١٩٠٩)؛ "الليلة الثانية عشرة"، "استشهاد توماس بيكيت" (١٩١٠)؛ "قصة مدينتين" (شلاث بكويك" الليلة الثانية عشرة"، "استشهاد توماس بيكيت (١٩١٠)؛ "قصة مدينتين" (شلاث ممارساتها الشكلية تسير في خط مسرح ورواية الطبقة الوسطى ومالت أفلامها القليلة نسبيًا إلى أن تكون اقتباسات أدبية مثل "بعد عدة سنوات" (١٩٠٨) وشركة أديسون أساس رواية تينسون: أنوك آردن) و "ترويض النمرة" (١٩٠٨) وشركة أديسون اليرون وروما المحترمة (١٩٠٨) و"البؤساء" (بكرتان، ١٩١٠) بينما قادت شركة ثاتهاوس المستقلين في اهتمامهم بالأفلام المحترمة بعناوين مثل "جين أير" (١٩١٨).

#### العرض والجماهير

إبان السنوات المبكرة من الإنتاج السينمائي كانت هيمنة الفيلم غير الروائي وعرضها في مواقع (محترمة) مسارح الفودفيل ودور الأوبرا والكنائس وقاعات المحاضرات – تحافظ على ألا يشكل الوسيط الفني تهديدًا للكيان الثقافي القائم. ولكن مع ظهور الفيلم القصصي والنهضة المرتبطة بالسينما الرخيصة تغيير هذا الموقف، مما أفضى إلى وقفة حازمة ضد صناعة الفيلم من جانب المسئولين الرسميين في الدولة وجماعات الإصلاح الخاصة. وأكد نقاد الصناعة أن دور السينما الرخيصة القذرة وغير الآمنة تظهر وصفًا غير ملائم، فهي في الغالب موجودة في أحياء منازلها للتأجير، وترعاها العناصر غير المستقرة من المجتمع الأمريكي الذين يجرحون من المخاطر المادية والأخلاقية التي تفرضها الصور السينمائية. وهناك مطالب هي أن تقوم سلطات الدولة برقابة الأفلام وتحديد مواقع العرض. وقد استجابت الصناعة باتخاذ عدة إستراتيجيات مصممة لمواجهة منتقديها: منافسة الأدب والدراما اللذين يحظيان بالاحترام، تقديم الأفسلام الأدبية والتاريخية والإنجيلية؛ رقابة ذاتية وتعاون مع المسئولين الحكوميين بتأمين مواقع العرض وجعلها صحية.

ومواقع العرض الدائمة أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية مع بواكير عام ١٩٠٥. وفي عام ١٩٠٧ قدر عدد الدور من السينما الرخيصة ما بين ٢٥٠٠ إلى ٢٥٠٠ دار، ومع عام ١٩٠٩ كان العدد ١٨٠٠ دار وفي عام ١٩١٠ بلغ العدد ١٠ آلاف دار. ومع بداية عام ١٩٠٩ قدر عدد المشاهدين للسسينما بحوالي ٥٥ مليون مشاهد في الأسبوع. ونيويورك نافست شيكاغو في أكبر تركيز لدور السينما الرخيصة وقدر العدد بما بيتراوح ما بين ٥٠ دارًا و ١٠٠٠ دار ونيويورك كان فيها مواقع للسينما كانت أصلا مخازن بمقاعدها غير الملائمة والتهوية غير الكافية والإضاءة المحتمة والإرشادات السيئة ومخارج هي في الغالب تعوق الخروج. وكل هذا أوجد مخاطر شديدة لانصهارها. ويتأكد هذا من المذكرات العديدة التي

دونها البوليس وأقسام الإطفاء في هذه الحقبة. والتقارير الصحفية المنتظمة عن الحرائق والأعمال المتهورة والشرفات المنهارة ساهمت دون شك في إدراك أن دور السينما الرخيصة هي شرك للموت. فإذا نحينا الحوادث والكوارث جانبا نجد أن الظروف المادية ارتبطت بتأثيرات سيئة هددت المجتمع بعدة طرق خطيرة. وفي عام ١٩٠٨ كتبت جماعة إصلاحية: "في الغالب نجد أن الظروف الصحية لغرف العرض سيئة؛ وهناك هواء سيئ، وأرضيات غير نظيفة، ولا توجد مباصق، والناس بحتشدون بشدة مما يجعل العدوى قائمة".

ولا توجد معلومات دقيقة عن تكوين جماهير السينما في هذا الوقت؛ لكن التقارير الانطباعية يبدو أنها تتفق على أنه في الأماكن الحضرية على الأقل كانت هناك الطبقة العاملة، وكثيرون كانوا مهاجرين، وأحيانًا كانت الغالبية من النساء والأطفال. وبينما تؤكد صناعة السينما أنها قدمت إلهاءً غير مكلف لأولئك النين ليس لديهم وقت أو مال لوسائل الترفيه الأخرى نجد المصلحين يخشون من أن الأفلام (غير الأخلاقية) – التي تتناول الجرائم والمراهقة والانتحار والموضوعات الأخرى غير المقبولة – تؤثر دون شك على المشاهدين المزعزعين والأسوأ أن الاختلاط الشديد للأجناس والأعراق والأرومات والأعمال المتباينة يفضى إلى الانتهاك الجنسي.

ولقد طرح المسئولون الحكوميون وجماعات الإصلاح الخاصة تتوعًا من استراتيجيات احتواء التهديد الذي يشكله الوسيط الفني الجديد السريع النمو. وانتظام محتوى الفيلم يبدو أنه حل بسيط للغاية، كما أن كثيرين من المصلحين المحليين طالبوا برقابة بلدية رسمية. وفي فترة مبكرة مع عام ١٩٠٧ أنشأت شيكاغو هيئة من الرقابة البوليسية كانت تراجع كل العروض السينمائية داخل تشريعاتها، وغالبًا ما كانت تطالب بحذف المادة المخالفة المسيئة. ولقد فرض رقباء سان فرنسيسكو قانونًا صارمًا لدرجة أنه يحظر "كل الأفلام حيث يوجد شخص واحد يضرب آخر". وبعض الولايات - وكانت بنسلفانيا السباقة في عام ١٩١١ - قد شكلت هيئات رقابية حكومية.

ولقد طرحت السلطات الحكومية والمحلية أيضنًا عدة طرق لتنظيم العررض. والقوانين التي تحظر أنشطة معينة بالنسبة للسبت الديني صدرت لإعلان دور السينما الرخيصة في أيام الأحد. وغالبًا ما يكون هذا يوم دفع الأجور ومن هنا فهو خير الأيام بالنسبة لشباك التذاكر في دور السينما الأخرى. والسلطات أيضًا كثيـرًا ما تشن حملات على شباك التذاكر من خلال الهيئات الحكومية والمحلية لمنع دخول الأطفال الذين ليس معهم رفيق من أهلهم وبهذا يحرمون أصحاب العـرض من مصدر كبير للدخل. وبجانب هذا نجد أن قوانين المناطق تستخدم لحظر إقامــة دور السينما الرخيصة قريبة من المدارس والكنائس. ولقد حاولت الصناعة مواجهة هذا الهجوم بأن تشكل حلفاء لها داخل مسئولي الدولة من ذوى النفوذ والمربيين ورجال الدين بتقديم براهين (على الأقل بتوكيداتهم) على أن الوسيط السينمائي الجديد إنما يقدم معلومات جيدة وترفيهًا مسليًا لأولئك المحرومين إما من التعليم أو التقويم عن الانحر اف. وكلما از داد أعضاء الصناعة قوة – مثل الشركة الاحتكارية - شجعوا وعزَّزوا في الغالب متطلبات الصحة والأمن في القوانين المحلية داعين إلى بناء مواقع عرض جديدة و هدم المواقع القديمة. وقوانين مدينة نيويورك عسام ١٩١٣ تحدد بالتفصيل مثل هذه الدور بالنسبة لعدد المقاعد، واتساع الممشي، وتدفق الهواء. وهي تمثل ذروة الجهود لتجعل مواقع العرض أكثر ملاءمة فتكسون أكثر شبهًا بالمسارح المصرح بها. وفي الحقيقة في تلك السنة في تلك المدينة ظهرت أوائل (القصور السينمائية) فهذه الدور المتسعة المختار مواقعها بعنايسة تتتاقض بشدة مع دور السينما الرخيصة وهي تتسع حتى ألفي زبون مسع وجسود عمارة تحاكى المعابد المصرية أو المعابد الصينية مع وجود أوركسترات كبيرة ومرشدين يرتدون زيًا مخصوصًا. وبهذه الأمور قدمت دور العرض هـذه أجـواء تكاد تقترب في الروعة من دور العرض السينمائية كما يجب أن تكون.

ولم يقتصر الأمر على الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لكون دور العرض السينمائية ووجهت بنقد ومعارضة في هذه الفترة. فلقد ظهرت مواقع العرض الدائمة في ألمانيا في ١٩١٠ بعد الولايات المتحدة الأمريكية بعدد قليل من السنين. لكن النمو السريع وتزايد شعبية الوسيط الفني الجديد جنبا أنظار المسئولين

الحكوميين وجماعات الإصلاح الخاصة بشأن التأثير السيئ المحتمل للأفلام على الجماهير المتشككة وثقافة الأمة. ولقد وضعت هيئة بوليس برلين خطه للرقابة المسبقة الرسمية في عام ١٩٠٦ قبل شيكاغو بعام. وكما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية جرى تصور الأطفال على أنهم قابلون للتأثر بصفة خاصة وهم فسي حاجة إلى الحماية. وقدم الدارسون ورجال الدين دراسات عديدة لاختبار تأثير السينما المنحرف على الصغار، بينما روابط المعلمين وغيرها من الجماعات المختصة بالتعليم الشعبي بينت خطر استخدام السينما في الترفيه وحثت على زيادة التختر الأفلام العلمية للأغراض التعليمية. وفي عام ١٩٠٧ تضامن المصلحون معًا في حركة إصلاح السينما وأظهروا إمكانية الوسيط الجديد بالنسبة لتعليم الأطفال والكبار على السواء. وقد شجعتهم في هذا الصحافة التجارية التي رأت أن التعاون هو الطريق السليم لتجنب المزيد من الرقابة الرسمية. والمصلحون السينمائيون كانوا ناجحين في دفع الصناعة الألمانية إلى إنتاج أفلام تربوية أو (أفلم ثقافية) كانوا العلوم الطبيعية والجغرافيا والأدب الشعبي والزراعة والصناعة والتكنولوجيا والحرف والطب وعلم الصحة والرياضة والتاريخ والدين والشئون العسكرية.

وفى عام ١٩١٢ أصبح المثقفون فى مجال الأدب مهتمين بالأفلام الروائية التى سادت آنذاك داعين إلى التمسك بالمعايير الجمالية لرفع القصة السينمائية إلى مستوى الفن لكى لا تكون مجرد ترفيه. واستجابت الصناعة (بفيلم المؤلف) وهو النسخة الألمانية من (فيلم الفن). وأول أفلام فيلم الفن فيلم "الآخر" وهو اقتباس من تمثيلية لبول لينداو وعن قضية متعلقة بشخصية منقسمة، وقام بدور البطولة أشهر ممثل وهو ألبرت باسرمان. والمخرج المسرحى الكبير ماكس رينهارت تبع هذا بنسخ سينمائية لتمثيليتين شعبيتين هما "ليلة في البندقية" (١٩١٣) و"جزيرة المباركين" (١٩١٣).

ولم يكن لدى بريطانيا مكافئا حقيقيًا لفترة السينما الرخيصة الأمريكية رغم أن المجادلات بشأن الكيان الثقافي والاجتماعي للسينما توازى مع ما كمان يحدث عبر الأطلنطي. ومع عام ١٩١١ عندما أصبحت مواقع العرض المؤجرة والدائمة قياسية ومعظم دور السينما حاكت المسارح المشروعة في الروعة. وقبل هذا كانت

الأفلام تعرض في ضرب متنوع من المواقع - قاعات الحفلات العامة والأقبية وهي التي شكلت المواقع الأولية للحقبة المبكرة وكذلك ما يُسمى "الملاهي الرخيصة". وغالبًا لم تكن كثيرة وكانت مؤقتة على نحو أكبر من السينمات الرخيصة. وهذه الدور مكافئة لمقابلها الأمريكي في أنها غير صحية وغير آمنة. وأول مسرح مخصص تمامًا للعرض السينمائي يبدو أنه أنشئ عام ١٩٠٧ وبين السنة التالية ونشوب الحرب العالمية الأولى ازداد عرض الأفلم في "قصور سينمائية" وهي المكافئ "للقصور السينمائية" الأمريكية، وهي مرودة بمرشدين موحدي الزي ومقاعد حمراء تصل إلى ألف مقعد أو حتى ٢٠٠٠ مقعد. وبينما ظلت الأسعار منخفضة بما فيه الكفاية لمواصلة الأنصار سابقي الحضور، فإن كل وسائل الراحة هذه أفادت في تباعد السينما عن ارتباطاتها السابقة بقاعات الموسيقي والطبقة العاملة، وبهذا جذبت الصحافة التجارية التي كانت تأمل في طبقة مين الزبائن "أفضل".

وصناع الغيلم البريطاني مثل نظرائهم عبر الأطلنطي اقتفوا الطابع المحترم أيضًا من خلال تكتيكات إيجابية. ففي عام ١٩١٠ دفع المنتج ويل باركر الممثل والمدير المسرحي البارز سير هبربرت بيريوم - ترى ألف جنيه استرليني للظهور في طبعة سينمائية لمسرحية شيكسبير "هنري الثامن". وبدلاً من بيع حقوق الفيلم في طبعة سينمائية لمسرحية ألسائدة والتي لا تزال أعطى باركر لموزع واحد الحقوق المقتصرة عليه لتأجير الفيلم، وليس بيعه وهو في هذا يذهب إلى أن تكاليف إنتاجه الباهظة والكيان الثقافي المرتفع يقتضيان معاملة خاصة. وقد قدم باركر أفلامًا أخرى من طبيعة مماثلة فقدم الفيلم "الفريد" في نوعه أو فيلم "الجودة" وهاتان الصفتان تشيران للأفلام وتوزيعها. وتبع هبورت والمنتجون الأدبية التي يمكن أن باركر فاقتبسوا وأعدوا التمثيليات المعاصرة والكلاسيكيات الأدبية التي يمكن أن شركة أوريان كتالوجًا للأفلام الملائمة لاستخدامها في المدارس. وفي السنة نفسها نجد الصحيفة التجارية (بيسكوب) تحث الصناعة على دفع السلطات الحكومية للاعتراف بالقيمة التربوية للفيلم، بل حتى أعدت فيلمًا مصورًا لأعضاء مجلس مقاطعة لندن.

و (فيلم الفن) الفرنسي قدم الأنموذج لمنتجي الأفلام في الأفكار الأخرى في بحثهم عن اكتساب الاحترام الثقافي. كما أن صناع الفيلم الفرنسيين طرحوا الإستراتيجيات السردية لأفلام الترفيه الأكثر احترامًا، وحاكوا القصص في المجلات الأسرية المصورة الشعبية مثل مجلة (محاضرات للجميع). ولويس فويلاد باتخاذه وضع المخرج – المنتج الرئيسي في شركة جومونت عام ١٩٠٧ كتب إعلانًا عن مسلسل الأستوديو الجديد "مناظر من الحياة الواقعية" ذهب إلى أن الأفلام يجب أن ترفع مكانة السينما الفرنسية بأن أنفذ فيها الفنون المحترمة الأخرى. "وهذه تمثل لأول مرة محاولة لإضفاء واقعية على الشاشة بمثل ما حدث مذ بضع سنين في الأدب والمسرح والفن".

### خاتمة: التحول إلى الأفلام الروائية

مع عام ١٩١٣ بالنسبة للإستراتيجيات الخاصة بالصناعة السينمائية الأمريكية دخلت في منافسة أفلام الترفيه المحترمة والرقابة الداخلية ومواقع العرض المتحسنة. لكنها شرعت في التحول إلى شيء آخر. فالأحوال كانت مختلفة تمامًا عما كانت عليه عام ١٩٠٨ عندما كان الوسيط السينمائي هو مركز الأزمة الثقافية. والآن فإن جماهير حاشدة تجلس مرتاحة وهي مستكنة في قصور سينمائية متطورة وهي تشاهد أول وسيط جماهيري حقيقي. وهذه الأفلام التي كانوا يشاهدونها بدأت في التغير لتحكى قصصًا أطول من خلال تطوير مختلف للعناصر الشكلية عما كان عليه الحال في عام ١٩٠٨ أو حتى عام ١٩١٢، وبعد سنين قليلة بعد ذلك في عام ١٩١٧ تغير الموقف مرة أخرى. وغالبية الأستوديوهات الهامــة والقوية تركزت في هوليوود. والتي لم تصبح الآن فحسب مركز صناعة الفيلم الأمريكية، بل أصبحت أيضًا مركز صناعة الفيلم العالمية وهذا إلى حد كبير نتيجة تدمير الحرب العالمية الأولى للصناعات الأوروبية. وإنتاج هوليوود وممارساتها في التوزيع طرحت الآن معيارًا لبقية العالم. والأفلام نفسها قد نمت من بكرة واحدة إلى متوسط زمني ما بين ستين إلى تسعين دقيقة، حيث إن صناع السينما قد سبطروا على مقتضيات الأفلام الروائية الأطول في بنائها ووضعت في ممارسات قياسية الأعراف الشكلية التي جرى تجريبها إبان سنوات التحول.

وقد أطلقت الصناعة على هذه الأفلام الأطول اسم الأفلام (الروائية) وقد اقتبست مصطلح الفودفيل في برنامج يجذب الأنظار. وقد انحدرت هذه الأفلام من اقتبست مصطلح النودفيل في برنامج يجذب الأنظار. وقد انحدرت هذه الأفلام منعددة البكرات تنتجها الشركة الاحتكارية والمستقلون إبان الفترة الانتقالية، وكذلك من الواردات الأجنبية. ورغم أن المورخين السينمائيين قد شخصوا ممارسات عمل الشركة الاحتكارية على أنه تراجع نوعًا ما. أما شرف إنتاج أول فيلم أمريكي متعدد البكرات فيرجع إلى شركة فيتاجراف العصو في السشركة الاتحادية ففي عامى ١٩٠٩ و ١٩١٠ أنتجت الشركة القنبلة المدوية الإنجيلية "حياة موسى"؛ وهو فيلم من خمس بكرات يصور قصة النبي موسى منذ تبنته زوجة الفرعون حتى وجوده على جبل سيناء. واستمرت شركة فيتاجراف في إنتاج أفلام متعددة البكرات وتبنت الأستوديوهات الأخرى هذه السياسة. وشركة بيسوجراف على سبيل المثال – أنتجت فيلمًا من بكرتين عن قصة الحرب الأهلية هما "أمله" و"تحقق أمله" في عام ١٩١١ وواضح إذن أن العناصر داخل صاعة الفيلم وتحقة داخل الأمريكية قد بدأت في التمرد على الطول الذي يتوقف عند ١٠٠٠ قدم أو عند حد مدته الزمنية ١٥ دقيقة ووجدت أن هناك استحالة متزايدة بالنسبة لسرد قصة داخل هذه القيود.

وعلى أى حال فإن التوزيع القائم وممارسات العرض وقفت عقبة فى وجه الفيلم المتعدد البكرات. فعدد المقاعد المتخصصة فى دور السينما الرخيصة حتم برامج قصيرة تصور تنوعًا من الموضوعات لكى تضمن جمهورًا سريعًا يدر عائدًا وربعًا. لهذا فإن الأستوديوهات عاملت كل بكرة من الأفلام المتعددة البكرات بشكل منفصل وتعرضها بالتبادل وفق الجدول المتفق عليه أحيانًا كل عدة أسابيع على حدة. ودور السينما الرخيصة – فيما عدا حالات قليلة – لم تعرض إلا بكرة واحدة فى أى برنامج خاص وهى تحصل على نفس السعر الدى تحصله لكل الأفلام الأخرى. ولهذا السبب فإن الدفع للتحول إلى الفيلم الروائي جاء من الأفلام الأوروبية وخاصة الإيطالية المستوردة إلى البلد. فالواردات الأوروبيسة المتعددة البكرات جرى توزيعها خارج سيطرة الشركة الاحتكارية والمستقلين بأسعار تأجير البكرات جرى توزيعها خارج سيطرة الشركة الاحتكارية والمستقلين بأسعار تأجير الأفلام الروائية فى دور السينما الرخيصة (عرضت فى الشوارع) كعرض جذاب مسرحى وفى المسارح المشروعة ودور الأوبرا.

و الأفلام من الدول الأخرى مثل فيلم "الملكة اليز ابيث" (لــويس مركـانتون، ١٩١٢) لعبت دورًا في ترسيخ الأفلام الروائية كمعيار، ولكن أفلام الأزياء التاريخية الرائعة الإيطالية هي التي تسببت أرباحها وشعبيتها في إغراء الصناعة الأمريكية بأن تنافس بالأفلام الأطول الخاصة بها. وفي عام ١٩١١ كانت هناك ثلاثة منتجات إيطالية: الفيلم ذو الخمس بكرات "جحيم دانتي" (ميلانو فيلم، ١٩٠٩) والفيلم ذو البكرتين "سقوط طروادة" (١٩١٠، جيوفاني باستردني) والفيلم ذو الأربع بكرات "الصليبيون أو تحرير القدس" (١٩١١) وقد عودت الجماهير الأمريكية على روائع سينمائية نادرًا ما تشاهد في الإنتاج المحلى - لقد طورت المشاهد واستعانت بأطقم ممثلين ضخمة، وتم هذا من خلال اللجوء إلى التعمق في الأبعاد. وفي الولايات المتحدة الأمريكية جرى عرض فيلم مكون من تسع بكرات في ربيع عام ١٩١٣ و هو فيلم "كوفاديس" (أنريكو جوازوني، شركة بينس ١٩١٣) واستغرق العرض أكثر من ساعتين وعُرض في مسارح مشروعة، وقد ألهب الجنون للفيلم الروائي الحافل بالروعة. وهذا الفيلم وقد تم إعداده عن رواية حظيت بالرواج كتبها هنريك سينكيفيتش وقد تباهى الفيلم بأن استخدم ٥٠٠٠ كـشاف ضـوئي وسـباق عربات وأسودا حقيقية وإضاءة بارعة وتصميم الوسط البيئسي بالتفسصيل. وفسيلم "كابيريا" (١٩١٤) (جيوفاني باستروني، إتياليا) سار مع التيار. وتصوير الحسرب القرطاجنية الثانية يحتوى على مناظر بصرية رائعة حيث نرى احتراق الأسلطول الروماني واختراق هاينبال جبال الألب. وقد حقق باستروني روعة الفيلم من خلال لقطات ممتدة حافلة بالخدع السينمائية (وكان هذا شيئا غير معتاد في هذا الوقت) مما خلق إحساسًا بالعمق من خلال الحركة، وليس من خلال تصميم البيئة.

وفيلم "كوفاديس" ألهم مجموعة من المحاكيان المقلدين، وليس أقلهم د. و. جريفيث، وفيلمه الرائع الإنجيلي ذو البكرات المتعددة "جوديت من بيت لحم" (١٩١٣) والذي جرى إنتاجه ضد رغبات شركة بيوجراف التي لا ترال تلترم بالبكرة الواحدة. غير أن الملحمة الدرامية بالأزياء التاريخية لجريفيات هو فيلم "مولد أمة" (١٩١٥) تفوق على كل الأفلام الروائية السابقة طولاً وروعة، بينما هو يتناول موضوعاً أمريكيًا خالصًا هو (الحرب الأهلية وإعادة البناء). وهذا الغيلم هو

الذى بدأ فى ترسيخ الفيلم الروائى كمعيار كائن، وليس كـشىء اسـنتنائى. وقبـل تصوير الفيلم فى يناير ١٩١٥ قام قسم الدعاية عند جريفيث بالترويج لـه بـإبراز تكاليفه وطاقم الممثلين الضخم والدقة التاريخية وهذا خلق إقبالاً شعبيًا كبيرًا متوقعًا لأكثر موضوع طموح للمخرج الشهير. وقد عرض لأول مرة فى أكبر القـصور السينمائية فى لوس أنجلوس ونيويورك. وفيلم "مولد أمة" هذا كان أول فيلم أمريكى يصور بموسيقاه الخاصة التى عزفها أوركسترا مكون من ٤٠ آلة موسيقية وتحـدًد سعر الدخول بدولارين وهو نفس سعر الدخول لتمثيليات برودواى. وهذا أكـد أن الفيلم لابد أن يُنظر إليه بجدية وتمت له دعاية كبيرة وجرى عرضه وتحليلـه فـى الصحافة العامة، وليس فى الصحافة التجارية السينمائية. وكل هذه العوامل أظهرت أن الفيلم قد شب عن الطوق كوسيط فنى جماهيرى شرعى. وبطبيعة الحال جـذب الفيلم الانتباه لدواع أخرى بالمثل، نزعته العنصرية الشديدة التى أثـارت غـضب الجالية الأفريقية – الأمريكية ومؤيديها وطرح بصيرة مسبقة بالتأثير الجماعى الذى يمكن أن يوجده هذا الوسيط السينمائي الهائل الجديد.

والأبنية السردية وتكوين الشخصية ونماذج التركيب الفيلمى لأولى الأفسلام المتعددة البكرات الأمريكية والإيطالية على السواء تشابهت بقوة مع الأفسلام ذات البكرة الواحدة في هذه الفترة. وواضح هذا بصفة خاصة في إطار البناء السسردي، فالمخرج للفيلم ذي البكرة الواحدة يميل إلى تتبع أنموذج حادثة مفردة متطورة أو حكة تتكاثف إلى ذروة قرب خاتمة البكرة. وأولى الأفلام الأمريكية ذات البكرات المتعددة مالت إلى أن تقوم بذاتها هي وتبنت هذا البناء. ولكن حتى بعد أن أصبحت قنوات التوزيع متاحة نرى الأفلام الأطول واصلت في الأغلب إظهار تفضيلها أن تشبه الفيلم ذا البكرة الواحدة بدلاً من أشكال السرد المتكاملة الطويلة التي نحن عليها معتادون اليوم. وعلى أي حال فإن صناً عالفيلم سرعان ما أدركوا أن الفيلم الروائي ليس بكل بساطة صورة أطول عن الفيلم ذي البكرة الواحدة، بل هو شكل روائي سردي جديد يتطلب طرقًا جديدة في التنظيم، ولقد تعلموا بناء أشكال سرد ملائمة ورسم الشخصيات ونماذج التركيب الفيلمسي. وفي عام ١٩٠٨ تحول ملائمة ورسم الشخصيات ونماذج التركيب الفيلمسي. وفي عام ١٩٠٨ تحول المنتجون من جديد إلى المسرح والروايات يستلهمونها. ولا يقتصر الأمر على

إطار الإعداد للشاشة، بل أيضًا في إطار استحداث أبنية سردية. ولهذا بدأت الأفلام الروائية تشتمل على شخصيات وحوادث وموضوعات أكبر وكلها ترتبط بالقصة الأساسية. وبدلاً من ذروة واحدة أو سلسلة من الذرى المكثفة المتماثلة بدأت الأفلام الروائية تنبني حول عدة ذرى ثانوية، ثم يوجد حل للحبكة، وبالتالي يجرى حل كل الموضوعات الروائية السردية. وقد قدم فيلم "مولد أمة" مثالاً صارخًا على هذا البناء: الإنقاذ الشهير في آخر لحظة بمثل ما يظهر عضو جماعة كو - كلكس -كلان لضمان التفوق فيستخدم بكرات عديدة للأزمة (موت "الأخت الصغيرة"، أسرجس وما إلى ذلك) وحل مصائر كل الشخوص الهامة. وعلى أى حال فإن العناصر الأساسية في الأفلام المبكرة ظلت دون تغيير - الشخوص الفردية موضع التصديق لاتزال تغيد في تجميع المناظر المتفرقة واللقطات المشتتة، والاختلاف هو أن دافع الشخصية والمعقولية أصبحا أكثر أهمية مع نمو الأفلام في الطول وتزايد عدد الشخصيات الهامة. والأفلام الآن لديها نسخة لتجسيد شخوصها وتزويدهم بمعالم مما يدفع الحدث الروائي. وفي الغالب نجد أن المشاهد كلها تفيد الغرض الوحيد لجذب الجمهور إلى ذاتيات الشخوص. وقد خصص فيلم "مولد أمة" الخمس عشرة دقيقة الأولى أو نحوها قبل نشوب الحرب الأهلية لتقديم شخوصه الرئيسيين ساعيًا إلى ابتعاث تعرّف الجمهور إلى الأسرة الجنوبية الآسرة للعبيد، أسرة كامرونز. وفي المشاهد التي تبرز مُلاك المزارع أصحاب طبيعة شفوقة ومتسامحة نرى آباء الأسر محاطين بالجراء والهررة الصغيرة والابن يهز الأيدى مع عبد قد رقص في التو ابتهاجًا بالزوار الشماليين.

كما استخدمت الأفلام الروائية عناصرها الشكلية لمزيد من تطور الشخصية والدافع. ولقد ظهر حوار العناوين الفرعية الداخلية لأول مرة حوالي عام ١٩١١، لكن استخدامه تزايد حتى مع منتصف سنوات ١٩١٠ وفاقت في العدد العناوين المعروضة التي تكشف وجود راو؛ ومسئولية السرد ترتد إلى الشخصيات على نحو متزايد. ورغم أن ميزان الكاميرا القياسي ظل ثلاثة أرباع اللقطة التي أصبحت سائدة إبان الفترة الانتقالية، فإن صناع الفيلم زادوا في القطع الأقرب للشخصيات في لحظات الكثافة السيكولوجية. وفي فيلم "مولد أمة" نجد المشاهد الأقرب للنصاء

البيض المرتعبات تفترض أن تكثف تعرف الجمهور إلى هذه السضحايا بالإمكسان لمصير أسوأ من الموت. والتركيب الفيلمي من وجهة نظر أصبح أيضًا المعيار في الأفلام الروائية في هذه الفترة. ورغم أن جريفيث بالفعل يستخدم هذا الأنمسوذج باقتصاد شديد فإننا في مشهدين رئيسيين في فيلم "مولد أمة" نحصل على وجهة نظر بن تجاه حبيبته الزي، للمرة الأولى وهو ينظر لدلاية في صورة فوتوغرافيسة لظر بو تجاه وهو ينظر بالفعل إليها وهي لقطة قوسية لالسزى وهسي تقلد الوضع الموجود في الصورة.

والتحول إلى الأفلام الروائية أفاد في استخدام العديد من الخدع التي جربها صناع الفيلم إبان الفترة الانتقالية. ويرتبط هذا بصفة خاصة بالصور المتحركة لخلق توجه موحد مكاني - زماني. والتركيب الفيلمي التحليلي أصبح أكثر شيوعًا عندما سعى صناع الفيلم إلى الإعلاء من شأن التفاصيل الهامة روائيًا. وفي مسهد في فيلم "مولد أمة" حيث يلعب الأب كامرون بالجراء والهررة يحدث قطع إلى القطة قريبة للحيوانات عند قدميه تؤكد انحياز الأسرة الجنوبية لهذه المخلوقات الجذابة. ومعظم الأفلام الروائية تتضمن بعض التركيب الفيلمي المتوازي. وبطبيعة الحال فإن فيلم "مولد أمة" هو المثل الكلاسيكي الأكبر للشكل، وليس هذا قاصرًا على الإنقاذ الذي يبلغ الذروة في اللحظة الأخيرة بوجود قطع بين المواقع المختلفة على الإنقاذ الذي يبلغ الذروة في اللحظة الأخيرة بوجود قطع بين المواقع المختلفة ومقدمة المنزل وساحة المعارك تعيد تأكيد رسالة الفيلم الأيديولوجية. والخدع مثل مضاهاة خط العين واللقطة/ اللقطة المضادة أصبحت الأعراف القياسية لربط مسافات منفصلة. وخدع مثل التلاشي والاختفاء التدريجي واللقطة القريبة أصبحت علامات واضحة لأي انحرافات عن المعاصرة السائدة مثل الارتداد للماضي أو علامات واضحة لأي انحرافات عن المعاصرة السائدة مثل الارتداد للماضي

وبعد عقد من السنين من الممارسة العميقة مع عام ١٩١٧ حيث نهاية "الفترة الانتقالية" أصبحت السينما على شفا نضج جديد باعتبارها الوسيط الفنى المهيمن (على الإطلاق) للقرن العشرين. وبينما واصلت الأفلام الرجوع إلى

نصوص أخرى أخذت تتنصلً من الاعتماد على وسائل الإعلام الأخرى، ويمكنها الآن أن تحكى قصصاً سينمائية مستخدمة الخدع السينمائية؛ هذه الخدع التسى أصبحت على نحو متزايد مقننة وتقليدية. وكمعيارية لممارسات الإنتاج تمشيًا مع عمليات المشاريع الرأسمالية الأخرى أكدت استمرارية الإنتاج لإنتاج أفلام على نحو معقول وأليف وهذا ما يسمى الفيلم (الروائي). وتشييد قصور السينما الأوسع والأكثر تطورًا أعلى من شأن ما يمكن أن يكنه النساس من احترام للوسيط الاجتماعي الجديد. وكان الجميع مهيئين لنهضة هوليوود وسينما هوليوود.

### المراجع

Abel, Richard (1988), French Film Theory and Criticism

Balio, Tino (ed.) (1985), The American Film Industry.

Bitzer, Billy (1973), Billy Bitzer: His Story.

Bordwell, David, Staiger, Janet, and Thompson, Kristin (1985), The Classical Hollywood Cinema.

Bowser, Eileen (1990), The Transformation of Cinema, 1907 – 1915.

Cosandey, Roland, Gaudreault, Andre, and Gunning, Tom (eds.) (1992), Une invention du diable?

Elsaesser, Thomas (ed.) (1990), Early Cinema: Space, Frame, Narrative.

Fell, John L. (1986), Film and the Narrative Tradition.

Gunning, Tom (1991), D. W. Griffith and the Origins of American Narrative Film.

Jarratt, Vernon (1951), The Balian Cinema.

Koszarski, Richard (1990), An Evening's Entertainment.

Low, Rachael (1949), The History of the British Film, 1906 - 1914.

Pearson, Roberta E. (1992), Eloquent Gestures.

Thompson, Kristin (1985), Exporting Entertainment.

Uricchio, William, and Pearson, Roberta E. (1993), Reframing Culture: The Case of the Vitograph Quality Films.

## آستانیلسن (۱۸۸٦ – ۱۹۷۲)

بعد فيلم "الشارع الكئيب" (١٩٢٥) اعتبرت آستانيلسن أعظم ممثلة تراجيدية منذ سارة برنار. وعلى أى حال ترسخت شهرتها قبل هذا بخمس عشرة سنة مع أول فيلم سينمائى لها "الهاوية" (أمجروندن، ١٩١٠) وهو فيلم عن الارتباط الجنسى والعاطفة الجنسية يصور رقصة (الجوستو) المثيرة. وفي الفيلم تظهر آستانيلسن في دور فتاة محترمة اضطرت إلى الانحدار وقد قيدت حبيبها بسوط على منصة وهي تتلوى بجسمها حوله بشكل مثير. وفيلم "الهاوية" حقق نجاحًا مدويًا، وأصبحت آستانيلسن في عشية وضحاها نجمة السينما العالمية الأولى، وامتدت شهرتها من موسكو إلى ربودي جانيرو وأداؤها يتبدّى في تدفق الجماهير على السينما، تلك الجماهير التي لم تكن تأخذ السينما على الإطلاق مأخذ الجد كشكل فني، ومظاهرها الشخصية جذبت الحشود من حول العالم.

لقد وُلدت في الدينمارك لأسرة من الطبقة العاملة، وبدأت التمثيل في المسرح. وهناك التقت بأربان جاد الذي أنتج وأخرج فيلم "الهاوية" وأصبح زوجها. وقد انتقل الزوجان إلى برلين حيث أصبحت واحدة من كبريات النجمات في السينما الألمانية. وقد مثلت في ٧٥ فيلمًا في عقدين من السنين.

وبين ١٩١٠ و ١٩١٥ تعاونت آستا وزوجها جاد في أكثر من ثلاثين فيلمًا ورسخت أسلوبها المميز لفترتها الأولى. وفي هذه الأفلام الأولى كان لها طابعها الجنسي الذي لا يضاهيه إلا ذكاؤها ودهاؤها ورشاقتها ذات التكوين السصبياني ووجها وجسمها المعبران اللذان يتبديان على نحو مباشر وبشكل حديث، وخاصة عندما تجرى المقارنة مع الحركات المبالغ فيها التي كانت شائعة في بواكير السينما. وشكلها القوى النحيل وعيناها الواسعتان الداكنتان مع أزياء ترتديها إيحائية

درامية سمحت لها أن تتخطى الطبقات، بل وحتى خطصوط الأعراق وبدورها أصبحت فى الأفلام سيدة مجتمعات ومؤدية سيرك وخادمة نهارية وموديلا للفنانين ومنادية بحقوق المرأة وغجرية ومخبرة صحفية وطفلة (انجلين، ١٩١٣) ودورًا رجوليًا هو دور لص (عصابة زاباتا، ١٩١٤) وهاملت (١٩٢٠) وقد برعت في تجسيد النساء المتفردات غير التقليديات واللواتي تنقل قصصهن تورطهن ومقاومتهن ومثلت دور متآمرة خفية بجانب الأدوار الجنسية. ولقد تفوقت على كل الأخريات في طريقتها السينمائية الفريدة في التعبير عن الصراع الباطني. وأداؤها الطبيعي الذي اشتهرت به هو نتيجة الدراسة الحريصة، وهي تصف في الشاشة.

وآستانيلسن كانت ذات تأثير أساسى فى الابتعاد عن النزعة الطبيعية التى تميز السينما الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية. وتقنياتها لنقل السصراع النفسى أصبحت تشكل ملامح أسلوبية تؤكد الشعور بالخوف المرضى من الأماكن المغلقة والمحدودة فى المكان. ولها تلقائيتها المتباطئة وابتسامتها الآسرة التى تعدى الآخرين واللقطات القريبة تؤكد الآن طابع وجهها الذى يشبه القناع. وأداؤها لدور النساء الأكبر سنًا محكوم عليه بالإخفاق وهناك تنديد ذاتى بالنسبة للارتباط العاطفى بالرجال الأصغر الضحلين "الشارع الكئيسب" (وهسو تراجيديا، ١٩٢٧). وعند المقارنة لا يرقى هذا إلى تجسيدها السابق للشابات اللواتى يناضلن ضد القيود الاجتماعية.

جانيت برجستروم

#### مختارات من الأفلام

All films directed by Urban Gad unless otherwise indicated)

Afgrunden (The Abyss) (1910), Der fremde Vogel (1911), Die arme Jenny (1912), Das Madchen ohne Vaterland (1912), Die Sunden der Vater (1913), Die Suffragette (1913), Der Filmprimadonna (1913), Engelein (1914), Zapatas Bande (1914), Vordertreppe and Hintertreppe (1915), Weisse Rosen (1917), Rausch (dir, Ernst Lubitach, 1919, no surviving print), Hamlet (dir, Svend Gade, 1921), Vanina (dir, Arthurvon Gerlach, 1922), Erdgeist (dir Leopold Jessner, 1923), Die freudlose Casse (Joyless Street) (dir. G. W. Pabst, 1925), Dirnentragodie (dir, Bruno Rahn, 1927).

### المراجع

Allen, Robert C. (1973), "The Silent Muse".

Bergstrom, Janet (1990). "Asta Nielsen's Early German Films".

Seydel, Renate, and Hagedorff, Allan (eds.) (1981), Asta Nielsen.

# دیفید وورك جریفیث (۱۸۷۵ – ۱۹۶۸)

وُلد في كنتوكي يوم ٢٣ يناير ١٨٧٥ وهو ابن كولونيل محنك في الحرب الأهلية وعرف باسم (جاك الذي يزأر). وقد غادر ديفيد وورك جريفيث وطنه في سن العشرين وأمضى الثلاثين سنة التالية في مسعى غير ناجح بالأحرى لأداء رسالة مسرحية وفي معظمها كان يطوف مع شركات من الدرجة الثانية. وفي عام ١٩٠٧ بعد فشل إنتاج شركة واشنطن بمقاطعة كولومبيا لتمثيلية "أبله وفتاة" دخل جريفيث صناعة الفيلم التي كانت مزدهرة آنذاك، وهو يكتب سيناريوهات قصيرة ويمثل لشركتي أديسون وبيوجراف. وفي ربيع عام ١٩٠٨ كان المكتب التنفيذي لشركة بيوجراف يواجه نقصاً في المخرجين فعرض على جريفيث الوظيفة ودفعه وهو في الثالثة والثلاثين للعمل الفني الذي يلائمه أيما ملاءمة.

وبين ١٩٠٨ و ١٩١٣ أخرج جريفيث شخصيًا أكثر من ٤٠ فيلمًا لـشركة بيوجراف أولها "مغامرات دوللى" والذي عرض عام ١٩٠٨ والفيلم الأخير وهو ملحمة إنجيلية في أربع بكرات "جوديث وبيت لحم" الذي عرض عام ١٩١٤ وبعد عدة أشهر من افتراق جريفيث عن شركة بيوجراف نجد التقابل بين أفلام جريفيث الأولى والأخيرة مدهش حقًا؛ وخاصة بالنسبة للجوانب السينمائية التي يبدو أنه اهتم بها أكثر بتركيب الفيلم والتمثيل. وفي إطار التركيب الفيلمي نجد جريفيث مرتبط أكبر ارتباط باستخدام متطور للقطة المتوازية وتبدّي هذا في مشاهد الإنقاذ في آخر لحظة. وقد اشتهرت هذه الطريقة، لكن أفلامه مارست أيضًا تأثيرًا بالغًا على وضع أسس للخدع الأخرى الخاصة بالتركيب الفني مثل القطع الأقرب من الممثلين في لحظات الكثافة السيكولوجية. وبالنسبة للتمثيل كانت أفلام شركة بيوجراف تتمير حتى في ذلك الوقت بأنها الأقرب في التناول للأسلوب التمثيلي الأكثر (سينمائية). وبعد عدة عقود من السنين من إنتاج الأفلام واصلت أفسلم بيوجراف تأثيرها وبعد عدة عقود من السنين من إنتاج الأفلام واصلت أفسلم بيوجراف تأثيرها

الساحر، ولا يتوقف الأمر على الطابع المعقد الشكلي المتزايد فحسب، بل يتوقف أيضًا على استكشافات أكثر المسائل الاجتماعية الحاحًا في العصر: تغيير الأدوار الخاصة بالمسائل الجنسية، تزامن عملية التحضر، النزعة العنصرية، وما إلى ذلك.

وقد لاقى جريفيث المزيد مما يغيظه من جراء السياسات المحافظة التى يتبعها الكبت التنفيذى لشركة بيوجراف، وخاصة مقاومة الفيلم الروائى. ومن هنا ترك جريفيث شركة بيوجراف فى أو اخر ١٩١٣ ليؤسس شركته الخاصة للإنتاج. ولقد شرع جريفيث فى البداية يجرب الأفلام المتعددة البكرات فبدأ فى يوليو ١٩١٤ يصور الفيلم الذى سيؤكد مكانته فى التاريخ السينمائى حتى ولو لم يكن قد أخرج غيره. لقد عُرض له فى يناير ١٩١٥ الفيلم المكون من ١٢ بكرة "مولد أمة" وهو أطول فيلم روائى حتى ذلك الوقت. وهذا الفيلم سارع بتحول صناعة الفيلم الأمريكية إلى الفيلم الروائى، كما أنه أظهر إمكانية السينما فى التأثير الاجتماعى الكبير. وفيلم "مولد أمة" كان له أيضًا تأثير عميق على مخرجه. فبعدة طرق أمضى جريفيث بقية رسالته الفنية يحاول أن يتخطى هذا الفيلم أو يدافع عنه أو يعوضه.

وفيلمه الروائي التالى "التعصيب" الذي عُرض في ١٩١٦ كيان استجابة مباشرة للنقد وخطر فيلمه "مولد أمة" وفيلم "التعصيب" وهو غير نياجح بالأحرى ينسج معًا أربع قصص مختلفة كلها تستهدف أن تتناول التعصيب عبير العيصور. والقسمان الأكبر بروزًا هما "الأم والقانون" وفيه تلعب ماى مارس دور امرأة شابة تحاول أن تتعامل مع تقلبات الوجود الحضرى الحديث. والقسم الثاني "سقوط بابل" وهو يتناول غزو الفرس لبلاد ما بين النهرين في القرن السادس وتصوير أوسياط ببئية هائلة مع مشاهد معارك اشترك فيها مئات الممثلين الكومبارس. وثالث أفلام جريفيث الروائية المهمة "براعم مهشمة" هو في المقابل مجهود على نطاق صيغير نسبيًا يرتكز على ثلاثة أبطال: مراهقة حياتها كلها عبث، وقامت باليون اللطيف نسبيًا يرتكز على ثلاثة أبطال: مراهقة حياتها كلها عبث، وقامت باليون اللطيف العطوف الذي يصادقها. وهذا الدور اليذي أداه ريتشارد بارثلمس واضبح أن المقصود به أن يبرهن على أن السيد جريفيث ليس بالعنصرى المتعصب على الاطلاق.

وبعد عرض فيلم "براعم مهشمة" بدأت رسالة جريفيث الفنية فسي التسدهور على نحو مأساوي من الناحيتين الفنية والمالية معًا، ولم يتمكن إطلاقًا من استعادةً الأمور. ولقد أصابته حتى نهاية حياته مصاعب مالية وقام بمحاولة غير ناجحة ليجعل من نفسه منتجًا - مخرجًا مستقلاً خارج هوليوود. وربما الأكثر أهمية أن جريفيث لم يبد عليه على الإطلاق أنه قادر على التكيف مع الحساسيات المتغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب، فإن مشاعره ذات الطابع الفيكتوري جعلته ينأى عن ممالأة الجماهير التي تزداد تعقيدًا في عصر موسيقي الجاز. وفي الحقيقة نجد أن أبرز فيلمين روائيين له في سنوات ١٩٢٠ هما "التوجه شرقًا" (١٩٢٠) و"يتامي العاصفة" (١٩٢١) وهما مقتبسان سينمائيًا من عملين ميلودر اميين مسرحيين قديمين، بل عتيقين. وبينما يكون لهذه الأفسلام زمانها و خاصة في أداء ممثلتها النجمة ليليان جيش، فإنها لا تقل عن هذا في أنها تبدو عودة متعمدة إلى أصول السينما في القرن التاسع عشر، وليس إظهار إمكانية السينما كوسيط عظيم في القرن التاسع عشر. لقد أبدع سلسلة من الأفلام الروائية العديدة الأقل تأثيرًا طوال بقية عقد السنين، وظل جريفيث باقيًا بالفعل في الصناعة لمدة كافية لإنتاج فيلمين ناطقين هما "إبراهام لينكولن" (١٩٣٠) و "الكفاح" (١٩٣١) والفيلم الأخير القي نقدًا وفشلاً مما دفع جريفيث إلى أن يحيا على هامش هوليوود وشعارها هو: "أنت تكون رائعًا فحسب حسب فيلمك الأخير". ولقد مات عام ١٩٤٨ وكان يفيد بين الفينة والفينة بتقديم نصائحه ككاتب سيناريو أو كمستــشار، ولكنه لم يخرج أي فيلم آخر على الإطلاق.

روبرتا بيرسون

#### مختارات من الأفلام

The Song of the Shirt (1908), A Corner in Wheat (1909), A Drunkard's Reformation (1909), The Lonely Villa (1909), In Old Kentucky (1910), The Lonedale Operator (1911), Musketeers of Pig Alley (1912), The

Painted Lady (1912), The New York Hat (1912), The Mothering Heart (1913), The Battle of Elderbush Gulch (1914).

Features

Judith of Bethulia (1914), The Birth of a Nation (1915), Intolerance (1916), Broken Blossoms (1919), Way Down East (1920), Orphans of the Storm (1921), Abraham Lincoln (1930).

### المراجع

Gunning, Tom (1991), D. W. Griffith and the Origins of American Narrative Film.

Pearson, Roberta E. (1992), Eloquent Gestures, The Transformation of Performance Style in the Griffith Biograph Films.

Schickel, Richard (1984), D. W. Grifffith, An American Life.

## سیسل ب. دی میل (۱۸۸۱ – ۱۹۵۹)

ولا سيسل ب. دى ميل فى أشفياد بولاية ماساشوستس، وهبو ابن كاتب مسرحى وممثلة سابقة. ولقد جرب العمل فى كُلِّ من مهنتى والديه بدون نجاح كبير إلى أن دعاه منتجان مبتدئان هما جس ل. لاسكى وسام جولدفيش (فيما بعد جولدين) لإخراج فيلم؛ وهذا الفيلم هو "الرجل الأبيض المتزوج من هندية أمريكية حمراء" (١٩١٤) وهو أول فيلم روائى طويل أمريكي وواحد من أوائل الأفلام التي تتم فى هوليوود المنطقة الريفية الصغيرة. وهذا الفيلم – وهبو ميلودراما عتيقة الطراز صارخة – حقق نجاحًا هائلًا. ومع نهاية عام ١٩١٤ نجد أن دى ميل بإبداعه خمسة أفلام أخرى قد أشاد به الجميع على أنه أروع المخرجين السئبان. وقد عمل مستشارًا كبيرًا لأربع وحدات تصوير في شركة لاسكى التي بعد ذلك أصبحت أستوديوهات بارامونت.

وطاقة دى ميل المذهلة كان يضاهيها فى هذه المرحلة من رسالة حياته الفنية الحماس للابتكار. ورغم أنه يعتمد فى حبكاته أساسًا على أعمال درامية مسرحية منسوجة بروعة من تأليف أمثال بلاسكفاد بوث تساركبنجتون، والقطع، ووضع إطار يحدد مدة التقنية الروائية. وفيلم "الغش" (١٩١٥) الذى لقى إعجابًا شديدًا فى فرنسا (وخاصة من جانب مارسل لوهربييه وابل جانس) بدا على الأرجح أنه أول استخدام للتركيب الفيلمى السيكولوجى باستخدام القطع، ولكن ليس بين حادثتين متزامنتين، بل لإظهار تيار أفكار الشخصية. ويلاحظ كفين براونلو: "لقد كان تناول دى ميل حساسًا حتى إن العمل الدرامى الفج يتحول فيصبح قصصة جادة وغربية وباعثة على القلق".

وفيلم "الجوقة الهامسة" (١٩١٨) كان حتى من أفلام الطليعة بقصته والإضاءة فيه المحاطة بالظلال، ولكنه لم يلق إلا استقبالاً فاترًا كما هو الحال مع أول محاولة له لتقديم رائعة تاريخية عظيمة هى ملحمة جان دارك فى فيلمه "المرأة جان" (١٩١٧) وقد استهدف دى ميل أن يستعيد الانجذاب لشعبية شباك التذاكر ولهذا غير مساره، ولكن للأسوأ كما يمكن أن يقول البعض "لقد خفض من أفكاره ليلاقى العامل المشترك الأصغر وليحافظ على المستوى الأدنى" ومن هنا أخذ معيار أفلامه يزداد بهاء. ومع فيلمه "زوجات جديدات بدل القديمات" (١٩١٨) حط يده على سلسلة من الكوميديات الجنسية (الحديثة). وفيها مشاهد متفردة ساحرة حافلة بالحياة الرائعة مع قصة تدغدغ الحواس وتثير الحياء، إلا أنه في البكرة الأخيرة يعود لتأكيد الأخلاقيات التقليدية. وعوائد شباك التذاكر أخذت ترتفع، ولكن سمعته النقدية هبطت، ولم يستطع أن يستعيدها على الإطلاق.

هذا الوضع السينمائي المتزايد الحافل بالوعظ للفضيلة مع إعطاء الجماهير نظرة جديدة على الشر الكامن في الرذيلة جعل سيسل ب. دى ميل يخرج أول ملحمة إنجيلية بفيلمه (الوصايا العشر) (١٩٢٣) الذي تكلف مليون دولار. ورغم شكوك شركة بارامونت التي كان يديرها أدولف زوكور غير المتعاطف مع دى ميل حقق الفيلم نجاحًا هائلاً. وبعد عامين ترك دي ميل شركة بارامونت وأنشأ شركته الخاصة (شركة أمريكا السينمائية) ليبدع بالمثل حياة المسيح وهو فيلم "ملك الملوك" (١٩٢٧) وكان هذا نجاحًا ساحقًا أكبر، لكن أفلامه الأخرى هبطت وانفضت الشركة. وبعد إقامة غير سعيدة قصيرة في شركة مترو جولدوين ماير ابتلع دى ميل كراهيته لزوكور وانضم ثانية لشركة بارامونت مع تخفيض مرتبه السابق. وحتى يدعم موقفه أخرج الصيغتين اللتين حققتا أكبر نجاح وهما الملحمة الدينية و الكوميديا الجنسية في فيلم "علامة الصليب" (١٩٣٢) ولقد كان هنا تدفق غزیز علی مستوی کبیر (مع کلودیت کولبرت وهی فی أعظم مشهد مثبر فی الحمام) ورسالة ورعة تربط كل هذا. ولقد سخر النقاد لكن الجمهور تدفَّق. وعندما ابتعد الجمهور عن فيلميه التاليين، وكلاهما عملان دراميان حديثان علي نطاق أصغر استخلص دي ميل الحكمة الأخلاقية: العظمة والناحية التاريخية هما اللذان يدران. ومن ساعتها - من وجهة نظر تـشارلز هايـام (١٩٧٣) - تخلـي عـن "الطموحات الفنية وانطلق فحسب ليكون صانع أخلاق فائق النجاح".

وفيلم "كليوباترا" (١٩٣٤) استغنى فيه عن الدين ومله بمشاهد الجنس والمعارك القوية الباهرة. ومع فيلم "ساكن السهول" (١٩٣٧) دشن دى ميل دائسرة لها طابع أمريكي وترك رسالته التبشيرية الدينية مع موضوع المصير البين. وهو بأفلام مثل "الاتحاد الباسيفيكي" (١٩٤٢) أو "الذين لا يقهرون" (١٩٤٧) يعد – كما يذهب سوميكو هيجاشي – "إعادة تأكيد إيمان الجماهير بمستقبل الأمة خصوصاً مصير ها كقوة تجارية كبيرة".

والابتكار الذى كان ذات يوم قد أصبح الآن – بالقطع – طرازًا باليًا. وآخر ملاحمه الإنجيلية "شمشون ودليلة" (١٩٤٩) وإعادة إخراج فيلم "الوصايا العشر" (١٩٥٦) ثم إنتاجها كسلسلة من اللوحات التصويرية للمخرج نفسه. ولقد عُرف دى ميل دائمًا كمخرج أوتوقراطى، وهو فى أفلامه الأخيرة يهتم بعملية صناعة الفيلم الكلية وإدخاله الجماهير كممثلين فى الفيلم أشبه بالألعاب الصبيانية. ومع هذا لمتنق الجماهير بمنأى عنه، فرغم محدوديات دى ميل ظل حتى النهاية يلقى استجابة آسرة بسيطة من جانب الجماهير.

فيليب كمب

#### مختارات من الأفلام

The Squaw Man (1914), The Virginian (1914), Joan the Woman (1917), The Whispering Chorus (1918), Old Wives for New (1918), The Affairs of Anatol (1921), The Ten Commandments (1923), King of Kings (1927), The Sign of the Cross (1932), Cleopatra (1934), The Plainsman (1937), Union Pacific (1939), Unconquered (1947), Samson and Delilah (1949), The Greatest Show on Earth (1952), The Ten Commandments (1956).

## المراجع

Brownlow, Kevin (1968), The Parade's Gone By-DeMille, Cecil B. (1959), The Autobiography of Cecil B DeMille.

Higashi, Sumiko (1985), Cecil B DeMille: A Guide to References and Resources.

Higham, Charles (1973), Cecil B DeMille.

ليليان جيش (۱۸۹۳ – ۱۹۹۳)

دوروثی جیش (۱۸۹۸ – ۱۹۹۸)

وُلدت ليليان جيش ودوروثي جيش في أوهيو وهما ابنتا ممثلة وزوجها المندفع الأسبق المتغيب. وكان المسرح في حاجة ماسة إلى الشباب وقد احترفت الفتاتان التمثيل قبل أن تصلا إلى سن الخامسة. وقد أغوتهما للسينما صديقتهما مارى بيكفورد التي كانت تعمل من ذي قبل لحساب د. و. جريفيث وقد اشتركتا معًا في فيلمه "عدو غير مرئى" (١٩١٢).

وطوال العامين التاليين لعبتا أدوارًا عديدة لشركة جريفيث معًا ومنفصلتين. وفي البداية كان جريفيث يعاني من قدرته على التمبيز بينهما (لقد ربط شرائط ملونة في شعرهما وهو يخاطبهما: (الحمراء والزرقاء)، ولكن شخصيتهما المختلفتين سرعان ما برزتا سينمائيًا بشكل كبير. ودوروثي كانت فنانسة كوميدية طبيعية اجتماعية منفعلة، وكانت ليليان – كما قالت ذات مرة وهي تضيف باستياء. - "عندما أصل عادة ما تنتهي الأمور".

ولقد ذكر جريفيث أن دوروثى هى الأكثر تكيفًا بالتقاط فكرة المخرج عن ليليان، وهى الأسرع فى اتباعها والأسهل بالرضا بالنتيجة. أما ليليان فكانت تتصور مثالاً تسعى بشدة لتحقيقه. ولما كان هذا يروق لجريفيث أكثر تمشيًا مع مزاجه الشامل كانت ليليان تحصل على أفضل الأدوار وقد عهد إليها جريفيث بالدور الرئيسي فى ملحمته الرائعة عن الحرب الأهلية "مولد أمة" (١٩١٥)؛ وهي

فى دور إلزى ستومان ابنة الأسرة المنقسمة بالصراع شدت القاوب كعذراء كان أداؤها فيه صدق انفعالى كبير. والفيلم جعل منها نجمة كبيرة كما يعترف بهذا جريفيث فيجعلها الأم التى تربط الأربع قصص لملحمته التالية "التعصب" (١٩١٦).

ويبدو أنه لم يكن هناك تنافس بين الأختين فليليان هي التي اقترحت أن تمثل دوروثي دور فتاة فلاحة فرنسية في فيلمهما الكبير الأول معًا، وهو أول دراما عن الحرب العالمية "قلوب العالم" (١٩١٨) وابتهجت ليليان عندما سرقت دوروثي الأضواء. ومع هذا استمرت دوروثي تعمل لمخرجين آخرين. بينما جريفيث احتجز ليليان ("إنها خير ممثلة عرفتها. إن لديها أفضل عقلية") لأفلامه. وأعظم أدوار ليليان عند جريفيث هو دور الفاسدة في فيلم "براعم مهشمة" (١٩١٩) وقد أرعبها أب وحشي ووجدت الرقة مع صيني شاب وحيد في القرن التاسع عشر. والفيلم كان ميلودر اما لها طابع فيكتوري حافل بالمشاعر وقد تمكنت ليليان من أداء الدور برقة مع قوة نظراتها الأثيرية مما جعلها تنقل العاطفة المباشرة. وفيلم "الاتجاه شرقًا" (١٩١٠) لا يقل عن هذا في طابعه الميلودر امي واستفاد المخرج بالمثل من مزج هشاشتها الجسمانية مع تماسكها الداخلي.

واستمرت دوروثي في التخصص في الأعمال الكوميدية بما في ذلك فيلم أخرجته ليليان "إعادة تشكيل زوجها" (١٩٢٠) وقد أجادت لكن ليليان وجدت أن الإخراج عملية "معقدة جدًا" ورفضت تكرار المسألة. ومدى تمثيل دوروثي تجاوز الكوميديا كما يتبدى في أجمل أفلام الأختين معًا "يتامي العاصفة" (١٩٢١) لقد لعبتا دوري أختين أدركتهما الثورة الفرنسية؛ وأداء دوروثي لدور الأخت العمياء كان مثيرًا، ولكنها لا تستطيع في هذا أن تتفوق على أداء ليليان. وكان هذا آخر أفلامهما لجريفيث فهو لم يعد قادرًا على دفع أجر ليليان فانفصلت عنه وديًا وانتقلتا إلى شركة (انسبريش) وقدمتا فيلم "رومولا" (١٩٢٤) معًا - عن قصمة للروائية جورج إليوت - قبل أن توقع ليليان عقدًا مع شركة متروجولدوين ماير وتوجهت دوروثي إلى لندن لتظهر في أربعة أفلام لهربرت ديلكوكس، وكان أنجمها فيلم "ئل جين" (١٩٢٦).

ولقد أصبحت ليليان واحدة من أكبر الحاصلات على أعلى أجر (٤٠٠ ألف دولار سنويًا) لممثلات هوليوود. وهي قادرة على تحسين سيناريوهاتها ومخرجها. ولقد اختارت فيكتور شوستريم ليخرج لها فيلمين من أعظم أدوارها هما "الرسالة القرمزية" (١٩٢٦) عن قصة لهاوتورن، ومثلت فيه دور هسستربراين العاطفية؛ ومثلت دور الزوجة الرقيقة التي غرقت في الدنس في فيلم "السريح" (١٩٢٨) وأداؤها اقتضى تعبيرًا جسمانيًا هائلاً.

غير أن الأوضاع أخذت تتغير. لقد كان نجم جريتاجاربو في صعود، وكانت ليليان متشحة بالفضائل العذرية ومؤمنة بالسينما الصصامتة. وعرض ارف نج أن يصطنع لها نصيحة، لكنها رفضت ببرود وعادت إلى المسسرح الحيى. وفعلت دوروثي نفس الشيء وانتهى دورها السينمائي. ورغم ذلك ظهرت ليليان في دستة أفلام أو حوالي ذلك بعد عام ١٩٤٠ من أجملها قصة لونون "ليل الصياد" (١٩٥٥) وهي تؤدي فيه ببراعة كما يعلق سيمون كالو (١٩٨٧) قائلاً: "هناك روح النزعة المطلقة والشقاء، مع نوع من القداسة والزهد الدنيوي بطريقة لا يمكن نسيانها". إلا أنها عبرت عن موقفها وقالت: "على أن أرجع بسرعة إلى د. و. جريفيت لأجد وسطًا مشبعًا بوجود هدف وتناغم" ولا يوجد أجمل من هذا مديحًا.

وليليان عاشت فترة بعد وفاة أختها لحوالى ربع قرن وقد شاخت برشاقة وظلت تمثل حتى منتصف التسعينيات من عمرها. وقبل وفاتها نالت تكريمًا على أنها الممثلة الفائقة في السينما الصامتة. ودوروثي ممثلة رائعة إن لم تكن عظيمة وهي تستحق التكريم أيضًا.

فيليب كمب

#### مختارات من الأفلام

The Birth of a Nation (1915), Intolerance (1916), Broken Blossoms (1919), True Heart Susie (1919), Way Down East (1920), La Boheme (1926), The Scarlet Letter (1926), The Wind (1928), Duel in the Sun (1946),

The Night of the Hunter (1955), The Cobweb (1955), The Unforgiven (1955), A Wedding (1978), The Whaies of August (1987).

Donothy

Remodelling her Husband (1920), Nell Gwynne (1926) Lillian and Dorothy

Hearts of the World (1918), Orphans of the Storm (1921), Romoia (1924).

## المراجع

Gish, Lillian (1969), The Movies, Mr. Griffith and Me. (1973), Dorothy and Lillian Gish.

Slide, Anthony (1973), The Griffith Actresses.



نهضة هوليوود هوليود ونظام الأستوديو

بقلم دوجلاس جومرى

| · |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   | ; |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  | • |  |
|   |   |  |   |  |

حوالى عام ١٩١٠ أقام عدد من الشركات السينمائية صناعة في ضاحية صغيرة لهوليوود، وحولها إلى غرب مدينة لوس أنجلوس. وفي خلال عقد واحد من السنين تأتى للنظام الذى أوجدته هذه الشركات من الهيمنة على السينما لا في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، بل في جميع أنحاء العالم. وبالتركيز على الإنتاج في أستوديوهات متسعة أشبه بالمصانع وبتجميع كل جوانب العمل على نحو رأسي من الإنتاج إلى الدعاية إلى التوزيع إلى العرض أوجدت نظامًا أنموذجيًا وهو "نظام الأستوديو"، وكان على الأقطار الأخرى أن تحاكيه لكي تدخل في مضمار المنافسة. غير أن المحاولات لمحاكاة النظام الأمريكي لم تنجح إلا نجاحًا جزئيًا. ومع عام ١٩٢٥ تواجد نسق "هوليوود" وليس نسق الأستوديو على هذا النحو، والذي هيمن على السوق من بريطانيا إلى البنغال، ومن جنوب أفريقيا إلى النرويج والسويد. وفي ذلك الوقت لم تكتف هوليوود بإحكام سيطرتها على غالبية الأسواق العالمية، بل أوجدت أيضًا منتجاتها ونجومها من أمثال شارلي شابلن وماري بيكفورد وهما أكبر أيقونتين ثقافيتين شهيرتين في العالم.

وإبان نهضة هوليوود الشديدة تشكلت أدوات العمل الحديث من الاقتصاد والميزانية إلى التكامل الرأسي وبهذا أصبحت لهوليوود اليد العليا على كل المنافسين المحتملين. ولقد طورت أنظمة باهظة التكاليف للإنتاج ووسعت السوق لمنتجاتها لتغطى المعمورة بكاملها، وضمنت تدفق الأفلام من المنتج إلى المستهلك بامتلاكها دور العرض الرئيسية في المدن الكبرى التي كانت مسارح. ولم يقتصر الأمر على الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، بل شملت الأقطار الأخرى على السواء. وحاولت الأمم الأوروبية اتخاذ إجراءات حماية مختلفة مثل فرض ضرائب خاصة وتعريفة جمركية وحصص نسبية، بل لجأت حتى إلى المقاطعة لتشل هيمنة هوليوود، ولكن عبثًا. ورغم أن السوق اليابانية ظل من الصعب اختراقها، ورغم أن الاتحاد السوفيتي كان قادرًا على إغلاق حدوده ضد الواردات الأجنبية في منتصف سنوات ١٩٢٠ إلى المدى الذي يهم بقية العالم، فإن الأمر كان مجرد وقت متى يصبح فيلم هوليوود هو المعيار الأمثل للعرض على الشاشات.

ونهضة هوليوود باعتبارها مركز هذه الصناعة القوية الشاملة يمكن أن نجده في أشكال فشل محاولات شركة براءات الصور المتحركة احتكار العمل السينمائي. وهذه الشركة هي جماع عشرة منتجين رئيسيين من الأمريكيين والأوربيين للأفلام وصناع الكاميرات وآلات العرض، وقد تجمعت في عام ١٩٠٨ لتستكيل (اتحاد احتكارى) بتعظيم أسعار المعدات التي تستطيع هي وحدها أن تنتجها. وهذا الاتحاد الاحتكارى أصدر براءات وصنع آلافا من الأفلم القلم القلم والمستركة، التي أجازها الاتحاد الاحتكارى، صلاعة أفلم "شرعية" الشركات المشتركة، التي أجازها الاتحاد الاحتكارى، الباحزة استخدام البراءات ومعدات سينمائية. ولقد جنى الاتحاد الاحتكارى أرباحًا بإجازة استخدام البراءات التي يصدرها. والعارض الذي يستخدم آلة عرض سرية يحتاج إلى أن يدفع حفلة من الدولارات، الأمر الذي دفع المنتجين إلى مزيد من إنتاج الأفلام.

وعلى أى حال فإن الاتحاد الاحتكارى وجد الأمسر صعبًا أن يحتفظ بالسيطرة، وفى خلال نصف دستة من السنوات (١٩٠٩ – ١٩١٤) ظهر مستقلون من أمثال كارل لايمل ووليم فوكس فى مواجهة الاتحاد الاحتكارى، وقد بذروا حبوب ما تعرف الآن باسم هوليوود. ولقد أسس أدولف زوكور شركة بارامونت، وأنشأ ماركس لوى ما سيصبح شركة مترو جولدوين ماير، وشكل وليم فوكس إمبراطوريته السينمائية.

ولقد نوّع هؤلاء العارضون صناع السينما المستقلون منتجاتهم، فأنتجوا أفلامًا أطول وذات طابع روائى أكبر، بينما مال الاتحاد الاحتكارى إلى التمسك بالفيلم الذى طوله بكرتان؛ أى القصص التى يستغرق عرضها خمس عشرة دقيقة وقد حط المستقلون أيديهم على مجلات الإثارة والروايات ذات الهيمنة الشعبية والتمثيليات التاريخية من أجل الحبكات الروائية. وقد مون الغربيون معظم تلك الأجناس السينمائية (الجديدة) الشعبية وساعدوا على إطلق شرارة الاهتمام بالتصوير في مواقع (خارج الغرب). وفي الوقت نفسه أسس المستقلون مقرهم في جنوبي كاليفورنيا على بعد ٢٠٠٠ ميل من مقر الاتحاد الاحتكارى في نيويورك مع وجود المناخ المعتدل والأرض الرخيصة وعدم وجود اتحادات احتكارية وهو مكان مثالى لإنتاج صورهم المنحركة المنخفضة التكاليف الجديدة الطويلة الروائية.

ومع عام ١٩١٢ كان المستقلون ينتجون عددًا من الأفلام يكفى ليملأ القاعات المسرحية. وأصبح كل فيلم نتاجًا فريدًا تُجرى له دعاية كبيرة. ومع وجود أكثر من ٢٠ ألف دار سينمائية تم فتحها فى الولايات المتحدة الأمريكية مع عام ١٩٢٠، فإن العدد الدائم الزيادة من التمثيليات المصورة الروائية الطويلة وجدت بسهولة جمهورًا. والتوزيع فى الأسواق الخارجية ثبت أنه يدر عائدًا؛ وفى هذه الحقبة من السينما الصامتة ترجم الأخصائيون على وجه السرعة العناوين الداخلية وأنتجوا نسخًا خارجية بتكاليف إنتاج إضافية قليلة.

ولقد شرع المستقلون أيضًا في السيطرة على العرض في الولايات المتحدة الأمريكية. ولم يحاولوا أن يشتروا كل العشرين ألف دار عرض الموجودة، بل ركزوا بدلاً من هذا على دور سينمائية جديدة في المدن الكبرى. وفي عام ١٩٢٠ فإن هذه الدور السينمائية البالغ عددها ألفين التي تقدم أول عرض خصيصًا هيمنت على ثلاثة أرباع عائد الفيلم المتوسط. وهذه السلاسل من الدور السينمائية تمتد من نيويورك إلى شيكاغو إلى لوس أنجلوس. وغالبية الشركات التي عملت على إنشائها وهي باراماونت وفوكس ومترو جولدوين ماير كانت قادرة على جنى ملايين الدولارات سنويًا كأرباح.

وفى هذا الوقت فإن المستقلين لم يعودوا مستقلين بعد ذلك، فقد أصبحوا هم النظام. ولقد نجح هؤلاء المستقلون السابقون فيما فشل فيه أعضاء الاتحاد الاحتكارى الذين لديهم تمويل رائع من إنجازه - نجحوا فى السيطرة على الإنتاج والتوزيع وعرض الأفلام. ومن هذه القاعدة الضخمة تحركوا للهيمنة على العالم. ولما كان أى فيلم يتكلف مئة ألف دو لار أو أكثر لإنتاجه فإن إضافات آلاف قليلة من الدو لارات لطبع الأفلام وإرسالها حول العالم جعل العائد قليلاً نسبيًا.

وهذه الشعبية على نطاق العالم العريض خلقت بدورها طلبًا على الإنتاج لا يتوقف. ولتلبية هذا الطلب فإن موقع لوس أنجلوس أتاح مكانًا مشمسًا على مدار العام. كما أتاح عملاً متواصلاً لعدة أيام في الخارج بالإضافة إلى كل التجميعات الممكنة للمواقع السينمائية. وبالقرب من الحقول (التي ابتلعتها الآن الضواحي)

كانت هناك مواقع طرحت مجالاً للغرب المعتدل؛ والمحيط الباسيفيكي أفاد كبديل عن البحر الكاريبي أو المحيط الأطلنطي، والجبال والصحراء على مسافة يوم أتاح لأفلام الغرب الأمريكي مجالاً أصبيلاً يستشعره الناس.

ومع سنوات ١٩٢٠ فإن التأثير الاجتماعي لصورة هوليوود الباهرة كان هائلاً. ومع عام ١٩٢٠ فإن غرفة تجارة هوليوود اضطرت إلى طرح إعلانات . تطلب ممثلين وممثلات للإقامة في الداخل وهي تناشدهم: "نرجوكم ألا تحاولوا أن تقاطعوا السينما".

#### نظام الإنتاج

وإبان أواخر سنوات ١٩٢٠ وأوائل سنوات ١٩٣٠ طاورت السركات الناجحة بقيادة ممثلى أدولف زكور المشهورين - شركة لاسكى - نظامًا للصناعة أفلام شعبية على نطاق عريض. وهذا النظام كان يحظلى بإعجلاب شديد فسى الخارج، والصناعات السينمائية في الخارج بعثت ممثليها إلى هوليوود لدراستها أو محاكاتها. ومع الزوار من فرنسا وألمانيا وبريطانيا كان على هوليوود أن تستضيف في سنوات ١٩٣٠ لويجي فردى رئيس صناعة الفيلم الفائستية الإيطالية وبوريس شومياتسكي التابع الأمين لستالين والقائم على الصناعة في الاتحاد السوفيتي.

أما العمل الرئيسى للإنتاج الذى طرحته شركات هوليوود فهو الفيلم الروائى، وطوله يكون بصفة عامة حوالى تسعين دقيقة. ويمكن لجريدة سينمائية طولها عشر دقائق أو الموضوعات الحية أن تُطرح كإضافة، لكن الفيلم الروائسى هو الذى يبيع العرض. والفيلم الروائى يجب أن يكون قصة تثير اهتمامًا غير عادى. والفيلم يتكلف حوالى ١٠٠ ألف دو لار، وأحيانًا ترتفع التكلفة إلى ١٠٠ ألف دو لار. ومما يدعو للسخرية أن الإلهام بصناعة الفيلم الروائى انحدر من أوروبا. فمن خلال الأفلام الروائية الأجنبية في سنوات ١٩١٠ التى يجرى عرضها على

نحو متكرر جذبت الأفلام الأكثر طولاً جماهير كبيرة، ومن هنا جاءت الملاحم المجلوبة المستقلة من صناع الفيلم الأوروبيين الذين لا يعبأون بأن يمولوا عملهم من خلال الاتحاد الاحتكارى. ونجاح المنتجات الإيطالية ذات المكانة مثل "جحيم دانتي" (١٩١١) لم يقتصر دورها على البرهنة على وجود سوق للإنتاج الأكثر طولاً، بل ساعدت على منح الوسيط الجديد تقديرًا وهناك حاجة ملحة له في أغين الطبقة الوسطى التقليدية.

وفي عام ١٩١١ حظى فيلم "جحيم دانتي" بانشغالات واهتمامات ممتدة ناجحة في نيويورك وبوسطن، وعلى حين كان متوسط طول الفيلم بكرتين من إنتاج الاتحاد الاحتكارى ويجرى عرضه لمدة يومين، فإننا نجد عرض فيلم "جحيم دانتي" يجرى عرضه لمدة أسبوعين. وبينما الفيلم المتوسط للاتحاد الاحتكارى يعرض في مرض فيها ٢٠٠ مقعد بعشرة سنتات فإن فيلم "جحيم دانتي" عرض في مرسارح مؤجرة بشكل قانوني، وكل منها يتسع لألف متفرج مقابل دولار. وفي الحقيقة نجد أن أكثر الأفلام الروائية تأثيرًا في بواكيرها هو فيلم "مولد أمة" (١٩١٥) من إبداع د. و. جريفيث، والذي افتتح بعد عدة سنوات قليلة في مسرح على نحو قانوني في نيويورك واستمر عرضه لمدة سنة مقابل دولارين، وهو شيء لم يُسمع به من قبل. وفي أقل من عقدين من السنين انتقلت الصناعة من بيع الأفلام كشيء جديد إلى آلية مسننة لترويج نظام شامل ومنتجاته المعلن عنها على نطاق الأمة.

ولقد ركزت هوليوود جهودها الأساسية على نظام النجم. لقد كان على أصحاب الدعاية أن يكتسبوا من استغلال التقنيات الجديدة للدعاية والاتصالات على نطاق عريض لبث شيء خاص في عقول جمهور الطبقة الوسطى المتنامى. ولقد قدم النجوم وسائل فعالة للأفلام الروائية المتباينة وقد جعلوا كل عنوان مفرد ذا جاذبية لا يمكن نسيانها. وفي عام ١٩٠٩ على سبيل المثال قام كارل لايمل بإغراء فلورنس لورانس واستمالتها من شركة بيوجراف، وأطلق عليها لقب فتاة شركة التصوير السينمائي المستقلة الخاصة به (وأصبحت فيما بعد شركة يونيفرسال). ثم أرسل لايمل نجمته آنذاك في رحلة وبث قصة إثر أخرى في الصحف بما فيها قصة مزيفة ترعم موتها.

وهناك آخرون انتزعوا نجومهم من المسرح. وشركة أدولف زوكور الرائدة المسماة (الممثلون المشهورون) (فيما بعد أصبحت شركة بارامونت) وكان شعارها "ممثلون في تمثيليات مشهورة" لم تحقق نجاحًا مبكرًا مع فيلم "الكونت دى مونت كريستو" (١٩١٢) بطولة جيمز أونيل. و"سجين زندا" (١٩١٣) بطولة جيمن هاكت. و"الملكة إليزابيث" (١٩١٢) بطولة سارة برنار. و"يس من دربرفيل" بطولة ميني مادرن فيسك.

وسرعان ما تبين زوكور الحاجة إلى تطوير نجومه، وليس أن يسشرى ببساطة نجومًا معروفين من قبل. ومارى بيكفور (راتبها ارتفع من ١٩١٠ وقد جعلها الأسبوع في عام ١٩٠٩ إلى ١٠ آلاف دولار في الأسبوع عام ١٩١٧) وقد جعلها الأسبوع في عام ١٩٠٧ إلى وقد جعلها زوكور أكبر نجمات عصرها. وطوّر منافسو زوكور الممشلات السشابات عنسده اللواتي يحملن اسم "مارى الصغيرة" ووقع معهن عقودًا احتكارية طويلة الأمد. وحينئذ صاغت شركات هوليوود سيناريوهات متطورة كروائع لنجماتها. ولكن سرعان ما أدركت النجمات أنهن إذا كُنّ بمثل هذه الأهمية بالنسبة للأستوديوهات، فإنهن يستطعن أن يزايدن لحسابهن. ورغم أن الكثيرات ظللن مرتبطات بعقود احتكارية، فإن بعضهن ممن حققن أعظم نجاح تحررن من هذا النظام. وفي يوم اكبار شارلي شابلن ودوجلاس فيربانكس وماري بيكفورد بالمخرج د. و. جريفيث لإنشاء شركة (الفنانون المتحدون) وأصدروا بيانًا بالاستقلال عن كبار أصحاب الأستوديوهات السابقين. وأعلنت شركة (الفنانون المتحدون) أنها ستورع أفلامًا رائعة للنجوم. ومن ثمَّ فإن صسناعها يمكنهم أن المتحدون) أنها ستورع أفلامًا رائعة للنجوم. ومن ثمَّ فإن صسناعها يمكنهم أن يحصلوا على الثروات التي قد أدرتها قوة نجومهم.

ولقد حققت شركة (الفنانون المتحدون) نجاحًا هائلًا مع أفلام مثل: "علامـة زورو" (۱۹۲۰، فيربانكس)، "روبن هود" (۱۹۲۳، فيربانكس)، "اللورد فـوتلروى الصغير" (۱۹۲۱، بيكفورد)، "حمى الذهب" (۱۹۲۰، شابلن). وعلى أى حال لسوء الحظ، فإن الأستوديو لم يستطع أن ينتج أفلامًا يقوم ببطولتها النجوم الكبار بما فيـه الكفاية. وقد طلب أصحاب دور العرض الكبيرة الثلاث أفلامًا لشابلن وفيربـانكس وبيكفورد كل عام، لكن الشركة لم تتمكن من إنتاج سوى فيلم واحد كل ٢٤ شهرًا.

وأصحاب دور العرض لم يستطيعوا أن يظلوا قابعين في انتظار إلهامات كل سنتين، ومن ثم توجهوا إلى الشركات الكبرى. وهكذا نجد أنه على المدى الطويل أصبحت شركة (الفنانون المتحدون) بكل بساطة تشكل ملاذًا للمنتجين المستقلين (بعضهم حسن وبعضهم سيئ) الذين تملصوا من القيود الصارمة للأستوديوهات الكبرى في هوليوود.

لقد كانت شركة (الفنانون المتحدون) شركة خارجة عن المألوف، وكان نظام هوليوود القياسى الخاص بصناعة الفيلم الروائى يسعى إلى ضمان شحن الأفلام الجذابة إلى دور العرض على أساس العرض أسبوعيًا، وطرورت الأستوديوهات وسائل فعالة عالية التأثير لإنتاج أفلام تملأ دور العرض، وهذا النظام الأشبه بالمصنع إنما يبرهن على خير وسيلة يمكن بها تقديم أفلام بشكل منتظم.

وفى الأيام التى سبقت الفيلم الروائى كانت هناك وسيلتان قياسيتان للإنتاج. فبالنسبة للموضوعات (الواقعية) كان مدير التصوير يقوم برحلة إلى موضع الحدث ويسجله، ثم يقوم بعملية التركيب معًا. وبالنسبة للأفلام التى تستلهم الأفعال القائمة على مشاهد الفودفيل أو المأخوذة من المصادر الأدبية استخدمت الشركات السينمائية مخرجًا لهندسة (المشاهد) ومدير تصوير لتسجيلها. وبالتدريج إبان سنوات ١٩١٠ مع تزايد الطلب على الأفلام الروائية تدرب الأخصائيون لمساعدة المخرج على جعل الأفلام أسرع. وقد أعد الكتاب خطوطًا قصصية ورسم فنانو المناظر الخلفيات وشكل المصممون الأزياء الملائمة.

وسرعان ما أدرك صناع الأفلام أن الأقل تكلفة هو التقاط القصة بعيدًا عن الترتيب، وهذا أفضل من تسجيلها بترتيبها التعاقبي على نحو ما يكون الأمر في المسرح. وبمجرد ما يجرى تصوير كل المشاهد التي جرى تخطيطها نجد أن فنان المونتاج يمكن أن يعيد تجميعها مقتفيًا ما جاء في السيناريو، وكل هذا يقتضى خطة جرى التفكير فيها بعناية وسبق إعدادها لتقدير أقل التكاليف مسبقًا. ومثل هذه الخطة أصبحت معروفة على أنها تصوير السيناريو.

وكان على الأستوديو الموجود في هوليوود أن يصمم السيناريوهات المصورة التي يمكن أن تصبح شعبية في شباك التذاكر. وبالتدريج لما أصبحت الأفلام الروائية أطول أصبحت القصص أكثر تعقيدًا وهذا يقتضي سيناريوهات مصورة أكثر تعقيدًا. والانتباه الشديد لإعداد السيناريو يعنى صناعة فيلم روائسي أسرع وأرخص. ويمكن للمرء أن يقدر تقديرًا سليمًا الطول مقدرًا بالقدم والضروري على نحو مسبق لكل مشهد، وطور صناع الأفلام تقنيات لتقليل الحاجة إلى إعادة التصوير.

وسرعان ما طرح السيناريو النمطى جنسه الفنى (الكوميديا أو الدراما على سبيل المثال) وأدرج طاقم الممثلين وخطط لموجز للسيناريو. ومن هذه الخطة يمكن لرئيس الشركة السينمائية أن يقرر ما إذا كان يريد أن ينتج الفيلم. والمنتج يمكنه بمجرد الموافقة على المشروع من جانب رئيس الأستوديو فإنه يعيد عمل سيناريو التصوير إعدادًا للترتيب الفعلى للإنتاج.

إن نظام الإنتاج في هوليوود لم يكن مخترعًا، بل كان واردًا في الاستجابة لعدد من القرارات التي يجرى استشعارها، وكان أهمها الحاجة إلى جنسي السربح المنتظم والدائم. وعلى أي حال فإن هناك دورًا رياديًا يمكن أن يُعنزي للمنتج توماس إنيس الذي كان يعمل في شركة موتيوال في ١٩١٣، وإجسراء العمل القياسي في الأستوديو الذي ابتكره إنيس تضمن وجود رئيس للأستوديو ومخرج للفيلم وسيناريو متصل بالموضوع. وبمجرد ما يوافق إنيس باعتباره المنتج الرئيسي على المشروع، فإنه يصمم مباني متاحة لتصوير الفيلم، ويكلف كتابًا وفنانين للإنتاج لإبداع السيناريو الضروري وإعداد المشاهد والملابس. والأنظمة المؤازرة مثل قوة بوليس داخلية لإبعاد الجماهير ورجال إطفاء عندما تحترق المناظر الخشبية تعنى أنه مع بواكير سنوات ١٩٢٠ عملت حشود الأستوديوهات الريفية في التي تغطى عديدًا من المساحات كمدن صغيرة. محتمة داخل البيئات الريفية في

ورؤساء الأستوديوهات يخططون لبرنامج الأفلام لمدة عام مقدمًا. وكانست المناظر تستخدم بفاعلية مرارًا وتكرارًا ويجرى تكييفها مسع القصص المختلفة. ويصمم المخرجون الفنيون المناظر ويشيدونها ويؤسس المخرجون الأطقم من العباقرة الفنيين، ويؤدى فنانو المكياج المظهر السينمائي الرائسع ويستم انتقاء المصورين السينمائيين لتصوير السيناريوهات حسبما كتبت به.

وكان للزمن أهميته القصوى، ومن ثم كان الممثلون ينتقلون من فيلم إلى آخر. وكثيرًا ما يجرى استخدام كاميرات عديدة بالنسبة للقطات المركبة (مثلاً تتابع المعارك في ساحة الحرب) لكي يجرى تجنب تصويرها مرتين. وكان يوجد دائمًا الكاتب الدائم الذي يفحص ويتأكد بمجرد استكمال التصوير أن الفيلم يمكن تجميعه وتركيبه بسهولة.

### التوزيع والسيطرة على السوق

إذا كان إنيس هو رائد نظام الإنتاج بجعل الأستوديو في هوليوود (مصنعًا)، فإن أدولف زوكور هو الذي علم هوليوود كيف تستغل هذا النظام استغلالاً كاملاً وعلى نحو حق. ومع عام ١٩٢١ شكل زوكور أكبر شركة سينمائية في العالم وهي (الممثلون المشهورون). وقبل هذا بخمس سنوات أدمج اثني عشر منتجًا وموزعًا في شركة بارامونت ليشكل "اتحاد الممثلين المشهورين - لاسكي". ومع عام ١٩١٧ ضمت شركته الجديدة نجومًا من أمثال ماري بيكفورد ودوجالس فيربانكس وجلوريا سوانسون وبولين فريدريك وبلانش سويت. وبعد هذا بعامين في حوالي الوقت الذي تخلت عنه ماري بيكفورد ودوجلاس فيربانكس شكل شركة (الفنانون المتحدون) على نحو جعل ربع دور السينما في الولايات المتحدة الأمريكية تعرض بانتظام أفلام شركة (الممثلون المشهورون).

وشركة (الممثلون المشهورون) بدأت في تقديم ضمانات لإنتاجها السسنوى المتراوح ما بين ٥٠ فيلمًا روائيًا ومئة فيلم روائي. وهذا يعنى أن صحاحب دار السينما الذي يسعى إلى عرض أفلام مارى بيكفورد عليه أيصضًا أن يأخذ أفلامًا تصور نجومًا أقل شهرة من شركة (الممثلون المشهورون). ومقابل هذا استخدمت هذه الشركة هذه الضمانات المالية لتختبر وتطور نجومًا جددًا وتجرب أجناسًا قصصية جديدة. وعندما بدأ ملاًك دور السينما في إدراك المخاطر الجديدة المتضمنة خطا زوكور خطوات جديدة فامتلك دور السينما، وأنشأ سلسلة منها للعرض خاصة به.

ومثل هذه المغامرة في امتلاك دور سينمائية كبيرة احتاجت إلى مزيد من الاستثمار أكبر من القدرة على التمويل بالدفع فورًا. لهذا تحول زوكور إلى وول ستريت حيث حي المال، وحيث شركة كون لويب للصرافة من أجل عشرة ملايين دو لار ضرورية. وفي ذلك الوقت كانت شركة كون لويب هي التي تعمل من الخارج في وول ستريت. وعلى أي حال في الوقت نفسه أمكن للشركة أن تنمو وتصبح عملاقة مالية من جهة على أساس صفقات مع شركات سينمائية تقوم بالتوسع من الشاطئ الغربي مثل شركة (الممثلون المشهورون). وهوليوود يمكن أن تكون على بعد ٢٠٠٠ ميل من مدينة نيويورك، ولكن زوكور لكي يحصل على تمويل كبير غير متاح من الصيارفة المحافظين في الساحل الغربي أظهر الصناعة التي على الساحل الشرقي، والتي عليه أن يسجلها.

وإبان سنوات ١٩٢٠ أصبحت شركة (الممثلون المشهورون) الأعلى صوتًا في بورصة نيويورك. وسرعان ما تبعتها الشركات الأخرى. وقد أسس ماركوس لوى شركة مترو جولدوين ماير. ووسع وليم فوكس شركته السينمائية على غرار ما فعله كارل لايمل مع شركته الأستوديوهات الشاملة. وحتى الشركات المستقلة التي دخلت ضمن شركة (الفنانون المتحدون) شيدت سلسلة من دور العرض السينمائية. ومن ثم فإن حفنة من الشركات الكبرى المتكاملة عموديًا تأتّى لها أن تهيمن على هوليوود وتحددها.

وعلى أى حال لم تكتف هذه الحفنة الصغيرة من الشركات بأن تهيمن على كل نجوم السينما ودور العرض، فقد سعت إلى توسيع أسواقها إلى ما وراء حدود الولايات المتحدة الأمريكية، وتأسيس عملية التوزيع فى جميع أنحاء المعمسورة. وأتاحت الحرب العالمية الأولى فرصة حاسمة. فبينما كانت السينمات الوطنية الأخرى مقيدة تحركت شركات هوليوود الرئيسية لتجعل العالم سوقها هى. ورغم أن متوسط التكلفة للأفلام الروائية فى هوليوود نادرًا ما يتجاوز ٥٠٠ ألف دولار فى تاك الأيام، فإن توسيع التوزيع عبر المعمورة يؤدى إلى جلب عوائد تتجاوز على نحو منتظم مليون دولار. وكان أدولف زوكور دائمًا هو الذى شق الطريق

بسلسلة من الصفقات الأجنبية المذهلة، وكان قادرا إبان السنوات السابقة على ظهور الصوت على الفيلم في أن يؤثر في القوة الخانقة المهيمنة على السوق على نطاق العالم الواسع.

وحتى يمكن استدامة ظروف أقصى ربحية فى الخارج شكات شركات هوليوود الكبرى رابطة هى (رابطة منتجى الصورة المتحركة والموزعين للولايات المتحدة الأمريكية) ووظفت لديها المدير العام السابق للبريد ويل هـ. هايس لكـى يحافظ على بقاء هذه الأسواق الدولية مفتوحة. ومع وجود هايس كسفير غير رسمى، وبمساعدة رغبة لدى الخارجية الأمريكية فى ظل الرؤساء هادنج وكوليدج وهوفر أن تحارب هذه الرابطة لتتأكد من أن الأقطار الخارجة تـسمح لاتحادات هوليوود وشركاتها للعمل بدون أى قيود.

ومع منتصف سنوات ١٩٢٠ لم تكتف هوليوود بالهيمنة على الأسواق الكبرى الناطقة بالإنجليزية لبريطانيا العظمى وكندا وأستراليا، بل نجد أنها هيمنت أيضًا على القارة الأوروبية فيما عدا ألمانيا والاتحاد السوفيتي وتوسعت بشكل ناجح في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي. وقد أدى هذا إلى شل تطور أنظمة الأستوديوهات المنافسة فيما عدا بعض المواضع المعزولة. وعلى سبيل المثال فإن اليابان في ذلك الوقت لم تكن تاجرًا دوليًا، بل كانت أمة تحافظ على نفسها في حدودها. ورغم أن أفلام هوليوود كانت شعبية بالنسبة للجماهير اليابانية، فإن نظام الأستوديو الوطني كان قادرًا على أن ينمو وينافس هوليوود بشكل ما مما لم تستطعه الصناعة البريطانية أو الفرنسية. واحتفظت ألمانيا أيضنًا بقدر من الذاتية، وإن كان هذا قد بدأ يتقوض مع نهاية سنوات ١٩٢٠ بقيام شركات هوليوود بإغراء الفنانين الألمان البارزين وعقد صفقات مع شركة أوفا كبرى الشركات الألمانية.

وفى محاولة لقصر وتحديد تغلغل هوليوود أصدر عدد من الدول قوانين حماية حكومية لصناعتها السينمائية. ولقد قام الألمان وأعقبهم الفرنسيون بإصدار (نظام الطوارئ) حيث تخضع واردات هوليوود لقبود على عدد محدد مسن هذه

الواردات كل عام. ولقد صُمُم نظام الحصة البريطاني عام ١٩٢٧ لتخصيص نسبة معينة من زمن العرض على الشاشة للأفلام البريطانية في السوق المحلية، ولكن جرت صياغة هذا على نحو تمكنت بمقتضاه شركات هوليوود من إتاحة تسهيلات للإنتاج في بريطانيا وصناعة أفلام يمكن توصيفها بأنها "بريطانية".

وفى الحقيقة أرغم احتكار هوليوود العالمى المستمر ممولى الأفلام فى الدول الأخرى على النضال لإرضاء جماهيرهم الوطنية على نحو ما "أفضل" من هوليوود. لكن شركات هوليوود بسيطرتها على التوزيع العالمي تستطيع أن تحدد، بل وهى تحدد بالفعل معايير ملائمة للأسلوب السينمائي والشكل والمضمون وتشغيل الأموال والمحاكاة لن تجدى بصرف النظر عن النتاج المنافس.

### دار العرض السينمائية

لا يشكل إنتاج وتوزيع الأفلام إلا ثلثى إمكانية هوليوود بالنسبة للمؤسسات الأساسية. إن أقطاب السينما عرفوا أن المال يأتى من خلال شباك التذاكر، ومن ثم بذلوا جهودهم لاتخاذ إجراء ما للسيطرة على العرض السينمائي، وهو الثاث المتبقى الحاسم في صناعة السينما. ولما كانت هوليوود أساسًا مجموعة من المتوديوهات كاليفورنيا ومكاتب للتوزيع في جميع أنحاء العالم فقد تأتى لها أن تضم مجموعة من دور العرض السينمائية الواقعة في الشوارع الهامة في نيويورك وامتدادًا إلى لوس أنجلوس، ومن شيكاغو إلى دلاس، وفي خلال فترة وجيزة في لندن وباريس على السواء.

وحقبة إنشاء دور عرض سينمائية حديثة بدأت عام ١٩١٤ مع افتتاح سينما روكسى لصاحبها صمويل روكسى روثافيل وهي تتسع لثلاثة آلاف مقعد في نيويورك. وقد ضمت الدار عرضًا من نوع الفودفيل على الطبيعة مع الأفلام. و(عرض) الفودفيل أتاح شيئًا إضافيًا بسيطًا جذب الجماهير بعيدًا عن دور العرض العادية في الطرقات. وتُقتح عروض روكسى بأوركسترا من خمسين موسيقيًا يعزفون النشيد القومي. ثم تأتي محاضرة مصورة وعرض كوميدى، ويعقب هذا عرض مسرحي حي، ثم بعد هذا فقط يأتي الفيلم الروائي.

إن دار السينما نفسها الفخمة كانت أكثر من مجرد مسسرح يجسرى عليسه العرض. إن روعة ممارستها و"لمسة الذوق" الراقى التى أسبغها عليها أصحاب الشأن الشاملون أثارت عالمًا رائعًا للغاية من الأحلام. وسرعان ما تمسك أدولف زوكور بإبداعات روكسى وانخرط في شراء سلسلة قصور سينمائية، ومن ثم هيمن على نظام متكامل شامل من الإنتاج السينمائي والتوزيع والعرض.

ولم يعد روكسى قادرًا على الحفاظ على مشروعه الاقتصادى، ومسن شم باعه. وعلى أى حال قامت شركة بالابان وكاتز في شيكاغو بتطوير نظام اقتصادى لجنى ملايين الدولارات من إمبراطورية دور السينما في فترة عقب الحرب العالمية الأولى مباشرة وشق بها أصحابها الرائدون طريقهم إلى ذروة الأرباح من النجاح الخارق لهذه الشركة القائمة في شيكاغو. وفي الحقيقة ضاهي أدولف زوكور شركة بالابان وكاتز واندمجت العمليتان وأنشأتا شركة برامونت السينمائية في عام ١٩٢٥. وشكل هذا تأكيدًا حقيقيًا لنظام هوليوود في الأستوديو في إستراتيجيتها الثلاثية في الهيمنة.

ولقد بدأ نجاح شركة بالابان وكاتز عندما افتتحت دارهم السينمائية الرئيسية في أكتوبر ١٩١٧. فهذه الدار التي هي قصر سينمائي ضخم شكلت نجاحًا مباشرًا، وقام سام كاتز باعتباره المخطط ورئيس الشركة بتجميع أنصار كانوا جميعهم ناجحين بشكل كبير مع عملهم القائم على شركة شيكاغو يوليوس روزفالد رئيس شركة سيرز - رويبك، وليم ريجلي الابن قطب صناعة اللادن، جون هوتز ملك تاكسيات شيكاغو وبعد هذا أنشأ شركة سيارات الأجرة. وبهذا التعزير توسعت شركة بالابان وكاتز بسرعة وقادت عمل العروض السينمائية الشاملة وحولتها من صناعة هامشية في وقت الفراغ إلى مرحلة رئيسية في اقتصاد التسلية.

وقد خصصت شركة بالابان وكاتز عناية فائقة إستراتيجية باختيار مواقع دور السينما. وحتى ذلك الوقت كان ملاك الدور السينمائية قد اختاروا مواقع فسى حى الملاهى. وعلى أى حال شيدت الشركة ثلاثة قصور سينمائية فى مواقع عمل بعيدة على أطراف شيكاغو بعيدًا عن وسط المدينة وانتقت مواقع متوقعة أن تحتشد

فيها الطبقة المتوسطة المتدفقة. ولم يكن كافيًا بالنسبة للشركة أن تفتح دارًا سينمائية في أي موقع؛ فقد كان على المرء أن ينتقل إلى مقر العرض في مفترق طرقات حافلة بالحركة. وقد ساعد النقل الجماعي السريع الطبقة الوسطي والطبقة الغنية على الحركة إلى طرف المدينة حيث توجد أولى ضواح حقيقية. ولقد كان الجمهور القادر والراغب في دفع أسعار باهظة من أجل العروض الممتعة هو الدي دفع شركة بالابان وكاتز إلى زراعة هذه القصور السينمائية وتشييدها.

ولقد عزلت عمارة القصور السينمائية الجمهور عن العالم الخارجي وأتاحت خشبة مسرح توفر المتعة والاستمتاع. وشركة شيكاغو المعمارية برئاسة الأخوين جورج وس. و. راب صممت المسارح ذات الأسلوب الجديد بمنزج عناصر التصميم من المناطق الماضية تقريبا والمواقع المؤقتة، ومن بينها تصاميم كلاسيكية فرنسية وإسبانية مع إدخال الفن الزخرفي المعاصر وسرعان ما تأتي لرواد السينما أن يتوقعوا أقواس نصر وسلالم ضخمة فخمة وردهات على جانبيها أعمدة (وهسي تستلهم في هذا قاعة المرايا في قصر فرساي) وكانت الواجهات ذات طابع درامي بالمثل. وكانت هناك خطوط متعامدة قوية تبرز من خلال أعمدة صاعدة ونوافذ وأبراج تمتد عاليًا فوق الفترينات المتاخمة الرقيقة. والمبنى الرئيسي للعرض قد صنع من قوقعة صلبة صارمة عليها زخارف من الحصي معلقة في ضوء أرجواني رائع وذهبي ولازوردي وقرمزي. وهناك دعامات هائلة من المصلب تسمح لآلاف الناس أن تقف في شرفة أو شرفتين.

وفى الخارج توجد علامات كهربائية هائلة يمكن رؤيتها على بعد أميسال. والعلامات العليا تعلو عدة طوابق عالية وهى مطعمة بعدة ألوان. ووراءها توجد فترينات زجاجية ملونة تعكس الأنوار فى الرواق، وهى تشع جوًا كهربائيًا وتسربط خشبة العرض بعمارة الماضى التقليدية ذات الطابع الوقور التراثي.

فإذا ما دخل المرء، فإنه يجد مرشدين يتحركون خلال سلسلة من الردهات والأبهاء والأروقة والاستراحات وقاعات الانتظار، وقد صُممت على نحو مؤثر ومثير. والردهات والأبهاء تجسد بصفة خاصة أكثر بهاء الفانتازيا المعمارية في

الخارج. والزخارف تحتوى على ثريات رائعة ولوحات معلقة على الجدران والمداخل، وهناك كراس ونافورات غالية، وهناك مسلحات واسعة مخصصة للبيانو أو الأورغون التى تُعد للحشود المنتظرة. ولما كان هناك دائمًا صفوف منتظرة، فإن الحفاظ على وصول الزبائن الجدد في حالة سعيدة كان أمرًا مهمًا أهمية التسلية نفسها شأن الذين سبق أن احتلوا مقاعدهم. وداخل قاعات الاستماع كان كل شخص تتاح له رؤية كاملة للسشاشة. والتخطيط السمعى الحريص أكد المصاحبة الأوركسترالية للأفلام الصامتة، ويمكن سماعها حتى في أقصى مواضع الشرفة.

ولقد قارن أحد المعلقين بين تلك المسارح التي تملكها شركة بالابان وكاتز بالقاعات الخاصة بالبارونات أو الفنادق الكبيرة التي يمكن للإنسان فيها أن يتاول الشاى أو أن يشترك في حفلة رقص. لقد سعت شركة بالابان وكاتز أن تجعل نصراءها المتزايدين المتحركين يشعرون كما لو كانوا قد عادوا إلى بيوتهم شأن زعماء الأعمال المحدثين.

لقد قدمت شركة بالابان وكاتز رعاية مجانية للأطفال وخصصت غرفًا للتدخين ومعارض للوحات الفنية في الردهات والأبهاء. وفي أسفل كل قصص سينمائي يوجد ملعب كامل يضم زلاقات وحفرًا في الرمال من أجل الألعاب وأشياء أخرى للتسلية والترفيه من أجل الأطفال الأصغر الذين يُتركون في عناية مربيات، بينما أباؤهم في الأعلى يستمتعون بالعرض.

والأدلاء المرشدون يحافظون على الذوق واللياقة في قاعات الاستماع. وهم يرشدون المترددين عبر متاهة القاعات والأبهاء، ويساعدون المسنين والأطفال الصغار ويقدمون أي عون في حالة الطوارئ. وتقوم شركة بالابان وكاتز بتسغيل طاقم الأدلاء من طلبة الكليات من الذكور ويجعلونهم يرتدون زيًا موحدًا أحمر معقازات بيضاء مع نسيج أصفر من القصب على الكتفين، وتطلب منهم أن يكونوا مؤدبين مطيعين حتى بالنسبة لأوقح المترددين. وجميع الطلبات لابد أن تنتهى بكلمة (أشكرك)، ولا يمكن قبول الحلوان تحت أي ظرف.

ولقد تفوقت العروض المسرحية التى تقدمها شركة بالابان وكاتز حتى على شركة فوكس بتطوير الألمعية المكانية المعروضة وحولتها إلى (نجوم) لتضاهى مارى بيكفورد أو شارلى شابلن، والعروض هى عروض شبه موسيقية متطورة مع وسط فريد وتأثيرات إضائية دقيقة. ولقد احتفت المشركة بموضات العصر والمغامرات البطولية وكل روائع العشرينيات من زى الشارلستون إلى تمجيد الطيار شارل لندبرج إلى الوسيط الجديد - المذياع، وبالنسبة للأوركسترات وعازفى الأورغن الذين يقدمون موسيقى الأفلام الصامتة اعتمدت شركة بالابان وكاتز أيضًا على نظام النجوم، وأصبح جس كروفورد عازف الأورغن كما اشتهر بأنه نجم شيكاغو فى العشرينيات، وفى عام ١٩٢٣ كان زواجه من زميلته عازف الأورغن هيلن أندرسون حديث صحف شيكاغو، وعندما أخذ كاتز الروجين إلى نيويورك ناحت صحف شيكاغو على الخسارة التى أصابت هذه المدينة بالطريقة التي تنوح بها على أبطال الرياضة.

ومعظم الملامح التى وصفناها يمكن مضاهاتها بسهولة بسلسلة قصور السينما الراغبة فى الاستثمار الضرورى. وعلى أى حال، فإن جانبًا من عروض شركة بالابان وكاتز كانت فريدة. ولقد عرضت الشركة أول مسارح لتكون دورًا سينمائية مكيفة الهواء فى العالم، وأتاحت راحة صيفية لا يقدر مواطن الطبقة الوسطى فى الولايات منتصف الغرب الشديدة الحرارة أن يقاومها طويلاً. وبعد عام ١٩٢٦ نجد أن معظم قصور السينما الهامة إما أنها ركبت أجهزة تكييف هواء أو بنت الدور السينمائية حولها.

ولقد كانت هناك تجارب فجة لنفخ الهواء عبر كتل من الثلج. ولكن قبل مسرح سنترال بارك الخاص بشركة بالابان وكاتز كانت معظم دور السينما مغلقة إبان الصيف أو تُفتح لحشود قليلة. وجهاز تكييف الهواء في دور السينما اقتضى غرفة سفلية كاملة وهي تحتاج إلى أنبوب طوله ١٥ ألف قدم ومحركات كهربائية قوة ٢٤٠ حصانًا ودولابي موازنة وزن كل منهما ألف رطل.

وسرعان ما أصبح الصيف ذروة موسم التوجه إلى السينما. وشركة بالابان وكاتر بإستراتيجيتها الخماسية - الموقع، العمارة، الخدمة، عروض المسرح، أجهزة تكييف الهواء - وضعت الإطار لإعادة تجديد التوجه إلى السينما في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تبعتها بقية دول العالم بحذر بتبنى هذا النظام أو جانب منه حسبما تقتضى الظروف. وفي معظم المدن الأوروبية نجد المواقع الأولية لدور السينما قائمة في أحياء الملاهي التقليدية، وإن كان الأمر في بريطانيا مختلفًا نوعًا ما، فإن عددًا من دور السينما الحسنة الإعداد قد افتتحت في الأحياء المتطورة لمعظم المدن. وبالنسبة للبلدان الأفقر، وتلك التي لديها مناخات أفضل يعد تكييف الهواء ترفًا مكلفًا. والمترددون على السينما في الصيف لا يمكن أن يكونوا أكثر شعبية في أي مكان آخر كما هو الحادث في الولايات المتحدة الأمريكية. ولقد استغلت هوليوود هذا لإنتاج أفلام كبيرة وطرحتها في السوق المحلية في العصيف وفي أماكن أخرى في العالم في الخريف.

وسام كاتز مع الاندماج مع شركة (الممثلون المشهورون) حول بنجاح نظام شركة بالابان وكاتز إلى سلسلة دور السينما القومية التى أنشأتها شركة بارامونت. وهناك شركات أخرى سرعان ما تبعت هذا، اندمجت شركة ماركوس لودى مع م. ج. م. واندمجت شركة وارنر بروس مع مجموعة دورها السينمائية الأولى. لكن لم تتمكن أى شركة من منافسة نجاح أدولف زوكور وبارامونت، ولما كانت حقبة السينما الصامتة قد أوشكت أن تنتهى فإن زوكور وبارامونت كان لديهما أبرز النجوم وأكبر توزيع عالمى وأكبر وأفضل سلسلة دور سينمائية. وهذا الأنموذج عينة للعمل المتكامل الذى تأكدت من خلاله قوة هوليوود.

وهذا النظام الخاص بهوليوود بلغ الذروة في أيام الاندفاع قبل حلول الكساد الكبير. وهوليوود كمؤسسة صناعية تأتى لها أن تهيمن على عالم التسلية السعبية على نحو لم تحققه من قبل أى مؤسسة. ولما دخل الصوت في الفيلم قلل ببساطة من المنافسة مع المسرح والفودفيل. لكن التغير كان في طريقه وقد سبقه الكساد وظهور التكنولوجيا الجديدة من المذياع والتليفزيون. وهوليوود في نهاية سنوات

۱۹۲۰ وخلال سنوات ۱۹۳۰ ووجهت بسلسلة من الصدمات - تناقص الجمهـور، فقدان بعض الأسواق عبر البحار، تهديدات الرقابة، تشريع عدم الاحتكـار. لكنهـا تأقلمت وظلت قائمة بفضل الأسس الصلبة التي وضعها روادها.

### المراجع

Balio, Tino (ed.) (1985), The American Film Industry.

Bordwell, David, Staiger, Janet, and Thompson, Kristin (1985), The Classical Hollywood Cinema.

Gomery, Douglas (1986), The Hollywood Studio System. (1992). Shared Pleasures.

Hampton, Benjamin B. (1931), A History of the Movies.

Jobs, Gertrude (1966), Motion Picture Empire.

Koszarski, Richard (1990), An Evening's Entertainment.

# رودلف فالنتينو (۱۸۹۵ – ۱۹۲۲)

نشرت صحيفة (شيكاغو تريبون) يوم ١٨ يوليو ١٩٢٦ في افتتاحية غير موقعة أنه قد وجد جهاز بارود أطلق دخانًا قرنفليًا اليوم داخل مرحاض للرجال في الجانب الشمالي من شيكاغو. ولقد ألقت الصحيفة اللوم على هذا الانحطاط إلى التخنث في التصرفات من جراء أفلام نجم سينمائي. وقد فعل هذا ترويجًا لفيلمه الأخير: إنه رودلف فالنتينو. والنجم تحدى المؤلف المجهول لموضوع "دخان البارود القرنفلي"، وأرجع هذا إلى مباراة في الملاكمة فشل المحرر في إظهار الأمر الحقيقي. ومع هذا سُويت المسألة بشكل مالي وفي الشهر التالي يوم ٣٢ أغسطس أقام النجم البالغ من العمر ٣١ عامًا في مستشفى بنيويورك من جراء مضاعفات جراحة لاستئصال قرحة.

وبعد وفاة فالنتينو غير المتوقعة فإن رد الفعل اللاذع من جانب الأمريكيين تمت تنحيته جانبًا؛ نظرًا لأن النساء اللواتي يعدهن النساس لفترة طويلة عمد المعجبين بالنجم قدمن برهانًا عامًا على إخلاصهن للممثل. وكتبت صحيفة نيويورك تايمز أن حشدًا من ٣٠ ألف معظمهم من النساء والفتيات وقفوا صفوفًا لعدة ساعات لإلقاء نظرة وداع على جسمان الممثل الراقد في كنيسة كامبل. ولاحظت الصحيفة أن النائحين هؤلاء تسببوا في هياج لم يسبق له مثيل في نيويورك. وهستريا الجنازة التي تشمل أنباء عن عمليات انتحار دفعت الفاتيكان إلى إصدار بيان يندد فيه "بالجنون الشديد المتمثل في الكوميديا المأساوية للعبددة".

لم يكن فالنتينو النجم الأول الذي يروق للنساء، ولكن في السنوات التي أعقبت وفاته كان تأثيره على النساء مما يمكن وصفه بأنه أسطورة هوليوود. ويظل اسم رودلف فالنتينو واحدًا من القلة في هوليوود في عصر السينما الصامتة لايزال يحوم في خيال الناس؛ إنه شخصية أسطورية ذات هالة مسن الغموض الجنسي المثير. وذكورة فالنتينو جرى الشك فيها في سنوات ١٩٢٠ فقد سبق له أن عمل كراقص محترف يرافق النساء مقابل أجر بسبب تطرفه في الزي الضيق وبسبب استسلام واضح لزوجة قوية الإرادة وهي الراقصة المثيرة ناتاسا رمبونا. ولقد بدا فالنتينو في نظر الكثيرين أنه يمثل بصورة مصغرة الإمكانيات المختلفة للذكورة المختلة، وقد جرت مناقشات مستفيضة وانتقادات في الدعايات التي تهاجم النسساء والمجلات العامة والروايات الشعبية في العصر.

لقد جاء فالنتينو إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩١٣ كمراهق. وبعد أن أصبح راقصًا محترفًا في مقاهي مدينة نيويورك خاطر بالذهاب إلى كاليفورنيا عام ١٩١٧، واشترك في السينما في أدوار صغيرة، شم أخذ يودي دور نمط المغتصب المغوى الشرير الأجنبي. وتنطلق الأسطورة من أن جون ماتيس، وهو كاتب سيناريو لشركة مترو، رأى فيلمه "عيون الشباب" (١٩١٩) فاقترح عليه أن يقوم بدور البطل المستهتر الملعون في إنتاج ركس إنجرام لفيلم "أربعة رجال خيالة في سفر الرؤية" (١٩٢١) ولقد حقق الفيلم نجاحًا مدويًا. وحسب بعض التقارير أنه أكبر فيلم در أرباحًا من شباك التذاكر طوال عقد من السنين.

ومن خلال الأفلام التالية أصبح فالنتينو يمثل حسب كلمات أدلار وبرز سنت جونز "قيثارة الجسم"، المكافئ الذكر لمُغُوية الرجال. ولقد جرى استغلال عرقيسة فالنتينو المثيرة عمدًا من جانب هوليوود باعتبارها مجال النقساش حول "شعبية فالنتينو" بين النساء، كما كانت هناك مناقشات في الصحافة باعتباره يشكل تهديسدًا مباشرًا للأمريكيين. وفيلم "الشيخ" (١٩٢١) الذي حقق نجاحًا كبيرًا جعل فالنتينو نجمًا كبيرًا وثبت صورته المغوية، لكنه لم يكن قانعًا بأداء دور "الشيخ" للأبد وبدأ يطالب بأدوار مختلفة. وبعد أداء حساس في فيلم "الدم والرمل" (١٩٢٢) وظهروه

فى أفلام أخرى يجرى تذكرها على نحو أقل (مثل "وراء الصخور" عام ١٩٢٢) أصبح فالنتينو موضوعًا فى موضع الشك من جانب شركة "الممثلون المشهورون – لاسكى" بسبب مطالبته بالهيمنة على إنتاجه. وإبان غيابه عن الشاشة برهنت عبادة فالنتينو على شعبيته الشديدة. ولقد عاد إلى الشاشة فى دراما أزياء تاريخية مثيرة فى فيلم "السيد بوفكير" (١٩٢٤) حيث أبدى فيه أداء دقيقًا رائعًا فى دور دوق يتنكر فى زى مزيف كحلاق.

وخير أدوار فالنتينو هو في "السيد بوفكير" و"النسر" (١٩٢٥) وهذه الأدوار تتعارض تؤكد ألمعياته الفكهة وقدرته على التحرك بشكل تعبيرى. وهذه الأدوار تتعارض مع الكليبسات التي راجت عن عمل فالنتينو (خاصة فيلم الشيخ) مما أوحى بأنه ممثل فائق؛ حيث إن قدرته الفنية المحدودة لا يعوضها إلا جماله وإغواؤه الجنسي للمعجبات. وعلى أي حال فإن النجاح المحدود لفيلم "السيد بوفكير" خارج المناطق الحضرية إنما يبرهن (على الأقل بالنسبة للأستوديو) أن هيمنة السيدة فالنتينو على زوجها المستأنس يشكل خطرًا على عوائد شباك التذاكر. وبعد فيلمين مخيبين للأمال وانفصال عن زوجته كانت (عودة) فالنتينو بفيلم (النسر) الذي أجاد كتابة السيناريو له لوينتش بالتعاون مع هانس كرالي، ومن السخرية أن آخر فيلم لفالنتينو (ابن الشيخ) هو محاكاة ساخرة للطريقة التي أوجدت في البداية "العاشق العظيم" الذي اشتهر قبل هذا بخمس سنوات فقط.

جايلين سنودلار

### مختارات من الأفلام

The Four Horsemen of the Apocalypse (1921), The Sheik (1921), Blood and Sand (1922), Monsieur Beancaire (1924), The Eagle (1925), The Son of the Sheik (1926).

## المراجع

Hansen, Miriam (1991), Babel and Babylon.

Morris, Michael (1991), Madam Valentino.

Studlar, Gaylyn (1993), Valentino, "Optic Intoxication" and Dance Madness.

Walker, Alexander (1976), Valentino.

# جوزیف م. شنیك (۱۸۷۷ – ۱۹۹۱)

من بين الشخصيات التي وصلت إلى مصاف القوة في هوليوود إبان حقبة الأستوديو نجد جوزيف م. شنيك وأخاه الأصغر نيقولاس، وربما كان لهما أعظم رسالات الحياة الفنية بروزا (إذا ما جرى فحص المسألة). والأخوان وهما في أوجهما أدارا أستوديوهين كبيرين، بينما جو شنيك عمل من وراء الستار كرئيس لشركة (الفنانون المتحدون) وبعد ذلك لشركة فوكس للقرن العشرين، وأدار نيك شركة لوى والشركة الثانوية التابعة لها والشهيرة مترو جولدوين ماير. وكاعظم أقطاب السينما كان الأخوان شنيك مهاجرين – وفي حالتيهما هاجرا من روسيا. لقد قدما إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٨٩٢، وشبًا في مدينة نيويورك حيث شيدا عملاً ترفيهيًا ناجحًا في أحد المتنزهات، وقد ازدهرا بمرور الوقت وزودا شركة لوى بمسرحيات الفودفيل.

ولقد برز نيك شنيك كرئيس لشركة لوى، وهو مركز شعلة لمدة ربع قسرن. وجو - من جهة أخرى - كان أكثر استقلالاً وانطلق بطريقته الخاصة. ومسع بواكير سنوات ١٩٢٠ انتقل إلى هوليوود وأصبح مدير أعمال الفنانين روسكوى (فاتى) وأوبكل ديستركيتون والأخوات الثلاث تالمارج. ولقد تزوج جو نورمان تالمارج في عام ١٩٢٧ بينما كيتون تزوج ناتالي وخلال سنوات ١٩٢٠ بلغت الأسرة الممتدة من شنيك - كيتون - تالمارج - ناتالي إلى قمة صرح هوليوود من الشهرة والقوة. وبعد طلاق شنيك عام ١٩٢٩ لعب دور عازب هوليوود في الحقبة الذهبية كما عمل في دور المستشار للنجوم من ميرل أوبرون إلى مارلين مونرو، وانطلقت الشائعات حول علاقه بهن.

ولقد كون شنيك خلال سنوات ١٩٢٠ علاقة متينة مع شركة (الفنانون المتحدون) ومن خلالها أدار توزيع أفلام النجوم الذين كان يديرهم. والتحق في نوفمبر ١٩٢٤ بالشركة كرئيس لها. وعلى أى حال حتى وهو رئيس السشركة استمر يعمل مع الفنانين الذين رعاهم وقدم لهم عددًا من أفلامهم بما في ذلك بستركيتون الفيلمية "الجنرال" (١٩٢٧) و"الباخرة بيل الأصغر" (١٩٢٨). وفي عام ١٩٣٣ أنشأ شركته الخاصة للإنتاج (سينما القرن العشرين) بالاشتراك مع داريل في. زانوك؛ وحصل على تمويل مالى من أخيه العامل في شركة لوى. وعندما أصبحت شركة (سينما القرن العشرين) شركة (فوكس للقرن العشرين) بعد عامين احتفظ بالسيطرة ومرة أخرى بفضل المعونة من أخيه. ولهذا بينما كان زانوك يدير التصوير عمل جوشنيك من وراء ستار وهو ينسق التوزيع على نطاق العالم ويدير سلسلة دور مسارح شركة فوكس للقرن العشرين العالمية.

وخلال أواخر سنوات ١٩٣٠ قدم شنيك ورؤساء الأستوديو الآخرون رشوة لوبلى بيوف من اتحاد العارضين لكى يبقوا مسارحهم مفتوحة للأفلام. وفى الوقت نفسه قام المحققون الحكوميون بالتحرى عن هذا الابتزاز وأدانت بيوف. وكان على أحد أقطاب السينما أن يتجه للهدف ويستفيد من سقوط الآخرين. ولما كان شنيك قد أدين بحنث اليمين، فإنه أمضى ما بين أربعة وخمسة أيام فى سجن فيدرالى فى دانيورى بولاية كونكتيكت. وفى عام ١٩٤٥ حصل على عفو من كل الاتهامات من جانب الرئيس الأمريكي هارى ترومان.

ولقد تماسك الأخوان أثناء المناخ الاقتصادى المرير في سنوات ١٩٥٠. وخلال الفترة التي أصبحت فيها طرقهما التي يتبعانها لحوالى ٣٠ سنة غير مجدية وقديمة مع وجود جماهير جديدة ومنافسة جديدة من التليفزيون فقد الأخوان شنيك مكانتيهما في القوة. وحتى صانع الصفقات إبان سنوات ١٩٥٠ لشنيك وصديقه في الوقت نفسه لسنوات طويلة أسس شركة سينمائية اسمها تود – أو وأنتج فيلم "أوكلاهوما!" (١٩٥٢) وعددًا من أفلام القمة. ومع هذا في النهاية أعجز التقدم في السن شنيك عن مواجهة المصادمات في هوليوود كرجل عجوز ممرور يعيش على حافة الصناعة التي ساعد في ايجادها.

والأكثر من عملية الرشوة نجد أن هذه النهاية الأليمة لرسالة حياتهما الفنية الرائعة قد سلبت الأخوين شنيك دورهما الحق في التاريخ السسينمائي، وكلاهما يستحقان الثناء على بناء هوليوود لتصبح أقوى عمل سينمائي في العالم خلال سنوات ١٩٢٠ و ١٩٣٠.

دوجلاس جومرى

### مختارات من الأفلام

As Producer

Salome (1918), The Navigator (1924), Camille (1927), The General (1927), Eternal Love (1929), Abraham Lincoln (1930), DuBarry: Woman of Passion (1930).

## سید جرومان (۱۸۷۹ – ۱۹۵۰)

إبان سنوات ١٩٢٠ لم يكن هناك عارض سينمائى فى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر شهرة من سيد جرومان. ولم يكن هناك مسرح أكثر شهرة من سيد جرومان فى حى البوليفار فى هوليوود. لقد كان يستمتع بمكانته باعتباره قطب القصور السينمائية، وهو مسعور شهرة بكل تقدير وهو رائع فى مجال الانطباعات المشهورة العالمية فى الأسمنت.

وحسب الأسطورة السائدة فإن نورما تالمارج خطت على كتلة من الأسمنت المبتل وهي تزور المسرح الصيني أثناء بنائه ومن ثم فقد ظهرت الأدوات الشعبية المسرحية وحدث أن جلب جن أونرى جواده الفائز ليطبع أربع حوافر على طول الأسمنت وركبه آل جولسون، والصورة الجانبية لجون باريمور وقبعة توم ميكس العالية ونظارة هارولد ليود.

ويجب تذكر جرومان أيضًا لاختراعه العرض المسرحى الاستهلالى علسى خشبة المسرح؛ وكانت هناك عروض حية تسبق الأفلام الصامتة، وكان للموضوع علاقة بالفيلم الروائى. وإبان سنوات ١٩٢٠ كان جرومان صاحب شهرة عالمية بحق بسبب هذه العروض الاستهلاكية. وقبل فيلم سيسل ب. دى ميل "ملك الملوك" (١٩٢٧) كان لدى جرومان طاقم من أكثر من مئة تمثيلية تقدم مناظر رائعة منفصلة لأسر الجمهور وإبهاجه.

وكان سيد جروم فى البداية يقدم عملاً أرستقراطيًا بالاشتغال مع والده في عروض الخيام إبان حمّى الذهب عام ١٨٩٨ ولما اغتنى ديفيد جرومان بشكل مؤقت نقل الأسرة إلى سان فرنسيسكو ودخل صناعة الفيلم الوليدة إبان العقد الأول من القرن العشرين. ولقد حوّل الأب والابن ولجهة مخرزن بسيط في سان

فرنسيسكو إلى مسرح مزخرف فريد يدر أرباحًا كبيرة. وقد قضى زلــزال ســان فرنسيسكو عام ١٩٠٦ على المنافسة. ومن بداية متجددة ســرعان مــا أصــبح آل جرومان أصحاب قوة ونفوذ في صناعة عرض الأفلام محليًا.

وسيد الابن تحرك إلى لوس أنجلوس ليترك بصمته على العالم، وبعد عقد من السنين افتتح في فبراير ١٩١٨ مسرح المليون دولار في قلب المدينة التجارى في لوس أنجلوس. وهذا المسرح أصبح أول وأعظم قصر سينمائي في شيكاغو وهو مكون من عناصر تصميمية إسبانية قديمة مع لمسات بيزنطية مما أثر علي معظم التصميم المستقبلي. وفي ٢٤٠٠ مقعد يمكن لمدينة لوس أنجلوس أن تشاهد خير الجهود السينمائية التي تقدمها شركات هوليوود التي في الجوار. وبعد أربع سنوات اتبع جرومان هذا النجاح بقصر سينمائي عصرى في بوليفار هوليوود.

ولكن المسرح الصيني كان التتويج الشخصى العظيم لسيد جرومان. وفي الافتتاح الكبير يوم ١٩ مايو ١٩٢٧ حضر د. و. جريفيث ومارى بيكفورد وأثنيًا على إنجاز جرومان. وفي خارج القصر كان هناك سقف هيكلي من البرونسز الأخضر يعلو ٩٠ قدمًا على مدخل يشبه معبدًا شرقيًا. وفي الداخل ثريا كبيرة مركزية تسطع وهي معلقة على ارتفاع ٢٠ قدمًا فوق ٢٠٠٠ مقعد في قاعة مسرح مضاءة باللون الأحمر ومرصعة بقطع صينية فنية موشاة باليشم والذهب، حتى إن الإداعات جرومان المسرحية الرائعة ثبت أنها غيسر مناسبة حيث إن صناعة هوليوود كانت تقتضى السيطرة على ذراع العرض في العمل السينمائي.

وخلال الكساد الكبير احتاجت هوليوود لمديرين يتبعون الأوامر من مكتب مركزى وليس ممولين رائدين. ودخول الصوت في الفيلم جعل أعمال جرومان عتيقة لا تصلح. ومع عام ١٩٣٠ نجد أن أستوديو فوكس القوى القائم على بعد أميال قليلة من المحيط الباسفيكي امتلك المسرح الصيني، وأصبح سيد جرومان العارض العجيب وصديق نجوم السينما الصامتة مجرد موظف من ضمن الموظفين.

ولقد ازداد جرومان شهرة إبان سنوات ١٩٣٠ و ١٩٤٠ في أعين الجمهور المتردد على السينما، ولكن كانت أيام أوجه قد انتهت وكان جرومان أشبه بالنجوم التي انطفأت وهو يعمل بمقتضى عقد ويتلقى الأوامر من أقطاب الأستوديو، وهو يساعد على رواج آخر مشروع للأستوديو. إن ظهور وسقوط سيد جرومان يوازى تاريخ صناعة السينما في الولايات المتحدة الأمريكية من البدايات الحرة للجميع إلى السيطرة الشديدة من جانب عمالقة هوليوود المتحدين.

دوجلاس جومرى

## المراجع

Gomery, Douglas (1992), Shared Pleasures.

Sid Grauman and Gloria Swanson (in foreground) attending the Hollywood premiere of Leonce Perret's Madame Sans-Gene at Grauman's Chinese Theatre in 1925.

الانتشار العالى المتسع للسينما

بقلم: روث فاسى

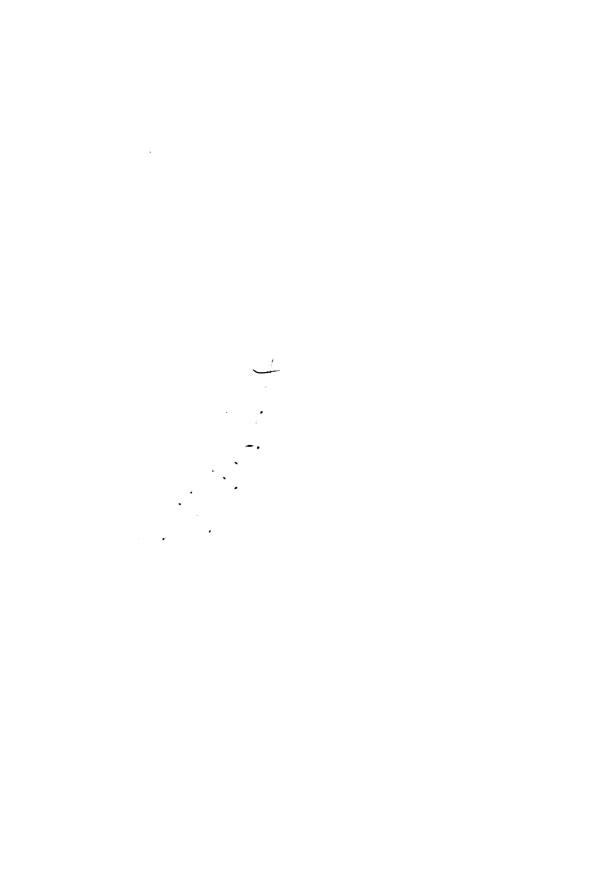

هيمن على الانتشار العالمي المتسع للمسينما التوزيم والعرض لأفلام هوليوود رغم حقيقة تذهب إلى أن إنتاج الأفلام قد حدث في العالم كله منذ بدايسة القرن العشرين. والوسائل الأولى لإنتاج الأفلام وعرضها قد تطورت بالفعل في وقت واحد في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية في حوالي عـــام ١٨٩٥ مع أولى الأفلام النمطية التي تركّب اللقطات المنفصلة لمناظر أو حوادث مفردة. وكثير من هذه الأفلام المبكرة قد أبهج النظّارة بسبب النقل الأصيل لجزئيات (الواقع). وقد تمسك المبتدعان الفرنسيان أوجست ولويس لوميير بالإمكانات التجارية الكامنة في القدرات التوثيقية للوسيط الفني الجديد. وقد دربا فريقا من المصورين والعارضين لعرض الأفلام السينمائية على نطاق عالمي وقد سجلا اتساعًا جديدًا أينما توجها. ومع نهاية يوليو ١٨٩٦ حملا الاختراع الجديد إلى لندن وفيينا ومدريد وبلجراد ونيويورك وسنت بطرسبرج وبوخارست وقد أوجدوا اهتمامًا واسع الانتشار بعروضهما السينمائية المثيرة والمألوفة على السواء. ومع نهاية العام طافا حول العالم وهما يقدمان ظاهرة السينما إلى مصر والهند واليابان وأستراليا. وفي الوقت نفسه نجد أن جهاز العرض الذي ابتكره تومساس أديسون و هو الفيتاسكوب كان ينشر الوسيط الفني هذا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

ومع بداية القرن العشرين كان إنتاج الصورة المتحركة أساس صناعة هامة متاحة لأى ممول متحمس معه قليل من رأس المال ويجيد استغلاله. وأول فيلم روائي عالمي مدته أطول من ساعة زمنية لم يتم في فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية، بل تم في أستراليا حيث جرى إنتاج فيلم "قصة عصابة كلي" وفي عام ١٩٠٦ وقد أنتجت شركة ج. و.ن. تنت المسرحية هذا الفيلم بدون الاستفادة مسن أي توفر أساس صناعي مهما يكن. ومع عام ١٩١٢ أنتجت أستراليا ثلاثين فيلمًا روائيًا كما تم إنتاج أفلام روائية طويلة أيضًا في النمسا والدينمارك وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر (بلغ الإنتاج في سنة ١٩١٢ وحدها ١٤ فيلمًا روائيًا) واليابان والنرويج وبولندا ورومانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية ويوغوسلافيا.

ورغم الطاقة والالتزام المتمثلين في صناعة الأفلام في هذه الفورة المبكرة، فإن الإنجازات المفردة في حقبة الإنتاج كان عليها أن تبرهن على أهمية أقل في الابتكارات في تنظيم العمل بتحديد شكل التجارة السينمائية العالمية. ومرة أخسري كانت فرنسا هي أول من أخذ زمام المبادرة في إطار التوزيع الخارجي. ومع عام ١٩٠٨ شركة الأخوين باتيه بجانب الإنتاج أسست شبكة مسن المكاتب لتسرويج منتجاتها – أسسا أعمالاً درامية قصيرة وسيناريوهات كوميدية – في مناطق تشمل غرب أوروبا وشرقها وروسيا والهند وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية نفسها. وفي الحقيقة فإن باتيه في عام ١٩٠٨ أصبح ممولاً مفردًا كبيرًا للأفلام في نفسها. السوق الأمريكية. والأفلام من إنتاج الشركات الفرنسية الأخرى، وكذلك الإنتاج السوق الأمريكية. والإيطالي والدينماركي كانت توزع بالمثل على نطاق عالمي في ذلك الوقت. وفي المقابل فإن العمل الأجنبي النادر نسبيًا كانت تقوم به بيوت الإنتاج الأمريكية. ورغم أن شركتي فيتاجراف وأديسون الأمريكيتين كانتا ممثلة بين في أوروبا، فإن عملاءهما كانوا مهتمين أكثر بشراء الأفلام الأوروبية لتوزيعها في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من اهتمامهم بترويج منتجاتهم هم في الخارج.

### هوليوود تصعد إلى مصاف الهيمنة

إذا كانت هناك إشارة مبكرة واهنة على هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية المستقبلية في المجال الخارجي، فإن انسيابية تنظيم عمل الصناعة الأمريكية في سوقها المحلية كان قائمًا في أسس قوتها الاقتصادية في الخمس عشرة سنة الأولى من القرن العشرين. والسوق السينمائية داخل الولايات المتحدة الأمريكية كانت وظلت - إلى حد بعيد الأكثر ربحية في العالم، وفي السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى ركز المنتجون الأمريكيون على تدعيم تلك السوق لتكون تحت سيطرتهم. وكما نوّه كريستين تومبسون (١٩٨٥) فإن دخول الأمريكيين في فترة متأخرة نسبيًا في تجارة الفيلم العالمية يمكن فهمه في ضوء الأرباح المنتظرة أكثر التي يُنتظر جنيها في المجال المحلى، والسوق الفرنسية - في المقابل كانت صغيرة التي يُنتظر جنيها في المجال المحلى، والسوق الفرنسية - في المقابل كانت صغيرة

نسبيًا ومن ثم لم يقتض الأمر من المنتجين الفرنسيين الانتظار طويلاً للتطلع إلى الخارج. والحجم الكبير لمحال المعروض الأمريكي شجع على تطبيق ممارسات عمل قياسية بما في ذلك مزيد من الوسائل النسقية والفاعلية في الإنتاج والتوزيع.

وعلى الرغم من أن نظامًا متكاملاً عموديًا للغاية للتنظيم الصناعي لم يبزغ حتى سنوات ١٩٢٠، فإن الأفرع المختلفة للصناعة كانت تميل من ذي قبــل نحــو التجميع في سنوات ١٩١٠. ومع غالبية القوة الاقتصادية المتركزة في أيدي حفنة صغيرة نسبيًا من اللاعبين فإن الشركات الأكبر كانت قادرة على أن تعمل على أساس احتكارى فريد وهي تحمي بشكل جمعي مصالح المشركات القائمة على حساب القادمين الجدد - سواء كانوا محليين أو عالمبين - والنتيجة هي أنه بعد عام ١٩٠٨ از داد الأمر صعوبة بالنسبة للشركات الأجنبية أن تحصل على تفوق على مجال العرض الأمريكي. وتضمينات هذا الموقف بالنسبة للتاريخ التالي للسينما العالمية كانت بعيدة المدى للغاية. وكان هذا يعنى أن المنتجين الأمريكيين كان لديهم تفوق دائم وفريد على سوقهم المرتجلة الاستثنائية مما مكنهم من إعادة تجميع تكاليف المنتجات الباهظة أو مكنهم من أن يجنوا أرباحًا حتى قبل أن يدخلوا سوق التوزيع في أعالى البحار. ونتيجة لهذا فإن الصناعة الأمريكية استطاعت أن تطرح سلعًا ممولة للغاية تفوق منافسيهم العالميين في إطار كل من القيم الإنتاجية والاعتماد على الإمدادات. زيادة على ذلك فمع تغطية التكاليف بشكل كبير في المجال المحلى نجد أن المنتجين الأمريكيين الأكثر سخاء يمكن تقديمهم للعارضين الأجانب بأسعار مربحة. وباستعادة النظر في هذه الأمور يتضح أن السيطرة الفعالة للسوق المحلية على يد المنتجين الأمريكيين كانت هي العامل الذي أفضى إلى أن تصبح تجارة السينما العالمية عملا من جانب واحد.

ومع ذلك فإن السنوات السابقة على الحرب العالمية الأولى تكشف أن حتمية هذا الوضع لم تكن واضحة بالمرة سواء بالنسبة للمنتجين الأمريكيين أو الأوروبيين الذين كانوا يتمتعون بنجاح هائل في المجال العالمي. والفرنسي ماكس ليندر المذي كان يعمل لشركة باتبه ربما كان الكوميدي الأكثر شعبية في العالم ولم يكن قد

واجه بعد منافسة من مهرجي هوليوود مثل شابلن أو كيتون. وشسركة نورديسك الدينماركية كانت توزع ٣٧٠ فيلمًا في السنة مع عام ١٩١٣ مما جعلها الثانية بعد شركة باتيه في نطاق المبيعات العالمية، وكانت نجمتها آستانيلسن تتمتع بنجساح عالمي. وكانت إيطاليا تقدم أجمل العروض البارزة على الساحة العالمية وأنتجت ملاحم تاريخية كبرى مثل فيلم "كوفاديس" (انريكو جواتزولي، ١٩١٣). وحتى عندما تسببت الحرب في توقف الصناعات السينمائية عبر أوروبا الغربية وأعلقت الأسواق فيما عدا الأسواق المحلية أمام الإنتاج الفرنسي كان الأمريكيون بطيئين في توسيع منتجاتهم الخارجية. بل بالأحرى بدلاً من التعامل مباشرة مع غالبية الزبائن الأجانب سمحوا لمعظم عملهم في أعالى البحار أن يقوده وكلاء المبيعات الأجنبية الذين أعادوا تصدير الأفلام الأمريكية من لندن إلى جميع أنحاء العالم، ولم يحدث الذين أعادوا تصدير الأفلام الإنجليز تعريفة جمركية على تجارة الفيلم الأجنبيي، ومن هنا تحول مركز التوزيع السينمائي من لندن إلى نيويورك والزيادة المترتبة في السيطرة الأمريكية على المبيعات والتأجيرات الأجنبية شجعت المنتجين والموزعين على اتخاذ مزيد من الوقفة الفعالة والضمنية في التجارة الخارجية.

وبين ١٩١٦ و ١٩١٨ تزايد مدى تمثيل الصناعة الأمريكية عبر المحيطات فى الأسواق، وقد فضلت بعض الشركات تعيين وكلاء عبر المحيطات لكى يمثلوها بينما شكلت شركات أخرى فروعًا ثانوية للعمل فى التوزيع الخارجى. وشركة يونيفرسال التى أسست تسهيلات فى التوزيع فى أوروبا قبل الحرب بادرت بإنشاء فروع جديدة فى الشرق الأقصى، بينما أسست فوكس مجمعًا من الوكالات والأفرع فى أوروبا وأمريكا الجنوبية وأستراليا. وشركة "الممثلون المشهورون - لاسكى" وشركة جولدوين عملتا كلتاهما من خلال وكالات فى جنوب أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا وإمريكا الوسطى وأوروبا، وبينما تتضمن هذه المناذج الخاصة بالتوسع معيارًا للتنافس وخاصة فى أوروبا، فإن من الملاحظ أن هذه الشركات الأربع دبرت أن تحيط المعمورة كلها بشبكات إقليمية. وفى عام هذه الشركات الأربع دبرت أن تحيط المعمورة كلها بشبكات إقليمية. وفى عام ١٩٢٠ توقفت الصادرات الأمريكية من الأفلام المعروضة عند رقم ١٧٥ مليون

استطاعت الصناعة أن تعتمد على الأقل على ٣٥% من إجمالى الدخل من مصادر خارجية. ومع الصناعات فى فرنسا وإيطاليا التى كانت قوية فى السابق، فإنها تناقصت تناقصاً حادًا ومن هنا وجدت الشركات الأمريكية نفسها فى وضع غير معتاد من التفوق العالمي.

وقد حصلت الصناعة الأمريكية طوال فترة الفيلم الصامت على مساعدة في عملياتها الخارجية من وزارتي الخارجية والتجارة. والمكاتب القنصلية الأمريكية تكاتفت في جمع ثروة من المعلومات متعلقة بتجارة السينما بما في ذلك أف ضليات الجمهور والظروف المؤثرة في العرض وأوجه نشاط المنافسين. وفي عام ١٩٢٧ نجد ديل هايس رئيس رابطة التجارة للصناعة (منتجو الصور المتحركة والموزعون من الولايات المتحدة الأمريكية) قد حصل بشكل ناجح على موافقة الكونجرس لإنشاء قسم للصور المتحركة داخل وزارة التجارة على أساس أن الصور المتحركة تعمل باعتبارها "رجال مبيعات صامتين" للصور الأمريكية للجماهير على نطاق العالم، وقد أعاد هايس كتابة الشعار الإمبريالي في القرن التجارة تتبع الأفلم". وفي التاسع عشر من أن التجارة تتبع العلم فقال الآن إن "التجارة تتبع الأفلم". وفي الحقيقة يبدو أنه من المحتمل أن عرض هوليوود الواضح للوفرة المادية كان هو نفسه عامل جذب للجماهير في الداخل والخارج على السواء.

#### الحماية

وبنيما قد يكون ميل هوليوود المتجه إلى الدعاية غير الرسمية هـو الـذى نسب لها أصدقاء بين الجماهير الشعبية والكونجرس الأمريكي إلا أنه قد أثار أيضًا تعارضًا للإنتاج الأمريكي بين الحكومات الأجنبية. وفــي عــام ١٩٢٧ أعربت الحكومة البريطانية عن الاهتمام بأن ٥ % فقط مــن الأفــلام المعروضــة فــي الإمبر اطورية البريطانية هي من أصل إمبر اطوري، بينما الغالبية العظمي كانــت أمريكية، وهذا يعكس القيم والسلع والموضة الأمريكية. وكان هنــاك جـدل فــي البرلمان انتهي إلى أن الإمبر اطورية من الأفضل لها أن تخـدمها الأحــلام التــي

تعكس القيم والسلع ذات الطابع الاستعمارى. وكانت المجادلات عن التأثير الثقافي لهوليوود جزءا من الخطاب الواسع للنزعة المعادية للولايات المتحدة الأمريكية بين الصفوة المثقفة الأوروبية. لقد خشيت القوميات الثقافية البورجوازية من التأثير المعتجانس لثقافة الحشد الأمريكية حيث إن التمثيل الواضح السابق للطبقة والقومية مثل الزى والحركات تزايد عدم التباين فيها. ومن السخرية أن هيمنة هوليوود نفسها أفادت كحافز وراء المبادرات الحكومية لتدعيم صناعة الفيلم في بريطانيا بمثل ما كان الحال في عديد من الدول الأخرى. وبعيدا تمامًا عن المسائل الأيديولوجية، فإن الأرباح الكثيرة كانت معرضة للخطر بالنسبة لتناقص عوائد شباك التذاكر: لقد شكلت بريطانيا أكثر سوق مربح خارج الولايات المتحدة الأمريكية مما در ١٦٥ مليون دولار من شباك التذاكر في عام ١٩٢٨، ومستواها من الإنتاج السينمائي توقف عند ٤٤ فيلمًا روائيًا (٥٨,٤% من الأفلام المعروضة) مقابل ٣٢٨ فيلمًا روائيًا فرنسيًا تم عرضها (١٩٨٨) مقابل ٣١٨ فيلمًا مستوردة من الولايات فيلمًا موائيًا فرنسيًا تم عرضها (١٩٠٨) مقابل ٣١٨ فيلمًا مستوردة من الولايات فيلمًا مستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية. وفصي فرنسا فيلمًا روائيًا فرنسيًا تم عرضها (١٩٠٨) مقابل ٣١٨ فيلمًا مستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية من الولايات المتحدة الأمريكية.

والأمة الأوروبية الوحيدة التي فيها الإنتاج المحلى يتجاوز السواردات في أواخر سنوات ١٩٢٠ هي ألمانيا. لقد بدأ الإنتاج النجاري في التطور في ألمانيا من حوالي عام ١٩١١، لكنه لم يكن بارزًا وسط المنتجين الأوروبيين في بسواكيرهم. وإبان الحرب العالمية نجد أن عزلة ألمانيا عن المصصادر الفرنسية والبريطانية والإيطانية والأمريكية الخاصة بالإمدادات من الأفلام شجع الإنتاج المحلى. وبعين تقع على كل من المتعة وقيم الدعاية للوسيط الفيلمي ساعدت الحكومة الألمانية على تأمين تطوير الصناعة المحلية. وقد أفضى اندماج عدة شركات إلى تكوين الاتحساد السينمائي الكبير (أوفا) الذي كانت الدولة تموله سرًا. وبالإضافة إلى تسهيلات الحكومة للأستوديوهات (ويشمل هذا مجمعًا فنيًا حكوميًا تم تشييده في عام ١٩٢١ في نورمبر ج بالقرب من بوتسدام) أفادت أيضًا كموزع فهو يقوم بتسليم منتجات الأستوديوهات الألمانية الأخرى بالإضافة إلى إنتاجه الخاص. وفي سنوات ١٩٢٠ الأستوديوهات الألمانية الأخرى بالإضافة إلى إنتاجه الخاص. وفي سنوات ١٩٢٠

واصلت الحكومة تقديم الاكتتابات الرأسمالية بما في ذلك شركة نورديسك الدينماركية ومجموعة من الشركات السينمائية الأجنبية. على عكس فرنسا التي ركزت الآن أساسًا على الإنتاج للاستهلاك المحلى ظلت ألمانيا ملتزمة بالتوسع في المجال الخارجي، وفي الحقيقة كانت في حاجة إلى أموال من الأسواق الخارجية لتعزيز مستواها في الإنتاج وعدد الأفلام المنتجة بلغت الذروة إلى 187 فيلمًا عام 1971 (مقابل 408 فيلمًا أنتجتها هوليوود في تلك السنة). وبعد هذا انهار الإنتاج إلى حوالي ٢٠٠ فيلمًا سنوبًا أو بشكل فج ثلث إنتاج هوليوود في نهاية عقد السنين.

وكانت ألمانيا في مقدمة المبادرات التي صممت لمواجهة هيمنة هوليوود في أوروبا. وفي عام ١٩٢٥ عندما كانت المساهمة الأمريكية في السوق الألمانية آخذة في الزيادة استجابت الحكومة بوضع خطة (عارضة) صممت للحد من نسبة الأفلام الأجنبية التي تُعرض في السوق المحلية الألمانية. وفي الحقيقة فإن التنظيم الجديد قرر أن الأفلام المستوردة كل عام يجب أن تكون مساوية في العدد للأفلام التي يتم إنتاجها في ألمانيا. وفي عام ١٩٢٧ بلغت الأفلام الألمانية ما مجموعه ٤٦٦ فيلمًا روائيًا، وشكل هذا ٣,٢٤% من العدد الكلي للأفلام المعروضة في تألك السنة. والواردات الأمريكية لم تصل إلا إلى ٣٦٨% والباقي تم جلبه من تنوع من المصادر الأجنبية الأخرى. والخطة (الكارثة) مهدت الطريق لأنواع مماثلة عديدة وأستراليا، والجميع طرحوا تشريعًا يحدد حصة لكل نوع في أواخر سنوات وأستراليا، والجميع طرحوا تشريعًا يحدد حصة لكل نوع في أواخر سنوات تدريجية في نسبة الإنتاج المحلي من الأفلام ليتم التوزيع في السوق المحلية بسدءًا بنسبة ٢٠٨٥ في السنة الأولي.

ولقد كانت هناك صعوبات عديدة موروثة في اتخاذ مثل هذه التنظيمات التي تعمل بيسر، وخاصة في البلدان حيث إن البنية التحتية لصناعة الفيلم أقل تقدمًا عما كان الحال في ألمانيا. وفي محاولة لصياغة إجراءات حماية مناسبة اضطرت الحكومات إلى اتباع أعمال متوازنة دقيقة بين الدوافع الاقتصادية والثقافية للإنتاج

والتوزيع والعرض والاستهلاك. وهناك احتمال أن معظم المشكلة المستعصية هو المستعرضين في معظم الدول يفضلون الأفلام الأمريكية لدواغ واضحة: لقد وصلت الأفلام بشكل منتظم وحققت أرباحًا. وفي كل قطر (بما في ذلك الولايسات المتحدة الأمريكية) كان الاستثمار في مواقع العرض يرقى إلى أكثر من الاستثمار الكلى في الإنتاج. والمجادلات حول قوانين الحماية على أساس ثقافي للمنتجين لهذا كان عليها أن تقنع بالمقاومة العنيفة من اللوبي المكون من المعارضين الذين سعوا إلى أن يحتفظوا بتفوق دون أي قيود للموارد الأمريكية. وهناك مشكلة أخرى هي أن الحصص يمكن أن تفضي إلى إنتاج أفلام سريعة دون المستوى (غالبًا ما تمولها الإعانات القومية لأستوديوهات هوليوود). وقد جرى تصميمها ببسلطة لمواجهة النتظيمات وكي تسمح بالاستيراد المتلازم لأكبر عدد من المنتجات الأمريكية. و(الحصص المتعجلة) كما تعرف في بريطانيا كان لها بكل بسلطة تأثير تآكيل مكانة الإنتاج المحلى.

#### بريطانيا والإمبراطورية

ولقد كانت أستراليا وكندا ونيوزيلندا تأمل في أن تستريعات الحصص البريطانية يمكن أن تفضى إلى إنشاء جماعة "مشترى الفيلم" بين أعضاء الإنتاج السينمائى من الإمبراطورية البريطانية، وربما لمواجهة بعض امتيازات السوق المحلية الشاملة للولايات المتحدة الأمريكية. والاقتضاء الخاص بالأفلام الإمبراطورية يوجب أن تكون قادرة على كميات دُنيا معينة من زمن العرض السينمائى في بريطانيا بهدف رفع إمكانية أن الأقطار في الإمبراطورية ستستفيد أولا من خلال عرض أفلامها في الجزر البريطانية، وثانيًا من خلال توزيعها المشترك المتبادل في الأقطار الأخرى من الإمبراطورية. وعلى أي حال فإن هذا الترتيب من الناحية العملية كان في صالح منتجات الصناعة البريطانية الممولة بشكل كبير نسبيًا، ولم يحدث إلا على نحو قليل جدًا أن تتباهى بالإنتاج في الأقطار الأخرى. لقد ظلت الأقطار الإمبراطورية معتمدة بسشكل كامل على الأفلام المستوردة ومعظمها أمريكي. وفي عام ١٩٢٧ كان ٨٧% من مستوردات الأفلام

إلى أستراليا ونيوزيلندا من هوليوود أصلاً مقابل ٥ % من بريطانيا و٨ % مسن الأقطار الأخرى. وفي كندا فإن نسبة الإنتاج الأمريكي كانت حتى أعلى، بل يحتمل أنها وصلت إلى أكثر من ٩٨ % والعمل الكندي لهوليوود تكامل مع شبكة التوزيع الأمريكية إلى حد أن الموزعين الأمريكيين صنفوا بشكل نمطى العائد الكندي على أنه دخل محلى. وفي الهند نجد أن ٨٠ على الأقل من الأفلام المعروضة في أواخر سنوات ١٩٢٠ كانت أفلامًا أمريكية، وإن كان هناك واحد وعشرون أستوديو صنع أفلامًا محلية ثمانية أو تسعة منها تمت بإنتاج منتظم. (رغم أن مداها الضيق من التوزيع قد قيد تأثيرها السينمائي والاجتماعي، والإنتاج السينمائي الهندي تبرعم فيما بعد مع مستويات إنتاج تفوق أي قطر آخر بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية في سنوات ١٩٧٠ وطالع).

وكان لدى أستر اليا تميز ملحوظ بأنها هي المستورد الرئيسي في العالم للفلام من هوليوود من ناحية الطول في سنوات ١٩٢١، ١٩٢١، ١٩٢١، ١٩٢١، ١٩٢١ وعلى أي حال فإن هذا لا يتضمن أن أستر اليا هي المستهلك الأكبر للصناعة الأمريكية إبان تلك السنوات. فإن الأهمية النسبية للأسواق من ناحية أن تدر عائدًا للخزانة بجانب وجود سلسلة من العوامل بما في ذلك حجم السكان والدخل بالنسبة لرأس المال وتكاليف التوزيع ونسبة تغيير العملة الأجنبية. وفي التحليل النهائي نجد أن بريطانيا كانت دائمًا هي السوق الأجنبي الأكثر أهمية بالنسبة لهوليود، وهي تحصل على حوالي ٣٠٠ من الدخل الأجنبي في أو اخر سنوات ١٩٢٧ وفي العام نفسه اتبعتها في الأهمية أستر اليا (٥٠) وفرنسا (٥٠٨٠) والأرجنتين وأوروجواي (٥٠٠%) والبرازيل (٧٪) وألمانيا (٥٠٪).

### القيلم الأوروبي

إن فكرة مواجهة هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية في الخارج خلال الأعمال الدولية التعاونية اكتسبت بعض المصداقية في أوروبا في سنوات ١٩٢٠ وما يسمى حركة (الفيلم الأوروبي) تتألف من مبادرات أوروبيسة مختلفة جرى

تنفيذها بين ١٩٢٤ و١٩٢٨، وكانت تستهدف الإنتاج المشترك والتوزيع المتبادل للأفلام في المجال الأوروبي. والإنتاج السينمائي على نطاق صغير جرى تنفيذه في كل أنحاء أوروبا في سنوات ١٩٢٠: فعلى سبيل المثال في سنة ١٩٢٤ تم إنتاج أفلام روائية في النمسا (٣٠ فيلمًا) وبلجيكا (أربعة أفلام) والدينمارك (٩ أفلام) وفنلندا (٤ أفلام) واليونان (فيلم واحد) والمجر (٩ أفلام) والأراضي الواطئة (٦ أفلام) والنرويج (فيلم واحد) وبولندا (٨ أفلام) ورومانيا (فيلم واحد) وإسبانيا (عشرة أفلام) والسويد (١٦ فيلمًا) وسويسرا (٣ أفلام). وعلى أي حال فان المشاركات الكبرى في الفيلم الأوروبي كانت من نصيب المنتجين الرئيبسيين في أوروبا الغربية: ألمانيا (٢٢٨ فيلمًا)، فرنسا (٧٣ فيلمًا)، بريطانيا العظمي (٣٣ فيلمًا). وكانت الفكرة العامة هي إبداع نوع من السوق المشتركة الـسينمائية فـي أوروبا مما يسمح بقاعدة للإنتاج أكبر من أي دولة يمكن أن تقوم به منفردة. ومن الناحية المثالية كان على الحركة أن تعطى المنتجين الأوروبيين هيمنة داخل منطقتها كمقدمة لدفعة متجددة على نطاق السوق العالمية الأكبر. وفي عام ١٩٢٧ كان هناك ترتيب للتوزيع المتبادل بين شركة أوفا والشركة الفرنسية إينا فيسمنتس أوبرت بعث الآمال من أن المخاطرات التعاونية يمكن أن تتجمع بقوة الدفع الذاتية، ولكن الصفات الأخرى كانت بطيئة فلا تقدر أن تغامر. وفي عــــام ١٩٢٥ اهتـــز تضامن الحركة عندما واجهت شركة أوفا مصاعب مالية وكفلتها الأستوديوهات الأمريكية. وجانب من تدبير الفرص اقتضى أن يتم عرض معين من الأفلام من إنتاج شركة بارامونت وشركة م. ج. م. في ألمانيا، بينما لقيت أفلام أوفا توزيعًا حافلًا في الولايات المتحدة الأمريكية. إن الإنتاج والتوزيع داخل أوروبا قد تزايـــدا بالفعل على حساب هوليوود نتيجة الحصص (المؤقتة) وترتيبات الحصص في سنوات ١٩٢٠، لكن التغير لم يكن مأساويًا على الإطلاق. وكما بين طومسون (١٩٨٥) كانت فرنسا أقل الدول استفادة. وعندما هبطت الواردات الأمريكية في أى من الدول المشتركة كان الاختلاف يظهر أساسًا مع الأفلام الألمانية والقلة من بر بطانيا.

ولو حافظت الأفلام الصامنة على المعيار القياسي فربما كان الفيلم الأوروبي قد استمر في كسب أرض، لكنه لم يتمكن من البقاء بعد إدخال الصوت. إن تــأثير الصور الناطقة كان يعنى فض عُرى هذه الوحدة القوية لترجع إلى مجموعاتها اللغوية المكونة لها. وأي شعور بالالتحام قد ظهر من التصميم المشترك لمقاومة الصناعة الأمريكية قد تقوض من جراء الحتمية الثقافية المحلية بعد سماع لهجات لغة كل دولة. وفي إيطاليا - على سبيل المثال - أجيز قانون عام ١٩٢٩ يحظر عرض فيلم بأى لغة سوى اللغة الإيطالية، وإجراءات مماثلة صدرت مؤقتًا في البرتغال وإسبانيا. ولما كانت هناك كارثة بالنسبة للمنتجين في فرنسا وألمانيا فقد وجدوا أنفسهم مغتربين عن السوق البريطانية الوفيرة الرائعة، وقد تركوا ذلك الميدان مفتوحًا على مصراعيه للأمريكيين. وصناع الأفلام البريطانيون أنفسهم تبنوا إنتاج الفيلم الناطق بحماسة، لكنهم الآن أصبحوا مهتمين بالسوق الناطقة بالإنجليزية الجاهزة في الإمبراطورية البريطانية اهتمامًا أكبر عما في المنطقة الأور وبية المليئة بالإشكالات. ولقد كانوا سريعين أيضًا في تبين إمكانية جديدة للتجارة في السوق الأمريكية، وكانوا ميالين إلى الدخول فسي الصفقات عبر الأطلنطي، وليس عبر القنال الإنجليزي. وهناك عدة شركات في هوليوود بما في ذلك شركة وارنر بروس والفنانون المتحدون ويوينفرسال وركو نظمت اتصالات مع المنتجين في انجلترا أو دخلت في الإنتاج هناك بأنفسها. وشجعتها على هذا الحاجة إلى ضمان الإنتاج لتحقيق الحصة البريطانية.

والاتحاد السوفيتي لم يكن منخرطًا بشكل مباشر في الفيلم الأوروبي رغم أن بعض الأفلام السوفيتية شقت طريقها إلى الدائرة الأوروبية عبر وكالمة منظمة شيوعية ألمانية. إن علاقة صناعة الفيلم السوفيتي بتدفق إنتاج هوليوود كانت مختلفة تمامًا عن العلاقة مع الأوروبيين الغربيين. ولسنوات قليلة في أوائل ومنتصف سنوات ١٩٢٠ كان الإنتاج الأمريكي يلقي ترحيبًا لإمكانياته وبالنسبة لتزايد عائداته. ولما كانت الصناعة برمتها قد أممت، فإن الأرباح التي يتم تحصيلها من شباك التذاكر يمكن أن توضع مباشرة مرة أخرى في الإنتاج السينمائي السوفيتي. وتدفق الواردات أخذ يتناقص إلى أدنى حد بعد عام ١٩٢٧

عندما درت الأفلام السوفيتية لأول مرة عائدات أكبر من المنتجات المستوردة. وفي سنوات ١٩٣٠ توقفت الواردات تمامًا. والسينما السوفيتية من جانبها لم تنل إلا عرضًا محدودًا في الولايات المتحدة الأمريكية في سنوات ١٩٢٠ وسنوات ١٩٣٠ من خلال مكتب نيويورك للموزع أمكينو.

أما الأفلام اليابانية فلم تلق – بصفة عامة – أى مكانة عالمية على الإطلاق. ومع هذا، وهذا ممّا يدعو للدهشة، أنه في سنوات ١٩٢٢ – ١٩٣١ كانت اليابانانية المنتج الأساسي البارز في العالم للأفلام الروائية. لقد كان الاهتمام بالفيلم قويًا بين اليابانيين منذ تسلل هذا الوسيط الفني، وكان العمل المحلي مربحًا. والأستوديوهات اليابانية بسمعة طيبة صنعت ٢٧٨ فيلمًا روائيًا في عام ١٩٢٤ – أى أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية في نفس العام بحوالي ٢٠٠ فيلم – وقد جرى تسويقها كلها دون استثناء داخل نطاقها المحلي. والشركات الخمس الكبرى قد تكاملت رأسبًا، ومن ثم أحكمت السيطرة الحاسمة على صناعتها على نحو ما فعلت الأستوديوهات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية. ومالت دور العرض لتقديم إما المنتجات اليابانية أو الأجنبية، ولكن لا يمكن أن تعرض الاثنين معًا. وغالبية هوليوود كانت ممثلة تمامًا في اليابان فإن من المحتمل أن الأمريكيين لم يتمتعوا إلا بحوالي ١١% من السوق في أو اخر سنوات ١٩٢٠، وبالنسبة للسينمات الأوروبية بحوالي ١١% من السوق في أو اخر سنوات ١٩٢٠، وبالنسبة للسينمات الأوروبية

### هوليوود والسوق العالمية

إن الصور المتحركة اليابانية التي جرى تصميمها للجمهور كانت واضحة في تجانسها الثقافي. ومن جهة أخرى فإن الإنتاج الأمريكي يبدو أنه قد لقى ترحيبًا شاملاً.

وويل هايس يفضل أن يشرح شعبية (السينما) في إطار الاستجابة التاريخية للجاليات المهاجرة المتعددة اللغات في المدن الأمريكية الكبرى؛ ولقد ذهب إلى أن المنتجين الأمريكيين قد طوروا بالضرورة أسلوب التواصل السسينمائي المذي لا يعتمد على الأمية أو المواصفات الثقافية النوعية الأخرى. وربما نجد أن الجماهير الشعبية قد جذبها العمل المتسارع والنظرة المتفائلة الديمقراطية التي ميزت دائمًا الأفلام الأمريكية، وكذلك قيمها العالية في الإنتاج الفريد. وتكوين السوق المحلية الأمريكية نفسه دعم التمويل العالى للسينما الأمريكية؛ نظرًا لأن التوزيع المُحكم يمارس إفراطًا في الإنتاج لا يحظى بالتشجيع وأفضى إلى مستويات عالية نسبيًا من الاستثمار في كل مشروع فردى. وفي الوقت نفسه فإن التمويك الخارجي كان جزءًا لا يتجزأ من البناء الاقتصادي لهوليوود في سنوات ١٩٢٠، ولهذا فإن الأستوديوهات كيَّفت بوعى جوانب إنتاجها حسب أذواق الزبائن الخارجيين. وكلما ارتفعت ميزانية الفيلم ازداد الاحتياج إلى إدخال السوق الأجنبية في الحسبان بشكل أكثر استيعابًا. والأفلام الأصغر لا يجب أن تعرض في كل مكان لاسترجاع ما صرف عليها. وبالتالي يجب إتاحة الفرص على نحو أقل بالنسبة للحساسيات الأجنبية. وأكبر تنازل واضح لللذواق الأجنبية في المنتجات (ذات المكانسة المرموقة) قائم في اختيار النجوم والترويج لهم مع قوة جذب عالمية. وغالبًا ما تستجيب الجماهير الأجنبية جزئيًا وبحرارة لمواطنيها عندما يظهرون في سياق عالمي كامل في صناعة هوليوود. وعندما ينتهك منتجو هوليوود العبقرية التمثيلية من الصناعات الوطنية الأخرى لا تضعف منافسيها فحسب، بل هي تضعف أشكال المحية والولاء للسكان الأجانب. ومن أمثال الممثلين الأوروبيين الذين تتعاقد معهم أستوديوهات هوليوود تشالز لوتون وموريس شيفالييه ومارلين ديتريش وتــشارلز بوبر وروبرت دونات وجريتا جاربو وعديد من الآخرين. ورغم أنه يجرى تذكرها اليوم على أنها ربة الشاشة المثالية في أو اخر سنوات ١٩٢٠ وفي سنوات ١٩٣٠ لم تكن ذات شعبية مطلقة تمامًا في الولايات المتحدة الأمريكية. وسمعتها تتوقف على متابعتها في الخارج بشكل كبير وأفلامها تعتمد دائمًا على السسوق الأجنبية حتى يمكن أن تربح. ولم يكن الممثلون وحدهم الذين جرى تجييشهم من الصناعات الأجنبية، بل أيضًا العمال الفنيون من كل الأنواع وخاصة المخرجين والمصورين. لقد كان الأمر حركة عمل منطقية لصناعة تستطيع أن تقدر على أن تشترى خيسرة

العاملين في العالم، ومن الناحية التكتيكية كانت هناك حف و رأس مالية بسشأنها، وكانت أقوى الصناعات الوطنية هي وحدها القادرة على توفير التدريب والخبرة التي تجعل من العامل الفني مصدر جذب لهوليوود. وبمجرد ما أن يتم الاكتساب لا تكون الصناعة الأمريكية القوية بالوراثة هي وحدها التي تدعمت، فمناف سوها المباشرون أيضًا يكونون قد ضعفوا نسبيًا. وتفسير الصناعة لهذه السياسة قائم في أنها سمحت الشركات المنتجة أن تصنع منتجات ملائمة تمامًا للاستهلاك العالمي، وعلى سبيل المثال يتحدث هايس عن "جذب ألمعية الأمم الأخرى إلى صناعة الفن الأمريكية لكي تجعلها أكثر شمولية حقًا"، وهذا التفسير ليس تفسيرًا أحمق تمامًا. ومهما يكن القصد الأصلى القائم وراء برنامج هوليوود المنهم للاكتساب، فيان الحقيقة التي تظهر أن الأستوديوهات احتوت على مهاجرين عديدين (أساسًا أوروبيين) قد سمحت – على وجه الاحتمال – بوجود حساسية عالميسة زائدة للطلاع على سيرورة الإنتاج، ومهما تكن الأسباب فإن إنجاز هوليوود الخاص كان تصميم نتاج يمكن تصديره بشكل رائع. وحتى إذا أدخلنا في الحسبان قوة الأستوديوهات المتحدة، فإنه بدون هذا العامل ما كان يمكن للسينما الأمريكية أن تصبح أقوى قدرة ثقافية وأكثرها تأثيرًا في العالم في سنوات ١٩٢٠.

وبالإضافة إلى انفجار تجارة الفيلم التى ميزت العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين فإن فترة الفيلم الصامت تميزت أيضًا بالتداول العريض للأفكار السينمائية. وما من أسلوب سينمائي قومي أمكن له أن يتطور في عزلة. وبمثل ما أن أجهزة الأخوين لومبير حملت أساسيات الفن حول الكرة الأرضية خلل عام فإن أشكال التناول الجديدة للتعبير السينمائي استمرت تجد طريقها في الخارج، سواء كان مصيرها الانطلاق التجاري على نطاق عريض أم لا. ويمكن للصناعتين الألمانية والفرنسية ألا تكونا قد تمسكت من المنافسة مع الأمريكيين في الخارج، لكن منتجاتهما - مع هذا - جابت أنحاء أوروبا واليابان والصين وعديدًا من الأسواق الأخرى. ولقد أعرب السوفيت عن إعجابهم بجريفيت حتى وهم يطورون نظرياتهم عن المونتاج، بينما ماري بيفكورد ودوجلاس فيربانكس قد سحرهما فيلم "المدرعة بوتومكين" (١٩٢٥) لأيزنشتين. ومع مرور الوقت أصبح الفيلم ناطقًا، وكانت السينما قادرة عن ذي قبل على أن تتحدث بعديد من اللغات.

## المراجع

Jarvie, lan (1992), Hollywood's Overseas Campaign.

Thompson, Kristin (1985), Exporting Entertainment.

Vasey, Ruth (1995), Diplomatic Representations: The World According to Hollywood, 1919 – 1939.

# اریك فون شتروهایم (۱۸۸۵ – ۱۹۵۷)

إن الممثل والمخرج المعروف باسم (فون) لدى أصدقائه ولد باسم إريك أوزفالد شتروهايم يوم ٢٢ سبتمبر ١٨٨٥ في فيينا من أسرة يهودية مسن الطبقة الوسطى. وفي عام ١٩٠٩ هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأعطى اسمه لدى وصوله على أنه إريك هانس كارل ماريا فون شتروهايم. بمرور الوقت مع فيلمه الأول "أزواج عميان" في عام ١٩١٩ اعتنق الكاثوليكية ونسج أساطير مختلفة عنه وقد التقطت آلة هوليوود في الذعاية هذا وطورت الأمر. وفي هذه الأساطير كان دائمًا أرستقراطيًا وهو نمساوى مع سجل مشرف في الجيش الإمبريالي، لكنه جعل نفسه أيضًا ألمانيا خبيرًا بحياة الطلبة الألمان. وسجله العسكرى الحقيقي في النمسا يبدو أنه سجل غير مشرق، وليس معروفًا ما إذا كان التحق بالجامعة أصلاً وأنه كان في ألمانيا.

والصورة (الألمانية) له تبدو وكأنها مجرد صورة رجل انتهازى، وإن كان شجاعًا وقد ساعدته هذه الصورة في رسالة حياته الفنية بالتمثيل كضابط بروسي شرير في الأفلام التي ظهرت إبان الحمى الثائرة ضد ما هو ألماني في ١٩١٦ - ١٩١٨ وساهمت في صورته السينمائية باعتباره "الرجل الذي تحب أن تكرهه". لكن الشخصية النمساوية تضرب في الأعماق أكثر. لقد ظهر حب أسطورته وافترض لنفسه على نحو متزايد قيم العالم الذي خلفه وراءه في أوروبا؛ وهو عالم النفسخ بالمعنيين التدهور والتفكك، ولكنه أيضًا عالم النبالة.

وهو كممثل لديه حضور هائل. إنه قصير (٥,٥ قدم) لكنه بيدو أطول. ونظرته شهوانية وحركاته خشنة غير مريحة مع طاقة مكبوتة يمكن أن تتفجر في أعمال وحشية مثيرة. وإن سحره ونذالته معًا يبدوان وقد تحكم فيهما عمدًا على عكس كونراد ميث فهاتان الصفتان فيه تبدوان طبيعيتين دونما تأثر.

ورسالة حياته الفنية كمخرج تميزت بالتطرف. فكادت تكون كل أفلامه مفرطة في الطول ومفرطة في الميزانية ويجب إنقاذها (وبطبيعة الحال أثناء هذا غالبًا ما يحدث لها دمار) من جانب الأستوديو. ولديه معارك قديمة مع ارفنج تالبرج الذي كان يعمل في البدء مع شركة يونيفرسال، ثم الآن مع شركة مترو التي انتهت في الأستوديو بتأكيد السيطرة على التركيب الفيلمي. ولكي يحصل على التأثيرات التي يريدها فإنه يجعل طاقم الفنانين وطاقم الفنيين يعيشون في كوابيس وهو يصور المشاهد القصوى (بشراهة) في موضع وادى الموت في متصف صيف عام ١٩٢٣، حيث تصل درجة الحرارة إلى أكثر من أكل فهرنهيت. وبعض هذه الأعمال المتطرفة مبررة (أولاً من جانب شنتروهايم نفسه) باسم الوقعية، ولكن من الأفضل أن نراها على أنها محاولة لإعطاء لمسة إضافية للاقتناع بالمشهد الذي يتميز أيضًا بعناصر غير واقعية قوية وأسلوب شنتروهايم فوق كل شيء مؤثر، لكن التأثير هو من الشطح الخيالي القوى وهو يشد المُشاهد دون مقاومة إلى العالم الخيالي، حيث لا يمكن التمييز بين ما هو طبيعي وبين ما هو غريب وشاذ والتطرف الحق هو بالنسبة لعواطف الشخصيات – وهي إبداعات شديدة تمثل مصيرًا غامضًا وغالبًا مأساويًا.

ومن جهة أخرى - كما يؤكد ريتشارد كوسزارسكى (١٩٨٣) فإن شتروهايم متأثر جدًا بنزعة زولا الطبيعية ومعاصريه وأتباعه، ولكن هذا أيضنا يجرى التعبير عنه بدرجة أقل فى التقنية لا فى الإحساس الضمنى للشخصية والمصير، وشخوص شتروهايم مثل شخوص زولا هم على ما هم عليه من خلال الوراثة والطروف، والدراما لا تعمل سوى نقل مصيرها المترتب على نحو ما يجب أن تكون عليه، والإيمان بمثل هذه النظرية بطبيعة الحال إيمان ساخر فى حالة شتروهايم؛ نظرًا لأن حياته الخاصة كانت تحديًا لهذا، وهو على عكس شخوصه كان ما أصبح عليه لا على ما شكله له القدر افتراضاً.

وما أصبح عليه مع عام ١٩٢٥ - إن لم يكن أسبق - هو النفي غير السعيد، فقد منعته فيينا عند بداية القرن والتي كانت وطنه التخيلي من دخول أراضيها. والتقابل بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية هو موضوع دائم في عمله، وليس هذا لصالحه بصفة عامة. وحتى أفلامه التي تمت في الولايات المتحدة الأمر بكبة مثل "الشره" (١٩٢٤) أو "السير إلى برودواي" (١٩٢٣) يمكن حسبانها مجرد هجمات مقنّعة شجاعة على أسطورة الولايات المتحدة الأمريكية بـشأن براءتهـا. ومعظم أفلامه الأخرى صورت في أوروبا باستثناء الفيلم الرائع "الملكة كلي" والذي صور معظمه في إفريقيا. إن أوروبا وخاصة فيينا هي موضع فساد، ولكن فيها المعرفة الذاتية أيضًا. ونزعة الخير نادرًا ما تتتصر في أفلام شتروهايم والحبب لا ينتصر إلا مع أشد المصاعب. والحنين عند شتروهايم ليس حلوًا أبدًا وهو متوحش بالنسبة لأساطير فيينا عن البراءة عنف توحشه مع الولايات المتحدة الأمريكية. واقتباسه للشاشة من أجل فيلم "الأرملة المرجة" (١٩٢٥) حوَّل أوبريت لهار السي رائعة فنية حيث أبرز التفسخ والقسوة مع أكثر من إشارة للفساد الجنسي تخيم على هواء الشطح الخيالي. ولقد حقق فيلم "الأرملة المرحة" نجاحًا تجاريًا. ومعظم أفلامه الأخرى لم تحقق هذا النجاح. ورسالة حياته الفنية في الإخراج لم تبق بعد دخول الحوار الناطق في الفيلم. وكانت لديه مصاعب متزايدة في أن يجد أدوارًا له كممثل في جو هوليوود المتغير. وهو في سنواته الأخيرة تنقل بـصعوبة بـين أوروبـا والولايات المتحدة الأمريكية بحثًا عن عمل وعن وطن. وفي عقود السنين التعسة الأخيرة من حياته أبدع دورين تمثيليين عظيمين في شخص رفنشتين قائد المعسكر في فيلم رينوار "الوهم الكبير" (١٩٣٧) وفي دور كبير خدم جلوريا سواسون في قصة وايلار "غروب الجادة" (١٩٥٠) وبسبب تمثيله يجري الآن تذكره بأحسن ما يكون. ومن الأفلام التي أخرجها بعضها قد فقد تمامًا، بينما الأفلام الأخرى بقيت ولكن في نسخ تالفة. وهذه التراجيديا (وجزء منها من صنعه هو) تعنى أن عظمته كصانع أفلام تظل مادة أسطورية - ليست على عكس الرجل نفسه.

جيوفرى نوويل – سميث

#### مختارات من الأفلام

Blind Husbands (1919), The Devil's Pass key (1920), Foolish Wives (1922), Merry-Go-Round (1923), Greed (1924), The Merry Widow (1925), Wedding March (1928), Queen Kelly (1929), Walking down Broadway (1933).

## المراجع

Curtiss, Thomas Quinn (1971), Von Stroheim.

Finler, Joel (1968), Stroheim.

Koszarski, Richard (1983), The Man You Loved to Hate: Erich von stroheim.

Opposite Erich von Stroheim (as Eric von Steuben) turns his amorous attentions to Francellia Billington (the wife) in Blind Husbands (1919).

# ماری بیکفورد (۱۸۹۳ – ۱۹۷۹)

وُلدت باسم جلاديس لويز سميث في تورنتو بكندا في عام ١٩٩٣، وقد التحقت مع أختها بالمسرح في سن مبكرة لمساعدة أمهما الأرملة. وجلاديس باسم مارى بيكفورد قامت بظهورها الأول في مسرح نيويورك عام ١٩٠٧ وبعد عامين استأجرتها شركة فوتوسكوب وبيوجراف الأمريكية لتلعب دورًا صعيرًا في فيلم د. و. جريفيث من بكرة واحدة "أول بسكويت لها" (١٩٠٩) وحضورها السينمائي وعبقريتها التمثيلية المتطورة برمتها ضمنا لها مكانة رئيسية في جماعة جريفيت ومن إخراجه ظهرت في فيلم كل أسبوع خلال عامي ١٩٠٩ و ١٩١٠. وشسركة بيوجراف لم تكن تذكر ممثليها بالاسم خشية أن يصبحوا أقوياء للغاية. وعلى أي حال أصبحت مارى بيكفورد مشهورة كبطلة بريئة وجذابة. وقد أطلقوا عليها "فتاة بيوجراف ذات الضفيرتين".

وفى أواخر عام ١٩١٠ تركت شركة بيوجراف باحثة عن هيمنة أعظم ومرتب أكبر. وبعد فترات فى شركات مختلفة استقرت فى شركة (الممثلون المشهورون) لأدولف زوكور عام ١٩١٣ وتوجت علنا على أنها "أعظم ممثلة سينمائية فى الولايات المتحدة الأمريكية" وقدرتها المهنية كانت أسطورية. ولقد مثلت فى سبعة أفلام روائية فى ١٩١٤ وثمانية أفلام فى ١٩١٥، وهذه الأفلام خاصة فيلم "بس من الريف العاصف" (بورتر، ١٩١٤) رستخ صورتها السينمائية وقد أحبها الناس ورفعوها إلى وضع النجمة السينمائية الأولى.

إن جمالها الأشقر الشبيه ببطلات لوحات الفنان المصور بوتسبيللي جعل النقاد الأمريكيين يعيشون حالة من النشوة المثيرة الفائقة تمامًا. ومع ذلك فإن هالة من الرقة الفكتورية اللطيفة التي تتأكد غالبًا ولاتزال في الصور تتشابك على

الشاشة بصفة العذرية المستقلة. وهي خبيرة في تمثيل المراهقة التي هي على حافة أن تصبح امرأة شابة بالوضع الكلامي الطبيعي تمامًا مثل غلمان السفوارع وابنسة الطبقة العاملة المهملة. ونجاح هذه التصاوير يعتمد على مقدرتها الفريدة في التقاط التفاصيل الطبيعية للسلوك اليومي وتجسيد طاقة هائلة مغرية.

و (محبوبة الولايات المتحدة الأمريكية) باعت سندات حرب ودعت برقة لمساواة المرأة بالرجل. وما من شيء يمكن أن يمس شعبيتها حتى الطلق من زوجها الأول لتتزوج الممثل دوجلاس فيربانكس عام ١٩٢٠ وفي الحقيقة كان زواجها من فيربانكس حلمًا شعبيًا تحقق وأكد شعبية كلا النجمين. والزوجان شكلا مملكة هوليوود وهما يحكمان من منزلهما في بيكفير. ولم تقتصر شهرتهما على الولايات المتحدة الأمريكية، ففي عام ١٩٢٦ تلقى الزوجان ترحيبًا حارًا من الحشود في موسكو. لقد أصبحت ماري بيكفورد "محبوبة العالم".

ونجاح مارى بيكفورد يتمشى مع مهاراتها كامرأة أعمال داهية، وقد سيطرت بحرص على صورتها. وهى فى ذروتها جمعت فرق إنتاج واختارت الممثلين المشاركين وكتبت السيناريوهات وأحيانًا أخرجت بنفسها (بدون ادعاء) كما استأجرت المخرجين الذين يطيعونها فيعملون حسب ما تقوله لهم.

وفى عام ١٩١٧ بدأت تقدم أفلامها الفنية الخاصة ليشركة بارامونية (الممثلون المشهورون - لاسكى). وجمعت أموالاً طائلة للأستوديو لأفيلام مثل "الفتاة الصغيرة الفقيرة" (تورينور، ١٩١٧) و"ربيكا من مزرعة سينى - بسروك" (١٩١٧) إلى أن قالت لزوكور إنها لم تعد تستطيع أن تعمل مقابل ١٠ آلاف دولار في الأسبوع. وسيطرتها الفريدة التي لا سابقة لها على رسالة حياتها الفنية بلغيت الذروة في عام ١٩١٩ بتأسيس شركة (الفنانون المتحدون) مع فيربانكس وشيارلي شابلن وجريفيث، وقد سمح لها هذا بأن تشرف على الإنتاج وأن توزع أفلامها.

وعلى أى حال لم تستخدم بيكفورد حريتها المهنية الفريدة لزيدة تنويد الدوارها إلى أن أصبح الوقت متأخرًا وقد فات الأوان. وأفلام شركة (الفنانون المتحدون) مثل "الإفراط الشديد في التفاؤل" (١٩٢٠) و"اللورد فونتكروى الصغير"

(۱۹۲۱) واصلت تصويرها على أنها المراهقة الحلوة. وهذه المحافظة لم تستحطم إلا مرة واحدة في تعاون (لها) جرىء مع المخرج أرنست لويتش في دراما الأزياء التاريخية "روزيتا" (۱۹۲۳). ولقد حقق الفيلم نجاحًا من الناحيتين النقدية والمالية، ولكن مارى بيكفورد لم تستطع أن تتخلى عن صورتها الراسخة. والآن وقد تجاوزت الثلاثين عادت ثانية إلى أدوار الفتاة المراهقة العاطفية في فيلم "آني روني الصغيرة" (۱۹۲۵) و "العصافير" (۱۹۲۶) وجمهور السينما الصامتة لم يبد عليه إطلاقًا أنه قد مل هذه الصورة.

وعلى أى حال فتحت ضغط الأقاويل والأجواء الثقافية المتغيرة اتخذت نقلة حاسمة إلى أدوار البالغات في أول فيلم ناطق لها "العابثة". ولقد تسبب الفيلم لها في أرباح طائلة وحصلت بفضله على الأوسكار، ولكن شخصية مارى بيكفورد على الشاشة بدت بعيدة على نحو متزايد عن المُثل الجنسية الحديثة التي روج لها عصر الجاز. لقد كانت – كما تذهب ألسيتر كوك – المرأة التي يريدها كل إنسان – كأخت.

ولقد تقاعدت مارى بيكفورد من السينما عام ١٩٣٣ بعد رابع فيلم ناطق لها. ونجاح فيلم "العابثة" لم يتكرر إطلاقًا، ورسالة حياتها الفنية لم تستعدها مع فيلم "ترويض النمرة" (١٩٢٩) وهو فيلم ناطق غير شعبى مخيف قامت فيه بدور البطولة أمام فيربانكس، وكان أول فيلم وآخر فيلم قد جمعهما معًا. ولقد تقاعدت ويقال إنها وجدت عزاءها في الخمر.

وخشية سخرية الجمهور من شخصيتها السينمائية في المراهقة اشترت حقوق أفلامها الصامتة بقصد واضح هو أن تدمرها عند وفاتها. وعلى الرغم من أنها لانت فيما بعد فإن أفلامها لا يزال من الصعب رؤيتها، وهذا قد ساهم في ترسيخ صورتها على أنها الفتاة البريئة الخالدة.

جايلين ستولار

### من الأفلام المختارة

The Lonely Villa (1909), The New York Hat (1913), Tess of the Storm Country (1914 – 1922), The Poor Little Rich Girl (1917), Stella Maris (1918), Daddy Long Legs (1919), Little Lord Fauntleroy (1921), Rosita (1923), Little Annie Rooney (1925), My Best Girl (1927), Coquette (1929), The Taming of the Shrew (1929), Secrets (1933).

## المراجع

Eyman, Scott (1990), Mary Pickford: From Here to Hollywood. Pickford, Mary (1955), Sunshine and Shadow.

# دوجلاس فیربانکس (۱۹۳۹ – ۱۹۸۳)

فى خريف عام ١٩١٥ كان هناك ممثل فى مسارح برودواى اسمه دوجلاس فيربانكس ظهر لأول مرة على الشاشة السينمائية. ورغم أن توقعات شركة (تراينجل) السينمائية عنه كانت متواضعة، فإن أول فيلم له "المصباح" (١٩١٥) كان خبطة معلم. لقد أحبته الجماهير فى دور جيرالد "رجل متخنث" من خلال المغامرات الغريبة الحقة. وسرعان ما قام فيربانكس بدور البطولة فى كوميديا عن الرياضة بعد شهر. والصيغة القياسية فى هذا الفيلم ترسخت مع فيلمه الثالث "صورة فى الصحف" (١٩١٦) وهو كوميديا حضرية بارعة بقلم السيناريست أنيتا لوس ومن إخراج جون امرسون. وهذه الأفلام أطلقت عليه عدة ألقاب: (الدكتور لمبتسم)، (دوجى)، (السيد بيب). ولقد كان العارض السينمائى الأول فى هوليوود لنزعة التفاؤل والذكورة الوافرة القوية.

ولقد كان واضحًا للنقاد وللجماهير أن فيربانكس كان يحمل الشخصية نفسها لكل فيلم، لكن هذا لم يثر إلا شكوى واهنة. فلم يكن له منافس فى المشعبية. وفي خلال أواخر سنوات ١٩١٠ اكتسب فيربانكس سيطرة متزايدة على منتجاته. وانتقل من شركة (تراينجل) إلى شركة (أرتكرافت) وهى قسم رائع حسنت إدارته من شركة بارامونت. وهناك واصل فيربانكس تعاونه مع لوس إمرسون مع مزيد من الكوميديات الساخرة البارعة عن الحياة الأمريكية الحديثة. والسيكولوجيا المشعوذة وعادات الأكل وحركة السلام وحتى النزعة البدائية الحافلة بالحنين أصبحت كلها غذاء للخداع الفكه الجميل. وفي فيلم من أكبر أفلامه نجاحًا وهمو فيلم "وحشى وعنيف" (١٩١٧) يقوم فيربانكس فيه بدور وريث لسكك حديد نيويورك في إطار طفولي، وقد تم إرساله إلى الغرب لكي يشرف على مشروع كان يملكه أجداده. وحتى يكتسب طابع عمل السكك الحديدية قام بيتر كريك بتدريبه وسط جماعة من الناس في مدينة في سنوات ١٨٨٠ مع وجود لقطات من الغرب المتوحش.

وفيربانكس مثل بطله تيودور روزفلت أصبح أيقونة ثقافية (للحياة النشطة) الدائرة على ألسنة الأمريكيين كترياق (ضد الإفسراط في الحضارة) والحياة الحضرية وتأثير المرأة. وعلى أى حال نجد أن فيربانكس استغل هذا المثال الذكورى الميال للقتال وجعله طابعه بدل السحر الصبياني. ولقد وجدت الجماهير فيه التوازن الكامل بين النبالة في العصر الفكتورى والحيوية الحديثة.

وفى عام ١٩١٩ انضم فيربانكس إلى أكبر الممثلين الذين درّوا الكثير على شباك التذاكر: شارلى شابلن ومارى بيكفورد التى ستكون زوجته والمخرج د. و. جريفيث وكونوا شركة (الفنانون المتحدون). وفى هذه الشركة كانت لسه سيطرة أكبر على أفلامه التى بدأت تتغير. وتحول من الكوميديات المعاصرة إلى الأعمال الدرامية ذات الأزياء التاريخية مثل "علامة زورو" (١٩٢٠) وهى ملحمة أدخلت عالم الذكورة الشديدة وهو يقوم بدور البطل المقنع. وفيربانكس يكرر التحول إلى قصص مستمدة من الأدب المكتوب للصبيان أو للمحبوبة مثل "الفرسان الثلاثة" قصص مستمدة من الأدب المكتوب للصبيان أو للمحبوبة مثل "الفرسان الثلاثة"

واستقلالية فيربانكس الفنية في شركة الفنانين المتحدين أفضت به إلى مزيد من الأفلام الطموحة تقنيًا وجماليًا: "روبين هود" (١٩٢٢)، "لص بغداد" (١٩٢٤)، "القرصان الأسود" (١٩٢٦) وهذه الأفلام مثال على ملحمة المغامرات الفكهة. وعلى أي حال مع نهاية فترة الفيلم الصامت بدأ إنتاج فيربانكس الوفير يستقلص حيث دخل في أو اخر الأربعينيات من عمره، ولقد قرر عمدًا إنهاء رسالته الفنية في حقبة الفيلم الصامت بعمل رائع يروق للشطح الخيالي لدى الصبية بفيلم "ذو القناع الحديدي" (١٩٢٩) وهو فيلم ينتهي بوفاة دارتانيان.

وفيربانكس مثل مارى بيكفورد له صورة شبابية ترتبط بالخيال الشعبى مع أوج فترة السينما الصامتة. ولا نجد أيًّا من هؤلاء النجوم العظام فى فترة السينما الصامتة يفكرون فى إعادة تأسيس رسالة حياتهم الفنية بعد دخول الصوت فى الفيلم. ولقد قام فيربانكس ببطولة عدد من الأفلام غير الناجحة قبل وفاته الفجائية عام ١٩٣٩.

جايلين ستودلار

#### مختارات من الأفلام

The Lamb (1915): His Picture in the Papers (1916): Wild and Woolly (1917): The Mollycoddle (1920): The Mark of Zorro (1920): The Three Musketeers (1921): Robin Hood (1922): The Thief of Bagdad (1924): Don Q Son of Zorro (1925): The Black Pirate (1926): The Iron Mask (1929): The Private Life of Don Juan (1934).

### المراجع

Cooke, Alistair (1940), Dougalas Fairbanks: The Making of a Screen Character.

Schickel, Richard, and Fairbanks, Douglas, Jr. (1975), The Fairbanks Album.

الحرب العالمية الأولى

والأزمة في أوروبا

بقلم: وليم أوريشيو



شهد صيف عام ١٩١٤ افتتاح قناة بنما وبداية إنتاج فيلم "مولد أمة" من إخراج د. و. جريفيث واغتيال الأرشيدوق النمساوى فرديناند. وكل من هذه الأحداث - كل بطريقته - قد أثر على نحو ملموس في مسار تاريخ الفيلم. ولقد بعثت القناة تطور صناعة الشحن الأمريكية، وزودت صناعة الفيلم ببناء تحتى للتوزيع الأكبر على نطاق العالم. وساهم فيلم جريفيث في تطوير ممارسات الإنتأج السينمائية وتقنيات التوزيع. وكل هذا ساعد الصناعة الأمريكية على الانتصار على منافسيها الأوربيين. أما مصير الأرشيدوق فقد تسبب في نشوب الحرب الكبرى وفي إعادة تنظيم الاقتصاد السياسي العالمي، وساعد على تدمير الصناعات السينمائية التي كانت متفوقة عالميًا في فرنسا وإنجلترًا وإيطاليا. إن الخطوط العامة للقوة السياسية والاقتصادية والثقافية العالمية التي تمخضت عن الحرب قد تغيرت تغيرًا أساسيًا؛ فالتغيرات بشكل لم يكن في الإمكان تصوره قبل الحرب ظهرت على الساحة السياسية على شكل جمهورية في ألمانيا، وحكومة تورية في روسيا، والسماح للنساء بحق الانتخاب في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. والولايات المتحدة الأمريكية تحولت من عملاق كامن بالإمكان قبل الحرب، وهـو عمـلاق تنقصه الرؤية ومصادر الشحن للتجارة العالمية، وأصبحت دينامو عالميًا مؤكدًا وهو مسلح بإنتاج واسع ووسائل هائلة لتسليم هذا الإنتاج. وموازين القوة الـــسياسية العالمية والصرافة والتجارة والمالية قد تحولت بـشكل حاسم لـصالح الولايات المتحدة الأمريكية. والهبَّة الثقافية التي نجمت عن الحرب كانت ذات تأثير عميق مماثل. وبمجرد نشوب الحرب دفعت أوروبا إلى القرن العشرين. فالأشكال الهرمية الاجتماعية والأنظمة المعرفية والأخلاقية والأعراف التمثيلية كلها تغيرت تغيرا سريعًا بين ١٩١٤ و١٩١٨. والمفاهيم الخاصة بالزمن والمكان والخبرة التي أعيـــد النظر فيها بفضل كتابات أينشتاين وفرويد، وجدت شيئًا قريبًا من التسامح الرئيسي في شكل التكعيبية والدادائية والتعبيرية. ومما له دلالة هامة مماثلة أن ثقافة الصفوة

القديمة لأوروبا سمحت في عدة قطاعات بظهور ثقافة الحشد الجديدة التي هيمنت فيها الولايات المتحدة الأمريكية. وصناعة الصور المتحركة خرجت من الحرب رمزًا وأداة معًا لإعادة التنظيم الثقافي والاقتصادي مما سيميز بقية القرن.

وبأوسع إطار يمكن القول إن الهيمنة السابقة على سنة ١٩١٤ للإنتاج والتوزيع العالميين على أيدى الفرنسيين والإيطاليين والإنجليز استسلمت عام ١٩١٨ للمصالح التوسعية لأستوديوهات الولايات المتحدة الأمريكية ولرؤية مختلفة تمامًا للسينما. والحرب لم يتوقف أثرها على بث الاضطراب في النماذج التجاريسة الحاسمة بالنسبة للقوى الأوروبية التقليدية، بل هي أيضًا كانت ثمنًا باهظًا في إطار النفوس وما هو مادى والتجريب المستديم الحيوى للإنتاج السينمائي. وساعدت الحرب - بطرق مختلفة تمامًا - في التبدل الناجح للصناعات الأمريكية والألمانية والروسية بشكل كبير.

ورغم هيمنة الأخوين باتيه في الولايات المتحدة الأمريكية، والإنتاج الفرنسى على نطاق العالم فإن الموقف سرعان ما تغير بشكل حاد. والتدهور في الإنتاج من جراء الحرب تغير في ممارسة الصناعة. والتدخل الحكومي المباشر في السئون السينمائية والتجارة العالمية المتدهورة كلها زودت المنتجين الأمريكيين بسوق مفتوحة. وعلى أي حال فإن الصناعة الأمريكية المعزولة إلى حد كبير عن أهوال الحرب وخرائبها بالموقف المحايد للأمة حتى إبريل ١٩١٧ عملت على سلامتها.

ولقد شهدت السنوات من ١٩١٢ إلى ١٩١٥ تسدهور الاتحساد الاحتكسارى والإضعاف المميت لعديد من شركاتها الأعضاء فسى هذا الاتحساد، والنهسضة. المتزامنة لاحتكار القلة من جانب الممولين مثل زوكور وفوكس ولايمل. ولقد كانت هناك ممارسات إنتاج معيارية من خلال تقسيمات صسارمة للعمل وأبنية هرمية تنظيمية متقدمة، كما كان هناك انتهاز ميزة السوق من خلال تكتيكات مثل الاستغلال النفسى لنظام النجوم والسيطرة على توزيع وعرض الفيلم من خلال تقنيات مثل المنافسة المسرحية المباشرة ومجموعة شبابيك التذاكر. ومع كل هذا فإن احتكار القلة غير طابع الصناعة ومنتجاتها.

ولقد ساهمت الحرب في نمو الأستوديوهات بإضعاف المنافسة الخارجية محليًا وعالميًا على السواء، ومهدت الطريق للهيمنة الأمريكية في فترة ما بعد الحرب. ولكن في حالات عديدة، فإن بذور التغير يمكن أن نجدها من قبل في، السنوات السابقة على الحرب مباشرة. ففي صيف عام ١٩١٤ عندما تناقل زعماء أوروبا المؤتمرات الدبلوماسية، ومهدت شعوبهم للتحرك نجد أن الاتحاد الاحتكاري الأمريكي اقتربت نهاية معاركه المشروعة الطويلة، ومهد للتخلي عن قيود الحماية الخاصة به. وسوق الغيلم الأمريكية ما كان يمكن أن تنفتح ثانية للواردات، ولكن في الوقت نفسه فإن أعضاء الاتحاد الاحتكاري القدماء مثل استمان كوداك وفيتاجراف شرعوا هم أنفسهم من قبل في التصدير بشكل فعال، وتم توجيه ضربة مضادة. وعلى سبيل المثال فإن شركة فيتاجراف المصدرة البارزة للفيلم الأمريكي قبل الحرب فتحت مكاتبها الأوروبية الرئيسية في باريس عام ١٩٠٦. ومع عام ١٩٠٨ شيدت معملاً كاملاً للفيلم هناك، ومنه بعثت المطبوعات الفيلمية لمكاتب توزيعها في إيطاليا وإنجلترا وألمانيا. ومع الهيمنة الفرنسية للصناعة الدولية في فترة ما قبل الحرب نجد أن الأفلام الأمريكية تنافست من أجل إيجاد مكان على شاشات باريس قبل عام ١٩١٤، وكما نوّه ريتـشارد أبــل (١٩٨٤) فــإن تزايــد المنافسة من قبل المنتجين الأمر يكيين و الإيطاليين مع سلسلة من الضغوط القانونيــة و المالية أضعفت قبضة فرنسا على بعض أسواقها التقليدية.

وقبل نشوب الحرب بوقت قصير وحين كان الاقتصاد الفرنسى يعانى مسن صراع شديد نجد أن أساسيات الصناعة السينمائية قد توقفت مؤقتًا. والتعبئة العامة من شأنها أن تفرغ الأستوديوهات من العاملين فيها وبعض الأماكن غير المنتجة تحولت إلى ثكنات مؤقتة. ومصنع الفيلم الخام الذى يملكه باتيه فى البندقية كان عليه أن يتحول إلى إنتاج مواد الحرب، ورغم هذه الظروف المعاكسة ففى خلل أشهر قليلة من إعلان الحرب استؤنف الإنتاج فى فرنسا بسرعة، وإن كان ليس بمستويات ما قبل الحرب، وبالنسبة لشركة باتيه (وقد جاء التصدير فى الولايات المتحدة الأمريكية) وشركة جومونت على سبيل المثال جاء إبداع مسلسلات ناجحة للغاية مثل "أسرار نيويورك" (باتيه، ١٩١٥ – ١٩١٦) وفيلم فويلاد "مصاصو

الدماء" (١٩١٥ - ١٩١٦) ولكن مع استمرار الحرب وسعى شارل باتيه لإمداد إمبراطوريته المتسعة بالأفلام نجد أن شركته اتخذت - على نحو متزايد - طهابع وكيل التوزيع للشركات الأخرى، رغم استمرارها في تعزيه الإنته المستقل. وبإعادة البناء هذه قادت شركة باتيه الصناعة الفرنسية إلى المصير نفسه الذي وصلت إليه الصناعة البريطانية، وهو تأكيد التوزيع على حساب الإنتاج المنتظم.

والحضور الثقافي للولايات المتحدة الأمريكية في الحياة الفرنسية تزايد، وجانب من هذه الزيادة بفضل اعتماد باتيه على أستوديوهاتها الأمريكية للإنتاج السينمائي. ولكن المنتجات الأمريكية - على نحو مباشر - تأكدت في شكل كوميديات شابلن ولويد. وأفلام الغرب الأمريكي لوليم اس هارت لم تقتصر علي سد الفجوات المتخلفة من جراء المنتجين المحليين، وقد ولدت حماسة إيجابية بين الجماهير الفرنسية وأفادت كعلامات على تآكل الأنظمة الثقافية القديمة قبل الحرب، وبروز الشعبية الملاحظة للبطلات من النساء اللواتي يمثلن في العمل القائم علي المخاطرة في عدد كبير من المسلسلات الفرنسية إبان الحرب والتقبل الشديد للثقافة (الجديدة) الأمريكية (وقد حلت محل الجماهير المفتونة حديثًا بالروائع الكلاسيكية الإيطالية)، إنما تشير إلى تحول الذوق الشعبي الذي يمكن أن يدعم ميزة السوق الأمريكية في حقبة ما بعد الحرب.

وصناعة الفيلم البريطانية – على عكس صناعة الفيلم الفرنسية – مرت بتدهور مضطرد في الإنتاج تمامًا قبل الحرب. ولكن – كما أشارت كريستين تومبسون في تحليلها للنماذج التجارية (١٩٨٥) – تمتعت إنجلترا بتوزيع قوى وأعمال إعادة التصدير. وهي بسوق عرضها المحلية الكبيرة، وأكبر شبكة متطورة في العالم للشحن والبيع، ونظام شركاء التجارة غير المستقلين المستعمرين في الكومنولث وحتى عام ١٩١٥، والواردات المعفية من الجمارك كل هذا مكن بريطانيا من أن تقوم بدور صدارة التصدير العالمي قبل الحرب. وعلى أي حال فعشية الحرب رغم أن إنجلترا – على نحو متبع سابق – قامست بتزويد سوق التصدير الأكبر الأمريكي (وألمانيا تأتي في المرتبة الثانية بفارق كبير) وطسورت

المنتجات الفرنسية والإيطالية فتنافست بنجاح لزيادة نصيبها في العمل، والانحراف المؤقت الذي هو أكبر من إمكان إصلاحه كان في الوقت الذي مضت فيه الولايات المتحدة الأمريكية في قيادة تحالف المشاهدين البريطانيين في وقت الحرب كما لم يحدث من قبل.

وأحداث صيف ١٩١٤، ونمو نظام الأستوديو الأمريكي غيّر بعمـق طـابع الصناعة البريطانية. واضطراب الأسواق الأوروبية (خسارة التجارة الألمانية لصالح التجارة البريطانية على سبيل المثال) صعب الشحن المتولد من متطابات التأمين، وتخصيص حجم لشحن المواد الضرورية للحرب، وفرض ضريبة على واردات الأفلام، كل هذا ثبت أنه يشكل كارثة لصناعة تعتمد على التوزيع وإعدادة التصدير . والفيلم بدا أنه سلعة متعبة بصفة خاصة؛ نظرًا لأن المادة اللازمة للخامة الفيلمية وهي نترات السليلوز قابلة لشدة الاشتعال (وهذا بشكل تهديدًا ضمنيًا لشحن المواد الحربية) وقادرة على استخدامها في صناعة المفرقعات معًا. (وفسى ألمانيا كان هناك اعتماد كلى على واردات النيترات وهو اهتمام طبيعي لعداوة بريطانيا). لكن ارتفاع نظام الأستوديو التمويلي التعسفي الأمريكي زاد من مشكلات بريطانيا. فقبل الحرب - فيما عدا شركة فيتاجراف - كانت الشركات الأعضاء في الاتحاد الاحتكاري قانعة بتنفيذ الغالبية المنسقة لتجارتها مع إنجلترا، والتي تعيد تصدير الأفلام الأمريكية إلى القارة الأوروبية والأسواق الواسعة العالمية. ويورد تومبسون الأمثلة التي طرحها التسويق العالمي لفيلم (مولد أمة) (١٩١٥) و "الحضارة" (١٩١٦)، وكلاهما يحتاجان إلى مفاوضات بين الدولة والدولة الأخرى مع تغير أوسع في ممارسة الصناعة الأمريكية. ومع عام ١٩١٦ نجد أن الشركات - مثل فوكس ويونيفرسال وشركة (الممثلون المشهورون) - تفتح مكاتبها أو تتفاوض من خلال وكلائها في المواقع حول العالم. ولحسن الحظ بالنسبة للأستوديوهات نجد أن الازدهار الاقتصادي في صناعة الشحن الأمريكية يرجع جزئيًا إلى وجود قناة بنما، بتزايد الشحن وتطورت الشبكة الواسعة العالمية للبنوك الأمريكية مما سهل كثيرًا سياساتها التوسعية.

وإيطاليا، وهي الموقع الكبير الآخر بالنسبة لأوروبا في الصناعة السينمائية، عانت كثيرًا من نفس المصير مثل حليفيتها الفرنسية والبريطانية. لقد دخلت الحكومة الإيطالية حلبة الصراع بعد حوالي تسعة أشهر برأس المال، وكانت أصلاً قد تجنبت الاضطراب الذي واجه جيرانها. وفي السنوات المفضية إلى الحرب تأسست الصناعة الإيطالية وعاشت نموًا هائلاً، وذلك جزئيًا بفضل أفلامها الروائع. فمع أطقم التمثيل التي تصل إلى الآلاف والأوساط البيئية الفنية الأصيلة في الغالب نجد أن أفلامًا مثل "كوفاديس" (١٩١٣) و"آخر أيام بومباي" (١٩١٣) و"كابيريا" (١٩١٤) أسرت انتباه المشاهدين في جميع أنحاء العالم، وغالبًا على حساب المنافسة الأمريكية. والظروف الاقتصادية المتدهورة التسي سمحت بمثل هذه المنتجات الشديدة المجهدة على أى حال اقتضت أيضًا من الأستوديوهات الإيطاليسة أن تولد مبيعات تصديرية لكي تبقى. وفي سياق انخفاض مستويات إنساج فرنسسا وتزايد إهمال بريطانيا لكثير من الأسواق السابقة جاء تأخر دخسول إيطاليا في الحرب عاملاً في بعث مكانتها البارزة من قبل في السوق، وعلى الأقل خلال عام ١٩١٦؛ حيث طرحت صادرات هي في أمس الحاجة إلى دخلها. وعلى أي حال فمن تلك النقطة واجهت إيطاليا نفس مجموعة عقبات الخامة الفيلمية والأوليات الحربية في الشحن وزيادة البطالة في القوة العاملة وأضافت إيطاليا اقتصادًا منهارًا على نحو متدرِّج.

وليس هناك ما يدعو إلى الدهشة إذا ما كانت الحرب قد أخمدت صاعات الفيلم الناشئة في الأمم التي احتلتها ألمانيا مثل بلجيكا، والقوى المحاربة المستركة مثل النمسا - هنغاريا. وقد عكست أفلامها اقتراب العمل العسكرى والاضطراب المترتب لنماذج التوزيع، وكلاهما نجما من جراء نسبة متنامية من الأفلام الألمانية. ومقابل هذا فإن الأمم التي فكرت في أن تعلو على النزاع مثل الأراضي الواطئة (هولندا) والدينمارك والسويد استخدمت حيادها للحصول على ميزة من الاضطراب الذي أصاب التوزيع من جراء الحرب، وخلال عام ١٩١٦ على الأقل لتزيد من مستويات الإنتاج. ورغم المستويات الأكثر تواضعًا في النجاح الذي حققته، شعرت الصناعات الثلاث كلها بقصور الأسواق التي انكمشت فقالست من

تواجد الخامة الفيلمية ومصاعب الشحن. ففى الأراضى الواطئة نجد أن ممارسات التوزيع المتاحة بثّت حافزًا فى الصناعة السينمائية بصفة عامة والإنتاج في الشركات مثل شركة هولنديا – فيلم التى وصل إنتاجها إلى مستويات جديدة. وفي حالة السويد طوّر شارل ماجنوسون بعناية إنتاج البنية التحتية التى ستتأثر فى فترة ما بعد الحرب، بينما شجعت عمل المخرجين من أمثال فيكتور شوستريم وموريتز ستينلر. والدينمارك لها سوق فيلمها المكتفية بذاتها، وفى الداخل شركة نورديسك النشطة عالميًا، وبهذا تمتعت الدينمارك بالنجاح فى البداية، ولكن شعرت بأنها ضحية سلسلة من المصاعب الصناعية قبل الحرب (ومن هنا جاءت الصرامة في أسلوب الميزانيات الدائمة الزيادة). والأكثر مأساة على أى حال أنه في عام ١٩١٧ اشترت ألمانيا أصول شركة نورديسك في ألمانيا ومعها حقوق أفلام نورديسك في كثير من دول أوروبا. وهذا أثر في دفع الدينمارك إلى الحياد كمنتج عالمي.

وفى تتاقض صارخ مع الصناعات السينمائية فى أمم أوروبا الحليفة والمحايدة دعمت صناعة ألمانيا سوقها المحلية، ووسعت نفوذها السريع فى كل من الأراضى المحتلة والمحايدة. ولما كانت ألمانيا قد أظهرت نشر الغاز والغواصات، حيث الحساسية لإمكانيات الحرب الحديثة مقترنة بخطة قوية للعمل، نجد أن صورة جديدة مع سلطة مركزية تمكنانها من التوجه بخطوات متقدمة هائلة. وبفضل جهود رجال الصناعة البارزين العديدين والجنرال أريتش لودندورف تمكنت الأمة من أن تتحرك من الاعتماد قبل الحرب على الأفلام المستوردة الفرنسية والدينماركية والأمريكية للسيطرة على شاشاتها مع انتهاء الحرب.

والتغييرات السريعة في السوق الألمانية نجمت من عاملين رئيسيين. أولاً جاء إعلان الحرب بوقف تدفق الواردات من إنجلترا وفرنسا، ثم من إيطاليا وهذا أرغم ألمانيا على الاعتماد بشكل متزايد على التجارة مع الدول المحايدة مثل الدينمارك والولايات المتحدة الأمريكية. وهذه التجربة تـشكل أساس مـشكلات الاعتمادات التجارية. وثانيًا فمع عام ١٩١٤ نجد رجال الـصناعة مثل ألفريد هوجنبرج صاحب مصانع كروب أدرك المزايا الإيجابية للفيلم كوسيط للنفوذ

السياسي. وهو جنبرج الذي سيسيطر فيما بعد على شركة أوفا كون شركة ليـ شبيلد جسلشافت الألمانية مما أثار الممثلين المنافسين من الصناعات الكهربائية والكيماوية لتكوين تحالف مع الحكومة. وفي خطة طموحة رتبها بسرية الجنرال لودندورف ومولتها الحكومة جزئيًا تم شراء الشركات الموجودة مثل ميستر يونيون ونورديسك مع إعادة تنظيمها في عام ١٩١٧ في اتحاد أوفا الذي أصبح في عـشية وضـحاها أهم منتج وموزع وعارض للأفلام في ألمانيا. إن الحكومة ورأس المال الـصناعي والأسواق الجديدة التي أتاحها غزو الأراضي وحقوق شركة نورديسك ومعرفية وقيقة بإمكانيات الدعاية للأفلام، وكلها في بيئة متنافسة حرة تمامًا أدت إلى مواصلة بناء المسارح وزيادة إنتاج الأفلام حتى انتهاء الحرب.

وتجربة صناعة الفيلم الروسية حتى انهيار الحكومة في عام ١٩١٧ بسدت إلى حد ما أقرب للتجربة الألمانية منها لنموذج الحلفاء. لقد كان هناك اعتماد قبل الحرب على الواردات حتى بنسبة ٩٠% من الأفلام، وكانت هناك مشكلات النقل في زمن الحرب وانخفاض مستويات الإنتاج بين الشركاء التجاربين الفرنسيين والبريطانيين والإيطاليين. ولهذا كان على الصناعة الروسية أن تعتمد على نفسها. وقد ذهب نيوبليتز (١٩٨٧) إلى أنه مع عام ١٩١٦ – رغم الظروف الاقتصادية الصعبة – وصلت مستويات الإنتاج المحلى إلى حوالي ٥٠٠ فيلم. وفي ظل هذه الظروف نجد السوق الروسية التي تتميز من ضمن أشياء أخرى بمطالبها الأفلام بالنهايات المأساوية ودرجة عالية من المكانة الشكلية ساعدت على تطوير سينما قومية متميزة كما يتبدى هذا في عمل يفجيني بايروياكوف بروتازانوف. ومن أواخر عام ١٩١٧ فصاعدًا – على أي حال – نجد الثسورة البولسشيفية والحرب الأهلية التي أعقبتها مع مسغبة شديدة في أنحاء عديدة من الأمة أوقفت – مؤقتًا – التقدم في صناعة الفيلم.

والحرب - بصرف النظر عن تأثيرها على السينما القومية المختلفة - شجعت سلسلة من التطورات المشتركة. لقد لعب الفيلم دورًا واضحًا في تسكيل المشاعر العامة نحو الصراع، وفي تشكيل جمهور يتفهم معنى الحرب. ومن فيلم

شابلن "العبد" (١٩١٨) أو فيلم جريفيت "قلوب العالم" (١٩١٨) إلى المجلة الأسبوعية "يونيفرسال أنيميند ويكلي" أو "حوليات الحرب" نجد أنها كلها أفدت السينما بالنسبة لمصالح الدولة، وهي بهذا أظهرت "مواطنتها الطيبة". ومثل هذه الظواهر الخاصة بالمسئولية المدنية ساعدت على تهدئة أعداء صناعة الفيلم من حقبة ما قبل الحرب - وهي تضم رجال دين ومدرسين ومواطنين تصوروا السينما على أنها تشكل تهديدًا للقيم الثقافية الراسخة - وإعادة تأكيد لأولئك المصلحين النقدميين الذين وضعوا آمالاً كبارًا على الفيلم كوسيط مع إمكانياته الرائعة. والحكومات القومية والقوات المسلحة أيضًا اتخذت دورًا فعالاً في الإنتاج، وغالبًا اتخذت دورًا فعالاً في تنظيم السينما. وشركة بوفا في ألمانيا واللجنة الأمر بكية للمعلومات العامة ووزارة الحرب الإمبريالية في بريطانيا وقسم التصوير والسسينما للقوات المسلحة في فرنسا تحكمت في الفورة التصويرية للجبهة فقدمت أفلام تدريب عسكري وطني وطرحت أفلام دعاية للجمهور. فإذا ما نحينا الإستر اتيجيات الشرعية جانبًا نجد السينمات في الخيام على الجبهة والمسارح الدافئة في المواقع الأوروبية التي ينقصها الوقود جذبت جماهير جديدة للسينما. وفي هذا الصدد نجد المستويات العالية غير العادية للتنظيم والمدد التي قدمتها الحكومة الألمانية لـشركة بوفا وأوفا يضاهيها جهودها على الجبهة مع وجود سينمات مؤقتة للجنود تصل إلى أكثر من ٩٠٠ موقع سينمائي.

والصراع العسكرى الكبير الأول في أوروبا في الحقبة الحديثة ثبت بوضوح أنه يصلح كموضوع سينمائي شأن التطور السريع لأفلام الصراع المخيف والحرب في كل دولة متصارعة. وهذه الأفلام غالبًا ما تتقاطع مع الأشكال القائمة مثل فيلم شابلن "كَتفا سلاح" (١٩١٨)، وفيلم وينسور ماكاى بالرسوم المتحركة "غرق لوسيتانيا" (١٩١٨)، وفيلم جانس أبل "أنا أتهم" (١٩١٩)، والاهتمام بأنواع الأفلام الحربية الجديدة واستكثباف أشكال الرعب والبطولة في الحرب العالمية الأولى وقد استمر هذا إلى ما بعد الحرب، من فيلم فيدور "الاستعراض الكبير" (١٩٢٢) وفيلم وولش "ثمن المجد" (١٩٢٢) إلى فيلم كوبريك "دروب المجد" (١٩٢٧). ووراء هذه الأفلام الواقعية في الفترة التي تسللت فيها كشكل صامت وأصبح لها صوت عال

إبان الأزمة الاقتصادية في أو اخر سنوات ١٩٢٠ وأو ائل سنوات ١٩٣٠. وإعدادة التقدير للحرب يمكن أن تفيد في دواعي السلام كما في فيلم (ميلستون عام ١٩٣٠) "كل شيء هادئ في الميدان الغربي" و (فيلم رينوار عام ١٩٣٠) "الوهم الكبير" أو النزعة العسكرية في (فيلم أوسيكاي ١٩٣٣) "السقوط".

إذن أفادت الحرب ولم تقتصر فائدتها على تعرية صناعات أوروبا السائدة قبل الحرب، بل أفادت أيضًا - و باللسخرية! - عندما أقامت إجماعًا ضمنيًا فيما يتعلق بالأهمية القومية للسينما. وهذه النقطة الأخيرة مرت بتغيرات أساسية غربية ساعدت على النفاذ الأمريكي في الأسواق مثل أسواق إنجلترا وفرنسا وإيطاليا. وفي الوقت نفسه بعثت الكيانات القومية المتميزة لكل من السينما الألمانية والروسية. وبالنسبة للطابع (القومي) الخاص للحلفاء الأوروبيين فإن السينما عندها أصبحت على نحو متزايد مرتبطة بجهود حرب العصابات والكيانات القومية قبل الحرب. وظهرت السينما الأمريكية بشكل متزايد على أنها نصيرة متحمسة معنوية ورائدة لنزعة عالمية جديدة. وقبول شارلي شابلن في نظر الأطفال والعمال والمثقفين الفرنسيين على السواء رسم خطوطًا عريضة للمسار الذي ستتبعه الأفلام الروائية الأمريكية مع نهاية الحرب؛ حيث إن الأفلام الأمريكية أفادت في الوظائف الثقافية للتوحيد الاجتماعي والترفيه، بينما عبرت بشكل قوى عن الرؤية الكليمة الحديثة لحقبة ما بعد الحرب. وتختلف التجربة الألمانية في هذا الصدد اختلافًا بينًا. فالفروق الثقافية المتصورة التي كانت في جانب الحرب، والتي كانت كامنة خلف الدعم النشط من جانب الحكومة لشركة أوفا سوف تستمر في دفع صناعة الفيلم في حقبة ما بعد الحرب. ورغم أن الفيلم الأمريكي قد نفذ إلى السوق الألمانية وتزايد حتى عام ١٩١٦ فإن تذوق المنتج الأمريكي من جانسب الفرنسيين والإيطاليين والبريطانيين فشل في أن يحرز نجاحًا. والدعوة إلى الانفصال عن الماضي فشلت أيضًا في التكيف مع القيم الثقافية الأمريكية على الأقل كما تتجلى في أفلام الو لإيات المتحدة الأمريكية. والتأخر في استئناف الولايات المتحدة الأمريكية التجارة مع ألمانيا وشدة التضخم في ألمانيا (الذي أفضى إلى المقايضة بمعدل أكبر من ٤ تريليون مارك مع الدولار في عام ١٩٢٣) أعاقا بشدة الاهتمام الأمريكي بسوق الفيلم وأطالت عزلة ألمانيا. والاحتياجات الثقافية القومية تجرى تلبيتها من جانب

الإنتاج السينمائى القومى. والموقف الروسى، رغم أنه مختلف تمامًا ومحكوم بالحرب الأهلية والمقاطعة الاقتصادية، شارك في نفس الدينامية الأساسية كثقافة ثورية، فانطلق في إنتاج أفلامه الثورية الخاصة.

ولقد خرجت أوروبا من الحرب وهي مثقلة بالدين (في معظمــه للولايــات المتحدة الأمريكية) ومنهكة ماديًا. وواجهت فرنسا وإيطاليا وألمانيا المحن الإضافية للقلاقل الاجتماعية والاضطراب السياسي والتضخم الحاد ووفيات الأنفلونزا التي اجتاحت أوروبا وقتلت من الناس أكثر مما قتلت الحرب نفسها. وفيما عدا ألمانيا حبث تمتعت صناعة السينما بثبات نسبي نجد العمل السينمائي في أوروبا بزغ من الحرب في حالة صدمة. وعلى سبيل المثال فإن محاولاتها الناجحة أحيانًا لإنتاج أفلام مع ذلك نجد أن الصناعة الفرنسية تحولت على نحو متزايد إلى التوزيع، بينما حاولت إيطاليا أن ترجع إلى أمجادها من الأفلام الروائع، لكنها وجدت النوق العالمي وقد تغير تغيرًا كبيرًا. ولما كان قادة الصناعة قبل الحرب قد حاولوا أن يتخلصوا من السنين العديدة من عدم النشاط النسبي، وأن يعاودوا الدخول في عسالم الإنتاج والتوزيع العالمي إلا أنهم وجدوا الظروف قد تغيرت تمامًا من جراء الأستوديوهات الأمريكية والرابطة بين الأفلام الروائية ذات الميزانية الصخمة والتقنيات الجديدة في الأستوديوهات، والممارسات في مجال الإنتاج والنجوم أصحاب الأجور المرتفعة، والحاجة المترتبة على المضمان للمستثمرين لإيجاد أسواق عالمية كبيرة هي رابطة يصعب الفكاك منها خاصة في مواجهة اقتصاديات محلبة مهلهلة، ووجود أوروبا التي لا تزال مشتتة ومفتقرة. والولايات المتحدة الأمريكية بالمقابل خرجت من الحرب بسوق ضخمة وصحية نسبيًا ونظام أستوديو عدواني يتم تمويله بشكل جيد والحساسية المتواضعة تجاه احتياجات السوق الخارجية مع التسلح ببنية تحتية عالمية للشحن والصرافة والمكاتب السينمائية. وكانت الصناعة الأمريكية في وضع يسمح لها بالتمتع بانحراف ميزان القوي نحوها بعد الحرب. ورغم أن الصناعات السينمائية الضعيفة في عدة أمم أوروبية حاولت فرض تعريفة جمر كية للحماية، فإن مثل هذه الجهود لم يكن لها إلا تــأثير ضئيل؛ نظرًا لأن الأستوديوهات الأمريكية يمكن ببساطة أن تستغل مزايا قوة الولايات المتحدة الأمريكية الدبلوماسية والمالية والتشريع المحكم لصالحها.

غير أن انتصار الأفلام الأمريكية في فترة ما بعد الحرب عكس أيضًا الوضع المتغير للسينما داخل البناء الهرمي الثقافي، وبالتالي الفبركة الأكثر اتساعًا للتحولات الثقافية التي ساعدت على الظهور واتخذت لها شكلاً من خلال الحرب والتمزق الوحشي في الغالب للنفوس والأسر والعمل والقيم عمل علي زعزعة الحساسيات السائدة في القرن التاسع عشر. والفروق بين تصور سينت للكوميديا وتصور هارولد ليود، أو بين تجسيد مارى بيكفورد وبين تدابارا أو بين الأنسساق القيمة لفيلم "ميلاد أمة" (١٩١٥) وفيلم سيسل ب. دى ميل "الذكر والأنثى" (١٩١٩) توحى بأبعاد التغير الذي طرأ داخل قطاعات الجمهور الأمريكي. وهناك انقطاع شديد عن الماضي (وغالبًا هناك نقد له) واعتناق واع بالحداثة المميزة للساحة بعد الحرب. لكن (الحداثة) نفسها كانت قالبا نكدا مُرْبكًا؛ فأوروبا بعد الحرب سرعان ما حددت الحداثة داخل حساسية جمالية شديدة الثقافة وعند الصعفوة في الرمن الأقدم، كما يتضح هذا من تاريخ (المذاهب) المختلفة في فن التصوير والموسيقي وأفلام الطليعة. غير أن الحداثة كما نتجلى في ثقافة الحشد الأمريكية - و لا يوجد موضع أكثر وضوحًا مما في هوليوود - جسدت القبول الديمقراطي والتمجيد الوقتي ونزعة الوهم الهلامية. إن الوعد بثقافة جاهزة شاملة لكل مقاس أعاد تعزيز الدروب الاقتصادية التي شقتها الصناعة السينمائية الأمريكية في أوروبا. ويتضم هذا من ظهور الهيمنة الغربية من جانب ما بعد سينما هوليـوود الكلاسـيكية. وبالمقابل لحداثة أوروبية قائمة على استخدام واع للصورة ونماذج القطع في التصوير نجد حداثة هوليوود قد كَمُنت في الإبداع الْمُصنِّع للمنتجات مدفوعة بمشروع روى قصص فاعلة وواضحة قدر الإمكان، وهي تقدم مثل هذه التقنيات على أنها "تركيب فيلمي خفي" لهذه الغاية. ورغم أن هذه المشاعر المنحرفة للعالم الحديث التي تعزى للمنازعات الثقافية التي لا تنتهي، فإن الهيمنة بعد الحرب التي تمارسها الصناعة السينمائية الأمريكية والإصسرار من خلل الغرب على الممارسات الدالة المرتبطة بهوليوود قد تشكل خصائص عقود السنين التالية.

### المراجع

Abel, Richard (1984), French Cinema: The First Wave, 1915 – 1929.

Bordwell, David, Staiger, Janet, and Thompson, Kristin (1985), The Classical Hollywood Cinema.

Cherchi Usai, Paolo, and Codelli, Lorenzo (1990), Before Caligari.

Koszarski, Richard (1990), An Evening's Entertainment.

Monaco, Paul (1976), Cinema and Society.

Reeves Nicholas (1986), Official British Film Propaganda During the First World War.

Thompson, Kristin (1985), Exporting Entertainment.



# فرانك بورزاج (۱۸۹۶ – ۱۹۹۲)

فرانك بورزاج هو ابن حجّار إيطالى ولد فى مدينة سولت ليك. وهو واحد من ١٤ طفلاً ترك موطنه وهو فى الرابعة عشرة ليلتحق بفرفة مسرحية جوّابة، وسرعان ما أصبح عضوًا فى شركة جيلمور براون، وهو يلعب أدوارًا لشخصيات فى معسكرات التعدين فى جميع أنحاء الغرب. وفى عام ١٩١٢ توجه إلى لوس أنجلوس، حيث استأجره المخرج إنس ككومبارس ثم بطلا فى أفلام الغرب الأمريكى التى تتكون من بكرتين أو ثلاث بكرات. وفى عام ١٩١٦ بدأ يخرج الأفلام التى يقوم ببطولتها، وبعد عامين توقف عن التمثيل من أجل الإخراج.

وأفلام بورزاج الأولى كممثل/ مخرج تستكشف الشخصيات والمواقف التى تتردد فى أعماله المتأخرة. وهو فى دور هال الابن الفاجر لمليونير فى فيلم "شريك نوجت جيم" (١٩١٦)، يتشاجر بورزاج فى هذا الدور مع أبيه، وهو يأخذ سيارة شحن تنقله إلى مدينة مناجم غريبة، وهناك يلتقى بنوجت جيم وينقذ ابنته من حياتها الكئيبة كراقصة فى مرقص، ويشكل معهما عالمًا مثاليًا خاصًا بهمم. ولما كان بورزاج خفيف البنية وله شعر مقصوص، فإنه ينقل الإحساس بالبراءة والطاقة والتفاؤل، وكلها أصبحت علامة تجارية لأدوار تشارلز فاريل فى فيلم "السماء السابعة" (١٩٢٧)، "ملاك الشارع" (١٩٢٩)، "النجم المحظوظ" (١٩٢٩)، "النهر"

وأصول بورزاج توحى بأن عددًا من أفلامه تدور فى وسط مُتَدَن وطبقة عاملة. وأول نجاح كبير له هو اقتباس من فانى هيرست "المضحك" (١٩٢٠) والذى يصور اشتهار عازف قيثارة شاب من الجيتو اليهودى فى الجانب السشرقى الأدنى لنيويورك وجهوده باعتباره من جرحى الحرب لكى يستعيد قابليته للعزف

مرة أخرى. وقصة الحب في فيلم "السماء السابعة" هو الفيلم الذي نال به جائزة الأكاديمية لأحسن مخرج، والذي أطلقت عليه مجله (فراريتي) تعبير "الفيلم المتكامل"، وهو يتضمن إنقاذ فتاة متشردة من الشوارع الباريسية على يدى عامل في الصرف الصحى. وفيلم "فتاة سيئة" (١٩٣١) وقد حصل هو الآخر على جائزة الأوسكار هو عمل من أعمال الواقعية، وهو يقارن بفيلم فيدور "منظر الشارع" (١٩٣١) من جانب النقاد المعاصرين، وهو يستكشف الروتين الشديد في المغازلة والزواج والحمل والميلاد ويحتفى بانتصارات ومآسى شاب وشابة في أوسط العمد.

ولقد تخصص بورزاج في التناول الروائي للزوجين المحاصرين بالقوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تهدد بإقلاق تناغمها الرومانسي. والبيئات الحافلة بالاضطراب الاجتماعي والاقتصادي تعمل كعقبة في وجه سعادة المحبين وهما يؤكدان كل منهما للآخر مشاعرهما. وفي عديد من أفلامه نجد سياق الحرب يعرقل جهود المحبين، الشباب لإيجاد مكان لهم بمعزل عن الناس الدنيويين الشكاكين من حولهم.

وبورزاج طوال رسالة حياته الفنية يندد بالحرب والعنف؛ ففيلم "ليليوم" (١٩٣٠) يندد بسوء التصرف الداخلي، وهناك نزعة سلامية عميقة في فيلم "وداعًا للسلاح" (١٩٣٢)، وفيلم "ليس هناك شيء أعظم من المجد" (١٩٣٤). ولقد برز كواحد من أوائل المعادين للفاشية بأشد صرامة في هوليوود. وهو يضفي طابعًا دراميًا على شرور الحركات المتعصبة في ألمانيا بعد الحرب في فيلم "رجل صغير، فماذا الآن؟" (١٩٣٤) وهو يهاجم صراحة الفاشية بمثل ما فعل قبل دخول الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية في فيلم "العاصفة المميتة"

ورؤية بورزاج رؤية رومانسية أصيلة بتأكيدها على أولية المشاعر وأصالتها. وعشاقه يظهرون بمظهر المحتفظين بأنفسهم وتماسكهم في القرن التاسع عشر في عالم جديد عدمي فاقد للإنسانية. والشكل الذي تتخذه رومانسية بسورزاج

في غالبيتها هو المجاز الديني المصطبغ بصبغة دنيوية. وهو في أفسلام "السسماء السابعة" و"ملاك الشارع" و"قلعة الرجل" (١٩٣٣) و"رجل صغير فماذا الآن؟" نجد أن عشاقه يتجاوزون أوضاعهم المباشرة أملاً في جنة فاضلة على الأرض، كما نجد تشيو بطل فيلم "السماء السابعة" يموت ويولد ثانية بشكل غامض؛ وأنجلا بطلة فيلم "ملاك الشارع" تصبح ملاكًا، وتصبح في نظر البطل أشبه بالمادونا. وفيلم "الشحنة الغريبة" (١٩٤٠)، وهو فيلم حظرته الكنيسة الكاثوليكية في عديد من المدن الأمريكية ربما يقدم أكبر مجاز ديني صريح؛ وفيه جماعة من الضحايا الهاربين والخارجين يتتبعون خريطة مكتوبة داخل غلاف إنجيل عبر الغابة الإستوائية، وينتهي (خروجهم) برحلة بحرية كلها عبث في قارب صغير مع مرشدهم العجيب الذي يشبه المسيح. وعشاق بورزاج هم أصحاب القلوب الصافية يظهرون في فيلم الذي يشبه المسيح. وعشاق بورزاج هم أصحاب القلوب الصافية يظهرون في فيلم طيار أصيب وراء خطوط العدو ومترهبة من دير فرنسي تتظاهر بأنها زوجته حتى تضمن سلامته.

وكما يقول هرفى دمومونت (١٩٩٣) إن النموذج الـسردي الأساسـى عند بورزاج فى أعماله الميلودرامية الرومانسية هو أنموذج "الفلوت السحرى" لمـوزار، ويتضمن نضالاً رمزيًا يشبه طقوس الاحتفالات الخاصة بالانخراط فـى الماسـونية. وقد التحق بورزاج بالماسونية عام ١٩١٩، وارتفع إلى المرتبـة ٣٢ (سـيد الـسر الملكى) عام ١٩٤١. وهو يشبه ساراسترو عند موزار ينظر لدرب العشاق الـشبان من خلال سلسلة من المحاكمات والمحن لتحقيق حالة من الاستنارة الروحية والتغير.

ورفض بورزاج للواقع المعاصر لصالح عالم انفعالى وروحى باطنى يبدو أنه خارج الثقافة الأمريكية بعد الحرب. وبعد عام ١٩٤٥ لم يبدع سوى أربعة أفلام. ومحاولته لإعادة حكى قصة الحب الكبرى في "السماء السابعة" لجيل جديد من رواد السينما في فيلم "الدمية الصينية" (١٩٥٨) فشل في أن يجد له جمهورًا يتقبله، ورغم وجود إحياء متنوع لأفلامه في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا في سنوات ١٩٧٠ حاول إعادة تأسيس مكانه كقوة كبرى في الميلودراما السينمائية لكي يحصل على تقدير نقدى يستحقه.

جون بلتون

## مختارات من الأفلام

Humoresque (1920): Lazybones (1925), 7<sup>th</sup> Heaven (1927), Street Angel (1928), Lucky Star (1929), Bad Girl (1931), A Farewell to Arms (1932), Man's Castle (1933), Little Man. What Now? (1934), History is Made at Night (1937), Three Comrades (1938), Strange Cargo (1940), The Mortal Storm (1940), I've Always Loved You (1946), Moonrise (1948), China Doll (1958), The Big Fisherman (1959).

# المراجع

Belton, John (1974), The Hollywood Professionals.

Dumont, Herve (1993), Frank Borzage, Sarastro a Hollywood.

Lamster, Frederick (1981), Souls Made Great Through Love and Adversity.

# ولیم اس. هارت (۱۸۲۵ – ۱۹۶۲)

رغم أن وليم سورى هارت قد ولد في نيويورك، فإنه أمضى طفولت في فوسط الغرب في وقت كانت تحتفظ فيه هذه المنطقة بشعور بأنها تشكل حدودًا. ولم يمكنه عمل فني على المسرح إلا بالحصول على أدنى مستويات المعيشة إلى أن حطّ على دور هو دور كاش هاوكنز، وهو راعى بقر في تمثيلية أوين ميلتون الرائعة "الرجل الأبيض المتزوج من هندية أمريكية حمراء" عام ١٩٠٥. وكانت هناك أدوار في أعمال درامية من أفلام الغرب الأمريكي تبعت هذا، ومن بينها دور البطولة في الصورة المسرحية لرواية (الفرجيني) لأوين ويستر عام ١٩٠٧ ولقد جاب هارت كاليفورينا في عام ١٩١٣ فقرر أن يرتبط بأحد المعارف القدماء وهو توماس أنيس الذي كان مشغولاً بتطوير الأستوديو في سانتانييز، والذي أصبح يعرف باسم (انسفيل).

وقد أدرك إنيس الإمكانية الكامنة عند هارت فعرض عليه عملاً مقابل ١٧٥ دو لارًا في الأسبوع. وطوال السنتين التاليتين ظهر هارت في فيلم من أفلام الغرب الأمريكي من بكرتين وفيلمين روائيين. وقد عمل مسع كاتب السيناريوس. جاردنرسوليفان. وبشكل نمطي كما في فيلم "كارثة الصحراء" جرى تقديمه على أنه "الشرير الطيب"، وكثيرًا من هو خارج على القانون فيتحرك للإصلاح من جسراء حبه لامرأة صافية القلب. وفي عام ١٩١٥ انتقل إنيس وهارت إلى شسركة أفسلام ترايجل، وهارت أصبح الآن نجمًا كبيرًا ناجمًا في أفلام الغرب الأمريكي. وأخيرًا وصل إلى مرتبة الظهور في أفلام روائية طويلة.

وهناك فيلم من أكبر الأفلام نجاحًا لشركة ترايجل هو "أبعاد الجحيم" الذي أنتج عام ١٩١٦ وقد لعب هارت دور بليزتراسي، وهو القاتسل المحتسرف المذي استأجره مالك حانة ليضمن أن الواعظ القادم الجديد لن يسدمر تجارته لإضاف الطابع الحضاري على المدينة، لكن بليز يتأثر بجمال أخست الواعظ المشرق. وعندما أشعل الغوغاء النار في الكنيسة سارع هو بإنقاذ الفتاة وحينئذ استولى على المدينة بمفرده وحرقها تمامًا. وشخص هارت الطويل المائسل ووجهه الغاضس الكئيب يعكس شخصية مشبعة بكل اليقينيات الأخلاقية للعصر الفكتوري. الذي شكلة. وهو بالنسبة للأشرار وللأجناس الأخرى وخاصة المكسيكيين معاد لهم تمامًا. لكنه لطيف، بل حتى مزعزع إزاء النساء. وهارت وحيد ورفيقه الوحيد هو حصانه فريز.

وفى عام ١٩١٧ تحرك هارت، وانتقل إلى شركة (الممثلون المشهورون – لاسكى) عندما عرض عليه أدولف زوكور مرتب ١٥٠ ألف دولار عن كل فيلم. وتوزيع أفلامه تحت شعار فن بار امونت ضمن له نجاحًا كبيرًا فى السنوات التالية بعد الحرب العالمية الأولى. ولم نكن كل أفلامه من نوع الغرب الأمريكى، ولكن أفلام الغرب الأمريكى هى التى كان يعود إليها مرارًا وتكرارًا. ومن بين أفلام المتأخرة التي لا تسزال موجودة "اللهيب الأزرق" (١٩١٨) و "سكوير ديبل ساندرسون" (١٩١٩) و "بوابة الجمارك" (١٩٢٠)، وهى من خير أفلامه. وزادت ميز انيات الإنتاج. والأفلام التى لا يخرجها بنفسه كان يعهد بها إلى لامبرت هيلير.

ولكن مع تقدم سنوات ١٩٢٠ بدأت أفلام هارت تبدو أنها لا تتمشى مع العصر. وازدادت المسافة بعدًا، وهارت الذى لا يقبل إطلاقًا اللمسة الأخف ازداد جدية، وميله للعاطفية ازداد صراحة. وهارت يجب أن يعتقد أن أفلامه تمثل صورة واقعية للغرب. وفيلمه "بيل هيكوك العنيف" (١٩٢٣) كان محاولة لتشييد عمل تاريخى جاد، لكن شركة بارامونت لم تكن سعيدة به. والآن بلغ هارت ٥٧ عامًا ولم يعد قادرًا على تقديم بطل يرتدى قناعًا في أعماله في عصر جمهور موسيقى الجاز. وفيلمه "المغنى جيم مكى" (١٩٢٤) كان فاشلاً، وبمقتضى هذا تم فسخ عقده.

وآخر أفلامه تمبنويذر (١٩٢٥) الذى أنتجته شركة (الفنانون المتحدون) صرفت عليه مئة ألف دولار من أمواله هو. والفيلم يحتوى على مشاهد رائعسة، لكنه شكل فشلاً آخر، واضطر هارت إلى التقاعد. وقد جرى إنتاج فيلم "تميلويدز" مرة أخرى فيما بعد كفيلم ناطق، وقدم له هارت بمقدمة بصوته: "ياأصدقائى لقد أحببت فن السينما. إنه بالنسبة لى بمثابة أنفاس الحياة". لقد كانت لحظة فريدة ساحرة؛ لأنها تبرز لمحات لممثل المسرح الفكتورى كاملة، وكان هذا عملاً مثيرًا لعالم سينما الغرب الأمريكي في الفترة الصامتة الذي جسده هارت.

إدوارد بوسكومب

# مختارات من الأفلام

In the Sage Brush Country (1914), The Scourge of the Desert (1915). Hell's Hinges (1916), The Return of Draw Egan (1916), The Narrow Trail (1917), Blue Blazes Rawden (1918), Seltish Yates (1918), Square Deal Sanderson (1919), The Toll Gate (1920), Wild Bill Hickok (1923), Tumbleweeds (1925).

# المراجع

Koszarski, Diane Kaiser (1980), The Complete Films of Williams Hort, A Pictorial Record.

# توم میکس (۱۸۸۰ – ۱۹۶۰)

إن أحب نجم غربى شعبى فى سنوات ١٩٢٠ هو توم مسيكس فهو مشال البطل السينمائى فى عصر موسيقى الجاز. ففى مكان التوهج الأخلاقى لوليم اس. هارت نجد صورة توم ميكس تقدم تسلية لا تتوقف؛ فهو مزيج سريع للغاية من الفارس الرائع والمقاتل بقبضته وبطل الأعمال الكوميدية والمطاردات. وعادة ما نجد الأعمال المثيرة هى التى يؤديها ميكس نفسه. وهو في سنواته العشرينية المبكرة قد عمل راعى بقر للأخوة ميللر المشهورين، حيث يوجد عرض من الطابع الغربى الأمريكى المثير فى أوكلاهوما. وقد عمل ميكس مع عرض آخر فى عام ١٩٠٩ عندما استخدمت شركة سلينج تسهيلاتها لعمل فيلم عنوانه "حياة مزرعة المواشى فى الجنوب الغربى العظيم"، وقد جرى تصوير ميكس على أساس من نوع الغرب الأمريكى من بكرة أو بكرتين لشركة سلينج، وتم التصوير فى من نوع الغرب الأمريكى من بكرة أو بكرتين لشركة سلينج، وتم التصوير فى كاليفورنيا.

وفى عام ١٩١٧ نجد ميكس قد استدعاه أستوديو فوكس لتصوير أفلام طويلة مع قيم إنتاجية رائعة وممتازة، ومعظم التصوير قد تم فى مواقع غريبة رائعة مثل الجراند كانيون. وشخصية ميكس النجومية هى شخصية روح حرة محبة للفكاهة، مهيئة لإنقاذ الفتيات المعرضات للخطر. وتوم على الشاشة يبدو فى معيشة نظيفة بدون تدخين أو معاقرة الشراب، وهو لاعب بالسلاح الصغير. وهو يفضل أسر الأشرار بالحيلة البارعة، وليس بإطلاق الرصاص.

وميكس قام بغزوت بين الحين والحين خارج نظام أفلام الغرب الأمريكي، وعلى سبيل المثال في فينم ديك نوربين" (١٩٢٥). ولكن أفلام الغرب الأمريكي هي التي صنعته، وهو بدوره جعل أستوديو فوكس أكبر منتج لأفلام الغرب الأمريكي الناجحة في العصر. ومعظم أفلامه الستين أو نحو ذلك ليست طويلة. ولا نجد إلا حلقات قليلة هي التي بقيت من فيلم "شمال خليج هدسون"، ونجد فيلما أو فيلمين من أفلام ميكس من إخراج جون فورد وهو مخرج أفلام الغرب الأمريكي الأول في شركة فوكس. ولحسن الحظ نجد أمثلة طيبة عديدة من عمله قد بقيت. وفيلم "سرقة القطار الكبري" (١٩٢٦) يعطى انطباعًا نمطيًا يدل على عظمة ميكس. والفيلم يبدأ بعمل مثير رائع حيث يقوم توم بالانزلاق من على كابل إلى أسفل ممر ضيق، وينتهي بمناوشات على قمة قطارات متحركة مع قتال بطولي بقبضته في كهف تحت الأرض بينه وبين حوالي دستة أشرار، ثم يأسرهم جميعًا.

وجهاز الدعاية في شركة فوكس عمل بجدية لتشكيل سيرة حياة تكون ملونة بلون أداء ميكس على الشاشة. فقد زعم هذا الجهاز أن أمه في جانب منها من قبيلة من الهنود في أمريكا الشمالية استقرت في أوكلاهوما، وأنه اشترك مع الجيش في كوبا إبان الحرب الإسبانية – الأمريكية، وشارك في توجيه الاتهام الشهير ضد سان جون هيل كما شارك في ساحة الملاكمة في الصين. ولا يوجد شيء من كل هذا حقيقي فميكس لم يغادر الولايات المتحدة الأمريكية إبان خدمته القصيرة في الجيش، كما انتهى بشيء حافل بالخزى عندما هجر زوجته.

وبكل تقدير وجد ميكس في الغالب أنه يفضل الواقعة على الخيال. لقد اقتفى تراث العمل الظاهري لأبطال الغرب الأمريكي الذي دشنه بيل كودي، ولقد أصبح على الشاشة وخارجها شخصية متوهجة بقبعته البيضاء الضخمة، وملابسه الغربية المطرزة، وأحزمته المرصعة بالماس، وحذائه الطويل. وعلى الرغم من أنه ليس مثل هارت فإنه أصبح راعي بقر أصيلاً، وجذوره كانت في عروض المباريات في الغرب المتوحش. وعند نقاط مرحلية في حياته الفنية كان يعود ليدور على العروض الحية بما في ذلك السيرك.

ولقد تجاوزت حياة ميكس الفنية ذروتها مع دخول الصوت في أفلام الغرب الأمريكية، لكن رعاة البقر المغنيين في سنوات ١٩٣٠ بأزيائهم الرائعة ورؤيتهم على طريقة سكان أركاديا في اليونان في حياتهم القائمة على تربية الماشية تسببوا في تخلفه بشكل مباشر. وآخر فيلم له هو مسلسل "الفارس المعجزة" وهو عمل حزين نوعًا ما. وبعد خمسة أعوام، وقد أفلس، حاول أن يغرى شركة فوكس لتمويل عودته. وكان على صديقه القديم جون فورد أن يوضح أن العمل السينمائي قد تجاوزه. وفي أواخر تلك السنة انقلبت سيارته عند منحني خارج فلورن بولاية أريزونا وقد قتلته في التو.

إدوارد بوسكمب

# مختارات من الأفلام

Ranch Life in the Great Southwest (1909), The Heart of Texas Ryan (1917), The Wilderness Trail (1919), Sky High (1922), Just Tony (1922), Tom Mix in Arabic (1922), Three Jumps Ahead (1923), The Lone Star Ranger (1923), North of Hudson Bay (1923), Riders of the Purple Sage (1925), The Great K&A Train Robbery (1926), Rider of Death Valley (1932).

# المراجع

Brownlow, Kevin (1979), The War, the West and the Wilderness. Mix, Paul E. (1972), The Life and Legend of Tom Mix.

الفيلم الصامت: الخدع السينمائية والرسوم المتحركة

بقلم: دونالد كرافتون



على عكس الاعتقاد الشائع فإن تاريخ الرسوم المتحركة لم يبدأ بفيلم "الباخرة ويلى" الناطق لوالت ديزنى عام ١٩٢٨؛ فقبل هذا كان هناك تراث شعبى وصناعة سينمائية وعدد هائل من الأفلام – ويتضمن هذا حوالى مئة فيلم لديزنى – وهذا يسبق ما يسمى حقبة الأستوديو الكلاسيكية في سنوات ١٩٣٠.

لقد بدأ التاريخ العام لفيلم الرسوم المتحركة باستخدام تأثيرات الخدع العسابرة في أفلام ظهرت مع بداية القرن العشرين. ومع ظهور الأجناس والأنواع المتميزة (أفلام الغرب الأمريكي، أفلام المطاردات، إلخ) خلال ١٩٠٦ - ١٩١٠ ظهرت في الوقت نفسه أفلام صننعت كلها أو غالبيتها بتقنية الرسوم المتحركة. ولما كانت غالبية الأفلام عبارة عن بكرة واحدة فإنه لم يكن هناك إلا اختلاف منهجي ضئيل بين أفلام الرسوم المتحركة وغيرها. لكن مع تقدم تيار الفيلم ذي البكرات المتعددة بعد حوالي عام ١٩١٢ - مع وجود حقبة من الاستثناءات فحسب - احتفظت أفلام الرسوم المتحركة بطولها الذي هو عبارة عن بكرة واحدة أو أقل. وفي الوقت نفسه بدأت هذه الأفلام ترتبط في العقل الجمعي للمنتجين والجماهير مع المسلسلات الكوميدية أولاً، لأنها هيأت الأبطال الجاهزين قبل الصحافة المطبوعة، (وقعت) الأفلام بأسماء فنانى الكاريكاتور على الرغم من أن الفنانين لم يكن لهم انشغال بالإنتاج. وحتى الحرب العالمية الأولى كانت الرسوم المتحركة ظاهرة عالمية شاملة، ولكن بعد حوالي عام ١٩١٥ هـيمن المنتجـون فـي الولايـات المتحـدة الأمريكية على السوق العالمية. ورغم وجود عديد من المحاولات في الإنتاج الأوروبي الطبيعي، فإن سنوات ١٩٢٠ ظلت حقبة هيمنة مسلسلات الشخصيات الأمريكية: مت وجيف، كوكو المهرج، الفلاح، القط فليكس. ومن بين كل الطرق التي توازى فيها تشكيل الفيلم القائم على الرسوم المتحركة مع الإنتاج الروائي كان أشهرها تمثيل الرسوم المتحركة لنظام النجم في سنوات ١٩٢٠ وفي هذه الحقبة ابتدعت أستو ديو هات الرسوم المتحركة أبطالاً متو ازين مشابهين لنجوم السينما من البشر.

#### التعريفات

يمكن تعريف فيلم الرسوم المتحركة على نحو أفضل، وبشكل عريض على أنه نوع من الصور المتحركة تتم بترتيب الرسوم أو الموضوعات بطريقة تسمح عندما يتم عرضها بتتابع على فيلم سينمائى أن تتتج الوهم بالحركة المتحكم فيها. وعلى أى حال ففى الممارسة نجد أن تعريفات ما يشمل الرسوم المتحركة قد تسرب إليها تنوع من الاعتبارات الفنية والنوعية والموضوعية والصناعية.

#### التقنية

لقد جرى إنتاج الصور المتحركة في فترة طويلة قبل اختسراع التصوير السينمائي في سنوات ١٨٩٠. وكما بين ديفيد روبنسون (١٩٩١) فإن جعل الرسوم نتحرك كان الأنموذج لجعل الصور تتحرك، وهذا له تاريخ مختلف عن تساريخ السينما. فإذا أعدنا تحديد مناقشتنا للأفلام المتحركة المسرحية فإن عام ١٨٩٨ يعد نقطة انطلاق ممكنة. ورغم عدم وجود بينة مقبولة للتحقق من أي من الزعمين فإن تقنية الرسوم المتحركة يمكن أن تكون قد اكتشفت باستقلال على يد ج. سستيوات بلاكتون في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى يد آرشر ملبورن - كوبر في النجلترا. فقد زعم كل منهما أنه أول من استغل طريقة بديلة في استخدام كاميرا التصوير السينمائي: استغلال الأشياء في مجال الرؤية وعسرض صدورة فيلمية واحدة أو صور فيلمية قليلة جدًا في زمن لكي يتم تقليد وهم الحركة الناجم مسن التصوير السينمائي العادي. وفي العرض لا يوجد أي فرق ما.

إذا كانت الصور الفيلمية المفردة قد عرضت من ١٦ – ٢٤ مرة في الثانية، أو عُرضت على فترات توقف غير محددة تمامًا، فوهم الحركة هو هو نفسه. ومن ثم فإن التعريف التقايدي القائم على التكنولوجيا للرسوم المتحركة بأنه ينبني ويستم تصويره صورة فيلمية واضح أنه غير سليم. إن (كل) الصور المتحركة تتركب

وتصور وتعرض صورة فينمية صورة فيلمية (وإلا جاءت الصورة ضبابية) ويبدو أن العامل الفنى المحدد قائم في التأثير المقصود به أن يظهر على الشاشة.

### الجنس السينمائي

لم يحدث إلا حوالى عام ١٩٠٦ أن أصبح فيلم الرسوم المتحركة نمطًا مميزًا في الإنتاج. ويصور فيلم "مراحل مضحكة لوجوه فكهة" (بلاكتون، ١٩٠٦) صورًا متحركة رسمها فنان باليد وهي تحرك عيونها وأفواهها. وقد تسم هذا بعرض صورتين تمحوان الرسم بالطباشير وإعادة الرسم بتغيير طفيف ثم عرض مزيد من الصور الفيلمية، ويحدث انطباع من أن الرسوم تتحرك بذاتها. وفيلم اميل كول "فانتا سماجوري" (١٩٠٨) يظهر أيضًا رسومات الفنان وهي تتحرك من ذاتها محققة استقلالاً عنه. وبالتدريج من هذه المخترعات تدعمت في موضوعات مميزة وصناعة التصوير، والتي عزلت هذا النوع من صناعة الأفلام عن المنتجات الجديدة الأخرى. وقبل حوالي عام ١٩١٣ نجد أن المواد التي جرى تصويرها ومخترعات. ولكن بالتدريج نجد أن نسبة الرسومات للأشياء قد تزايدت إلى أن حدث بعد عام ١٩١٠ أن الصور الكاريكاتورية المتحركة أي الرسومات (وخاصة في المسلسلات الكوميدية) قد جرى فهمها على أنها تشكل جنسًا سينمائيًا خاصًا.

# الأطروحات والأعراف

هل يجب تعريف الرسوم المتحركة بموضوعات خاصة مميزة؟ لقد حدد بعض المعلقين "إبداع وهم الحياة" بأنه الاستعارة الجوهرية للرسوم المتحركة. وهناك موضوع دال متكرر آخر هو عرض الرسوم المتحركة (أو بدائلها الرمزية) داخل الأفلام. والالتباس بين الكون الماثل في الأفلام والعالم (الحقيقي) لفنان الرسوم وجمهور الفيلم هو أطروحة مُلحة أخرى.

ويمكن تعريف أفلام الرسوم المتحركة أيضًا ثقافيًا. فغالبًا ما يجرى تـصور أن الرسوم المتحركة هي جنس فني فكاهي يستهدف الأطفال أساسًا. وفي الحقيقة فإن الأطفال كانوا دائمًا (ولا يزالون) يشكلون جزءًا كبيرًا من جمهور أفلام الرسوم المتحركة. لكن الرسوم المتحركة تحتوى شيئًا أكثر من مجرد الكرتون، ولا يجـب أن ننسي أنه حتى الكارتون الكلاسيكي كان يُنتج من أجل الجماهير العامة، ولـيس للصبية وحدهم. ولهذا يحتاج التعريف الثقافي للرسوم المتحركة إلى أن يُدخل في الحسبان نوع الفكاهة الذي تمثله. إلا أننا نجد أيضًا أن ارتباطها (وخاصة في الحقبة المبكرة) بالسحر والخوارق جعلها قابلة للعمل كمخزون للعمليات السيكولوجية مثل الشطح الخيالي أو الارتداد إلى مرحلة الطفولة.

#### الصناعة

إن الرسوم المتحركة المنتجة في وحدات متخصصة (سواء في الأستوديوهات أو في الورش الفنية) سرعان ما أصبحت تحتل مكانة خاصة في البرنامج الذي تتطلع إليه، وليس إلى "الواقع" (الجريدة السينمائية أو التسجيلية)، وليس الدراما الإنسانية (الروائية)، بل تتطلع إلى المناظر الفكهة التهريجية والروائية وأبطال من الحيوانات وأحداث مليئة بالشطح الخيالي يتم إنتاجها بالرسوم أو بالدمي.

#### البشائر

كان "فيلم الخدع السينمائية" من أقدم الأجناس الفنية السينمائية. بينما كان هذا النوع مرتبطًا أساسًا بعمل ملييس الساحر الفرنسى الذى تحول فأصبح صانعًا سينمائيًا. وكثير من هذه الأفلام تم إنتاجها في عدد دول بين ١٨٩٨ و١٩٠٨. وكانت الكاميرا تتوقف أثناء التصوير، ويتم التغيير (مثلاً: فتاة تتحول وتصبح هيكلاً عظميًا)، ثم يتم استئناف التصوير.

وواضح أن منيس نفسه نم يتوستع في استخدام الرسوم المتحركة التسى يستم تصويرها صورة صورة. فهذا يرجع إلى جيمز ستيوارت بلاكتون أحد مؤسسى شركة فيتاجراف، وهو صانع لما يؤخذ عادة على أنه أول كارتون "مراحل فكهة لوجوه مضحكة". وفي ١٩٠٦ – ١٩٠٧ صنع بلاكتون نصف دستة أفلام استخدمت تأثيرات الرسوم المتحركة. وأكبر أفلامه تأثيرًا "الفندق المسكون" (فبراير ١٩٠٧)، الذي كان ضربة كبرى في أوروبا أساسا بسبب الرسوم المتحركة باللقطات القريبة لأدوات المائدة. ومن بين صناع الفيلم الذين تأثروا بعمق لعمل بلاكتون في شركة فيتاجراف سيجموند ودى شومون الإسباني (الذي كان يعمل في فرنسا) وملبورن – كوبر ووالتر ر. بوث (إنجلتوا) وفي، الولايات المتحدة الأمريكية ادوين اس. بورتر بشركة أديسون وبيلي بيترز في شركة بيوجراف.

وفى هذه الأفلام الخاصة بالرسوم المتحركة المليئة بالخدع يكون الأمر أشبه بخفة اليد فى الفيلم السحرى. وأفلام الرسوم المتحركة القصيرة هى وسيلة للإشارة والتسلية واستثارة فضول المشاهدين. ومع استهلاك الجديد تخلّى بعض المنتجين وخاصة بلاكستون نفسه – عن هذا النوع من الأفلام. وتوسّع الآخرون فى الأفلام وعدّلوها مما أفضى إلى إبداع جنس سينمائى مستقل جديد.

#### الفنانان: كول وماكاي

لقد كان إميل كول فنان كاريكاتير وفنان مسلسلات هزلية قبل اكتشاف السينما في حوالي الخمسين من عمره. من ١٩٠٨ إلى ١٩١٠ عمل – على الأقل خمسة وسبعين فيلمًا لشركة جومونت مساهمًا في إيداع الخدع السينمائية في معظمها. وكول فنان يكاد يمتلئ بالهواجس سرعان ما اخترع أساليب خداع عديدة ظلت أساسية مثل الصور المتحركة بكاميرات تُدفع رأسيًا فترتفع بالوسائل الكهربائية، ويخطط لحساب ديمومة الحركة وعمق مجال الرؤية. ولقد وضع وسائل مختلفة أسفل الكاميرا بما في ذلك اللوحات الفنية والموديلات والدمي والصور الفوتوغرافية المخصوصة والأشياء المنسقة. وما (لم) تعرضه أفلام كول

هو الحبكة المتواصلة التقليدية. وبدلاً من هذا فإن خلقيته كفنان جرافيك أصبحت مصدرًا لمناظر دائمة التغير للوحات القائمة على الشطحات الخيالية، والتي تتداخل بعضها في بعض بمنطق لا عقلاني ورمزية غامضة. ورغم ما تبدو عليه أفلام كول اليوم من غرابة فواضح أنها كانت ذات شعبية كبيرة. ولقد عمل لصالح شركتي باتيه وإكلير، وهذه الشركة الأخيرة بعثت به إلى فرعها الأمريكي في فورت لي بولاية نيوجرسي عام ١٩١٢ ولقد أعد سلسلة من الرسوم المتحركة قائمة على أساس سلسلة هزلية كوميدية لجورج ماكنوس هي سلسلة "المتزوجان حديثًا وطفلهما". وقد ألهم نجاح أفلامه الأربعة عشر صناع الرسوم الكاريكاتورية العديدين الآخرين في الصحف لإنتاج أو تقليد نسخ رسوم متحركة لأعمالهم.

وهناك فنان جرافيتي مهم هو وينسور ماكاي، وهو بدون شك ألمع فناني الكارتون في الصحف في ذلك الوقت. وقد صور في عام ١٩١١ فيلمًا قصيرًا بدون عنوان أبدع فيه رسومًا متحركة لبعض الشخصيات من مسلسله "المصغير ينمو في سلمبر لاند". وهذه الرسوم جرى تقليصها، ورسمها على بطاقات بتدقيق شدید وقامت شرکة فیتاجراف بتصویرها ثم جری تلوین المطبوع علی ید ماکای صورة صورة. وفي الافتتاحية الحيوية يعرض ماكاي بفخر آلاف الرسوم مستخدمًا جهاز الترجيع الخاص باختيار الحركات. وبالإضافة إلى تقديم التكامـــل الروائـــى للرسوم المتحركة فإن الاستهلال يظهر أيضًا بحيوية كيف يمكن رسم وتصوير أفلام الرسوم المتحركة لكل الذين يشاهدونها - وكان هناك العديد. وفي عام ١٩١٢ أبدع ماكاى "قصة فراشة" وقد استخدم في الفيلم خلفيات ساكنة وهي تتراجع في كل رسم. ولقد كانت هناك بعض التجارب الطموحة في المنظور المتحرك. ومسرحية (جرتى) التي كانت تعرض على خشبة المسرح عام ١٩١٤ قد جرى إبداعها فيلمًا أيضنًا كقصة روائية طولها بكرة واحدة، وكان هذا أتم فيلم رسوم متحركة في ذلك الوقت (ولعدة سنوات بعد ذلك). ونحن نرى ماكاى ينادى جرتى الديناصورة التسى تختبئ في كهفها ويظهرها من خلال بعض الخدع التي تشبه السيرك. ولقد جــرى تمجيد الفيلم بحق باعتباره من الروائع، وقد ساهم في زيادة شعبية هذا الجنس السينمائي. وفيلمه "غرق لوسيتانيا: صورة سينمائية متحركة مذهلة" تم إنتاجه علم

191۸. وهو يصور مأساة الحرب مع مركب من الأساليب الحفرية (الموضوعية) و (الكارتونية). ولقد تصور ماكاى العديد من المشروعات السينمائية وقد دبر أمره لكى ينجز العديد قبل وفاته عام ١٩٣٤.

## التصنيع: براى وبارى

من شعبية فيلم "المتزوجان حديثًا وطفلهما" نرى مبالغات ماكاى والمنتجات المتفرقة على يد فنانى الرسوم المتحركة المبتدئين كان واضحًا أن الجماهير كانست مبتهجة بهذه الأفلام. ولقد كانت هناك مشكلة هى أن العمل كان مرهقًا، وأن العائد المادى لم يكن كافيًا لمواجهة تكاليف الإنتاج. ولقد حاول كول والآخرون أن يستخدموا القطع ليحل محل بعض الرسوم المستهلكة للزمن، وكان هذا توفيقًا للإلهام الخرافي في هذه النوعية من الأفلام.

ولقد اخترع جون راندولف براى طريقة لتخفيف الكثير من إعادة الرسم الذى تقتضيه الوسائل الأقدم. وبراى فنان المسلسل الهزلي الكوميدى ورسام الرسوم المتحركة المتعهد (كان قد صور فيلمًا واحدًا عام ١٩١٣) طور استخدام أوراق شفافة من شرائط من نيترات السليلوز حتى إنه أتقن ما أصبح يعرف باسم نظام الشريحة، وهذا يتضمن فصل العناصر الحركية عن العناصر الثابتة في الصورة. إن الخلفية والأجزاء الأخرى غير المتحركة يتم رسمها على فرخ ورق، والشخوص المتحركة يتم رسمها في أوضاعها المتعاقبة الحقة على السرائح الشفافة. وهذه توضع عليها ويتم تصويرها، كل صورة على حدة للحصول على وهم تحرك الشخص عبر خلفية ساكنة. وهذه السيرورة أو العملية ظلت قياسية في صناعة الرسوم المتحركة إلى أن أدخل التصميم القائم على التصوير الجاف والاستعانة بالكمبيوتر. وبشكل تعسفي قام براى وهرد بحماية مطالبهما الخاصة في العملية. ومعظم أستوديوهات الرسوم المتحركة من ١٩١٥ إلى أوائل سينوات العملية. ومعظم أستوديوهات الرسوم المتحركة من ١٩١٥ إلى أوائل سينوات العملية.

المستحقة. لقد أحسن براي صنعا بتبني تقنيات طورها الآخرون. ولقد كان الأمرر على هذا الغرار أيضًا بالنسبة لمنافس هو راؤول بارى، وهـو فنسان مسلسسلات كوميدية ألمعى من مونتريال شرع بالتعاون مع وليم نولان في صناعة أفلام رسوم متحركة لأستوديو أديسون في ١٩١٥. وبارى بدلا من محاولة إنتاج أفلام كاملة من صناعة فرد واحد أدخل مفهوم تقسيم العمل على غرار تجميع خط إنتاج السيارات مع وجود نسق هرمي في الوظائف. وكان هناك إسهام قيم آخر هو استخدام أوتاد على لوحة الرسم، ثم إدخالها بدقة في فتحات مثقوبة مستقيمة علي صحائف الرسم الشفاف (استخدم ماكاي وبراي علامات متقاطعة من آلـة الطبع لتسجيل الرسوم). ولقد اخترع بارى ونولان طريقتهما الخاصة بتدفق العمل المنظم للرسوم المتحركة، ولكن بدون استخدام شرائح. ونظام التجزيء كما يسمى الأن يقسِّم أيضًا التركيب إلى عناصر متحركة وأخرى ساكنة، لكن الرسم - وبعبقرية -توضع له خطة محكمة بشكل يُمكن من أن توضع الخلفية (على) مقدمة السصورة (وهو عكس نظام الشرائح)، وكلا العنصرين يتم رسمهما على النوع نفسه من الورق. والتقوب يتم إحداثها في الصفحة الخلفية حيث الأشكال المتحركة المرسومة تكون هناك حاجة إلى إظهارها من خلالها. وإبان التصوير فإن الفرخ المتحرك يوضع أو لا على الأوتاد وتوضع من فوق الأرضية الخلفية (المتجزئة). وبالنسبة للعرض التالي يستخدم فرخ الورق نفسه الخاص بالخلفية، ولكن فرخ الحركة التالية يكون من تحته.

لقد استعار أستوديو بارى هذا الاختراع. ومفهوم وخط بارى التجميعي ونظام الأوتاد والتثقيب أصبحوا شيئًا متكاملاً في الممارسة الأمريكية لإنتاج أفلم الرسوم المتحركة.

وهناك ممارسة أخرى لتوفير جهد العمل طرحها بارى، ولكن ربما كان بارى هو السبّاق. فرسّام الرسوم المتحركة يخطط أوضاع البداية والنهاية لعملية التعاقب، ثم يتم رسم الأوضاع البينية على يد مساعدين تدفع لهم أجور منخفضة يسمون فنانى الرسوم البينية.

# أستوديوهات الرسوم المتحركة

بجانب أستوديو بارى القائم في شركة أديسون، عمل لفترة وجيزة في الشركة السينمائية العالمية ومسلسلات مت وجيف. ولقد كوّن شراكة مع تسشارلز بورنر الذي تعاقد لعمل مسلسلات قائمة على مسلسل بدّفيشر الكوميدية. وقد قام بورنر وفيشر بالاستغناء عن بارى من العمل عام ١٩١٩. لكن مسلسل مت وجيف رغم التغيرات في الأستوديوهات والعاملين والموزعين استمر طوال حقبة السينما الصامتة. وأستوديو الشركة السينمائية العالمية بدأ على يد وليم راندولف هيرست في ديسمبر ١٩١٦ ولما كانت لهيرست سيطرة تعاقدية على رسومه الكاريكاتورية في الصحف كان من العمل الطبيعي أن يتحرك لاستغلال شخوصها في السينما. وجورج لاكافا وهو موظف صغير سابق عند بارى تم استئجاره للإشراف على تغييرات عديدة في الأشخاص العاملين فإن الأستوديو ازدهر. وكف عن العمل في تغييرات عديدة في الأشخاص العاملين فإن الأستوديو ازدهر. وكف عن العمل في شركة هيرست للأخبار العالمية. وفنانو الرسوم المتحركة هاجروا الأستوديو إلى مسلسلات هيرست الكوميدية كرسوم متحركة في أغسطس على حقوق تصوير مسلسلات هيرست الكوميدية كرسوم متحركة في أغسطس ١٩١٩.

وفنان الرسوم المتحركة بول تيرى العامل السابق لدى هيرست الذى زعم أن لديه تراخيص سابقة خاصة به قاوم محاولات بارى لاستخراج تراخيص حرة. وبعد سنوات من المحاكمات والمفاوضات تم أخيرًا التوصل إلى اتفاق فى عام 1977. وفي الوقت نفسه كان تيرى قد أنتج أكثر من ٢٠٠ فيلم من الرسوم المتحركة أسبوعيًا في الأستوديو الخاص به أستوديو الصور الخرافية. ورغم أن الأفلام كانت أصلاً اقتباسات غريبة من خرافات أيوب الأسطورية فإن التصور الأدبى سرعان ما استنفد. فالفلاح والشخوص الأصيلة الأخرى أخذت تتطور فى عام ١٩٢٨ ابتاع أمادى فان بيورن من شركة تيرى نصيبًا من

العمل أمكن به أن يسيطر عليها وأعاد تسمية الأستوديو باسمه، وأصبح أستوديو بارزا شهيرا في أوائل سنوات ١٩٣٠. وواصل تيرى جهوده فأسس شركة تيسرى للرسوم المتحركة، والتي أدارها حتى عام ١٩٥٥.

## ماكس وديف فليتشر

دخل الأخوان فليتشر إلى العمل السينمائي عن طريق اختراع قام به ديف فليتشر، وهو جهاز الروتوسكوب. وهذا الجهاز يعرض صورًا مفردة من شسريط سينمائي صورة في كل لحظة على خلفية سطح للرسم من الزجاج. ويمكن نقل الصور إلى ورقة أو شرائح، وحينئذ يعاد تصويرها عن طريق عمل الرسم المتحرك المعتاد للحصول على رسوم تتحرك على نحو (واقعى) عندما يستم عرضها. وقد عهد ج. ر. براى إلى ماكس وديف فيلتشر بالإشراف على الإنتاج السينمائي، ومعظمه يستغل وضوح الصور التي يلتقطها جهاز الروتوسكوب. وفي إبريل ١٩٢٠ ظهر مسلسل "الخروج من المحبرة"، وهو مسلسل صور بجهاز الروتوسكوب بهلوانًا، وقد بدأ يظهر بدون انتظام في برنامج براي. وقام ديف بعمل عرض تحليلي في الصحف التجارية، بل وحتى في صحيفة (نيويـورك تـايمز). وهذا شجع الذين يقومون بالتقليد وقد أقاموا أستوديو خاصًا بهم في ١٩٢١ ولكن لم يحدث إلا حوالي عام ١٩٢٣ أن أطلق البهلوان اسم: كوكو. والمقدمة في كل مسلسل من "الخروج من المحبرة" هي أن فنانًا للرسوم المتحركة يقوم بدوره ماكس سيخرج كوكو من المحبرة ويضعه على منصة مرسومة بخطوط عريضة وعليها "يعود الشخص إلى الحياة". وكان كوكو واحدًا من أبرز نجوم الرسوم المتحركة في بو اكبر ها.

ولسوء الحظ لم يكن الأخوان فليتشر مجيدين في العمل إجادتهما في صناعة الأفلام، وتم إغلاق الأستوديو الخاص بهما بالشمع الأحمر عام ١٩٢٦. وقد استقرا في شركة بارامونت وأنتجا المزيد من مسلسل "الخروج من المحبرة" وأعادا تسمية البطل ليكون كو – كو لضمان حق الإنتاج. وفي أوائل سنوات ١٩٣٠ غطّبي ما أنتجه الأخوان فليتشر من مسلسل "بيت بوب وبوباي البحار" على شخصية البهلوان.

إن مبدع المستقبر وورى ووريكر بدأ مهمته في الرسوم المتحركة بإعدادة غسل الشرائح لإعادة استخدامها في الشركة السينمائية العالمية، ولكن سرعان ما صبح مخرجًا في شركة لاكانا. ولقد التحق بأستوديو براى في عام ١٩١٩ وكان في البداية يصمم الملصقات والإعلانات، ثم بعد أن رحل ماكس فليتشر عام ١٩٢١ أصبح المشرف العام على أستوديو الرسوم المتحركة. والمسلسل الأول الذي أخرجه لبراى بدءًا من عام ١٩٢٤ هو مسلسل "دينكي دودس" وقد فرض ولدًا أخرجه لبراى بدءًا من عام ١٩٢٤ هو مسلسل "دينكي دودس" وقد فرض ولدًا "تواريخ غير طبيعية" و "الكلب الشرس" و "مع بيت وبوب" في ١٩٢٦ مسلسلات "تواريخ غير طبيعية" و "الكلب الشرس" و "مع بيت وبوب" في ١٩٢٦ (إلى أن تسم إغلاق الأستوديو في عام ١٩٢٧). وفي كل هذه المسلسلات ظهر لانتر كممثل أغلاق. وقد انضم لشركة يونفرسال في عام ١٩٢٨. ومن أوائل أعماله إخراج أوزوالد الأرنب المحظوظ"، وهي شخصية كان قد ابتدعها والت ديزني.

## والت ديزنى

كان والت إلياس ديزنى محظوظا تمامًا أنه شب فى مدينة كنسساس سسيتى بولاية ميسورى، حيث استقر معظم الموزعين فى منطقة الوسط الغربي من المدينة وقد تعاقد مالك أحد المسارح الكبرى مع ديزنى وشريكه أوب (ولقبه أب) أيوركس لإنتاج مسلسل "اضحكى أيتها الأعشاب"، وهو تركيبات قصيرة من النكات بالرسوم المتحركة والإعلانات. وعندما ثبت فشل المسلسل ماليا انتقل ديزنى إلى كاليفورنيا عام ١٩٢٣ ليكون أقرب من صناعة السينما. وقد أنتج مسلسل "كوميدبات ألسيس" وكانت أليس شخصية حية تقوم بمغامراتها فى عالم الرسوم المتحركة، وكان رفيقها وكانت أليس شخصية حية تقوم بمغامراتها فى عالم الرسوم المتحركة، وكان رفيقها خمسين حلقة من مسلسل أليس. وفى عام ١٩٢٧ و١٩٢٧ كان هناك أكثر مسن خمسين حلقة من مسلسل أليس. وفى عام ١٩٢٨ ابتدع ديزنى وإيوركس الأرنب مينتر زوج مرجريت وينكلر، وكان حيذاك مدير أعمال، قد أسس سسرا أستوديو أوزوالد الخاص به فى نيويورك، ووظف فيه بعض العاملين مع ديزنسى لإنتساج الأفلام (إلى أن حل لاتتر محل ملينتر وعاد المسلسل إلى هوليوود).

واستجابة ديزنى للتنازل عن الحقوق لأوزوالد كانت التنافس على شخصية حيوانية أخرى، فأر أسود زوده أيوركس بشخصية قططية سريعة. وتم استكمال فيلمين من الرسوم المتحركة عن ميكى ماوس فى أوائل عام ١٩٢٨، ولكن ما من موزع محلى كان مهتماً. فقرر والت ديزنى وأخوه روى وضع خطة بعمل فيلم رسوم متحركة بالصوت. وتم تسجيل فيلم "الباخرة ويلى" بطبع الصوت على شريط سينمائى. ولم يكن هذا أول فيلم رسوم متحركة ناطقًا (فقد كان الأخوان فليتشر وبول ترى قد سبقا ديزنى). لكن كان هذا أول إنتاج يُصحاحب بالغناء والصفير وتأثيرات سمعية (مثل القطط التي تموء مع جذب ذيولها) قد جرى تصميمها خصيصاً للصوت. وبعد افتتاح الفيلم فى نوفمبر ١٩٢٨ أصبح إنتاج الأفلم من خصيصاً للصورة المتحركة الصامتة عتيقًا. واقتصاديات صناعة الفيلم الناطق تسببت فى إعادة تخطيط الصناعة مع وجود أستوديو هات مستقلة مع وجود أستوديو ضخم واحد هو أستوديو سوليفان، لكنها فشلت فى تحقيق تغيير كبير.

# سوليفان ومسمر

لقد كان أوتو مسمر فنان رسوم متحركة ناشئًا في عام ١٩١٥، عندما كان فنان المسلسل الكوميدي ومبتدع الرسوم المتحركة سوليفان قد شرع في تنظيم بعض رسوماته من تصويره. وزاد مشكلات سوليفان الشخصية (لقد كان قد سُجن بسبب اغتصابه فتاة قاصرة) أنَّ مسمر قد جُنِّد إبان الحرب وهذا أخر الإنتاج، ولكن في عام ١٩١٩ جرى إنتاج أفلام صور متحركة للمجلة السينمائية لشركة بارامونت. ومن هذه "حماقات فلين" وهو تصوير قط مؤذ – سرعان ما عُرف بعد ذلك باسم فليكس – وفي عام ١٩٢١ بدأت مرجريت وينكلر إنتاج المسلسلات، واستمرت في هذا حتى عام ١٩٢١ ورغم مشاحنات وينكر مع سوليفان ورفع قضايا ضده روّجت بنجاح للقطة على المستوى العالمي.

ولقد كان الأستوديو يديره أوتو مسمر الذي كان مسئولاً عن كل التفاصيل كبيرها وصغيرها. وقبل هذا بكثير انسحب سوليفان تمامًا عن الجانب الإبداعي لإنتاج أفلام عن القط فيلكس، وقد ركز فحسب على ترتيبات السفر والعمل. وإدمانه المخدرات زاد في تدهور قدراته. والقط فيلكس في هذه الفترة جرى رسمه بأسلوب فج، وكان يقوم بحركات متشنجة على غرار مشية شارلي شابلن المتسكعة. ولقد تميز بشخصية قوية ظلت دائمًا من فيلم إلى آخر، ويمكن للجمهور أن يتوحد معها ويعاود رؤية الفيلم الكارتوني التالي. أما فنان الكاريكاتير للرسوم المتحركة بيل نولان، فإنه قام في الفترة من ١٩٢٢ إلى ١٩٢٤ بإعادة تصميم جسم القطة فيلكس ليجعلها أكثر شبهًا بُدمَى فيلكس التي سوقها سوليفان بنجاح.

لقد قام أستوديو سوليفان على غرار أستوديو بارى (لقد عمل سوليفان عند بارى لفترة وجيزة، ومعظم فنانى الرسوم المتحركة جاءوا من هناك. وبارى نفسه اشتغل عند فيلكس من ١٩٢٦ إلى ١٩٢٨). ورغم استخدام الشرائح كانت هناك خلفيات توضع على شرائح للرسوم المتحركة المرسومة على الورق. وقد وفر هذا كلاً من النفقات على الشرائح والتصاريح من شركة براى – هرد. كما جرى أيضاً استخدام تنويعات لهذا النظام التخفيضي بين الحين والحين.

لقد أصبح القط فيلكس أول شخصية رسوم متحركة تحصل على انتباه من جانب الصفوة المثقفة، وكذلك شعبية هائلة من جانب الجماهير. ولقد جاء المديح من جانب جلبرت سلدس، وهو مؤرخ ثقافي أمريكي، ومن مارسل بريون عضو الأكاديمية الفرنسية من جانب المثقفين الآخرين. ولقد ألف الموسيقي بول هيند ميث قطعة موسيقية لفيلم فيلكس عام ١٩٢٨. وبفضل تسويق سوليفان الشديد أصبحت الشخصية أيضًا أكبر إضافة سينمائية ناجحة (إلى أن قضى عليها بالضربة القاضية ميكي) وكانت هناك تراخيص لشبيه فيلكس لكل أنواع السلع الاستهلاكية.

وفى عام ١٩٢٥ رتب سوليفان الأمر ليتم التوزيع من خلال شركة الفيلم التربوى، وشبكتها القومية اتحدت مع القصيص الإبداعية المتزايدة ورسومات فيلكس لإيجاد حقبة من أغنى الحقب في كلً من الكيف التصويرى والعائد المادى. وحمّى فيلكس أصبحت ظاهرة على مدى اتساع العالم.

لكن فقاعة القط انفجرت في قمة شعبيتها. وانطفاء المسلسل يمكن إرجاعه لعدة عوامل: ظهور الفيلم الناطق، منافسة من ميكي ماوس، استنزاف سوليفان لرأس المال (بينما كان ديزني يسترد كل سنت ثانية وإنفاقه في قنوات أخرى). ورغم امتياز أفلام مثل "سور المحظوظة" (١٩٢٨) فإن الشركة التربوية لم تجدد عقدها، ومن ثم انهار المسلسل.

### هارمان، إيزنج، شليزنجر

عندما استولى مينتر وونكلر على الأرنب أوزوالد في ١٩٢٨ استأجرا هارمان ورودلف إيزنج من أستوديو ديزنى لكى يرسما الأرنب بالرسوم المتحركة. وبعد إحياء شركة يونيفرسال للمسلسل، وقد عهدت به إلى والتر لانتر كون هارمان وأيزنج شراكة وأنتجا فيلمًا عن طيار أسمياه "بوسكو الطفل الثرثار" عام ١٩٢٥. ولقد رأى المتعهد ليون شليزنجر ربط الأفلام الناطقة بالموسيقى الشعبية، وحصل على تعزيز من شركة وارنر بروس. وكان على السركة السينمائية أن تدفع على تعزيز من شركة وارنر بروس. وكان على الشركة السينمائية أن تدفع الشليزنجر أجر استغلال مقتنياته الموسيقية بتصوير أفلام رسوم متحركة عن الأغنيات. وفي يناير ١٩٣٠ بدأت الشراكة تنتج "نغمات مجنونة" (شم في عام الأغنيات مرحة")، وهذا يشكل نواة ما سيصبح أستوديو وارنر بروس للأفلام الكاريكاتورية مع نجومها المشهورين بدءًا من بوركي بيج.

## الرسوم المتحركة في السينمات القومية الأخرى

إن كل قطر لديه صناعة سينمائية صامتة بارزة لديه أيضًا صناعة رسوم متحركة محلية. ومع الميزة الاقتصادية التي يمكن تحصيلها إبان حررب ١٩١٤ - ١٩١٨ فإن التأثير المالي لصناعة الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية على السينما العالمية قد انعكس في انتشار أفلام الرسوم المتحركة. ومسلسل كول عن "المتزوجان حديثًا وطفلهما" على سبيل المثال جرى تصديره إلى فرنسا، حيث تقوم

شركة أكلير بتوزيعه. وأفلام شارلي شابلن القصيرة الناجحة قد صاحبها نسخ أفلام الرسوم المتحركة الأمريكية الصنع. وقامت شركة جومونت بتوزيع أفلام بارى لشركة أديسون. وتعاقدت مرجريت ويتكر مع باتيه لتوزيع "الخروج من المحبرة" و"القط فيلكس" في بريطانيا العظمي.

ورغم المنافسة الأجنبية كان هناك مجالان احتفظ فيهما الأوروبيون لأنفسهم بالاسكتشات المحلية والدعاية. والذين يشكلون الاسكتشات من البريطانيين وفي مقدمتهم هارى فرنيس ولانسلوت سبيد وددلى بكستون وجورج سندى وأنسون راير أدخلوا المتعة والتسلية للجماهير في زمن الحرب بدعاياتهم المصورة بالرسوم المتحركة. وقد انطلق راير في عمل أفلام قصيرة من الرسوم المتحركة في أوائسل سنوات ١٩٢٠ بما في ذلك "هوذا الفارس الأحمر الصغير" (١٩٢٢). وسيصبح منتجًا هامًا في سنوات ١٩٣٠. وستدنى في سنة ١٩٢٤ دشن مسلسل أفلام "بونزو" من خلال كلب ضخم. والدعاية كانت مكونًا مألوفًا لبرنامج الأفسلام. ومسن بين الأسماء المشهورة التي أنتجت أفلام رسوم متحركة أو جالوب ولورتاس في فرنسا وبينشور وفيشنجر وسبير في ألمانيا. وهناك كيان قائم بذاته أنتج أفلامًا في هذا الاتجاه هو هيئة تقنيات الفيلم الحكومية في موسكو. وهناك مسلسلات منتظمة من الاتجاه هو هيئة تقنيات الفيلم الحكومية في موسكو. وهناك مسلسلات منتظمة من أفلام الرسوم المتحركة المسلية (مع وجود رسالة اجتماعية) ظهرت من ١٩٢٤ إلى الوكان أهم من أبدع أفلام رسوم متحركة إيفان في وانو.

والخصوصيات الأخرى هي أفلام العرائس وخيال الظل والسيلويت ولقد بدأ لايسلاس سترافيتش مهمته في روسيا عام ١٩١٠، وسرعان ما أنتج أفلامًا شعبية طولها بكرة واحدة تعرض دمي وحشرات بالرسوم المتحركة لشركة خانجونكوف. وفي عام ١٩٢٢ انتقل إلى فرنسا، حيث أصبح فيلم الدمي شغله الشاغل. و"قصمة رنارد" التي استكملت في سنة ١٩٣٠ كانت أول فيلم روائي بالرسوم المتحركة في فرنسا.

والرائدة الهامة لأفلام خيال الظل كانت لوت رينجيه. وفيلمها الروائسى "مغامرات الأمير أحمد" قد أنتج في برلين عام ١٩٢٦، واكتسب شهرة عالمية على نطاق عريض. وفيلمها عن رواية ألف ليلة وليلة المنتج بعرائس الدمي ذات الظلال والخلفيات المتحركة المركبة اقتضاها جهد ثلاث سنوات لتصويره.

والجدير بالتنويه أيضًا كوير ينوكريسيانى وفكتور برجال. والأول عمل فى الأرجنتين وأنتج هجائية سياسية "الحوارى" عام ١٩١٧، وكان طول الفيلم حوالى ساعة (تقريبًا بنفس طول فيلم "الأمير أحمد")، وهو يعد أول فيلم رسوم متحركة روائى طويل. أما برجال من ١٩١٦ إلى ١٩٢٢ فقد صور رسومًا متحركة لمسلسل سويدى يصور الكابتن خروج. وقد وُزع فى أوروبا والولايسات المتحدة الأمريكية.

وعلى نحو ما ذكره موثقًا جيالا برتو بندازى (١٩٩٤) فإن الرسوم المتحركة جرت ممارسة إنتاجها في عدة دول طوال سنوات ١٩٢٠ من جانب فنانى الطليعة وفنانى المسائل التجارية على السواء. ولكن رغم شعبية أفلام الرسوم المتحركة، فإن الحقائق الاقتصادية لصناعة السينما في سنوات ١٩٢٠، والنتوع الثقافى العظيم للتراث الفكاهى الجرافيتى الشعبى صعب للغاية على الدول الأخرى أن تنافس – على مستوى السوق العالمية – إنتاج الأستوديوهات الأمريكية.

# المراجع

Bendazzi, Giannalbento (1994),

Cartoons: One Hundred

Years Cinema Animation

Cabarga, Leslie (1988), The Fleiscer Story.

Canemaker, John (1987), Winsor McCay: His Life and Art.

- (1991), Felix: The Twisted Tade of the World's Most Famous Cat., Cholodenko, Alan (ed.) (1991), The Illusion of Life: Essays on Animation. Crafton, Donald (1990), Emile Cohl, Caricuture and Film.
  - - (1993), Before Mickey: The Animated Film, 1898 1928.
- Gifford, Denis (1987), British Animated Films, 1895 1985: A Filmography.
  - (1990), American American Animated Films: The Silent Era, 1897 1929.
- Maltin, Leonard (1980), of Mice and Magic: A History of American Animated Cartoons.
- Merritt, Russell, and Kaufman. J.B. (1994), Walt in Wonderland: The Silent Films of Walt Disney.
  - Robinson, David (1991), "Masterpieces of Animation, 1833 1908".
- Solomon, Charles (1987), Enchanted Drawings: The History of Animation.



# لادیسلاس ستارفیش (۱۸۸۲ – ۱۹۹۵)

ولد لاديسلاف ستارفيتش في فيلينوس – الآن هي عاصمة ليتوانيا، ولكن كانت آنذاك جزءًا من بولندا – وبدأ صناعة الفيلم بإنتاج أفلام تسجيلية لمتحف علم الأعراق البشرى المحلى. وأول فيلم له من الرسوم المتحركة كان "معركة الخنافس" ( ١٩١٠)، وهو إعادة تركيب (وقد استخدم عينات محفوظة محنطة) لطقوس الاحتشاد الليلية، والتي لا يمكن تصويرها بشكل حي في الظلام.

وبالنسبة لأول فيلم له من أفلام التسلية كان "الجنية لوكانيدا" (١٩١٠) ولقد طور ستارفيتش التقنية الأساسية التي سيستخدمها بقية حياته؛ لقد شكل دمي صغيرة من إطار خشبي ملتصقة أجزاؤه مع وجود أجزاء خاصة للأصابع التي يجب أن تكون مركبة بربطها بسلك، وأجزاء لا يجب أن تتغير مستقطعة من الفلين أو مشكلة من اللدائن. وزوجته أنّا التي انحدرت من أسرة حائكين زودتها بالأقطان والجلود المخاطة والملابس والأزياء، ولقد صمم كل الشخوص وبني الديكورات.

ولقد انتقل ستارفيتش إلى موسكو وقد أنتج أفلام رسوم متحركة امتدت مسن فيلم متجهم "الجرادة والنحلة" (١٩١١)، حيث تدعم دقة الحشرات الرسالة القاسية الواردة في الفيلم إلى الفيلم الساحر "أعياد الحشرات" (١٩١١). أما أشد أفلامه المذهلة في بواكيرها فهو "انتقام المصور السينمائي" (١٩١١)؛ فيظهر السيدة الخنفساء لها مهمة مع رسام جراد بينما السيد الخنفس يواصل مع فنان كباريه مغرم بإظهار العيوب. والسيدة الخنفساء مع رسام الجراد يمارسان الحب في فندق الحب. والمصور السينمائي يصور هذا في السينما المحلية أثناء حصور السيد الخنفس والسيدة الخنفساء، ويحدث شغب نتيجته أنه أفضى بهما إلى السجن. وهذه الهجائية اللاذعة لنقاط الضعف الجنسي عند الإنسان تكتسب حدة مريرة من سخرية الحشرات التي تمثل ما يعتبره البشر أكبر عواطفهم جدية (بل حتى مأساوية) الحشرات التي تمثل ما يعتبره البشر أكبر عواطفهم جدية (بل حتى مأساوية)

عندما تستلقى السيدة الخنفساء مثل الجارية على الديوان وهى تنتظر العناق الحافل بالعبث من جانب حبيبها، ولها ١٢ ساقًا وقرنا استشعار في أوضاع داعرة. وجهاز العرض الانعكاسي السينمائي يصل إلى ذروته في عرض المناظر السابقة أمام جمهور من الحشرات المصورة بالرسوم المتحركة تضيف بُعدًا فلسفيًا لهذا المثل.

وبعد الثورة الروسية غادر ستارفيتش روسيا، واستقر في فرنسا عام ١٩٢٠ وغير اسمه إلى لاديسلاس ستارفيش وفي فرنسا صنع ٢٤ فيلمًا تصمم مبتكرات رائعة معقدة وسحرية، وهي تشمل قصصًا أخلاقية مثل الرائعة "فأر المدينة وفـــأر الريف" (١٩٢٦) أو الفيلم الجميل "صوت العندليب" (١٩٢٣) وملحمات مغامرات مثل "الساعة السحرية" (١٩٢٨)، وهذا تجديد لقصة "أندرسون الجندي الفصيح الوفى" (١٩٢٨). وقصة أسطورية "التعلب رينسارد" (وتم تـصويره فـي ١٩٢٩/ ١٩٣٠ وعرض عام ١٩٣٧) وهو يحاكى حركات ومشاعر الحيوانات "في أزياء العصر المعقدة" ببراعة. ورائعته عام ١٩٣٣ "جالب السعد" تبدأ مسلسلا من الأعمال الحية والنجوم هما بنتا ستارفيتش ايرين وجين (اللتان ساعدتاه ومثلتا في معظم الأفلام) كأم تعزز عرائسها التي تصنعها بنفسها، وابنتها المريضة التي تشتاق إلى برتقالة. وهناك كلب مغرور - فيتش - ينسل في الليل ليسرق برتقالـة من أجل الفتاة، ولكن يتم إمساكه في ساحة الشيطان، حيث ترتد كل نفايات باريس إلى الحياة في عربدة منحلّة، ويتصادم السكاري معًا وتعاد جميع هياكل الأسماك والدواجن التي سبق أكلها وهي ترقص. ويهرب الكلب ومعه برتقالة وفي أعقابه عصابة كبيرة من الورق الممزق والناس والخضروات، والدمي والحيوانات. ويقول ستارفيتش إنه استفاد من رينيه كلير فن الحركة الحية السريعة في زحام الشارع وعزف السكسفون برأس على شكل بالون يلنفخ ويتفرع وهمو يعرف والمطاردة المجنونة الشائكة خلفه.

ويقابل ستارفيتش تفاصيله البصرية الرائعة باستخدام ذكى للصوت، وهو يجعل أصوات الكلب والشيطان تعزف آلات موسيقية أو تعزف كلمات المشيطان فترتد إلى صوت يشبه الهمهمة المبهمة.

وليم موريتز

### مختارات من الأفلام

Valka zukov rogachi (The Battle of Stag-Beetles) (1910), Strckozai imuraviei (The Grasshopper and the Ant) (1911), Miest Kinooperatora (The Camerman's Revenge) (1911), Rozhdyestvo obitateli lyesa (The Insects Christmas) (1912), L'Epouvantail (The Scarecrow) (1921), Les grenouilles qui demandent un roi (Frogland) (1922), La voix du rossignol (The Nightingale's Voice) (1923), Le Rat de ville et le Rat des champs (The Town Rat and the Country Rat) (1926), L'Horloge magique (The Magic Clock) (1928), La Petite Parade (The Steadfast Tin Soldier) (1928), Le Roman de Renrd (The Tale of the Fox) (shot 1929/ 30, released April 1937), Fetiche mascotte (The Mascot) (1933).

# المراجع

Holman, L. Bruce (1975), Puppet Animation in the Cinema, History and Technique.

Martin, Leona Beatrice and Francoise Martin (1991), Ladislas Starewitch.

Charlie Chaplin with other puppet figures in Ladislas Starewitch's Amour noir, Amour blanc (Love in Black and White, 1928).



الكوميديا

بقلم: ديفيد روبرتسون



خلال ربع قرن بالكامل أوجدت السينما الصامتة تراثا من الفيلم الكوميدى كجنس سينمائى مميز وقائم بذاته مثل الكوميديا المرتجلة، وفيها يبدو أنها تستمد شيئًا من طابعها مهما تكن هذه الكوميديا المرتجلة بعيدة في الزمن.

لقد جاءت السينما في نهاية قرن شهد ازدهارًا غنيًا للكوميديا الشعبية. وفسى أوائل القرن العشرين سواء في باريس أو لندن كانت التنظيمات المسرحية العريقة قد منعت الدراما المنطوقة المرتجلة في بعض المسارح، ومن هنا أتاحت دافعًا غير مقصود لاستلهام التمثيل الصامت الذي يقوم به بابتست دبرويو في (لي فونا ميول) في باريس. كما سمحت للغنائية الهزلية القصيرة الإنجليزية بما فيها من مُركّب خاص من الموسيقي والغناء والتمثيل الصامت أن تظهر. وبعد ذلك نجد أن الجماهير البروليتارية الجديدة في مدن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وجدت مسرحها في الحفلات الموسيقية والمنوعات والفودفيل. وبهذه الجماهير السشعبية كانت الكوميديا مطلبًا ملحًا دائمًا. وعندما تسوء الحياة يكون الضحك عزاء، وعندما تكون الحياة طيبة فإنهم يريدون أن يمتعوا أنف سهم بنفس الطريقة. وجماعات المحاكاة الكوميدية الشهيرة في الحفلات العامة الترفيهية مثل المارتينتس وراملر وهلون – ليزو كوموديات فريد كارنو التي بلاحوار يمكن رؤيتها على أنها أعمال رائدة مباشرة للأفلام الكوميدية الرخيصة ذات البكرة الواحدة. وكان على كارنو في الواقع أن يدرب اثنين من رجال الكوميديا السينمائيين العظام: شارلي شابلن وستان لوريل.

### قبل الحرب: الحقبة الأوروبية

إنّ أقدم الأفلام الكوميدية - والتي كانت مدتها دقيقة واحدة أو أقل في الطول - كانت بصفة عامة نكاتا من لقطة واحدة تستلهم في الغالب الرسوم الكاريكاتورية في

الصحف والمسلسلات الهزلية والبطاقات الفكاهية أو الصور المجسمة أو شسرائح الفانوس السحرى. وأول فيلم كوميدى في العالم هو فيلم "رش البستاني" (١٨٩٥) للأخوين لوميير، وهو مستمد مباشرة من مسلسل هزلي يظهر ولدًا شريرًا يخطو على خرطوم مياه في الحديقة، ثم يرفع قدمه أثناء ما كان البستاني غير المتعمد يحدق في فوهة الخرطوم.

ولكن – وعلى أى حال – مع بداية القرن كانت الأفلام تزداد طولاً، وبدأ صناع الغيلم يكتشفون الصفات الخاصة للوسيط الفنى. وقد استخدم جورج مليبيس ومحاكوه خدعًا سينمائية مثل وقف الحركة والتسارع بالحركة لإحداث التأثيرات الكوميدية. وفي سنوات 19.0 - 19.0 كان فيلم المطاردة وكان نمطه السائد هو تصوير حشد يزداد كثافة أثناء مشاركته في اقتفاء أحد اللصوص أو أحد المنحرفين، وهذا النوع هو الذي أصبح شعبيًا للغاية لدى الجماهير. وكان خير من قدموا هذا الجنس السينمائي المخرجان أندريه هيوز في فرنسا وألفريد كولينز في الجلترا.

وأحدث عام ١٩٠٧ ثورة عندما دشنت شركة باتيه سلسلة من الكوميديات التى تصور شخصية بوارو وقد قام بالدور الكوميدى أندريه ديد (أندريه شوبوى، ولد عام ١٩٨٤). لقد كان ديد أول نجم كوميدى حقيقى وحقق شعبية عالمية بشخصيته الغريبة الصبيانية الكوميدية. وقد عمل ديد مع ملييس فى الأغلب كممثل، وتعلم الكثير عن حرفة صناعة الفيلم وخاصة تأثير الخدع السينمائية.

وعندما أغرت شركة إيتاليا في التورين الممثل ديد عام ١٩٠٩ وترك شركة باتيه كان لدى باتيه من قبل نجم كوميدى أعظم ليحل محله. وهذا الكوميدى - ماكس ليندر - لديه ابتكارات كوميدية ظاهرة لا تُستنفد، وكان مؤديًا بمهارة وإتقان. وكان أكثر نجوم الكوميديا ديمومة وإنتاجا وثباتًا هو شارل برينس (ولد باسم بتى - ديمانج سينيور)، وقد مثل حوالى ١٠٠ فيلم إبان عشر سنوات في شخصية ريجادين. والكوميديون الآخرون عند باتيه يشملون بوكو (جان - لوى بوكو) ونجم المنوعات درانم، بابيلاس، ليتيل موريتز، وروزالي القوية (سارة

دو هامل) وكر يس و مخبر البوليسي الكوميدي ديك وينتر (ليسون دوراك). وقد ثبت أن مسلسلي بوارو وماكس ليس لهما مثيل في در النقود في شباك التذاكر. وسعى منافسو باتيه إلى أن يباروه. وقامت شركة جومنست باسستمالة الكوميسدي روميو بوستي من شركة باتيه، وكان قد أنتج مسلسل روميسو ومسلسل كاليفو (بطولة كليمنت ميجي) قبل أن يعود ثانية رئيسًا الأستوديوهات باتيه الكوميدية على ساحل الأزور. وكان خليفة روستي في شركة جومونت جان دوراند، وكانت أعظم ابتكاراته تكوين جماعة كوميدية شاملة سماها (لي بويكس)، وكانست عربداتها الماجنة من الكوميديا الرخيصة ونزعة التحطيم تحظى بإعجاب خاص من جانسب السورياليين. ومن هذه الجماعة بزغ أونسيم (إرنست بوربون) وقد قام بدور البطولة على الأقل في ثمانية أفلام ارتفعت أحيانًا إلى الشطح الخيالي السسوريالي: في "أونسيم ضد أونسيم" على سبيل المثال يقوم بأداء نفسه الأخرى الشريرة التسي يقطع أوصالها ويلتهمها. ولما أصبح ليونس بريه بعد ذلك مخرجًا هامًا تخصص في أسلوب أكثر تعقيدًا لكوميديا المواقف. إنه رجل مباشر مرح اجتماعي وتتضمن كوارثه الكوميدية بصفة عامة الهزلية الساخرة الاجتماعيسة أو تسابكات الحسب، كوارثه الكوميدية بصفة عامة الهزلية الساخرة الاجتماعيسة أو تسابكات الحسب، وليس الهزلية الساخرة الساخرة الاجتماعيسة أو تسابكات الحسب،

والمخرج النجم العظيم لويس فيولاد بشركة جومونت أخرج بنفسه مسلسلين كوميديين يصوران صبيين صغيرين ساحرين وماهرين: بيبى (كليمنت مارى) وبوت دى زان (رينيه بوين): والنجم الطفل فى شركة أكلير هو إنجليزى ناضيج قبل الأوان يسمى ويل سوندرز كان لديه سحر، لكنه تمتع بنجاح قصير فى حقبة كانت فيها شهوة الجمهور للكوميديا يبدو أنها قد استنفدت، ودفعت كل شركة سينمائية فرنسية إلى أن تطور نجومها الكوميدين، ولو في الغالب على نحو هامشى.

ولقد طورت السينما الإيطالية مدرسة للفيلم الكوميدى متوازنة، ولكن مميزة فقدمت أربعين نجمًا كوميديًا وأكثر من ١١٠٠ فيلم في ست سنوات بين ١٩٠٩ و ١٩١٤. وفي بداية هذه الفترة كانت السينما الإيطالية تجرى توسّعًا صناعيًا كبيرًا.

ونجد أن جيوفانى باترونى الذى شيد بحيوية مصائر شركة إيتاليا قد أدرك النجاح التجارى للكوميديات الفرنسية التى كانت إيطاليا تستوردها، واستقدم أندريه ديد الأستوديو الخاص به فى التورين. والشخصية الإيطالية الجديدة التى أداها ديد هى شخصية كريتتى برهنت على نجاحها نجاح شخصية بوارو، والمئة فيلم أو أكثر التى أبدعها لشركة إيتاليا أكدت ازدهار الشركة.

وتحول ديد من شخصية بوارو إلى شخصية كريتنتى لم يكن بالأمر غير العادى في الإنتاج الكوميدى في هذه الحقبة. ولقد اعتبرت أسماء الشخصيات ملكية خاصة للشركة حتى إنه عندما يغير الكوميدى تحالفه في العمل عليه أن يجد اسمًا جديدًا. زيادة على ذلك فإن كل دولة، حيث يجرى عرض الأفلام، تميل إلى إعدة تسمية الشخصية. ومن ثم تحولت شخصية كريتنتى التي مثلها ديد إلى فلوشيد في انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وإلى موللر في ألمانيا وإلى لهمان في المجر وإلى توريبيو في الدول الناطقة بالإسبانية وإلى جلوتيشكن في روسيا. وفي فرنسسا نجد أن الشخصية السابقة بوارو قد أصبحت الآن جسر بويل، ولم يرجع إلى اسمه الأصلى إلا عندما رجع إلى شركة باتيه عام ١٩١١ وتم الاعتراف رسميًا بالتغير مع فيلم "جريويل يصبح بوارو".

ونجاح مسلسل كريتنتى دشن منافسة عنيفة بين السشركات لتسغيل نجوم الكوميديا أينما يوجدون – فى السيرك، فى الحفلات العامة، أو فلى المسرح الرسمى. وقد دشن باسترونى مسلسل كوكو مع الممثل باسيفيكو أكويلانو. وفلى أستوديو أرنور وأبروزيو فى التورين المنافس كان هناك أرنستوفاسر فى شخصية فريكو وجيجيتا موراتو فى شخصية جيجيتا والإسبانى مارسل فاير فلى شخصية روبينيت. وفى ميلانو قدمت شركة ميلانو الكوميدى الفرنسسى إ. مونتيوس فلى شخصية فورتو نيتى، وبعد ذلك بفترة وجيزة غير اسمه إلى كوتشستالى. وعلى أى حال ففى روما اكتشفت شركة سينس أعظم كوميدى محلى فى العصر فرديناند جيلوم الذى تقمص شخصيتين كوميديتين ناجحتين: شخصية توتولينى، وبعد عمله فى شركة باسكولى فى التورين أصبح بوليدور. وشركة سينى تفاخرت بضم آخسر

وأعظم شخصية كوميدية في هذه الحقبة كرى – كرى، وجسدها رايموندفران. وهو مثل فاير قد تدرب كمهرج في السيرك الفرنسي وحفلات المنوعات العامة. ولاحظ المنتجون الإيطاليون شعبية بيبي وبوت – دى زان واستقدموا النجميين العظيمين فيرولي (ماريا باي) في شركة أمير زيو وفروجولينو (ارمانو روفيري). وأجمل نجم طفل في شركة سينس هو سينس – سينو ولعب الدور أرالدو جينشي ابن أخ فرديناند جيلوم.

إن الأفلام وموضوعاتها غالبًا ما تتكرر، ولكن يصعب أن يكون هذا باعثًا على الدهشة إذا ما أدخلنا في اعتبارنا أنها كانت تدار بمعدل فيلمين أو أكثر في الأسبوع. ومن الأمور المميزة أن كل فيلم يقيم وسطا خاصًا ومكانة ومشكلة بالنسبة للممثل الكوميدي. وكل مهرج بدوره يمكن أن يكون ملاكمًا أو نقاشا أو رجل شرطة أو رجل إطفاء أو عابثًا أو زوجًا مستأنسًا أو جنديًا. وكل الأمور الجديدة والموضات وسلوك العصر تطحن في الطاحونية، السيارات، الطائرات، الجرامافونات، جنون التانجو، نصيرات المرأة، حملات الامتناع عن الخمور، البطالة، الفن الحديث، السينما نفسها. ومع هذا فإن خير رجال الكوميديا حتى في أفلامهم البسيطة القصيرة يحملون معهم حيوية شخصيتهم الخاصمة وخصائصهم المميزة. إن ديد/ بوارو/ كريتنتي كان مسعورًا بحماس الطفل الشديد (غالبًا ما يختار أن يرتدي ملابس صبيانية مثل حلل البحارة) وغالبًا لا تمنعهم قيود الكارئة الكوميدية من الاستثارة بو اسطة تحمسه لتحقيق دوره المختار سواء كان مندوب تأمين أو نقاشا يكسو الجدران بالورق أو متطوعًا في الصليب الأحمر. وفي المقابل على النقيض من هذا نجد أن جيلوم/ توتوليني/ بوليدور كان جذابًا، حلوًا، بريئًا، الضحية السلبية للمحارق المضحكة، وغالبًا ما يجد نفسه مضطرًا إلى أن يتنَّكر -مع تأثير رائع وبهج - على شكل امرأة وقد امتاز كرى - كرى بالابتكار الباعث على القهقهة. وبصفة عامة تتبعث كوارث روينيت من التحمس الجنوني الذي يقذف به نفسه في كل مأخذ جديد، سواء في ركوب در اجة أو في الرقص في المرقص.

ورغم أن مدرسة الكوميديا الإيطالية قد استلهمت أساسًا المثال الفرنسي وديد المهاجر، فإن في هذه الأفلام شيئًا ما عبقريًا وأصيلًا. ونحن نجد الشوارع والبيوت والمساكن والحياة وعادات البورجوازية الصغيرة أصحاب الوجود المرتب تمامًا، والذي يلاحظه الأبطال بعناية شديدة، ثم توقف هذا فجأة لينقل العالم وهموم إيطاليا الحضرية قبل الحرب. ورغم أن بعض الأشكال الرئيسية للكوميديا المكونة مسن بكرة واحدة قد تكون مجلوبة، فإن أفلام الكوميديين الإيطاليين تستمد بشدة وبسشكل مفيد من الخطوط الوطنية السابقة في الكوميديا الشعبية – السيرك، الفودفيل، تراث قديم مرتجل له صلة بالكوميديا المرتجلة.

وقد استمتعت الدول الأخرى بنصيبها الأصغر من هذه الفترة المختصرة من الفيلم الكوميدى الأوروبى. ففى ألمانيا نجد النجوم – المهربين بما فيهم أرنست لوبيتش وكورت بولس وجمهور السينما النهم فى روسيا، وكانت لديهم شخصية أنتوشا المحب التعس الأبدى (عند البولنديين أنطونين فرتتر) وجياكومورويتولدز ودزيدجاتود البدين (ف. أفدييف)، والفلاح البسيط ميتجوخا (ن. ب. نيروف) وأركاشا الحضرى ذو القبعة الحريرية (أركادى بوينلر). ورغم تراث حفلات المنوعات العامة القوية، والتى أسهمت بعدد من النجوم فى الكوميديا المسينمائية الأمريكية فإن كوميديى النجوم من بريطانيا وينكى وجاك سبرات والأكثر ألمعين بمبل (فريد إيفانز) أظهروا قليلاً من الابتكار أو الاختراع الدى لدى الفرنسيين والإيطاليين.

هذه الحقبة من الكوميديا الأوروبية مع هذا شكلت إسهامًا لها مميزًا خاصًا في تطور الأسلوب السينمائي. فبينما نجد الادعاءات الثقافية للأفلام الدرامية وأفلام الأزياء التاريخية ذات المكانة الأكبر قد قادت صناعها إلى استعارة الأسلوب، وكذلك مظهر الاحترام من خشبة المسرح، إلا أن رجال الكوميديا لم يكونوا مفيدين بمثل هذه المحظورات أو الطموحات. إنهم كانوا يخطرون أحرارًا، ومعظم الوقت يجرى تصويرهم في الطرقات، وهم يلتقطون جو الحياة اليومية، ومع ذلك كانوا في الوقت نفسه يستخدمون ويستكشفون كل فنيّات خدع الكاميرا. وإيقاع التمثيل الصامت العبقري قد تم فرضه على الأفلام نفسها.

والعصر الذهبى لأوروبا كان قصيرًا، وانتهى بانتهاء الحرب العالمية الأولى. ومعظم الفنانين الشبان قد انخرطوا فى الحرب ولم يعودوا، أو لم يستعيدوا مجدهم السابق على الحرب بعد تعبئتهم وإصابتهم بجروح الحرب. لقد تغيرت الأذواق السينمائية واقتصاديات الفيلم. وقد انفجرت السينما الإيطالية قبل نشوب الحرب مباشرة أشبه ببالونة عندما توقفت الأسواق القديمة. وفى الوقت نفسه نجد الأعمال الكوميدية القديمة تجرى صناعتها لتبدو على أنها عتيقة مع وهج منافسين جدد من الجانب الآخر من الأطلنطى وصناعة الفيلم الأمريكية التى كانت تهاجر من قبل عبر المسافات المفتوحة والديكورات الطبيعية الرائعة فى الغرب الأمريكي توازنت لتهيمن على صناعة السينما العالمية.

#### رجال الكوميديا الأمريكيون وماك سنيت

تخلّفت الولايات المتحدة الأمريكية وراء القارة الأوروبية في تطور أسماء أبطال الكوميديا الذين يستطيعون أن يعززوا المسلسلات المنتظمة من الأفلم ذات البكرة الواحدة. والنجم الكوميدي الأمريكي الحقيقي الأول الأنموذجي كان جون بني (١٨٦٣ – ١٩١٥)، وهو رجل بدين له ذقن كثة وكان ممثلاً مسرحيًا ناجحًا ومنتجًا قبل أن يتبين الإمكانيات الكامنة في الأفلام، وقد قدم نفسه لشركة فيتاجراف. ورغم أن أفلامه التي تدور بصفة عامة حول الحراك الاجتماعي ومشاحنات الأزواج تبدو اليوم غير مضحكة بالمرة، فإن نجاحه مع الجماهير قبل الحرب العالمية الأولى كان ظاهرًا، وشجع الشركات الأمريكية الأخرى على أن تحاول إنتاج مسلسلات كوميدية. وكوميديات سناكفيل لشركة إساناي قدمت (ألكالي أوجستوس كارني)، (موستانج بيت)، (وليم تود). وهناك مسلسل آخر لشركة إساناي قدم نجم المستقبل والاس بيري في شخصية سويداي.

وإن تغير وبروز الكوميديا السينمائية الأمريكية – على أى حال – يمكن أن يرجع إلى تكوين كوميديا أستوديو كيستون تحت إشراف ماك سنيت في عام ١٩١٢ لقد كانت كيستون الذراع الكوميدي لشركة موشن بيكتشر في نيويورك، وكانت قسد

قدمت أفلام الغرب الأمريكي الخاصة بتوماس إينس، وكدذلك الأفلام التاريخية وتخصصت شركة ريلايانس في الأعمال الدرامية. لقد كان سنيت أيرلنديًا – كنديًا، وكان ممثل مسرح غير ناجح اضطر في عام ١٩٠٨ أن يعمل في مجال السينما ومن حسن حظه أنه عمل في أستوديوهات بيوجراف، حيث أفضي به فضوله الطبيعي إلى أن يلاحظ ويستوعب مكتشفات مخرج بيسوجراف الرئيسيي د. و. جريفيث، وهو مع تقنيات جريفيث الثورية درس الكوميديات الواردة في فرنسا ومع عام ١٩١٠ حصل على مهارة كافية لكي يُعيَّنَ المخرج الكوميدي الأول في شركة بيوجراف، وهي وظيفة أفضت به إلى تعيينه مديرًا لشركة كيستون. وقد حمل معه إلى هذه الشركة بعضمًا من رفاقه السابقين في شركة بيوجراف بما في ذلك فريدفورد دسترلينج والجميلة الحلوة مابل نورماند.

لم يكن سنيت متعلمًا، ولكنه ذكى وحازم ولديه إحساس متمير بالكوميديا. ولأنه كان من السهل استثارته فإنه يستطيع أن يحكى ما الذى يشد انتباه الجمهور وما لا يشد انتباهه. ولما تمكن من السيطرة على حرفة الفيلم فى شركة بيوجراف نقل دروسه معه. ومصورو شركة كيستون كانوا حازمين فى تتبع الانطلاق الحرلدى المهرجين. وتركيب الفيلم المحكم عند كيستون جرى تبيّنه من خلال منهج جريفيث الابتكارية.

إن نجوم شركة كيستون وأفلامها مستمدة من الفودفيل والسيرك والاستعراضات الكوميدية، وفي الوقت نفسه مستمدة من وقائع الولايات المتحدة الأمريكية في بواكير القرن العشرين. وأفلام كيستون تصور عالمًا له شوارع واسعة متربة مع وجود منازل خشبية من طابق واحد ومخازن خردوات ومحلات بدالة وعيادات أطباء أسنان وبارات. والمهرجون يسكنون عالمًا أليفًا من المطابخ، ويجرى تصوير عالم المؤسسات التجارية وردهات الفنادق القذرة وحجرات النوم وبها أسرة من حديد وأحواض متداعية وقبعات مستديرة سوداء وقبعات ذات ريش وتنورات نسائية. والكوميديا في شركة كيستون كانت كاريكاتورا وحشيا من المباهج العادية وأشكال الرعب في الحياة اليومية. وكانت القاعدة المرشدة هي أن تتقى على الأشياء متحركة وألا تسمح للجمهور بتوقف ليلتقط أنفاسه أو ليتأمل تأملاً تأملاً

نقدیًا. ولقد بنی سنیت شرکة مساهمة للفنون الغربیة المثیرة والأکروبات العنیفة بما فی ذلك روسکو أربوکل البدین – وهو رجل سمین له أسلوب کومیدی عظیم وبراعة شدیدة – وبن نوربین الأحول وبتتلی بیفان – القط ذو السشارب السضخم وتشستر کوکلین وماك سوین العملاق وفرید مساس البدین. ورجال الکومیدیا الآخرون الذین بزغوا من أستودیو کیستون یشملون نجوم المستقبل: هارولدلیود وهاری لانجدون وتشارلی تشیس، والذی أصبح مخرجًا بارزًا مثل تشارك باروت وتشارلز مورای وسلیم سومرفیل. وهناك ماك وادجار کنیدی وهاری مساکوی ورایموند جریفیث ولویز فانزندا وبولی موران ومینتا دورفی وألیس دافینبوزت. وهناك اثنان علی الأقل من شرکة کینستون: ادی شوذر لاندو وادوارد کلاین، وکذلك اثنان من جماعة سنیت هما مالکولم سنت کلیر وفرانیك کیابرا واللذان سیصبحان فیما بعد مخرجین کومیدیین بارزین بطریقتهما.

والأعمال الكوميدية في أستوديو كيستون تظل صرحًا في الفن الشعبي في بواكير القرن العشرين تناولت أسطح الحياة الظاهرية والعصر في سنوات ١٩١٠ وسنوات ١٩١٠، وحولوها إلى كوميديا أساسية وشاملة. وأفلام كيستون القيصيرة عتيقة دون جدال. وفي حقبة القيم المادية المقصودة نجد أفلام سنيت تحتفي بالتدمير العربيدي للسلع والممتلكات والسيارات والبيوت والخزف الصيني. وكما في أفضل الأعمال الكوميدية نجد السلطة والوقار وقد جرت السخرية بهما والتهكم عليهما.

وأعظم سنة عند سنيت كانت سنة ١٩١٤ عندما كسب أشهر نجومه، وهو شارلى شابلن شهرة عالمية لنفسه وللأستوديو في خلال بضعة أشهر من الاكتشاف الظاهر والابتكار والإبداع الكوميدى. وعندما انتهى عقد شابلن مع كيستون ومدت عام واحد وقد أدرك قيمته التجارية الهائلة طلب رفع أجره ليكون ١٥٠ دو لارًا في الأسبوع. ونجد أن سنيت الذي ربما كان قصير النظر لم يكن راغبًا في الاستجابة لمطالبه. وكان على شابلن أن ينتقل بدوره إلى أستوديوهات أوساناي وتعاقد مع شركة "موتيوال آند فرست ناشيونال" التي أعطته مزيدًا من استقلال العمل السذى نحته بأظافره. وقد عوضت شركة كيستون الخسارة، لكن سنة شابلن كانت هي الذروة.

ونجاح سنيت في شركة كيستون أثار الأستوديوهات المنافسة العديدة، وبعضها استمر فترة وجيزة، وذلك لتنطلق في الإنتاج الكوميدي. وأخطر المنافسين كان هال روتش الذي تضافر مع زميل سينمائي هو هارولدلويد لعمل مسلسل كوميدي بطولة لويد على أنه ويلي وورك، وهو محاكاة باهتة لصعلوك شابلن. والتعاونيات التالية كانت أفضل. وإبداع لويد لشخصية (هارولد) دشن رسالتهما الفنية بالنجاح المشترك. وروتس بعد الانفصال عن لويد ألهم أن يضم اثنين من رجال الكوميديا كانا يعملان منفردين لعدة سنوات. وكان مقدرًا للوريك وهاردي أن يتحو لا ويصبحا أسطورة عالمية: الشراكة الرائعة لستان الصغير الحجم الْحَيِي كثير البكاء مع أولى الضخم المغرور الأحمق المفرط في الثقة بنفسه.

إن أسلوب نجوم رويتش عبر السنين – ليود، لــورير وهــاردى، جماعــة الكوميديين الأطفال الذين يشكلون جماعة (عصابتنا)، تالما تود، زاســزو بيتــيس، تشارلي تشيس، ويل روجرز، إدجار كنيدى، سنب بــولارد – كــل هــذا يمثــل الاختلاف بين رويتش وسنيت. لقد مالت أفــلام ســنيت إلــي الحركــة الجنونيــة والكوميديا السوقية، بينما فضل رويتش القصيص ذات البناء الجيد والأسلوب الأكثر تعقيدًا وواقعية والأكثر تركيبًا للشخصية الكوميدية. وهارولد لويدو ستان وأولــي يشاركون في أشكال الضعف والمشاعر ومظاهر قلق جمهور منخرط أيــضًا فــي للمعركة الدائمة مع أشكال اللايقين الخطرة للعالم المعاصر.

#### أوج الكوميديا الصامتة

وعلى الأقل حتى عام ١٩١٣ كان الطول القياسى للفيلم بكرة واحدة، وكانت الأفلام الروائية المتعددة البكرات تلقى فى البداية مقاومة فى دوائر عديدة فى تجارة الفيلم. إذن كانت ثورة درامية عندما أعلن سنيت الكوميديا الأولى ذات البكرات المتعددة فى نهاية ١٩١٤ ففيلم "قصة تيلى الخرقاء" (١٩١٤) جرى تصميمه لتكون البطولة النسائية للكوميدية مارى درسلر فى إعداد لعمل مسرحى لها من أكبر أعمالها نجاحًا. وقد كان شارلى رفيقها فى الفيلم فى دور البطولة. ورغم نجاح

الفيلم انقضت عدة سنوات قبل أن تتوطد الكوميديا الروائية الطويلة. وقد ظهر شابلن في أول فيلم من بكرتين وهو "الكعكة والديناميت" (١٩١٤) في أستوديو كيستون. ولكن لم يحدث إلا في عام ١٩١٨ أن عمل في الأفلام الروائية الطويلة، ومنها "حياة كلب". وقد قدم كيتون أول فيلم روائي له في ١٩٢٠ وليود في ١٩٢١ وهاري لانجدون في ١٩٢٠.

إن شابلن وكيتون وليود و لانجدون - العمالقة الأربعة لكوميديا الفيلم الصامت الأمريكي - كلهم ظهروا من فترة الفيلم المكون من بكرة واحدة أو بكرتين ليصلوا إلى قمة حياتهم الفنية في سنوات ١٩٢٠. ولقد تدرّب شابلن في خفلات المنوعات البريطانية، واستغل الصورة في أستوديو كيستون فأبدع شخصية الصعلوك، وهي أكبر صورة إنسانية روائية شاملة في التاريخ. وكيتون مثل شابلن كان فوق الكل ممثلاً كاملاً تماماً أعطى لكل شخصية حيويتها الخاصة بها، وهي شخصيات تمتد من المليونيرات إلى رعاة البقر. وأسطورة "الوجه الحجرى العظيم" تسيء التعبير عن وجهه المعبر الصريح، والأكثر من هذا جسمه المعبر الفيصيح. لقد أمضى حياته في إبداع الكوميديا وحل مشكلات المسرح (وقد احترف وهو في الثالثة عشرة من عمره) وكل هذا أكسبه إحساساً لا يخطيئ بالبناء الكوميدي والإخراج. وكيتون ذو الشخصية الخاصة المتصاعدة الساحرة جعلته مكافئا لأي مخرج يعمل في سنوات ١٩٢٠ في هوليوود.

ولقد كان هارولد ليود استثناء بين رجال كوميديا الفيلم الصامت؛ لأن خلفيته وتدريبه لم يكونا في الفودفيل. لقد بهره المسرح منذ الصغر، وقد عمل في محلات خردوات صغيرة قبل أن يقع على عمل مقابل خمسة دولارات يوميًا فلي أستوديوهات يونيفرسال، حيث التقى بهال لرونسن. ولقد انضم ليود إلى سنيت بعد مسلسل ويلى وورك وبعد خلاف مع رويتش، لكنهما عاودا الاتحاد لعمل مسلسلات جديدة مع ليود على أنهم لوسم لوقا وثبت نجاح الأفلام بما فيه الكفاية. ولكن في عام ١٩١٧ ارتدى ليود نظارة لها إطار على شكل قرون لفيلم "من فوق السور" عام ١٩١٧)، واكتشف شخصية أفضل بكثير حملت له شهرة دائمة. وشخصية هارولد

امتدت عبر سلسلة من الأفلام القصيرة، وتشكلت تمامًا مع ظهور أول فيلم روائسى له وهو "رجل صنعته بحار" (١٩٢١). وكان هارولد تواقًا دائمًا إلى أن يكون صبيًا أمريكيًا شاملًا، والبطل هو هوراتيو الجير، المغامر المتحمس. والدافع إلى التحسن الاجتماعي والاقتصادي الذي يحرك دائمًا حبكة كوميديا لويد يحتمل أنه يمثل إيمانًا أخلاقيًا حقيقيًا. لقد كان لويد في الحياة الواقعية تجسيدًا لقصصه الناجحة. ومع فيلم "السلام أخيرًا" (١٩٢٣) أدخل لويد الأسلوب الخاص لكوميديا الإثارة، والتي يرتبط بها اسمه دائمًا. والحبكة تستدعي هارولد البريء أن يتخذ مكان ذبابة بشرية. والفيلم الثالث الأخير للصورة السينمائية هو تصعيد متنام. وهارولد يواجه مزيدًا من المصادمات المرعبة في محاولة لأن يتساوي مع ناطحة سحاب. والفيلم الروائي الصامت الحادي عشر للويد يتضمن "حفيد الجدة" (١٩٢٧)، و"الطالب المبتدئ" (١٩٢٥) ليصل إلى الذروة في "الطفيل السشقيق" (١٩٢٧)، و"سريعًا" (١٩٢٨) وهو من بين أكبر الأفلام الكوميدية التي تدر أرباحًا في سنوات ١٩٢٠، بل إنه يتفوق حتى على أفلام شابلن.

وإنتاج هارى لانجدون هو إنتاج أقل وعلى نحو متقطع، لكنه استحق مكانته في صرح المهرجين العظام بقوة ثلاثة أفلام روائية: "تجوّل تجوّل تجوّل" و"الرجل القوى" (كلاهما في ١٩٢٦) و"السراويل الطويلة" (١٩٢٧). ولقد كتب السيناريو للفيلم الأول فرانك كابرا والفيلمان الآخران هما اللذان أخرجهما. وصورة شخصية لانجدون على الشاشة صورة هادئة وجذابة، بل بالأحرى شائكة. إن وجهه الأبيض المستدير، وشكله القصير البدين، وملابسه المحكمة الضيقة، وحركاته الجامدة غير المتحكم فيها نوعًا ما أكسبته مظهر طفل مسن على نحو ما أشار جيمز آجر. وهذه الصفة الطفولية الساذجة هي التي تعطى طرفًا مخيفًا لمواجهته مع العالم الذي شب في إطار من الأمور الجنسية والخطيئة.

وفى عصر كوميديا هذا الساحر نجد أن سمعة رجال الكوميديا الآخرين قد خسفت بشكل غير عادل. فهناك رايموند جريفيث قد نافس الأناقة الدقيقة لماكس ليندر وواجه كوارث وأخطارًا بأصالة لا مبالية، ورائعته هي فيلم "استسلموا"

را ۱۹۲۱) جرى تعينه كجسوس فى الحرب الدائرة. وشهرة ماريون ديفسر باعتبارها عشيقة وليم راندولف هيررست قد خسفت ككوميدية ذات سحر خاص، وكانت مفاهتها تشاهد فى ذروتها فى الأفلام التى أخرجها لها كينج فيدور "المظهريون" و"باتسى" (كلاهما عام ۱۹۲۸). والمغنية الكندية المون بياتريس ليلى تركت طابعها فى عمل كوميدى عجيب صامت واحد هو "الابتسام المميت" (۱۹۲۷). والمهاجران من أوروبا الإيطالي مونى بانكس (مونتى بيانشي) والإنجليزى لوبينو لين تمتعا بالبطولة الناجحة، وإن كانت قصيرة، وتحول بانكس بعد ذلك إلى الإخراج. ولارى سيمون بقناعه الأبيض المميز أشبه بببغاء افتت سنوات ۱۹۲۰ باعتباره أكبر ممثل يحصل على أكبر أجر فى هوليوود، لكن أفلامه التالية قوبلت بنجاح فاتر، ويصعب أن ينتعش من جديد اليوم. ونجد أن و.س. فيلدس وويل روجرز غزوا الأفلام الصامتة على نحو متقطع رغم أن أسلوبهما اللفظى فى أساسه فى الكوميديا يأتى فى حقبة الصور السينمائية الناطقة.

والازدهار الفريد لكوميديا السينما الصامتة في هوليوود لم يكن بأى حال من الأحوال منعكسًا في أي مكان آخر في العالم – ربما في الحقيقة؛ لأن رجال الكوميديا الأمريكيين يتمتعون بشهرة عالمية هائلة وشعبية كبيرة حتى إنه لم تكن هناك أي فرصة للمنافسة معها. وفي بريطانيا نجد بتى بالفور تصنع فيلمين روائيين في الشخصية التي مثلتها شخصية (سكويبس)، وكانت الأقرب إلى النجمة الكوميدية. وكانت هناك محاولات تجرى لجذب رجال الكوميديا العاملين في حفلات المنوعات إلى الشاشة، وهذه المحاولات كان ينقصها المهارة والنجاح معًا. وفي ألمانيا نجد النجم الطفل عام ١٩٠٩ كورت بويس يشب ليصبح النجم المسلط لعدد قليل من الأعمال الكوميدية، ومنها "كونت من بانبنهايمز". وفي فرنسا نجد رينيه كلير يجلب أسلوبًا كوميديًا من فودفيل المسرح الفرنسي إلى الشاشة مع فيلم "قبعة إيطالية من القش" (١٩٢٧) وفيلم "الخائفان" (١٩٢٨) لكن الكوميديا السينمائية

والوضع كان محتمًا أن يبقى على هذا النحو رغم أن العصر الذهبى للفيلم الصامت قد اختفى فجأة مع دخول الصوت. والأسباب كانت واضحة. فبعض رجال الكوميديا توجهوا توجهًا خاطئًا بحقيقة الصوت نفسه (وكان رايموند جريفيث حالة

متطرفة فكان لديه مرض في الحلق مما حدّ من مقدرته على الكلم). والتقنيسات الجديدة – الميكروفون والكاميرات الموضوعة في حجيرات مع إذاعة السصوت ويدت فجأة حرية صناعة الفيلم. والأهم من ذلك هو التكاليف الباهظة والأرباح من صناعة الفيلم أفضت إلى إشراف إنتاجي أكثر، وقد ثبت أنه يحدّ من الاستقلال الذي كان حيويًا بالنسبة للطرق العاملة لخيرة رجال الكوميديا. وكانت هناك حالات نادرة مثل حالتي شابلن ولويد فقد اكتسبا حرية لهما في العمل على مدى عدد من السنين. ولكن الآخرين – بما فيهم كيتون ولانجدون – وجدوا أنفسهم موظفين في مسصانع سينمائية ضخمة ليس فيها موضع أو اهتمام بأصحاب النزعة الفردية. وبعد عام العموض. لقد ولد فن جديد وازدهر ومات فيما لا يزيد عن ربع قرن إلا قليلاً.

## المراجع

Kerr, Walter (1975), The Silent Clowns.

Lahue, Kalton C. (1966), World of Laughter.

(1967), Kops and Custard.

McCaffrey, Donald W. (1968), Four Great Comedians.

Montgomery. John (1954). Comedy Films: 1894-1954.

Robinson, David (1969), The Great Funnies: A History of Film Comedy.



## بستر کیتون (۱۸۹۵ – ۱۹۹۸)

بعد بستر كيتون من بين كل ممثلي الكوميديا العظام في فترة السينما الصامتة الممثل الذي عانى أسوأ أفول مع دخول الصوت في السينما، لكن شهرته استعادت عافيتها للأفضل. لقد وُلد باسم جوزيف فرانسيس كيتون في بيكوا بولاية كانساس، حيث كان والداه يظهر إن في بعض العروض. والذي أطلق عليه اسم بستر هو زميله الفنان هارى هو ديني، حيث شارك والديه التمثيل وهو لـم يـزل طفلاً. وفي سن الخامسة كان لاعب الأكروبات الكامل، وسرعان ما أطلق عليه لقب نجم العرض. وفي عام ١٩١٧ توقف عمل الأسرة في التمثيل فتوجه بستر إلى العمل مع روشلوى (فاني) أربكل في أستوديوهاته الخاصة بالسينما الكوميدية في نيويورك، ثم تبع أربكل والمنتج جو شنيك إلى كاليفورنيا في نهاية السنة. ولقد عمل مع أربكل لمدة عامين، وتعلم الحرفة السينمائية بنفس الإخلاص الذي أعطاه للحرفة المسرحية، لكنه برز بمواهبه ويؤازره شنيك في عام ١٩٢١، وبين هذا العام وعام ١٩٢٨ مع شنيك كمستشار دائم له ومنتج (وأيضًا حماه نظرًا لأن كـــلاً منهما تزوج بواحدة من الأخوات تالمادج) ولقد كان نجمًا في حوالي عشرين فيلمًا قصيرًا ودستة أفلام روائية تكاد كلها تكون من إخراجه هو، وبها تمتع بحرية إيداعية كاملة. ولهذه الفترة تنتمي كلاسيكيات مثل "الملاح" (١٩٢٤)، "الجنرال" (١٩٢٦)، "الزورق بيل الأصغر" (١٩٢٨). ودخول الصوت في الفيلم عجل بنهاية رسالته الفنية أكثر مما حدث لكثيرين من الفنانين الآخرين في الفترة الصامتة. ولما كان قد فقد رعاية شنيك انضم إلى مترو جولدوين ماير كفنان متعاقد بمرتب بدون سيطرة إبداعية. وزواجه من ناتالي تالمادج انتهى بشكل قاطع عمام ١٩٣٢ وفسي الخمس والعشرين سنة الأخيرة من حياته الملغمة بالمشكلات الشخصية ناضل لكي يبقى على رسالة حياته الفنية حية. وطوال السنوات الأولى من دخسول السصوت،

وفى سنوات ١٩٤٠ ظهر فى عديد من أفلام الدرجة الثانية التى لم تعطه سوى مجال ضئيل لشخصيته الصامتة الفريدة. ولكن الجماهير تناسته تمامًا إلى أن جرى استدعاؤه ليظهر أمام شارلى شابلن فى رائعة الأخير "أضواء المسسرح" (١٩٥١) وبدأت رسالة حياته الفنية ترتفع وتقل مشكلاته المالية والشخصية. وآخر ظهور له فى الأفلام كان فى فيلم ريتشارد لستر "شىء مضحك حدث فى الطريق إلى السوق" فى عام ١٩٦٥.

وكيتون فوق كل شيء محترف مكتمل، وهو لاعب أكروبات رائع وشحاع للغاية، وقد اخترع النمر المتطورة وأداها باقتدار فريد. ونادرًا ما كان يلجاً السي الخدع والمؤثرات الخاصة، وعندما يفعل هذا فإن المؤثرات في الغالب تشكل نمرًا خاصة بها، وتكاد تكون عبقرية بمثل أدائه هو. وأحيانًا ما تكون المؤثرات ظاهرة مثل التنقل بين الواقع والخيال في فيلم "شرلوك الأصغر" (١٩٢٤)، وأحيانًا تكون خفية مثل الآلية التي تتحكم في التحرك الغامض للأبواب في فيلم "المسلاح"، وفي فيلم "حُسن ضيافتنا" (١٩٢٣)؛ حيث إن إنقاذ البطلة يقطع اللقطات التي كانت شديدة السرعة مع أنموذج بالحجم الطبيعي في الأستوديو، وتظل هي الموثر الرئيسي للنزعة الواقعية. والشعور بأن يكون المرء في عالم حقيقي حافل بالأشياء الحقيقية لأذا كانت حرونة تقدم سياقًا جوهريًا لتلك اللحظات في أفلام كيتون حيث الأشياء لا تسلك على نحو حقيقي.

وسيطرة كيتون على التوقيت – وهذا هو المحصلة الطبيعية لدى الكوميدى من العمل – كانت فريدة. فعلى أى حال منذ وقت مبكر جدًا فصاعدًا وهو ينتقل من ميدان الأداء التمثيلي إلى ميدان الإخراج. لقد طور الأعمال المضحكة وشيد مشاهد كوميدية تدوم عدة دقائق واستخدم الإمكانيات، وغالبًا ما تدور حول الأشياء المتحركة مثل القطارات والدراجات البخارية. والسيطرة على عمارة هذه المشاهد كانت مهمة أهمية العمل الكوميدي الذي ينفذه أداؤه التمثيلي. وعندما انهدم المنسزل في فيلم "أسبوع واحد" (١٩٢٠) لا من جراء القطار كما يتوقع الجمهور، بل مسن باخرة جاءت من زاوية مختلفة مما ترك البطل مرتبكًا يائسًا وسط الحطام، فإنه يصعب القول ما إذا كان كيتون المخرج أو بستر المؤدي هو الذي يجب أن يحظى

بالإعجاب الشديد. والمحرمح الحزينة للغاية في أفلامه الأخيرة بدءًا من "على الرغم من الزواج (١٩٢٩) وحتى آخر أفلامه التالية ليست فقدان ألمعينه التمثيلية، بل إنه لم يعد يشيد أفلامًا كاملة حيث تتطور.

لكن أعمال كيتون الكوميدية هي مجرد فرقعات إن لـم تكـن ترجـع إلـي شخصية بستر نفسه. إنه شخص خفيف بوجه فاقد للشعور وهو مزود بقبعـة مـن القش عند الزاوية البسيطة المتجهة نحو العالم (إذا ما استعرنا عبارة الـشاعر ت. اس. اليوت عن الشاعر كافافي). وبستر كان البرىء الدائم الغارق فـي مواقـف عجيبة ومستحيلة، ويخرج منها دون أن يُمس من خلال خليط من العناد والطريقـة غير المتوقعة. وبستر على عكس شارلي شابلن أوليود، لا يتصنع جاذبيـة تـروق للجمهور. إنه صفحة بيضاء عليها تُطبع الظروف التي تمتحن المرء وتـوقظ فيـه الرغبة الجنسية تدريجيًا فتفرض الشخصية. وفي البداية كانت شخصية بستر تميـل الي أن تكون حالة أو خيالاً وهي غير مدركة تمامًا بالهوة بين الواقع والخيـال أو العقبات التي تقف في طريق تحقيق رغبته. وهو مُواَجَـة بالأشـياء الحرونـة أو الرفاق المعادين يظل بلا قلق، ويواجه كل عقبة بعزم صارم وبوسائل تزداد جـرأة وتطرفًا. وفي النهاية عندما يكسب (عادة) الفتاة، يصبح أكثر حكمة بالنسبة للعـالم، لكن براءته تظل.

وفى سبتمبر ١٩٦٥ وكان كيتون قد اقترب من السبعين من عمره أصبح له مظهر شخصى فى مهرجان الفيلم بالبندقية، حيث جرت تحيته بحرارة. ومات مسن جراء اصابته بالسرطان بعد هذا بأشهر قليلة.

جيوفرى نوويل - سميث

### مختارات من الأفلام

Short films

The Butcher Boy (with Roscoe Arbuckle) (1917), Back Stage (with Roscoe Arbuckle) (1919), One Week (1920), Neighbors (1920), The Goat

(1921), The Playhouse (1921), The Paleface (1921), Cops (1922), The Frozen Nortn (1922).

Keaton-Schenck features.

Three Ages (1923), Our Hospitality (1923), Sherlock Jr. (1924), The Navigator (1924), Seven Chances (1925), Go West (1925), Battling Butler (1926), The General (1926), College (1927), Steamboat Bill. Jr. (1928)

MGM Productions (sllent Period).

The Cameraman (1928), Spite Marriage (1929).

## المراجع

Blesh, Rudi (1967), Keaton.

Keaton, Buster (1967), My Wonderful World of Stapstick.

Robinson, David (1969), Buster Keaton.

# شارلی شابلن (۱۸۸۹ — ۱۹۷۷)

فى سن الرابعة والعشرين بعد أيام قليلة من التصوير وظهور فيلم واحد أبدع شارلى شابلن الشخصية الكوميدية التى أوجدت له شهرة عالمية، والتى حتى الليوم نظل عرضًا روائيًا ممتازًا غاليًا بأفضل ما يكون للنوع الإنسانى – إنه أيقونة لكل من الكوميديا والأفلام السينمائية نفسها.

إن صعلوك شابلن الصغير يظهر أنه إبداع تلقائى لم يجر التفكير فيه مسبقاً. ففى يوم ٥ يناير ١٩١٤ أو حوالى ذلك اليوم، وقد قرر أنه يحتاج إلى شخصية كوميدية جديدة لفيلمه التالى المكون من بكرة واحدة توجه إلى مكان خزانة الثياب فى أستوديو كيستون، وظهر بالزى والمكياج والشخصية بشكل أو بآخر كما لانزال نعرفها. لقد ابتكر عدة شخصيات مسرحية من قبل، وكان سيستمر فى التجريب مع غيرها على الشاشة، ولكن ما من شخصية بالنسبة له أو أى كوميدى آخر قد ابتدعها ستكون بمثل هذه القوة الآسرة.

إن أول عشر سنوات في حياة شابلن شهدت محناً أكثر من أي إنسان آخر قد واجهها في حياته الممتدة. فأبوه وهو مُغن ناجح باعتدال في قاعات الاحتفالات العامة بلندن – واضح أنه غضب من جراء عدم إخلاص زوجته – فترك أسرته ولجأ إلى الكحول ومات مبكراً. وأمه وهي فنانة في قاعات الاحتفالات العامة، وأقل نجاحًا ناضلت كثيراً اللحفاظ على شارلي وأخيه غير الشقيق سيدني. ولما تدهورت صحتها وعقلها لجأت على نحو دائم إلى المستشفيات العامة. وقد أمضي الطفلان فترات طويلة في الملاجئ العامة. ولما بلغ شارلي شابلن سن العاشرة كان أليفًا للفقر والجوع والجنون والسكر وقسوة شوارع لندن الفقيرة والبرودة المشديدة في الملاجئ العامة. وظل شابلن طوال حياته وهو يطور اعتماده على نفسه.

ولما بلغ العاشرة توجه للعمل أولاً بالتمثيل في رقصة القبقاب، ثم في أدوار كوميدية، ومع مرور الوقت انضم إلى فرقة فريد كارنو من الكوميديين الصامتين في عام ١٩٠٨، وأصبح متمرسًا جدًا بكل نوع من أنواع الحرفة المسرحية.

وكارنو كان مدير فرقة لندن، وقد شيّد صناعته في فن الكوميديا وأدار عدة شركات أو (بالمصنع الفكه) طور وأعد اسكتشات وتدريب الممثليين وإعداد المشاهد. وكارنو وهو حكم ملهم في الكوميديا، وساس عدة أجيال من الكوميديين الموهوبين بما في ذلك ستان لوريل وشابلن نفسه. وهو بالشكل والتمثيل الصامت الصالح جاءت اسكتشاته في كوميديا البكرة الواحدة في السينما في بواكبرها.

وبينما كان شابلن يجوب الولايات المتحدة الأمريكية كنجم شركة كارنو للاسكتشات عُرض على شابلن عقد من شركة كيستون للسينما. وماك سنيت رئيسها كان هو ابن هوليوود المقابل لكارنو – مدير فرقة، ولديه موهبة خاصة للكوميديا الاستعراضية. وبعد الفيلم الأول التجريبي "تدبير معايش الحياة" اخترع شابلن دوره المحدد (شوهد الزي لأول مرة في عام ١٩١٤ في فيلم "سباق في البندقية") وحط على سلسلة من الأفلام ذات البكرة الواحدة، والتي جعلته خلل أشهر معدودة اسمًا مدويًا. والإمكانية في الصعلوك أنه بإبداع هذه الشخصية استخدم شابلن كل خبرة البشرية التي استوعبها في سنواته العشر الأولى وحولها إلى فن كوميدي سيطر عليه تمامًا في سنوات التدريب التي أعقبتها.

ولما كان غير راض بالنسبة لشركة كيستون التي لسوء الحظ لم تتح له أى فرصة لتطوير أسلوبه الكوميدى الدقيق، فإنه بسرعة أغرى سنيت أن يجعله يخرج الأفلام وبعد يونيو ١٩١٤ أصبح دائمًا مخرج أعماله. وقد ترك سنيت في نهاية العقد الذي مدته عام، وتتقل من شركة إلى أخرى بحثًا عن مكافآت أكبر والأكثر أهمية في رأيه البحث عن استقلال إبداعي أكبر.

والأفلام ذات البكرة الواحدة وذات البكرتين التي أبدعها في شركة كيستون (١٩١٤، ٣٥ فيلمًا)، واسناى (١٩١٥، ١٤ فيلمًا)، وللتوزيع عن طريق شسركة موتيوال (١٩١٦ - ١٩١٧، ١٢ فيلمًا) شهدت تقدمًا مضطردًا. لقد شعر الكثيرون

بأنه سيتفوق عنى خير أفلام موتيوال بأفلامه "الواحدة صباحًا"، "مكتب المراهنات"، "شارع سهل"، "المهاجر". لكن شابلن أظهر صفات كانت جديدة تمامًا على الفيلم الكوميدى – التمثيل الصامت الذي حقق أعلى مستوى من فن التمثيل والشجن والتعليق الجرىء على المسائل الاجتماعية.

وفي عام ١٩١٨ شيد الأستوديو الخاص به، وكان عليه أن يعمل طوال الثلاث والثلاثين سنة التالية في ظروف من الاستقلال الذي ليس له مثيل. كانت هناك سلسلة رائعة من الأفلام الروائية القصيرة توزعها شركة فرست ناشيونال تشمل "كَتْفا سلاح" وهو رؤية كوميدية للحرب العالمية الأولى، "المهاجر" (١٩٢٣) الذي يشن هجومًا على التعصب الديني، "الصغير" (١٩٢١) وهو كوميديا عاطفية غنية، وهو يعرض فيه أكثر من أي إنسان آخر الألم المميت لتجربة طفولت الخاصة في الفقر والإحسان العام للفقراء.

وهو مع دوجلاس فيربانكس ومارى بيكفورد ود. و. جريفيث أسسوا شركة (الفنانون المتحدون) عام ١٩١٩ وكل أفلامه الروائية الأمريكية الصنع التالية كاب لابد من صدورها من خلال هذه الشركة. وأول فيلم أمريكي "امرأة من باريس" (١٩٢٣)، وهو كوميديا اجتماعية رائعة ومبتكرة رفضتها الجماهير بشكل كبير؛ نظرًا لأن شابلن نفسه لم يظهر في الفيلم إلا في دور ثانوى غير رائع. وفي فيلم "حمّى الذهب" (١٩٢٥) قدَّم كوميديا راقية عن أشكال الحرمان عند المنقبين عن الذهب. ولا يقل عن هذا إلهامًا فيلم "السيرك" (١٩٢٨)، وهو إنتاج منظرب تزامن مع إجراءات الطلاق من زوجته الثانية، وأيضًا كانت فيه أصوات خفيضة مريرة.

ولما كان يعرف أن التحديث سيحدد نهاية للصعلوك، فإنه تأقلم طوال سنوات ١٩٣٠ بفيلمين صامتين آخرين مع موسيقى ومؤثرات تنازلاً منه لحقبة دخول الصوت في السينما، وهما "أضواء المدينة" (١٩٣١) فهو كوميديا ميلودرامية عاطفية مؤثرة، وفيلم "الأزمنة الحديثة" (١٩٣٦)، حيث الصعلوك يودع الحياة وهو تعليق كوميدى على عصر الآلة، والتي هجاؤها لاتزال له نكهته.

ولقد شعر شابلن بالمسئولية المتزايدة لاستخدام مواهبه الكوميدية للتعليق النقدى على عصره. ولقد نال تردى عدم شعبية خطيرة في الولايات المتحدة الأمريكية المنعزلة مع هوائيته عن هتلر وموسوليني وهو فيلم "الديكتاتور العظيم" (١٩٤٠). بل لقد خاطر أكثر في الأيام الأولى من الحرب الباردة بفيلم "السيد فردو" (١٩٤٦)، ولقد قارن فيه ساخرًا بين أوجه نشاط أسلوب لاندرو كقاتل جماعي، وبين القتل الشامل الذي أباحته الحرب.

ووضع شابلن في الولايات المتحدة الأمريكية كان غير مضمون عن ذي قبل. فآراؤه الليبرالية الجهيرة وقبوله لدى المفكرين اليساريين ورفضه الحصول على الجنسية الأمريكية قد جعله كل ذلك في موضع الاشتباه من جانب المخابرات الأمريكية، والتي لديها ملفات عنه ترجع إلى سنوات ١٩٢٠. ومكتب المخابرات دفع امرأة شابة غير مستقرة هي جوان بارى لتوجه سلسلة اتهامات منها ادعاء بأنها ابنته، وقد ثبت بعد ذلك كذب ادعائها، لكن العيار يصيب. واستمرت المخابرات الأمريكية في تدبير حملة شعواء تتهمه بالتعاطف مع الشيوعية.

وفيلم "أضواء المسرح" (١٩٥٢)، وهو فيلم درامي يدور في فلك طفولة شابلن المسرحية في لندن يتناول المصاعب التي تواجه الإنسان في عمل الكوميديا وتقلبات الجماهير.

وعندما غادر شابلن أوروبا إلى لندن ليقوم ببطولة فيلم "أضواء المسرح" دفعت المخابرات الأمريكية المدعى العام إلى إلغاء تصريح الدخول، والذى يجب أن يحصل عليه باعتباره غريبًا. وكان عليه أن يمضى بقية حياته فى أوروبا ولا يعود للولايات المتحدة الأمريكية إلا لفترة وجيزة ليتسلم جائزة الأوسكار. وإقامت من عام ١٩٥٣ كانت فى بلدة فيفاى بسويسرا، حيث عاش مع زوجته أونا أونيل وأسرته التي أصبحت تتألف من ثمانية أطفال.

ولقد واصل العمل في المنفى. والرائعة "ملك في نيويورك" (١٩٥٧) يسخر فيها من المكارثية الأمريكية المريضة. ورغم أنه تأذى من الصحافة لهجومها على فيلمه الأخير "كوننيسة من هونج كونج" (١٩٦٧) بطولة مارلون براندو وصوفيا

لورين، فإنَّ عمل شابلن يكاد يكون حتى النهاية فى مشروع جديد هو "نروة" بالإضافة إلى أنه قد قدَّم مجلدين عن سيرته الذاتية، وألف مقطوعات موسيقية لأفلامه الصامتة القديمة وقُلَد لقب (فارس) عام ١٩٧٥. والسير شارلى شابلن توفى عشية عيد الميلاد ١٩٧٧.

وفى السنوات الأخيرة كان إنجاز شارلى شابلن يلقى تقديرًا متدنيًا من النقاد الذين ليس لديهم منظور تاريخى، أو ربما تأثروا بافتراءات الجماهير فى سنوات 1950 ولقد ساهمت شعبيته كثيرًا فى ازدهار هوليوود، وارتفع إلى الذروة العالمية فى فترة الحرب العالمية الأولى. والذكاء والمهارات المركبّة التي نقلها إلى الكوميديا السوقية أرغمت المثقفين على إدراك أن الفن يستطيع أن يتجسد في الترفيه الشعبى الشامل، وليس فقط فى المنتجات (الفنية) الواعية بذاتها، والتي حاولتها السينما فى البلاد لتنال الاحترام. وفي سنوات ١٩١٠ و ١٩٢٠ كان صعلوك شابلن يتصارع مع عالم مُعاد قاس ويقدم تعويذة ونصرًا للملايين التعسة التي شكلت الجمهور العريض الأول للسينما.

ديفيد روينسون

#### مختارات من الأفلام

Kid Auto Races at Venice (1914), Tillie's Punctured Romance (1914), The Champion (1915), The Tramp (1915), A Woman (1915), A Night at the Show (1915), Police (1915), One A. M. (1916), The Pawnshop (1916), Behind the Screen (1916), Easy Street (1917), The Cure (1917), The Immigrant (1917), A Dog's Life (1918), Shoulder Arms (1918), The Kid (1921), The Pilgrim (1923), A Woman of Paris (1923), The Gold Rush (1925), The Circus (1928), City Lights (1931), Modern Times (1936), The Great Dictator (1940), Monsieur Verdoux (1946), Limelight (1952), A King in New York (1957), A Countess From Hong Kong (1967).

## المراجع

Chaplin, Charles (1964), My Autobiography.

Huff, Theodore (1951), Charlie Chaplin.

Lyons, Timothy J. (1979), Charles Chaplin, A Guide to References and Resources.

McCabe, John (1978), Charlie Chaplin.

Robinson, David (1985), Chaplin, His Life and Art.

السينما والطليعة

بقلم: أ.ل. ريس



ولد الفن الحديث والسينما الصامتة في وقت واحد، ففي عام ١٨٩٥ كان الجمهور يشاهد لوحات سيزان لأول مرة منذ عشرين عامًا. وكانت هذه اللوحات تقابل باحتقار شديد، وفي الوقت نفسه دفعت الفنانين إلى الثورة في الفن، وهذا حدث بين ١٩٠٧ و ١٩١٢ في الوقت نفسه الذي كان فيه الفيلم الشعبي يدخل أيضمًا حقبة جديدة من التطور. ومع اقتحام الحدود الناشئة بين الفن والذوق العام كان الفنانون المصورون والمحدثون الآخرون من بين أوائل المتحمسين لأفلام المغامرات الأمريكية: شابلن وأفلام الرسوم المتحركة ووجدوا فيها ذوقًا مشتركًا للحياة المدنية الحديثة والدهشة والتغير. وبينما وجّه الفيلسوف صاحب النفوذ هنري برجسون النقد للسينما (لأنها تتجاهل انقضاء الزمن فإن مَجازاته الحية كانت تدوّي وتحدد وجهة نظر الحداثة للصورة البصرية): "الشكل ليس إلا المشهد القائم على اللقطة التي تلتقط العابر المتنقل المؤقت".

والنظريات الجديدة للزمن والإدراك الحسى في الفن، وكذلك شعبية السينما دفعت الفنانين إلى أن يحاولوا أن يضعوا "اللوحات في حالة حركة" مسن خلال الوسيط الفيلمي. وعشية الحرب العالمية الأولى شرح السشاعر جيلوم أبوللونير مؤلف كتاب "الفنانون المصورون التكعيبيون" (١٩١٣) عملية الرسوم المتحركة في صحيفة سواريه دي باريس" ولقد حلل بحماس "إيقاع اللون" (١٩١٢ – ١٩١٤) وهو فيلم تجريدي خطط له الفنان المصور ليوبولد سورفاج "الألعاب النارية والنافورات والإشارات الكهربائية". وفي عام ١٩١٨ كتب الشاعر السناب لويس أراجون في مجلة لويس ديلوك "الفيلم" أن السينما يجب أن تكون لها مكانة في الانشغالات الخاصة بالطليعيين، وكان منهم مصممون وفنانون مصورون ومثالون.

إن الدعوة للنقاء – فن ذاتى حر من التصوير والسرد – كانت هى صيحة التكعيبيين المدوية منذ أول معرض عام لهم عام ١٩٠٧، لكن البحث عن فيلم (نقى) أو (مطلق)، ثم على نحو إشكالى من جراء الطبيعة الهجين للوسيط الفيلمى، وهو وسيط مدحه ملييس فى نفس السنة على أنه "أكثر الوسائط الفنية إغراء من بين كل الفنون؛ لأنه يستخدم معظم الوسائط الفنية".

ولكن بالنسبة للحداثة نجد أن تحول السينما إلى الواقعية الدرامية والميلودرامية والشطح الخيالي الملحمي أدى إلى التساؤل حوله في إطار الذكريات الماضية في علم جمال إسننج الكلاسيكي باعتباره خلطًا للقيم الأدبية والتصويرية. ومع اقتراب السينما التجارية من حالة الحساسية الجمالية الحشوية بمساعدة الصوت والنغم واللون الخفيف كان يتردد بشكل شعبي القول "العمل الكلي للفن" في النزعة الموسيقية الفاجنرية والفن الجديد، ومن هنا تطلعت الحداثة إلى اتجاهات غير سردية في الشكل الفيلمي.

## فن السينما وحركة الطليعة في بواكيرها

لقد سارت حركة الطليعة في بواكيرها في مسارين أساسيين: المسسار الأول أثار ما قاله الانطباعيون الجدد إن فن التصوير هو قبل أي شيء آخر سطح مسطّح مغطى بالألوان. وبالمثل فإن حركة الطليعة قالت إن الفيلم هو شريط من المسادة الظاهرة التي تمر عبر جهاز عرض. وهذه المسألة أثارت جدلاً بين التكعيبيين حوالي عام ١٩١٢، وفتحت الطريق إلى التجريد. وتصاميم سوفاج لفيلمه التجريدي سبقته تجارب الأخوين المستقبليين جينا ولورا اللذين رسما باليد الفيلم الخام في عام ١٩١٠ (وهذه المسألة اكتشفها في سنوات ١٩٣٠ لـدلاي ونورمان ماكلان). وهيمنت الرسوم المتحركة التجريدية أيضًا على الطليعة الألمانية ١٩١٩ – ١٩٢٥ سالبة الصورة لتكون مجرد شكل جرافيكي خالص. ولكن من السخرية أيضًا أنه يبنى تنويعًا حديثًا من الحساسية الحشوية الجمالية مظهرها على الشاشة من الفعل الإنساني بينما يطور تفاعلاً إيقاعيًا للرموز الأساسية (المربع، السدائرة، المثلث)

حيث تحل الموسيقى محل السرد كشفرة رئيسية. وهناك رؤية مبكرة "للفن التشكيلى في الحركة" توجد عند ريتشيوتو كانودو بمقاله عام ١٩١١ "مولد الفن السادس" مستلهمًا مزيجًا متقلبا من نيتشة والدراما السامية والدينامية التلقائية المستقبلية.

والمسار الثانى أفضى إلى الأفلام الفنية الشاذة الغربية أو الحافلة بالمحاكاة الساخرة، والتي حطت يدها على النيار الرئيسي السردى البدائي قبسل أن تلطخه الوقعية (كما يعتقد الكثيرون من المحدثين). وفي الوقت نفسه فإن هذه الأفلام هي وثائق عن الحركات الفنية التي ارتفعت بفضل أدوار قام بها – من بين الأخسرين مان راي ومارسيل دوشامب وإريك ساتي وفرنسيس بيكابيا مع فيلم "استراحة" (١٩٢٤)، وأيزنشتين ولين لاي وهانس ريشتر في فيلم "يوميا" (١٩٢٩). والفكاهة الساخرة للحداثة جرى التعبير عنها في أفلام مثل (وبعضها مفقود الآن): "تحيا المستقبلية" (١٩١٦) ومقابلها الروسي "دراما الكاباريه المستقبلي" (١٩١٦) وأتباعها في "مذكرات جلوموف" (أيزنشتين، ١٩٢٣) وأفلام ماياكوفسكي الكوميدية والتطويرات اللاحقة للأعمال الكوميدية السوقية فيلم كليسر "استراحة" (١٩٢٤) وكوميديا هاتس ريشتر السوداء "أشباح قبل الظهيسرة" (١٩٢٨). وهذا الجنس السينمائي جرى اكتشافه أكثر في حركة الدادائيين والتراث السوريالي الذي يعلى من شأن ما هو أشبه بالحلم والمجاز للحواس واللاعقلاني باعتبارها هي المجاز المواتاج السينمائي والصورة بالكاميرا.

وهناك طريق بديل إلى السينما كشكل فنى (بالمعنى الخاص الذى يتجاوز المعنى العام الذى به تكون كل السينما فنًا) يتوازى مع الشكل الطليعى عند الفنانين من حوالى ١٩١٢ إلى ١٩٣٠، وأحيانًا يتجاوز هذا. إن فن سينما الحركة الطليعية السردية يتضمن حركات مثل النزعة التعبيرية الألمانية ومدرسة المونتاج السوفيتية و(الانطباعيين) الفرنسيين جان انشتين وجيرمين دولاك والمخرجين المستقلين مسن أمثال أبل جانس، ف. و. مورناو وكارل نيودور درير، وهم مثل صناع الفيلم الفنون الأخرى الفنانين يقاومون الفيلم التجارى لصالح السينما الثقافية لمعادلتها مع الفنون الأخرى في الجدية والعمق. وفي حقبة الفيلم الصامت، مع وجود حواجز لغوية قليلة، نجد

لهذه الأفلام التشكيلية الشديدة جمهورها العالمي بمثل ما لهوليوود التي يعارضون مسارها الرئيسي. ونوادي السينما في باريس إلى لنسدن وبرلين شكلت دائرة سينمائية غير تجارية للأفلام التي جرت الدعاية لها في الصحف الفنية الأصيلة: (ج، دي ستيجل) ومجلات (كلوز أب، فيلم آرت، الفيلم التجريبي) والمؤتمرات والاحتفالات السينمائية التي عقدتها المعارض التجارية مثل عام ١٩٢٩ "فيلم وفوتو" في شتوتجارت وأحيانًا ما تصنع أفلامًا تجريبية جديدة مثلما يحدث في المسرحيات الحقيقية والكرونوفوتوجراف والكليبات الخاصة بفريتز لانج عن "كيفو" (١٩٢٥ لترويج معرض كينو – موتو) على يد المصور المحنك جيدو سيبر. والنقابات السياسية للفنانين مثل جماعة نوفمبر في فيمار ألمانيا دعمت أيضًا الفيلم والخيره وتأجيرها.

وبالنسبة للعقد الأول من السنين كانت هناك خطوط سينمائية قليلة رسمها المتحمسون من أجل "الفيلم الفنى" في مجموعة من نوادي السينما والصحف وجماعات البحث والمهرجانات. كما روجت لكل أنواع التجريب السينمائي، وكذلك تجاهلت الأفلام العلمية والرسوم المتحركة التي كانت بالمثل بديلاً عن السينما الروائية التجارية، وذلك على سبيل المثال؛ لأنها أقل قيمة من ناحية جنسها السينمائي، وكثيرون من الشخصيات الرئيسية عبروا الخط الفاصل بين من هم سينمائيون روائيون ومن هم طليعيون شعريون: جان فيجو، لويس بونويل، جرمين دو لاك، دريجا، فرتوف، وكتب ماكفرسون عن الفيلم الرائع المسمى "الخط الفاصل" دو لاك، دريجا، فرتوف، وكتب ماكفرسون عن الفيلم الرائع المسمى "الخط الفاصل"

وفكرة الطليعة أو "فيلم الفن" في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ربطت معًا الأقسام العديدة المعارضة لسينما الجماهير العريضة. وفي الوقت نفسه نجد أن ظهور الواقعية السيكولوجية الروائية في فن السينما الناضج أفضى إلى انحرافها التدريجي عن طليعة الفنانين المعادين للسرد الروائي الدنين كانت "قصائدهم السينمائية" أقرب إلى فن التصوير والنحت عن تراث الدراما التقليدية.

ولا نجد هذا بأفضل ما يكون دراميًا إلا عن مسلسل تم بأسلوب الرسوم الصينية في سوبسرا على الفنان السويدي صاحب النزعة الدادائية فيكنج إيجلنج في ١٩١٦ وهذه التجارب المتعاقبة بدأت كأبحاث فاحصة للروابط بين التناغم الموسيقي والتشكيلي وهي أمثولة تتبعها إيجلنج متعاونًا مع زميل مسن أصحاب المذهب الدادائي هو هانس ريشتر من ١٩١٨ مما أفضي لأولى محاولاتهما لتصوير عملهما في ألمانيا حوالي عام ١٩٢٠ ولقد مات إيجلنج في عام ١٩٢٥ في أعقاب استكماله لعمله "السيمفونية المميزة"، وهي تحليل فريد لفن النغمات والخطوط الدقيقة والعقلانية الحدسية التي شكلها الفنان التكويني، وفلسفة برجسون في الديمومة، ونظرية كاندينسكي عن الحساسية الحشوية الجمالية. وتبدئت لأول مرة في عرض جماعة نوفمبر الشهيرة (برلين، ١٩٢٥) للأفلم التجريدية فرناند ليجيه، رينيه كلير (والعرض الخاص بالتمثيلية الخفيفة من إنتاج هرتشفيلدماك).

والتقسيم بين من يؤمنون بالسرد الروائي والطليعة الشعرية لم يكسن مطلقًا كما يتبدى في أعمال بنويل فيجو (وخاصة في العملين التسجيليين التجريبين "تاريس" (١٩٣١) بإظهاره للزمن واللقطات من تحت الماء، والفيلم الكرنفالي والسياسي أيضًا "عن نيس" (١٩٣٠). وحتى فرتوف الذي تسبب فيلمه "الحماسة" (١٩٣٠) في إعادة إثارة الفكرة المستقبلية عن "الموسيقي الصاخبة". ولم يكن هناك أي تعليق عليه وهو أمر غير طبيعي دونما خجل رغم احتفائه المتعمد بالخطة الخمسية السوفيتية.

إن أفلام الفنانين قد دعمها ازدهار الجماعات المستقبلية والتكوينية والدادائية بين ١٩٠٩ ومنتصف سنوات ١٩٠٩. وهذه "الدوامة" من النشاط على حد تعبير الشاعر إزراباوند تشمل تجارب في التمثيلية الخفيفة بفن البوهاوس، والنزعة الأورفية عند روبرت وسونيا دلوناي، والنزعة الرايونية الروسية نزعة الاصطناع الفني، والنزعة التكعيبية – المستقبلية عند سفريني وتويكا وعارضيها الروس من

جماعة "لف". وكل هذه التجارب بدورها كانت في جانب منها على الأقل قائمة في الثورة التكعيبية التي كان رائدها براك وبيكاسو من ١٩٠٧ إلى ١٩١٢ لقد كانت التكعيبية فن التناثر المتشرذم. وفي البداية كانت تصور موضوعات من تعاقب سلسلة من الزوايا المنفرجة أو تجميع صور بطريقة القص واللصق من البورق والطباعة والطلاء والمواد الأخرى. وسرعان ما جرت مشاهدتها على أنها رمن لعصرها. وربما كان أبوللينير في عام ١٩١٢ أول من أثبار التشابه بين فن التصوير الجديد والفيزياء الجديدة، بل أيضًا كحافز دافع للابتكار في الأشكال الفنية الأخرى خاصة في التصميم والعمارة. ولغة التشرذم التشكيلي كان يسميها فنان نزعة الضواري دريان (مستشار إيجانج) في ١٩٠٥ "التفكك المتعمد" وهي توازي الاستخدام المتنامي لتنافر الأصبوات في الأدب (جويس، شين) والموسيقي (ستر افينسكي، شوينبر ج).

التكعيبية

بينما كانت التكعيبية تبحث عن مكافئ تشكيلي لعدم ثبات الرؤية المكتشفة حديثًا كانت السينما تتحرك بسرعة في الاتجاه العكسي: فهي، وهي أبعد ما تكون عن التخلي عن السرد الروائي، كانت تحاول التعبير عنه بطريقة تلغرافية. فالتخطيطات (البدائية) لأفلام ١٨٩٥ – ١٩٠٥ أعقبها تناول جديد أكثر ثقة بالواقعية للمسافة السينمائية والأداء السينمائي وجرى التوسع في الموضوع، والحبكة والدافع جرى توضيحهما من خلال بعض الأفراد. وما هو أكثر حسمًا ومعارضًا لفرض التكعيبية على الصنعة السينمائية الرؤية الجديدة، فقد ناعمت خطوات التعبير في اللقطة وزوايا الرؤية والحدث بالتأثير على التركيب الفيلمي خطوات التعبير في متواصل.

ومع ذلك نجد أن التكعيبية والسينما واضح أنهما نتاجان كافيان للعصر نفسه. وخلال سنوات قليلة كان كل منهما يؤثر في الآخر؛ لقد استمد أيزنشتين مفهوم المونتاج كثيرًا من فن التلصيق التكعيبي بأكثر مما استمده من جريفيث

وبورتر. وفى الوقت نفسه فإنهما يتوجهان فى اتجاهين عكسيين. لقد كان الفن الحديث يحاول أن يبيد القيم الأدبية والتشكيلية التى كانت السينما شغوفة بالمثل على تجسيدها واستغلالها (من ناحية لتحسين ما تتمتع به من تقدير ومن ناحية أخرى لتوسيع لغتها نفسها). وهذه القيم هى أساس الواقعية الأكاديمية فى فن التصوير على سبيل المثال التى رفضها المحدثون الأوائل: حقل تشكيل موحد، موضوع إنسانى محورى، توحد عاطفى أو تقمص وجدانى، سطح وهمى.

إن التكعيبية تعلى من شأن الحداثة العريضة التي رحبت بالتكنولوجيا وعصر الحشود والإنتاج الهائل، وملامحها الهرمية الصريحة جرى استثناؤها بربط نزعة الصفاء في الفن التشكيلي بالموضوعات الدالة المتكسرة من حياة الشارع والمواد التي يستخدمها الأسطوات الفنانون، وفي الوقت نفسه تشارك التكعيبية الحداثة الأوروبية المتأخرة مقاومة العديد من القيم الثقافية المتجسدة في صورتها المفضلة عن الجديد - السينما التي هيمنت عليها آنذاك هوليوود بمثل ما تهيمن الآن، وبينما يستطيع الفنانون والمصممون أن يتحفظوا تمامًا في استخدامهم لما هو أمريكي فإن الاستقلال في ذلك الوقت كان عن تأثيرها المباشر، بينما نجد أفلام حركة الطليعة فيما بعد النزعة التكعيبية معادية لهوليوود في الشكل والأسلوب والإنتاج.

وأفلام الطليعة المتأثرة بالتكعيبية لهذا ترابطت مع فن السينما الأوروبية والأفلام التسجيلية الاجتماعية كنقاط دفاع ضد هيمنة السوق من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وكل منها يحاول أن يبنى أنموذجًا لثقافة سينمائية خارج مقولات التسلية وأنماط الرواية. على الرغم من أشكال المديح المتكرر للسينما الأمريكية أصبح السرياليون عمدًا أكثر الناس انفعالاً ضدها (وهم ينوحون على القوة المتنامية لنزعة الوهم). وقليل من الأفلام الطليعية الباقية تشبه هذه الأيقونات ونجد أن الكوميديا السوقية – كما في فيلم "استراحة" (١٩٢٤) – جرى نسخها مباشرة من المثال الأمريكي، ولكن هذا الفيلم له جذوره الممتزجة بجذور ملييس.

#### التجريد

تقوم الأفلام التجريدية عند ريشتر وروتمان وفي شنجر على مفهوم في التصوير بالحركة، ولكنها تتوق أيضًا إلى الموسيقى التصويرية المتضمنة في عناوين مثل "ريثموس" لريشتر (١٩٢١ – ١٩٢١)، ومسلسل "أوبوس" من أربعة أجزاء (١٩٢١ – ١٩٢٥) لروتمان. وهذا الجناح من الطليعة كان مثاليًا على نصو قوى ورأى في الفيلم الهدف الخيالي لإيجاد لغة كلية للشكل الخالص مدعمًا بالأفكار الخاصة بالحساسية الحشوية الجمالية التي عبر عنها كاندينسكي في "حول الروحي في انفن انتي تهدف إلى وجود تراسل بين الفنون والحواس. وفي أعمال أساسية مثر دو شر (١٩٣١) و قن التصوير الحركي" (١٩٤٧) نجد أن في شنجر أكبر أعضاء الجماعة شعبية وتأثيرًا يؤقلم الإيقاعات اللونية مع موسيقي فاجنر وباخ.

وفيشنجر وحده هو الذي اتبع الرسوم المتحركة التجريدية إبان رسالة حياته الفنية التي انتهت في الولايات المتحدة الأمريكية. وصناع الفيلم الألمان الآخرون ابتعدوا عن الجنس السينمائي بعد منتصف سنوات ١٩٢٠ من جهة بسبب الصغط الاقتصادي (لقد كان هناك تعزيز صناعي قليل السينما التجريدية غير التجارية). وقام ريتشر بعمل ملصقات غنائية مثل "دراسة فيلمية" (١٩٢٦) وهو بمرزج اللقطات التجريدية باللقطات التصويرية، وفيها نجد مُقل العيون الطافية المفروضة تعمل كاستعارة فنية للرائي الذي بلا هدف في الفضاء السينمائي. وأفلامه المتأخرة رائدة في الدراما السيكولوجية السوريالية. وأصبح روتمان من أصحاب الأفلام التسجيلية بفيلمه "برلين: سيمفونية مدنية" (١٩٢٧). وبعد ذلك اشتغل على الأفلام الروائية والتسجيلية برعاية من الدولة بما في ذلك فيلم لينسي رفنستال "أولمبيا"

#### السوريالية

وفى فرنسا نجد بعض صناع الأفلام من أمثال هنرى شوميت (وهمو أخو رينيه كلير ومؤلف الفيلم القصير "السينما الخالصة") ودللوك، وخاصة جرمين دلاس قد انجذبوا لنظريات "وحدة كل الحواس" وهم يجدون أمثولة للتناغم واللحن المقابل والتنافر فى الأبنية التشكيلية لتركيب المونتاج. لكن السورياليين رفضوا هذه المحاولات "لفرض" النظام حيث يفضلون استثارة التناقض والتقطع.

وغالبية أفلام السورياليين تبتعد عن الرؤية بالعين للشكل في الحركة – وقد اكتشفها بتنوع "الانطباعيون" الفرنسيون، كما تبتعد عن القطع السريع عند جانس ولوهربيية والطليعة الألمانية – والاتجاه إلى السينما الحافلة أكثر بما هو بصرى وتتافسي. إن الرؤية تصبح مُركبة والترابطات بين الصور غامضة ويجرى وضع الإحساس والمعنى موضع السؤال. والفيلم الدادائي الرمزى عام ١٩٢٣ فيلم مان راى وعنوانه "عودة إلى العقل" يثير الهزلية الساخرة في عصر التنوير. وقد تواجدت باسم كاباريه فولتير – وهو يبدأ بنثارات من ملح وحصى ومسامير صغيرة ومناشير مرسومة على شرائط فيلمية لتأكيد تبلور الفيلم وسطحه. وهناك ساحة وظلال وأستوديو الفنان ونحات متحرك في وضع مزدوج يبعث إحساسًا بصريًا بالمكان. وينتهي الفيلم بعد ثلاث دقائق بلقطة "مرسومة تشكيليًا" لموديل جرى تصويرها في "عكس النور" سلبًا وإيجابًا. إن هناك استكشافات للفيلم على أنه صورة مساحية ضوئية مفهرسة وصورة أيقونية وشفرة تشكيلية رمزية. والطابع الدادائي يُرى في شكله وهو يبدأ بتسطيح الظاهم وينتها بالمصورة المسينمائية الخالصة بشبح شخص وهو يبدأ بتسطيح الظاهم وينتها بالمائية المناهرة وهو يبدأ بتسطيح الظاهم وينتها بالمائية المناهرة المسينمائية الخالصة بشبح شخص وهو يبدأ بتسطيح الظاهر وينتها بالمائية المنتهرة وهو يبدأ بتسطيح الظاهر وينتها بالمائية المناهرة المناهرة المسينمائية الخالصة بشبح شخص وهو يستدير في فراغ "سلبي".

وفيلم مان راى بعد ذلك "نجمة البحر" (١٩٢٨) قائم بتفكك على سيناريو للشاعر روبرت دستوس يرفض سلطة (النظرة) عندما يضيف عدسات منقطة في قصة ملتوية عن حب ملعون. وجرى التخطيط الخفيف للفيلم بعناوين فرعية داخلية ولقطات حافلة بالكتابة (سمكة نجم البحر يهاجمها مقص، وهناك سجن ومواجهة

جنسية فاشلة). والتركيب الفيلمى يبرز التفكك بين اللقطات بدل استمراريتها، وهذه تقنية اتبعها مان راى في الأفلام الأخرى وتتضمن "سينما الرقص" في اللقطات المتتالية العفوية بالصدفة في فيلم "إماك باليا" (١٩٢٧) أو تكرير الفروق الخاوية في "أسرار شاتودى ديس" (١٩٢٨). وبينما يجرى فهم السينما السسوريالية في الغالب على أنها بحث عن الصورة المتطرفة (كما في تتابع الحلم وفق النظرية السوريالية) والسرياليون في الواقع منجذبون لإيجاد ما هو عجيب فيما هو مبتذل، وهذا يفسر افتتانهم بهوليوود، وكذلك رفضهم لمحاكاتها.

ولقد ثار مارسل دوشامب على ما هو عقلى كما هدم الصورة التجريدية في عنوان فيلمه الحافل بالسخرية "سينما بالرسوم المتحركة" (١٩٢٦) وهو فيلم غير بصرى، حيث توجد فيه التواءات تتناوب ببطء تتضمن موضوعات دالة متكررة جنسية. وهو يتداخل بالقطع في هذه الصور "الخالصة" بكنايات متناثرة أقرب إلى الألغاز والطلسمات تردد ما في رواية "فنجانزويك" لجيمز جويس من العمل الدي يتقدم أشبه بالتقدم الدادائي السائد. وأفلام مان راى وهي أقل قيمة من أفلام دوشامب تعارض أيضاً "اللذة البصرية" ومشاركة الرائي. إن المونتاج يبطئ أو يكرر الأحداث والأشياء (اللولبات، العبارات، الأبواب الدوارة، عجلات العربات، لأيدي، الإيماءات، الأوثان، النماذج الحقيقية) لإحباط السرد الروائي ويباعد من تمكن المشاهد من الاستحواذ الكامل على الشطح الخيالي الذي يبعثه الفيلم. وهذه الإستراتيجية الصارمة. ولكن الحافلة بالتلاعب تتحدى قاعدة العين في الفيلم الروائي والشعور بالامتلاء السينمائي الذي تستهدف أن تقيمه.

# من (استراحة) إلى (دم شاعر)

هناك ثلاثة أفلام كبرى فرنسية فى هذه الفترة "استراحة" (١٩٢٤) لكلير، "البالية الآلى" (١٩٢٤) للوجييه "كلب أندلسى" (١٩٢٨) لبنويل وهو يهتم بتركيب المونتاج، وأيضًا يهدم استخدامه كوسيلة إيضاحية للعين الشاملة الرؤية. وفى فيلم "مطاردة" نجد مطاردة للغش منطلقة، سكة حديد أفعوانية الشكل فى الملاهى تصيب

المرء بالدوار، وتحول بالارينا إلى ذكر له لحية يرتدى تنورة منتفخة شديدة القصر كلها تخلق ارتباكات وألغاز بصرية خالية من العلية السردية. وفيلم "الباليه الآلكي" بر فض التدفق للأمام عبر الزمن في خط مستقيم وشعوره بالتقدم الناعم ينقطع بتتابع غسالة تبتسم وهي ترتقي درجًا حجريًا منحدرًا. وديمومته على عكس دوشامب الذي يهتم بالرسم التصويري السينمائي الشديد في فيلم "العارية تهبط الدرج" في عام (١٩١٢) بينما الأشكال التجريدية للآلات تتباطأ وتتسارع وفق المونتاج. ولقد رحب لوجييه بالوسيط السينمائي لرؤيته الجديدة "للوقائع التسجيلية"، ومفهومه التكعيبي المتأخر، وللصورة على أنها علامة موضوعية تتمازج بالعناوين الفرعية كما في أفلام شابلن والخدعة التصويرية الدوارة - والفيلم يبدأ وينتهي بخيال رومانسي ساخر (السيدة لوجييه تتشمم زهرة بحركة بطيئة). والفيام يتميز بأنه شيء متأرجح بين لحظتين من الزمن المتجمد قد استخدمه على هذا النحو فيما بعد جان كوكتو في فيلم "دم شاعر" (١٩٣٢). وفي هذه الحالة نجد لقطات مدخنـة متهاوية. والأسلوب الفجائي لهذه الأفلام يستدعى من السابق السينما "الأكثر صفاء": القياس في "استراحة"، وشابلن في "الباليه الآلي"، وفيلم الخدع البدائية في "دم شاعر". هذه الأفلام وأفلام الطليعة الأخرى كلها لها موسيقي أبدعها مؤلفون موسبقيون حديثون - ساتي، أوريك، هونجر، أنبيل - فيما عدا "كلب أندلسي" فالموسيقي كانت من أسطوانات جرامافون لفاجنر وموسيقي التانجو. وهناك أفسلام طليعية قليلة كانت تعرض صامتة فيما عدا "السيمفونية الناقصة" الصارمة التي قام أجلنج فيها بإخماد الصوت. وحسبما يذهب ريشر كلها عرضت حتى لإظهار موسيقي الجاز الشعبية. وتأثير الفيلم في بواكيره ينضاف إلى روح الدادائية بالنسبة للارتجال والاهتمام بلحظات السينما الأمريكية التي تفرط فيي النزعية المعاديية للطبيعة. والمساهمون في الجماليات الحديثة الراقية المتأخرة؛ حيث إن صناعها -مثل بيكاسو وبراك - لا يعرفون شيئًا في ذلك الوقت، فإن هذه الأفسلم الطليعيسة تتقل من التوقان لنقاء الشكل أقل من الرغبة في إعادة تشكيل فكرة المشكل نفسه حيث يجرى التفكير في هذا نظريًا بشكل معاصر. باتاي مع نقد مـزدوج للـسرد النثري والتجريد المثالي. والعناوين تشير إلى ما يجاوز الوسيط السينمائي.

"استراحة" للمسرح (الأحداث تحدث "بين الفصول" لباليه ساتى) و "الباليه الآلى" لفن الرقص و "دم شاعر" للأدب، وفيلم "كلب أندلسى" فقط هـ و الاستثناء الغامض. والعنوان الملتبس لفيلم "كلب أندلسى" يؤكد استقلاله وعناده. وهذا الفيلم هـ و أكبـ أفلام هذه الحركة ومن المؤكد أنه أكثرها تأثيرًا، ونجد هذا الكلب الضال للسوريالية كان فى الواقع قد تم قبل أن ينضم المخرج الإسبانى الـشاب للحركـة، الرسمية. هناك موسى ينبح عينا وهو يعمل كرمز للهجوم على الرؤية التقليديـة القياسـية، وراحة المشاهد الذى هنا تُذبح عينه السينمائية البديلة. والتجريد التشكيلي يتقـوض من جراء الواقعية الموضوعية للكاميرا الثابتة في مـستوى الفـن، بينمـا الفـيلم من جراء الواقعية الموضوعية للكاميرا الثابتة في مـستوى الفـن، بينمـا الفـيلم بشكل جنوني، والتي ليس لها مثيل على نحو يشتت المكان والزمان؛ حيث يوجـد أسلوب مونتاج ما بعد التكعيبية الذي يتساءل عن يقينية الرؤية. والفيلم يــزود مـن الناحية الحرفية بقوانين ثانوية داخلية تافهة بهدف توجيـه ضــربة إلــي الـسينما (الصامتة) سواء التيار الرئيسي أو الطليعي بالارتداد إلى العبث.

لقد هيمنت على المناقشات النقدية السائدة لفترة طويلة (رمزية) الفيلم المعروفة على نطاق واسع، وإن كانت غامضة عمدًا – أوثان البطل المجردة، نير كينته، حمير، آلات البيانو الضخمة، وردة تتحول إلى حيوانات متوحشة، رأس مينة، نمل يمنص الدم – لكن التركيز الحديث قد تحول إلى بناء التركيب الفيلمي والذي به تتحقق هذه الصور، إن الفيلم يبنى مسافات لا عقلانية من غرفة وسلالمه وشوارعه و هو يشوه التتالى الزمني.

وبالنسبة للطليعيين في معظم تاريخهم قدموا نوعين من صناعة السينما التي جرى بحثها هنا: الأفلام الملتبسة القصيرة في تراث مان راى، والأفلام الألمانية التجريدية التي تطرح على نحو عريض مكانًا مختلفًا للرؤية من الدراما السردية؛ حيث إن الإدراك الحسى الثابت ينقطع والهدف هو عدم إيجاد توحد بين الموضوع والصورة. وفيلم "كلب أندلسى" يطرح أنموذجًا آخر؛ حيث إن عناصر السرد والحدث تثير مشاركة المشاهد السيكولوجية في الحبكة أو المشهد، وفي الوقت نفسه

تبعد الرائى بعدم السماح بالتقمص الوجدانى والمعنى والخاتمة. إن الفيلم صورة للحساسية المفككة أو "الوعى المزدوج" الذى أثنى عليه السورياليون فى نقدهم للنزعة الطبيعية.

وهناك فيلمان فرنسيان آخران يوسعان هذه الإستراتيجية، وقد جاءا مع مرحلة الفيلم الناطق ونهاية الحقبة الأولى من صناعة الفيلم الطليعي قبل ظهور هتلر؛ "العصر الذهبي" (١٩٣٠) و "دم شاعر" (١٩٣٢). وهذان الفيلمان، وهما من الأفلام الروائية الطويلة (وقد مولهما نصير الفنون الفيكونت دى لويليس كهديتين في عيد ميلاد زوجته) إنما يربطان كلاسيكية كوكتو النيّرة بالافتتان الجنوني بأسطورة السوريالية الزخرفية الغريبة. وكلا الفيلمين يسخران من المعنى البصرى بالافر اط في الصوت أو بالعناوين الثانوية الداخلية (التي تمت على حافـة الحقبـة الصوتية، وهما كلاهما يستخدمان النص المنطوق والمكتوب معًا). وصوت كوكتو بسخر بفجاجة من الْحَصَر الذي يحيط ببطله بالنسبة للـشهرة والمـوت (إن مَـنْ يكسرون التماثيل يجب أن يحذروا من أن يصبحوا هم أنفسهم من ضمن التماثيل). ويحدث تواز في افتتاح فيلم "العصر الذهبي" أو بالعنوان الثانوي "محاصرة" فتبرز عقارب وهجوم على روما القديمة والحديثة. ويسربط بنيويل سقوط العصر الكلاسيكي بهدفه الرئيسي: المسيحية (على نحو ما كان عليها المسيح وحواريوه يُشاهَدُون وهم يتركون القصر الفخم بعد حفلة عربدة حافلة بالسادية). والفيلم نفسه يحتفى (بالحب المجنون). إن هناك نصاً كتبه السورياليون ووقعه أراجون وبرتون ورالف وإيلوار وبيريه وتزارا وآخرون قد صدر في بداية العسرض السسينمائي: "العصر الذهبي" "غير مقاطع بالتصفيق، ويكشف عن إفلاس عواطفنا، ويسرتبط بمشكلة الرأسمالية. وهذا البيان يردد تصديق مفيجو على فيلم "كلب أنداسي" على أنه "شعر وحشى" (وأيضًا في عام ١٩٣٠) على أنه فيلم "الوعي الاجتماعي"، وقد كتب فيجو: "إن كلبًا أندلسيًا ينبح فمن الذي مات؟"

وعلى عكس فيلم بنيويل نجد فيلم كوكتو ليس ضد الثيوقر اطيه صراحة، ومع هذا نجد أن بطله الشاعر يواجه فنًا عتيقًا ويواجه السحر والطقوس والخرف والأفيون والنزعة الاستعراضية قبل أن يموت أمام جماهير خشبة المسرح غير مكترث بينما يلعب الورق. وفيلم كوكتو يؤكد في النهاية تحلل التراث الكلاسيكي في الكفارة، لكن تفكك الشخصية يعارض التثبت الغربي على الجمود والتكرار مؤكدًا أن أي كلاسيكية محدثة عليها أن تكون (جديدة) بشكل قاطع.

#### سنوات ۱۹۳۰

إن الخدع الصوتية التجريدية والحديثة المتزامنة في أضيق نطاق في هذه الأفلام قد وسعت الدعوة إلى سينما ناطقة غير طبيعية، وذلك في بيان أيزنـشتين وبودفكين عام ١٩٢٨، التي استكشفها فيلم فرتوف "الحماسة" (١٩٣٢). وهذا الاتجاه سرعان ما أحبطته شعبية وواقعية الفيلم الناطق التجاري. والتكاليف المتزايدة لصناعة الفيلم ومحدودية توزيع أفلام الطليعة ساهما في انهيار ها. والسياسة اليسارية بشكل عريض الخاصة بالطليعة كل من السرياليين والمحافظين التجريديين لهم علاقات معقدة مع المنظمات المشيوعية والاشتراكية - اندرجت بشكل متزايد تحت سياستين متبادلتين سادتا سنوات ١٩٣٠: نمو النعرة القومية الألمانية في ظل هتلر من ١٩٣٣ والجبهة الشعبية المعارضة للفاشية التي ظهرت بزعامة موسكو بعد سنوات قليلة. والهجوم على الفن "المتطرف" والطليعة لـصالح "الواقعية" الشعبية سرعان ما أنهي التعاون الدولي الذي مكن الإنتساج المستنزك الألماني - السوفييتي مثل فيلم بسكاتور القائم على مونتاج تجريبي صورى "ثـورة الصيادين" (١٩٣٥)، أو أول فيلم روائي لديتشتر "قتال" (تخلي عنه عام ١٩٣٣ بعد هيمنة النازي على الحكم). ونجد أن صناع الفيلم السوفيت المتطر فين، وكذلك حلفاؤهم (العالميون) في الخارج قد اضطروا إلى الدخول في الاتجاهـــات الأكثـــر نمطية. ولقد نظم صناع الفيلم المتسيسون على نحو أكبر أنفسهم في الموتمر الطليعي العالمي الثاني الذي عقد في بلجيكا عام ١٩٣٠. وكان الموتمر الأول الأكثر شهرة في عام ١٩٢٩ في الإسار از بسويسرا، والدي حضره أيزنشتين وبالازوموسيناك وموتاجووكافا لكانتي وريتشر وروتمان قد صادق على الحاجة إلى جماليات وتجريب شكل كجزء من حركة الاتزال تنمو التحويل (أعداء الفيلم اليوم) إلى (أصدقاء الفيلم غدًا) كما يؤكد كتاب ريتشر المتفائل عام ١٩٢٩. وبعد على النزعة الفعالة السياسية، ولقد طالب ريتشر على نحو قاطع اجتماعيًا: "إن العصر يطالب بالواقعية الموثقة".

والنتيجة الأولى لهذا هو تحويل النشاط الطليعى على نحو مباشر أكبر نحو التسجيل. وهذا الجنس السينمائى المرتبط بالقيم السياسية والاجتماعية مازال يشجع التجريب، وكان مهيئًا بنضج لتطور الصوت وصورة المونتاج لبناء معان جديدة. وبالإضافة إلى هذا، فإن الأفلام التسجيلية لا تحتاج إلى ممثلين، وهذا هو الحد النهائى بين الطليعة والتيار الرئيسى أو بيت الفن السينمائى.

والفيلم التسجيلي – وعادة ما يعرض شرورًا اجتماعية (من خلال تمويل من الدولة أو تمويل مشترك) ويقترح وسائل العلاج – قد جذب صناع أفلام تجريبيين عديدين بما فيهم ريتشر وإيفنز وهنري سفورك. وفي الولايات المتحدة الأمريكية توجد جماعة صغيرة، ولكن متفجرة من الفعالين من أجل الفيلم الجديد وعلى امتداد التطورات الحديثة الأخرى في الكتابة والرسم وفن التصوير. وقصية الطليعة المتطرفة تناولتها المجلات مثل مجلة (الفيلم التجريبي) وتسربت إلى أفلم هيئة البرنامج الجديد للإنعاش الاقتصادي الصارخ والاجتماعي على يد بيسر لورنتزو وبول ستراند (وهو مصور حديث منذ عصر جماعة "الكاميرا تعمل" والحركة الدادائية في نيويورك).

وفى أوروبا وخاصة مع جون جريسون وهنرى ستورك وجوريس إيفنز، أصبحت هناك ريادة فى أشكال جديدة من دمج الفيلم التجريبي بالمسينما التوثيقية القائمة على الوقائع. ومحاولة جريرسون للمساواة بين الرعاية المشتركة والإنتاج الإبداعى أدت به إلى الشعار الشهير للتواصل الاجماعى الحديث فى قسم المونتاج – أودن، برتين فى فيلم "البريد الليلى" (١٩٣٦) والذى ينتهى بصورة جريرسون وهو يردد ترنيمة ليلية لجلاسجو: "دعهم يحلمون أحلامهم".

ولقد جرى استئجار البرتوكافا لكانتى ولين لاى لتظل السينما التسجيلية على أفكار وتقنيات جديدة. ورسالة حياة لاى الفنية التى لا تعرف الحلول الوسط كمصانع أفلام، وفى الغالب، دائمًا للدولة والرعاة من رجال الأعمال أظهرت بقاء التمويل لرعاية الفنون فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فى سنوات الانهيار الاقتصادى وتجاربه الرخيصة والحفية بالتلوين باليد. فى هذه الفترة تتناول الموضوعات الصريحة فى "صندوق ملون" (١٩٣٥) و "المهرجان التجارى" (١٩٣٧). واحتفت الأفلام بلذات اللون الخالص ومونتاج الصوت الصورة الإيقاعى. وباللخسارة! لقد توجه كل من جريرسون ولاى إلى أمريكا الشمالية بعد سنوات ، ١٩٤٥، ومن هنا تحددت نهاية هذه الفترة من التعاون.

### التناغم والتمزق

إن الصراع الأسطورى الآن بين المخرجة جرمين دولاك والشاعر أنطونين أرنو بشأن صناعة فيلم "القوقعة ورجل الدين" (١٩٢٧) عن تمثيلية سينمائية له يركز على بعض المسائل الرئيسية في الفيلم الطليعي. لقد صنعت جرمين دولاك كل من الأفلام التجريدية مثل "دراسة سينمائية للازدهار" (١٩٢٣) والأفلام الروائية الأسلوبية، وخيرها العمل النسائي الرائد "السيدة بوديت المبتسمة" (١٩٢٣) وهذه النواحي لعملها ارتبطت بنظرية الشكل الموسيقي "التعبير عن المشاعر من خلال الإيقاعات والتناغمات الموحية". لكن أرتو عارض هذا بشدة مع العرض نفسه وأرتو في عمله "مسرح القسوة" تنبأ بتمزيق الحدود بين الجمهور وخشبة المسرح، بين الفعل والانفعال، بين الممثل والقناع. ولقد كتب عام ١٩٢٧ أنه يريد في الفيلم "صورًا خالصة" معانيها سوف تبرز وقد تحررت من الارتباطات اللفظية من "التأثير الخالص للصور نفسها". إن التأثير يجب أن يكون عنيفًا، "صدمة جرى

تصميمها من أجل العيون، صدمة تقوم - إن جاز القول - على الجوهر الخالص المحملقة". وبالنسبة لجرمين دو لاك أيضًا فإن الفيلم هو "التأثير"، ولكن التأثير النمطى هو "هامشى.. مماثل لما تثيره النغمات الموسيقية". وقد استكشف الفيلم بوضوح أنه حالة من حالات الحلم (وجرى التعبير عن هذا بالخدع الفائقة المتحللة في فيلم "القوقعة") ومن ثم فإنها تمجد فيلم الدراما السيكولوجية، لكن أرتو يريد فيلمًا لا لشىء سوى الإبقاء على أشد صفات (حالة الحلم) عنفًا واهتزازًا محطمًا نشوة الرؤية.

هنا ركزت الطليعة على دور الْمَشَاهد. ففي الفيلم التجريدي يجرى البحث عن المتماثلات مع الفنون غير السردية لتحدى السينما كشكل درامي، وهذا أفضى إلى "الموسيقي البصرية" أو "فن التصوير في الحركة". وحسب ما قاله السوريالي جان كودال عام ١٩٢٥ إن الرؤية السينمائية تُشَاهَد على أنها مماثلة (الهلوسات الواعية) حيث الجسم – وقد "تجرد من الشخصية مؤقتًا" – يتم اختلاس "إحساسه بوجوده. ونحن لسنا سوى عينين مثبتتين بعشرة أمتار من الشاشة البيضاء مع حملقة مثبتة وهادئة". وهذا النقد قد جرى تطوره في بحث دالى: "تجريد لتاريخ نقدى السينما" (١٩٣٢) حيث يقول: إن "القاعدة الحسية" للفيلم هي في "الانطباع الإيقاعي" وتفضى به إلى الكيان الأسود للتناغم، وقد تحدد على أنه "النتاج المشذب التجريد" أو الاصطباغ بالصبغة المثالية وقد تجذر في الإنتاج السريع والمتواصل لصور الفيلم التي منطقها الجديد الضمني مناسب مباشرة مع تعميم خاص للثقافة البصرية. فإذا ما نسخنا هذا فإن دالي يسعى إلى "شعر السينما" في "عدم توازن مثلوم و عنيف للانجراف نحو اللاعقلانية العينية".

إن هدف الانقطاع المتطرف لا يتوقف عند الصورة البصرية، وقد جرى النظر إليه سمعيًا ووهميًا (عند بنيويل) أو على أنه شبكى وهمى (عند دوشامب). والشفرات اللغوية في الفيلم (المكتوبة أو المتطرفة) تنساب أيضيًا كما في أفلام مان راى وبنيويل ودوشامب الذين يتلاعبون جميعًا بالعناوين الفرنسية لفتح هوة بين الكلمة والعلامة والشيء. والهجوم على النزعة الطبيعية استمر إلى حقية دخول

الصوت فى السينما وخاصة فى فيلم بنيويل التسجيلى عن الفقراء الإسبان "أرض بدون خبز" (١٩٣٢) فهنا نجد تعليق السوريالى بيير يونيك - يبدو أنسه صوت (عال) ذو نفوذ فى تراث الفيلم الوقائعى - حيث تعرض ببطء واقعية الصور ويتساءل عن نسخ (ورؤية) موضوعاتها فى سلسلة (غير متتالية) أو بتلميحات للمناظر التى تقوم أطقم الفنانيين - كما يقال لنا - وهم يفشلون فى تصويرها أو يهملونها أو يرفضون تصويرها. وتنفتح الثغرات بين الصوت والصورة والحقيقة بمثل ما أن العين تنجرح فى فيلم "كلب أندلسى".

ومن التناقض الظاهرى أن الهجوم على العين (أو على النظام البصرى) يمكن اقتفاؤه ارتدادًا إلى "دراسة البصريات" التي أوصى بها سيزان للرسامين في فجر الحداثة. وقد تشذب هذا بشكل خاص على يد والتر بنيامين في ١٩٣٦، وقد ربط بين إعادة الإنتاج الكمى الكبير بالسينما والفن: "إن الكاميرا بوظيفتها التحويلية تقدم لنا بصريات لا شعورية على نحو ما يفعل التحليل النفسي بالنسبة للسدوافع اللاشعورية".

ومبدأ التقطع يتضمن من الشخصية البلاغية الرئيسية في الطليعة مونتاجًا مترادفًا يقطع التدفق – أو "الاستمرارية" – بين اللقطات والمشاهد ضد التركيب الفيلمي السردي. لقد حدده ريشتر على أنه "توقف في السياق الذي يرد فيه"، وهذا الشكل من المونتاج ظهر لأول مرة عند الطليعة؛ حيث إن التيار الرئيسي كان يحسّن شفراته الروائية السردية. وإن هدفه ضد السرد هو الصور المتنافرة التي تقاوم عادات الذاكرة والإدراك الحسى لكي يدرج حادثة الفيلم على أنها فينومينولوجية وغير مباشرة. وفي طرف من الردفين يوجد قطع سريع – حتى الصورة الفيلمية المفردة – مما يقطع التدفق المتصل للزمن الطولي (كما في "رقصة" الأشكال التجريدية في فيلم "الباليه الآلي"). وفي الطرف الأخر يجرى تناول الفيلم كشريط خام بدون إطار وبدون عمر، حتى يصوره مان راى أو يرسمه باليد لين لأي. وكل اختيار هو تنويع منسوج من جهاز المشكال الذي يحرك قطعًا ملونة من الزجاج تتغير أوضاعها الهندسية الخاصة بالفنون البصرية الحديثة.

وهذا التنوع - المنعكس أيضا في البحث عن تمويل غير تجارى من خسلال الراعي أو النصير والتعاونيات لمساعدة النفس - يعنى أنه لا يوجد أنموذج مفرد لممارسة الفيلم الطليعي، والذي يجرى النظر إليه بتنوع على أنه متعلق بالتيار العام بمثل ما أن الشعر متعلق بالنثر أو الموسيقي بالدراما أو فن التصوير بالكتابة. وهذه الأمثولات الموحية يجرى استنفاذها من جهة؛ لأن الإصرار الخاص من جانب الطليعيين هو أن الفيلم هو وسيط فني خاص إن كان مركب سواء كان أساساً (فوتو جينيك) (كما يعتقد ابشتين والآخرون) أو (ديمومي) (لقد حدد والتر روتمان عام الطلائعيين الأول من كولشوف ("اللقطة علامة") والمونتاج المصطبغ بصبغة أيزنشتين و"نظراته بشأن التقطعات" وعند فرتوف حيث وجدت فجوات بين اللقطات - مثل أشكال الصمت فيما بعد الموسيقي المتسلسلة - ولها نفس القيمة للقطات نفسها.

وحتى الحركة التكوينية الموحدة المفترضة (وهى تتـشكل مـن كـل مـن العقلانية والروحية) تشمل "علم السينما" (ملفيتش) والأحلام ذات النكهـة الدادائيـة لستيفان وفرتشيزكا تيميرسون (وفيلمهما "مغامرات مواطن طيب" وقد تم فى بولندا عام ١٩٣٧ قد ألهم مسلسلى بولانسكى عام ١٩٥٧ "رجلان" و"خزانة الكتب" الفـيلم التجريدي "الأسود - الرمادي - الأبيض" (١٩٣٠) للسازلوموهولى - ناجى وكذلك أفلامه القصيرة التسجيلية المتأخرة (متعددة، مثل صورة حديقة لندن) والمشروعات الفيلمية ذات الدلالة للفنان والنشط السياسي البولندي الشاب ميسنريلاف سزسـزوكا والتجارب التمثيلية الحقيقية للبوهاوس. وصناعة الفيلم عند هؤلاء والفنانين الآخرين كانت نشاطًا إضافيًا لعملهم في مجالات إعلامية أخرى.

## من أوروبا إلى آسيا

إن الفترة بين الحربين تتتهى بنفى ريشتر من أوروبا التى احتنها النازيون الله الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٤٠. وقبل هذا بفترة وجيزة استكمل كتابه "النضال من أجل الفيلم" وفيه أثنى على كل من الطلبعة الكلاسيكية، وكذلك السسينما البدائية والفيلم التسجيلي باعتبارهما مضادين لسينما الجماهير العريضة، وينظر إليها على أنها تستغل جماهيرها إذا ما صورت أيضًا بأفكار بصرية جديدة (على الرغم عنها). وفي الولايات المتحدة الأمريكية أصبح ريشتر الفعال والمؤرخ للسينما التجريبية، حيث لعب دورًا كبيرًا وقد أصدر (وأعاد تركيب أفلامه على نحو أدق) أفلامه المبكرة الخاصة وأفلام إيجلنج. والفيلم الشهير في سان فرنسيسكو عام ٢٤٦ "الفن في السينما" الذي اشترك في تنظيمه أوجد في وقبت واحد كلاسيكيات الطليعة والأحلام الجديدة لمايا درين، سيدني بترسون، كبوريتس هازينجتون، كنيث آنجر؛ (إنه عصر نهضة طليعي في وقت كانت الحركة تتبدي فيه إلى كبير على أنها من سقط المتاع وقد عفي عليها الدهر).

وتأثير ريشتر على الموجة الجديدة كان محدودًا، لكنه كان جوهريًا. وأفلامه المتأخرة مثل "أحلام يمكن أن تستريها النقسود" (١٩٤٤ – ١٩٤٧) – تساهلات مندنية القيمة طويلة غريبة (مع استهلالات من إخراج فنانين آخرين مثل مان راى، دوشامب، ليجيبه، ماكس إرنست) بالتناقض مع أفسلام سنوات ١٩٢٠ التجريبية الصامتة – وهي بالنسبة لجيل متأخر تعد أكثر "مادية" – وفيلمه "أحلام يمكن أن تشتريها النقود" كان يعد في ذلك الوقت "عتيقًا" ويبدو الآن دون خداع ذا بصيرة نافذة للحساسية المعاصرة فيما بعد الحداثة. وقد انتقى ديفيد لينش مختارات منه مع أفلام لفرتوف وكوكتو لفيلمه عام ١٩٨٦ "الحلبة ب ب س) والقصص الرئيسية الأسلوبية تشمل إعادة عمل دوشامب لأفلامه اللولبية ولوحاته الفنية المبكرة، وهي نفسها مستمدة من التكعيبية والتصوير المتزامن مع الصوت لجون كيج (وقد ساهم مان راى بالتلاعب في فعل الرؤية، حيث يطيع جمهور شبه منوم مغناطيسيًا على نحو متزايد المطالب الحافلة بالعبث التي تصور عين الفيلم المفروض أنهم

يشاهدونه) وقصة إرنست مثيرة للجنس في الوقت الذي يكون فيه الجسم في لقطة قريبة للغاية وبألوان جميلة كلها عبث تبدو الآن في مقدمة (سينما الجسد) في الفيلم التجريبي والفيديو. وقد قام ريشتر في صناعة الفيلم بإحضار مهاجر حديث – من ضمن الآخرين – هو جوناس ميكاس الذي سرعان ما أصبح الساحر الحيوي "للسينما الأمريكية الجديدة".

وقبل هذا بعقدين من السنين كانت لدى الطليعة تكعيبية ودادائية (وكات الحركتين كانتا قد انتهيتا في الوقت الذى أصبح فيه الفنانون قادرين على صاعة افلامهم الخاصة) ومع سنوات ١٩٤٠ طرحت موجة طليعية جديدة من جديد مركبا أدائيًا بطرح حلقة متشابكة، وقد أعادت تأكيد التداخل والتجريب في وقلت حيوى لفن الذى يتجاوز منطقة الأطلنطي بمثل ما أن نزعة الحداثة المبكرة كانت بالنسبة لجيل ريشتر. وربما الاختلاف الرئيسي – كما يذهب ب. أودامز شيتني – هو أن الطليعة الأولى قد أضافت فيلما للإعلام التقليدي والممكن حسب ترتيب الفنان، بينما صناع الفيلم الأمريكيون الجدد (وسرعان ما انضم إليهم الأوروبيون) بعد الحرب العالمية الثانية شرعوا يرون صناعة الفيلم بشكل أكثر شمولية على أنه شكل فني يمكن أن يوجد وفق شروطه حتى إن صانع الفيلم الفنان يمكن أن ينتج كيانًا من العمل في ذلك الوسيط السينمائي وحده. ومن السخرية أن هذا الجيل قد ابتكر من جديد أيضًا الفيلم الصامت، متحديًا الصوت الطبيعي، والذي – جزئيًا – قد أدان أسلاف الحركة الطليعية في (السينما الشعرية) قبل هذا بعقد من السنين.

# المراجع

Curtis, David (1971), Experimental Cinema.

Drummond. Philip, Dusinberre, Deke, and Rees, A. I. (eds) (1979). Film as Film.

Hammond, Paul (1991), The Shadow and its Shadow.

Kuenzli, Rudolf E. (ed) (1987), Dada and Surrealist Film.

Lawdor, Standish (1975), The Cubist Cinema.

Richter, Hans (1986), The Struggle for the Film.

Sitney, P. A'dams (1974), Visionary Film.

# کارل تیودور دریر (۱۸۸۹ – ۱۹۹۸)

دربر هو الابن غير الشرعي لخادمة ومالك مزرعة من السويد. ولد وتربي في كوينهاجن وقد عرضته الأسرة التي تبنته لطفولة بائسة حافلة بالكراهية. وحتى يكتسب عيشه بقدر الإمكان وجد عملاً كناقد مسرحي ومراسل لصحيفة دينماركية. ولقد بدأ أيضًا يكتب سيناريو هات أفلام أولها تحول إلى فيلم عام ١٩١٢. وفي السنة التالية بدأ تدريبًا في شركة نورديسك وقد عمل لها بإمكانيات مختلفة، وكتب حوالي عشرين سيناريو فيلم. وفي عام ١٩١٩ أخرج أول أفلامه "الرئيس" وهو ميلودراما لها بناء سردي مكثف على طريقة جريفيث، ومع هذا فيه إحساس بصرى قـوى. واتبع هذا بغيلم رائع "أوراق من كتاب الشيطان" وهو فيلم يقوم على (التعصب) تم تصويره عام ١٩١٩، ولكن لم يعرض حتى عام ١٩٢١ ودرير الشاب ثبت أنه على قدر من الكمال في أمور الإخراج واختيار الممثلين وتوجيههم. وقد حدثت قطيعة مع شركة نورديسك، وحصل المخرج على عمل فني مستقل قاده إلى عمل بقية أفلامه الصامتة في خمسة أقطار مختلفة. ففيلم "أرملة الكاهن" (براستانكان، ١٩٢٢) تم تصويره في النرويج لشركة سفنسك السينمائية. وبينما يدين بأسلوبه لشو يستر دم وستيللر إلا أن الفيلم يظهر أفضلية ملحوظة لتحليل الشخصية على حساب التطور الروائي. وهذا الانصياع للتحليل تأكد في فيلم "مايكل" الذي تم فيي ألمانيا عام ١٩٢٤، وهو يحكى قصة مثلث عاطفي يربط فنانا مصورًا بمودله الرجل وامرأة نبيلة روسية جردته من إلهامه. ورغم أنه مثقل بالنغمات الرمزية (وهذا مستمد في جانب كبير من القصمة الأصلية لهرمان بانج) ويمثل الفيلم المحاولة الأولى الحقيقية له لتحليل الحياة الداخلية للشخصيات في علاقتها بالوسط الذي تعيش فيه.

ودرير قد تشاجر مع إريك بومر منتج فيلم "مايكل"، وقد عاد إلى الدينمارك حيث أبدع فيلم "رب البيت" (١٩٢٥) وهو دراما عن أب يثير سلوكه الأنانى والسلطوى الرعب تجاه زوجته وأطفاله. وهنا اللقطات الكبيرة على الوجود تلعب دورًا حاسمًا. ولقد كتب درير "أن الوجه الإنساني هو أرض لا يمل المرء من استكشافها. ولا يوجد أعظم من التجريب في أستوديو من مشاهدة تعبير وجه حساس في ظل قوة الإلهام الغامضة. وهذه الفكرة هي مفتاح فيلم "محنة جان دارك" محبث تصل اللقطة الكبيرة إلى ذروتها في التتبع الشديد الطويل لاستجواب جان دارك أمام ستارة في الخلفية بطريقة فنية توحى بالتهديد، وهي تضغط عليها حتى لتبدو وقد تقمصت الموقع المكاني الدقيق.

وآخر أفلام درير الصامتة "جان دارك" تم تصويره في فرنسا مع وجود إمكانيات فنية ومالية هائلة وفي ظروف الحرية الإبداعية العظيمة. وقد اعتبره النقاد رائعته الكبرى. لكنه حقق كارثة تجارية، ولهذا لم يتمكن درير طوال الأربعين عامًا التالية إلا من إخراج خمسة أفلام روائية أخرى. ولقد ثبت أن فيلم "مصاص الدماء" (١٩٣٢) كان أسوأ حظًا بالنسبة لشباك التذاكر. ودرير لم يستعن إلا بممثلين غير محترفين، وهذا الفيلم من أكبر الأفلام التي تثبت الرعب على الأخلاق مع تصوير حافل بالهلوسة والرؤية الحالمة، وتم تكثيف هذا بأسلوب تصويري ضبابي وزئبقي، لكنه استقبل استقبالًا سيئًا ووجد درير نفسه في ذروة قواه مع سمعته بأنه مستبد مُتعب بشكل تام، وكل مشروع له يحقق فشلاً.

وطوال العشرة أعوام التالية عمل درير في مشروعات مجهضة في فرنسسا وبريطانيا والصومال قبل أن يعود لمهنته السابقة كصحفي في الدينمارك. وأخيراً في عدم ١٩٤٢ كان قادرًا على إخراج "يوم الغضب" وهو تعبير قوى عن الإيمان و خرفة والتعصب الديني. وفيلم "يوم الغضب" هو فيلم صارم ومتحفظ وأسلوبه يندفع نحو التجريد، وهو مثقل بتصوير تناقضي شديد. ولقد رأى النقاد الدينماركيون فيه إشارة إلى إعدام النازيين لليهود، ونصح للمخرج أن يهرب إلى

السويد. وعندما انتهت الحرب عاد إلى كوبنهاجن وقد جمع مالاً كافيًا لتستغيل دار سينمائية حتى يتمكن من تمويل فيلم "الكلمة" (١٩٥٥). وقصته عن نزاع بين أسرتين تنتميان إلى طائفتين دينيتين مختلفتين ويتخلل هذا قصة حب بين أفراد الأسرتين المتعاديتين.

و فيلم "الكلمة" اتخذ له مسارًا أبعد في الميل نحو الديكور والإخراج البسيطين والشديدين مع تكييف استخدام الأوضاع الطويلة البطيئة. والأكثر تطرفًا هـو فـيلم "جرترود" (١٩٦٤) وهو صورة امرأة تأمل في فكرة مثالية عن الحب الذي لا يستطيع أن تجده مع زوجها أو مع أي من عشاقها مما أفضى بها إلى الكفّ عن الحب الجنسي لصالح الزهد والتبتل. بينما نجد الكلاسيكية المكثفة في "الكلمة" مما أكسب الفيلم جائزة الأسد الذهبي في احتفال البندقية عام ١٩٥٥ إلا أن صلابة فيلم "جرترود" بأوضاعه التابتة التي لا يبدو فيها الكاميرا، وكذلك الممثلون أنهم لا يتحركون على الإطلاق لفترات طويلة. وغالبية النقاد وجدوه متطرف في هذه الأمور. وكانت هناك عاصفة من الشباب واجهت الفيلم الذي يعده درير عملا من أعمال التأمل المكثف الكئيب. إلا أن درير واصل طريقته التي تتبع الأسلوب البصرى ورغم التباينات السطحية فيه تبين الناس فيه أن به وحدة وتماسكًا باطنيين أساسيين، لكنه تماسك موضوع العمل حول مسائل الصراع غير المتكافئ بين النساء والأبرياء ضد الكبت والتعصب الاجتماعي وعدم القدرة على الإفلات من القدر والموت وقوة الشر في الحياة الدنيوية، إلا أن كل هذا قل تقديره بشكل كبير. وآخر مشروعاته هو فيلم "حياة المسيح" وكان يأمل أن يحقق مركبًا من كل الاهتمامات الأسلوبية والموضوعية. ومات درير بعد فترة وجيزة من نجاحه فسي الحصول على تمويل من الحكومة الدينماركية وتليفزيون إيطاليا الحكومي لمشروعه الذي ظل يعمل فيه لمدة عشرين عامًا.

### باولو تشرتشى بوساى

### أفلام مختارة

Praesidenten (The President) (1919), Prastankan (The Parson's Widow) (1920), Blade af Satans bog (Leaves from Satan's Book) (1921), Die Gezeichneten (Love One Another) (1922), Der var bngang (Once upon Time) (1922), Mikael (Michael/ Chained/ Heart's Desire/ The Invert) (1924), Du skal are din hustru (The Master of the House) (1925), Glomdalsbruden (The Bride of Glomdale) (1926) La Passion de Jeanne d'Are (The Passion of Joan of Arc) (1928), Vampyr der Traum des Allan Gray (Vampyr/ Vampire) (1932), Vredens dag (Day of Wrath) (1943), Tva manniskor (Two People) (1945), Ordet (The Word) (1955), Gertrud (1964).

## المراجع

Bordwell, David (1981), The Films of Carl Theodor Dreyer.

Drouzy, Maurice (1982), Carl Th. Dreyer ne Nilsson.

Monty, Ib (1965), Portrait of Carl Theodor Dreyer.

Sarris, Andrew (ed.) (1967), Interviews with Film Directors.

Schrader, Paul (1972), Transcendental Style in Film.

المسلسلات

بقلم: بن سينجر



"أنا المسلسل، أنا الشاة السوداء في الصورة العائلية، وأنا موضع سباب النقاد، أنا الواحد الذي بلا روح وبلا أخلاق وبلا شخصية وبلا ترق إنني خجل. أواه لي أو أنال فحسب الاحترام والتقدير. أواه لو أن شعر الناقد العظيم لا يقشعر عندما أمر بجواره! وأواه لو لا يصيح: (ياللعار! ياطفل التجارة! يا ابن زني الفن!)"

# ("المسلسل يتكلم"، مجلة نيويورك دراماتيك ميرور ١٩١٦ أغسطس ١٩١٦)

فى الحقيقة من النادر بالنسبة لمقال عزيز فى سنوات ١٩١٠ أن ينحدر مهما يكن موجزًا ويدخل فى مصيدة دائمة للحط من شأن صناعة الفيلم. فالنقاد عادة يكتبون: "إننا نحب الطبقات الأفضل: إننا نرفع من شأن السينما، إنها تحافظ على المعايير الأخلاقية والفنية". وربما لا يقتضينا الأمر كثيرًا من العناء أن نرى أن هذه التأكيدات لا تزيد على أنها شىء روتينى لا مبال. ومع هذا فمن غير المعتاد والقول على لسان حال لأستوديو (فى هذه الحالة جورج ب. سايتز، قيصر المسلسلات فى شركة باتيه) - إنه يجب أن نرى ما هو ملائم لترك التصور (الراقى) بالكلية. وواضح أنه كان من المستحيل حتى التظاهر بأن المسلسلات قد لعبت أى دور فى إصلاح السينما المزعوم. والخلفية الحافلة بالتاص بالنسبة للمسلسل محكوم عليها بأنها زرية. والمسلسل إنما نما مباشرة من تسليات الطبقة الرخيص فى الروايات التي تباع كل منها بسنتيم أو عُـشر دولار والقصص المنشورة فى الصحف على شكل مسلسل والأعمال المختلفة التى يباع كل منها ببنس. وعلى هذا الأساس أصبح المسلسل مهيئًا لجمهور منخفض المستوى بـشكل كبير.

والعناوين في المرحلة المبكرة مثل "مخاطر بولين"، "مأثر إلين"، "منسزل الكراهية"، "الخطر الكامن"، "الظل الصوارخ" إنما ترسم الصورة بوضوح، فالمسلسلات قائمة على الإثارة المكثفة. ومن هنا فإن أجزاءها المقومة الأساسية لا ينجم عنها ما يدعو للدهشة. وكما وصفت أليس أوبرهولتزر رئيسة قسم الرقابة في بنسلفانيا في سنوات ١٩١٠ هذا الجنس السينمائي: "إنه جريمة، عنف، دم، رعد، ودائمًا ما تأتى فكرة الجنس بين الرجل والمرأة مقحمة وبارزة". ومع تطور كل أشكال الخطر المادي والإثارة تطرح المسلسلات مشاهد مثيرة على شكل انفجارات ومصادمات وأشكال غريبة معذبة، ومشاجرات متصاعدة ومساحنات وعمليات إنقاذ، وأشكال من الهروب في آخر دقيقة. وتركز القصص دون أدني تنويع على أداء عصابات العالم السفلي والأوغاد الغاضبين ("الرعب المتخفى")، "اليد القابضة" الخ) وهي تحاول أن تغتاب أو تستغل مصائر البطلة الشابة الجميلة وصديقها البطل والوسط غير أليف بالمرة على نحو متعسف، وهناك عالم (ذكوري) للمضابئ وأوكار الأفيون والمصانع ومناجم الماس والمستودعات المهجورة.

والمسلسلات هي أثر من آثار مرحلة التردد على دور الـسينما الرخيصة، ولقد بدت على أنها (عارّ) في وقت كانت فيه صناعة الـسينما تحاول أن توسع سوقها. بإنتاج أفلام متوسطة الثقافة ملائمة للجماهير المتنافرة في دور الـسينما الكبيرة التي كانت تُشيّد آنذاك. ولقد تم إنتاج مسلسلات (للحشود)، الطبقة غير المشذبة والعاملة أساسا والطبقة الوسطى والدنيا والمهاجرين. ومرة أخرى تطرح أليس أوبر هولتزر تخمينًا حادًا: "إن مسلسل الجريمة مقصود به أشد الطبقات جهلاً من السكان مع أحط الأذواق، وقد از دهر المسلسل أساسًا في القاعات العامة والأماكن التي يتحدث فيها الناس بلغات أجنبية في المدن الكبرى. وعلى ما أعتقد ما من منتج إلا وهو خجل من مثل هذا الإنتاج، ومع هذا لا نجد أكثر من شركة كبيرة أو شركتين كبيرتين لديها الـشجاعة لمقاومـة الإغـراء لتـضخيم ميـزان مدفوعاتها في نهاية السنة المالية".

ولقد كانت المسلسلات أيضًا نتاجًا بروليتاريا في بريطانيا (وربما في أماكن أخرى). وهناك كاتب ذكر في الكتاب السنوى (نيوستيتسمان) في عام ١٩١٨ أن المترددين الإنجليز على السينما يدفعون ثمنًا أعلى في التذكرة عن الأمريكيين، لكنه لاحظ استثناء لهذه القاعدة: "في هذه (القاعات) المتداعية وحدها لشوار عنا الأكثر فقرًا، حيث الأولاد المتعبون ينتظرون الحلقة التالية لسلسلة طويلة عتيقة يمكن أن يلاحظ الإنسان دعوة الطبقة البروليتارية لمقعد مقابل بنسسين أو أربعة بنسسات". والمسلسلات تكاد ألا تعرض في دور سينما من الطراز الأول فتعرض في دور من هنا ظلت قائمة من طراز صغير رخيص (في الجوار) وهذه الدور رخيصة، ومن هنا ظلت قائمة الطراز الأول، فإن الدور الصغيرة لاتزال تشكل الغالبية العظمي التي تجلب أعدادًا كبيرة. والأستوديوهات رغم إعلاناتها الشديدة قاصرة على إعطاء إنتاج منخفض القيمة.

#### لماذا المسلسلات؟

لقد تحولت الصناعة السينمائية إلى المسلسلات لعدة أسباب بعيدة عن سهولة الدخول إلى السوق الشعبى القائم من قبل على القصص المثيرة. لقد شهدت الصناعة المنطق التجارى لتبنى ممارسة المسلسلات المنشورة من قبل فى المجلات والصحف الشعبية. ومع كل حلقة تصل إلى نهاية مشوقة لمسلسل مغامرات تتعلق أنفاس المرء. ومن هنا فإن المسلسل الفيلمي يشجع على وجود حجم ثابت مسن الزبائن المترددين المتشوقين والشفوقين مع انتهاء السرد القصصي في الحلقة السابقة. وبهذا النسق من الرغبة المدسوسة عمدًا تنقل المسلسلات حدة معينة عسن السيكولوجيا الجديدة للاستهلاكية فى الرأسمالية الحديثة.

والمسلسلات أيضا لها معنى - منظور الأستوديوهات - لأنها على الأقل فى سنواتها المبكرة تمثل بديلاً جذابًا لأصحاب الصنعة العاجزين أو غير الراغبين فى التحول إلى أفلام طولها خمس بكرات أو ست بكرات. إن عرض بكرة أو بكرتين

فى زمن محدد لدستة من الصور المركبة تجعل المسلسلات تظهر كعناوين (كبيرة) بدون احتياج شديد للبنية التحتية التى لاتزال متواضعة نسبيًا للأستوديوهات، وتنتج نوعًا من الأفلام القصيرة البكرات. ولعدة سنوات كانت المسلسلات فى الواقع تنزل فى برنامج أسبوعى كعوامل جذب (روائية) – وهى لب برنامج (منوعات) قصير البكرات. وبعد ذلك، لما أصبحت الأفلام الروائية الواقعية هي موضع الجذب الأساسى استُخدمت المركبات المسلسلة لملء البرنامج مع كوميديا قصيرة وجريدة سينمائية.

ولقد ظهرت المسلسلات في لحظة شديدة الأهمية في التاريخ التنظيمي للرواج السينمائي. لقد أدرك المنتجون في التو أهمية (الاستغلال) (أي الإعلان) لكن كانوا لا يزالون مقيدين بالأفلام القصيرة التي تجعل الإعلان غير فعال نسبيًا. ومع أولخر ١٩١٩ كنا نجد دارًا من مئة دار تعرض الأفلام لمدة أسبوع، ودارا من ثماني دور تعرض لنصف أسبوع، وأكثر من أربع أو خمس دور تغير الأفلام يوميًا. وفي هذا الموقف كانت المسلسلات وسائل مثالية للانتشار الهائل. لقد أتاحت للصناعة السينمائية أن تبرز عضلاتها الاستغلالية؛ حيث إن كل مسلسل يظل في دار سينما لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر. ومنتجو المسلسلات استثمروا هذا للغاية في الصحف والمجلات والصحافة التجارية ولوحات الإعلانات وإعلانات الترام، وكذلك في المنافسات بجوائز. ولقد ساعدت المسلسلات على تدشين نظام وهوليوود) في الدعاية وفيه تدفع الأستوديوهات للدعاية أكثر من إنتاج الفيلم نفسه.

وقد ارتبط ظهور المسلسلات بشكل من أشكال الدعاية بصفة خاصة. فحتى حوالى ١٩١٧ كان كل مسلسل فيلمى حقًا يتم بالترادف مع النسخ النثرية المنشورة في الوقت نفسه في الصحف والمجلات القومية. والأفلام والروايات القصيرة كانت مرتبطة معًا كنصفين لما يمكن أن يوصف بأنه وحدة نصية متسقة متعددة الجوانب وهذه الروابط الروائية – التي تدعو المستهلك أن "يقرأها في صحيفة (المورننج) ويراها على الشاشة في المساء!" – اتخمت سوق الترفيه لدرجة لم تشهدها من قبل. لقد ظهرت في كبريات الصحف في كل مدينة كبيرة وبالمئات (والأستوديوهات

تزعم أنها بالآلاف) من الصحف الإقليمية فإن شعبية المسلسلات شغلت حيزًا من القراءة كبيرًا يقدر بعشرات الملايين. وهذه الممارسة فجرت مجال شعبية الفيلم، ومهدت الطريق لتدرج السينما لتكون وسيطًا فنيًا جماهيريًا حقًا.

## الأفلام وصياغاتها ١٩١٢ – ١٩٢٠

على الرغم من أن الأفلام المسلسلة (كاملة من الناحية السردية الروائية، ولكن مع استمرار الشخوص والوسط الذي تدور فيه) قد ظهرت مبكرًا في عام ١٩٠٨ أو قبل هذا إذا أدخلنا في الحسبان المسلسلات الكوميدية. وكان أول فيلم مسلسل حقًا (وله خط قصصى يربط الحلقات المنفصلة) هو فيلم شركة أديسون "ما الذي حدث لمارى؟" جاء في اثنى عشر (فصلا) وكان يقدم شهريًا بدءًا من يوليو ١٩١٢ والفيلم يحكي مغامرات فتاة ريفية (ولا نحتاج إلى أن نقول إنها وارثة، ولكنها لا تعرف هذا حيث تكتشف المباهج والأخطار لحياة المدينة الكبيرة بينما تتملص من عم شرير وأوغاد آخرين متعددين. وقد نشرت القصة في وقت متزامن (مع صور سينمائية عديدة تم التقاطها من الشاشة) في مجلة (ليدزووراد) وهي مجلة نسائية شهرية كبرى. ورغم أن النقاد سخروا من المسلسل باعتباره "مجرد عمل ميلو درامي قائم على الحركة" و"إنه فيلم إثارة شديد الفظاعة"، فقد حظى بشعبية تبدت في شباك التذاكر، وجعل الممثلة مارى فرلر وهي تلعب دور مارى دانجر فيلد و احدة من أو إئل النجمات الكبيرات في السينما حقا (ولو لوقت قصير). والنجاح التجاري لفيلم "ما الذي حدث لماري؟" روج لـشركة سليج بوليسكوب وصحيفة (شيكاغو تريبيون) بالنسبة لإنتاج وانتشار فيلم "مغامرات كاثلين" الدي عُرض ونشر كل أسبوعين طوال النصف الأول من عام ١٩١٤ ومع الحفاظ على صورة نظام النجم المبكر للأبطال وصلتهم بالاسم فقد مثلت كاثلين وليمز دور كاثلين هير وهي فتاة أمريكية وافدة، ولكي تنقذ أباها المخطوف تصبح على مضض ملكة محافظة (ألاهاها) في الهند. وعندما أصبح واضحًا أن فيلم "كاثلين"

هو خبطة كبيرة نجد أن كل أستوديو هام في ذلك الوقت (فيما عدا الاستثناء الكبير لبيوجراف) قد شرع في عمل مسلسلات من ١٢ إلى ١٥ حلقة، وتكاد كلها ترتبط بنسخة نثرية منشورة في الصحافة ذات الصلة. ولقد قدم كالم "مخاطرات هلين" وهي سلسلة مغامرات في السكك الحديدية امتدت إلى ١١٣ حلقة أسبوعيًا بين ١٩١٤ وهي سلسلة مغامرات في السكك الحديدية المندت إلى ١١٣ ملفيات مرجرييت" (١٩١٥) وكذلك مسلسلات "المخبرة" (١٩١٥)، "مغامرات مرجرييت" (١٩١٥) وعدد من سلاسل أخرى منها "البطلة الشجاعة". وثانهاوس حقق نجاحات من أكبر النجاحات التجارية في الحقبة الصامتة بمسلسله "سر المليون دولار" من أكبر النجاحات التجارية في الحقبة الصامتة بمسلسله "سر المليون دولار" وقيل إنه حقق فشلاً.

وأكبر منتجى المسلسلات في سنوات ١٩١٠ كانت شركات باتيه (الفرع الأمريكي) ويونيفرسال وموتيوال وميتاجراف. وقد اعتمدت شركة باتيه اعتمادًا شديدًا على سلسلة تعد لؤلؤة ناجحة هي" مخاطر بولين" (١٩١٤)، "إلين وانتهاز الفرص" (١٩١٥ - ومسلسلان) "المخلب الحديدي" (١٩١٦)، "لؤلوة الجيش" (١٩١٦)، "الخاتم المميت" (١٩١٧)، "منزل الكراهية" (١٩١٨) (الذي نوه به أيزنشتين ذو التأثير الكبير)، "السر الأسود" (١٩١٩)، "الغازى الـسريع" (١٩١٩) وكذلك مسلسلات عديدة بطولة روث رولاند ومسلسلات أقل شهرة هي "مسلسلات الملكات". وشركة يونيفرسال مثل شركة باتيه كان لديها على الأقل مسلسلان ساريان طوال عقد من السنين وعدد كبير قد أخرجه فرنسيس فورد (الأخ الأكبــر لجون فورد) وبطولة الأخين فورد وجريس كونارد: "حب لوسيل"، "فتاة السسر" (١٩١٤) (والفيلم الأول نوه بونويل به بأنه دائم المشاهدة له)، "العملة المكسورة" (١٩١٥)، "مغامرات خاتم بيج" (١٩١٦)، "القناع القرمازي" (١٩١٦)، "الفتاة واللعبة" (١٩١٧)، "غزاة السكك الحديدية" (١٩١٧) وغيرها. ولقد زعمت شركة ميتاجراف في البداية أنها تقدم مسلسلات أفضل "لفئة أفضل من الجمهور" ولكن في الحقيقة نجد مسلسلاتها لا تكاد تتميز عن الأعمال الميلودرامية العاطفية الانفعالية عند منافسيها. ولقد كانت سنوات ۱۹۱۰ هي حقبة الملكة المسلسلة. فبطلات المسلسلسلات في أعمالهن الحافلة بالمغامرات مثل "الجاسوسيات" و"المخبرات" و"الصحفيات" إلخ يظهرن نوعًا من الخشونة والشجاعة وخفة الحركة والذكاء مما يثير الجمساهير بسبب الجدارة والنغمة الأنثوية معًا. ومسلسلات الملكات تتحدى أيديولوجية سسلبية المرأة ووداعتها، وبدلاً من هذا المظهر بشكل تقليدي يمتلكن صفات ذكورية لها صلة "بالعضلات". ولقد حدث افتتان ثقافي أوسع مع "المرأة الجديدة" وهي أنموذج معدل للأنوثة روجت له الأجهزة الإعلامية (إن لم يكن قد جرى اقتباسه عمليًا) إبان ارتفاع الحداثة العالمية وتفكك النظرة الفكتورية المتزمتة للعالم، والبطلات في المسلسلات بينما لا يزلن يحققن القناعات الميلودرامية الكلاسيكية عن تعرض المرأة للمخاطر نجد أن بطلات المسلسلات في سنوات ١٩١٠ لم يكن موضوعات المرأة للمخاطر نجد أن بطلات المسلسلات في سنوات ١٩١٠ لم يكن موضوعات يجب فيها أن ينقذها البطل. وتأكدن أنهن كن لا يزلن يحتجن إلى الإنقاذ بشيء من الانتظام، ولكنهن كن يخرجن من المآزق وهن يستعملن الفطنة والجرأة. وفسي بجعله يرى البطلة هي التي تنقذ البطل المقيد في فلنكات السكك الحديد على عكس المعتاد.

وفى كل مسلسل نجد الصراع بين الشرير والبطل/ البطلة يعبر عن نفسه فى نضال متأرجح بين امتلاك البطلة (التى دائمًا يخطفها الشرير أو يحاول أن يقتلها) وأيضًا امتلاك شيء شديد القيمة – وهو ما يسميه بيرل هوايت "السر القيم" وهذا يتخذ أشكالاً عديدة: تصميم طور بيد جديد؛ تمثال من الأبنوس يحتوى مفتاحًا لاكتشاف كنز، وثيقة سرية تحدد الدفاع عن قناة بنما، وقود خاص تزود به آلة تدمر الناس، صبغة سرية لتحويل الروث إلى ماس وهكذا. والاستحواذ على السسر القيم وإعادة الاستحواذ على اليجاد بناء مفكك كان عليه تتوقف سلسلة من الأعمال المثيرة.

وهناك شيء دائم في القصص المسلسلة يرتبط بالوضع المحوري لوالد البطلة مع عدم وجود شخصية أم (وبالنسبة لهذه المسائلة فإنها تنطبق على الشخصيات النسائية الأخرى بالمثل). والبطلة دائمًا ابنته (عادة ابنته جرى تبنيها) رجل قوى (رجل صناعة غنى، قائد في الجيش، رئيس جهاز الإطفاء، مستشكف، مخترع، أو قطب في الصحافة) يقوم الشرير باغتياله في القصة الأولى أو (أقل كثيرًا) يجرى اختطافه ويجرى ابتزازه. والمسلسل يحوم حول نصال الابنة للحصول على إرثها بينما الشرير وأتباعه العديدون يحاولون قتلها واغتصابها. وبالتبادل نجد أن المسلسل يتضمن نضال الابنة لإنقاذ والدها من مكائد الشرير أو تحاول إنقاذ سمعة اسمه التي تلوثت أو بكل بساطة تساعد والدها (باستقلال عن إشراف والدها) بعرقلة أعدائه.

والمسلسلات الأمريكية رغم أنها عندما تضرب ضربتها تضربها بمعلمة فإن لها تاريخا تجاريًا غريبًا. إن المعلومات من شباك التذاكر صعب التوصل إليها، لكن عمليات المسح الصحفية التجارية لتبادلات الفيلم (من مكاتب التأجير) يمكن أن تقول لنا شيئًا عن شعبية المسلسلات بين الجماهير. فبين ١٩١٤ و١٩١٧ قاميت مجلة (موشن بيكتشر نيوز) بعمل تقصُّ عميق بين المحاسبين، وفي أكتوبر ١٩١٤ جاء الرد على سؤال: "هل تواصل المسلسلات شعبيتها؟" فقال ٦٠٪ نعم بينما حوالى ٢٠٪ قالوا لا (والبقية قالوا إنها معقولة) وعلى أي حال بعد عام نجد أن الذين قالوا لا قد ارتفعوا إلى ٧٠٪ ولكن بعد عام من ذلك في نهايـــة عـــام ١٩١٦ ارتفعت شعبية المسلسلات مرة أخرى إلى حوالي ٦٥٪ قالوا نعم مقابل ٣٥٪ قالوا لا ومع صيف ١٩١٧ جاءت الاستجابات ٥٠: ٥٠ تمامًا. وهناك عدة عوامل تشرح الشعبية المتأرجحة للمسلسلات بين الموزعين و(افتراضًا) بين أصحاب العرض والجماهير على الأقل في جانب من الأمر فإن هذا يعكس الصدع المتزايد على عدة سنوات بين السينما الرخيصة التذاكر وبين العارضين لها لفترة قصيرة والطبقات الدنيا من الجماهير وأنموذج هوليوود البارز للتسلية الجماهيرية. ومن المحتمل أيضنًا أن عددًا كبيرًا من الجماهير سئم من القصص وفق صيغ ثابتة تمامًا في المسلسلات والإثارات المفرطة على نحو خطير وقيم الإنتاج المنخفضة.

#### السلاسل العالمية والمسلسلات

على الرغم من أن التاريخ العالمي للسلاسل والمسلسلات لم تحن بعد كتابته نجد أن السلاسل و المسلسلات أبعد تمامًا من أن تكون مجرد ظاهرة أمريكية. فاستثمار ات فرنسا الكبيرة في السلاسل والمسلسلات تمت تغطيتها في تاريخ ر بتشار د أبل عن السينما الفرنسية الصامتة. ولقد كانت شركة اكلير رائدة في هذا الجنس السينمائي مع المسلسل الشديد الشعبية "نيك كارتر ملك المخبرين" (١٩٠٨)، وبعده مسلسل "زيجمور" (١٩١١) وعدة مسلسلات أخرى، وكلها أخرجها فكتورين ياسيت. وقد أخرج لويس فوياد عددًا من مسلسلات الجريمة فيي العالم السفلي لشركة جومونت: "فانتوماس" (١٩١٣ – ١٩١٤)، "مصاصو الدماء" (١٩١٥ – ١٩١٦)، "جودكس" (١٩١٧)، مهمة جودكس الجديدة (١٩١٨) وبينما كانت هـذه المسلسلات وغيرها من الإنتاج المحلى تتمتع بشعبية كبيرة نجد مسلسلات شركة باتيه في الفرع الأمريكي هي التي تسببت في أكبر حساسية لدى الجماهير الفرنسية. ففي الولايات المتحدة تبين من الصحافة أن مسلسل "أسرار نيويورك" (١٩١٦) (وهو يتكون من ٢٢ قصة قصيرة من "إلين نهازة الفرص" مسلسة) كانت خبطة كبيرة وبدأ تيار من الروايات السينمائية. وكانت أكبر المسلسلات في بريطانيا ومنها "مغامرات الضابط روز" (١٩٠٩) و"مغامرات المضابط الجسور" (١٩١١) و"ذات الأصابع الثلاثة" (١٩١٢). وأفلام ليودز في ألمانيا أنتجت مسلسل "المخبر وبان (١٩١٤) وهو مثل "فانتوماس" لفويلاد يتكون من حلقات طويلة روائية. وفي روسيا هناك مسلسلات قليلة جاءت بعد النجاح الهائل للمسلسلات الأمريكية والفرنسية المستوردة: ويدرج جاد ليدا بإيجاز مسلسلي درانكوف: "سونكا"، "اليد الذهبية" و مسلسل باير "أرينا كير سافونا" و مسلسل جاردين وبروتاز انوف "أحياء بطرسبرج الفقيرة". وفي إيطاليا نجد مسلسلي "تيجريس" و "ز الأمورت"؛ وفي ألمانيا نجد "هونونكولوس" (هو مثل مبكر على سحر الـسينما الصامتة الألمانية مع قصص عن صناعة الإنسان الأعلى)، وفي النمسا مسلسل

"الخفيون" ولقد أنتجت السينمات في العالم الثالث مسلسلات أيضا، وإن كان لا يعرف منها إلا القليل عن هذا الموضوع. وبصفة خاصة يوجد إبداع ساخر من مسلسل الملكات فنجد مجموعة من المسلسلات الهندية بطولة (نادية التي لا تخاف) وهي ممثلة أسترالية من أصول من ويلز واليونان. ولقد استلهم المخرج هومي واديس المسلسلات الأمريكية المستوردة فصنع مسلسل "السيدة ذات السوط" مع "نادية التي لا تخاف" في عام ١٩٣٥. وأستوديوهات كوهينور في بومباى أنتجت عددًا من المسلسلات المنتابعة كما فعلت الأستوديوهات الهندية الأخرى. ومسلسل "ملكة الماس" (١٩٤٠) من بين المسلسلات التي لاتزال متاحة من الموزعين الهنود.

#### سنوات ۱۹۲۰ وما بعد ذلك

وفى الولايات المتحدة الأمريكية استمرت الأفلام المسلسلة إلى ما بعد سنوات ١٩٢٠، وظلت باقية حتى ظهور التليفزيون كإنتاج منخفض الميزانية وتوزيع محدود والمسلسلات تلقى استجابة أساسًا من الأطفال. وإلى حد ما كانت هذه الحالة منذ البدايات الأولى، ولكن بعد سنوات ١٩١٠ زاد الأمسر وضوعًا أن المسلسلات هي سينمات جانحة متهورة من أجل تمضية عصارى أبهام السببت. ويتبين من الصحافة في أواخر سنوات ١٩١٠ أن المسلسلات لم تعد إطلاقًا تتمتع بشعبية وتوزيع عريض. زيادة على ذلك فإن اختفاء الدراما المسرحية الكلاسيكية المدوية والانحراف المتولد أفضى بجماهير المراهقين إلى أن ترى أن الميلودراما المفرطة في الحساسية والانفعالية سخيفة وبالية ولا يجب تدعيم المسلسلات المتجهة المفرطة في الحساسية والانفعالية سخيفة وبالية ولا يجب تدعيم المسلسلات المتجهة (البطل والبطلة يحاربان الشرير للاستيلاء على السر الذي له قيمة) ظلت بدون تغيير، لكن طرأت على هذا الجنس السينمائي بعض التحولات الأساسية؛ فدائرة (مسلسل الملكات) تلاشت في أواخر سنوات ١٩١٠ وأوائل سنوات ١٩١٠. فقد (مسلسل الملكات) تلاشت في أواخر سنوات ١٩١٠ وأوائل سنوات ١٩٠٠. فقد مال إلى التأكيد على مغامرات الأبطال البدنيين التقليديين مثل من إبداع لينكون

"الْموُ القوى" (١٩١٩)؛ "المو السذى لا يخساف" (١٩٢٠)؛ "مغسامرات طسرزان" (١٩٢١)؛ إدى بولد "ملك السيرك" (١٩٢٠)، "افعل أو مُست" (١٩٢١) وتسشارلز هتشنون "هتش الإعصار" (١٩٢١)؛ "اذهبوا واقبضوا على هتش" (١٩٢٢). ولقسد حدث أن جرادة المرأة الحديثة الجريئة قد تمزقست، ولقد كسان علسى بطسلات المسلسلات أن يستأنفن دور الفتاة المعرضة للخطر.

والحلقات البيئية في المسلسل هي الأخرى قد تغيرت، فقد ازدادت المسلسلات ترابطًا وارتباطًا بالشخوص السابق وجودهم في الكوميديات المسرحية في أيام الآحاد والكتب الكوميدية والإذاعة والمجلات الرخيصة. وفي عام ١٩٣٦ حصلت شركة يونيفرسال على حقوق عديدة من الشرائط الكوميدية التي يملكها ملك نقابة الأفلام الروائية، والأستوديوهات الأخرى عقدت صفقات مماثلة. ومن هنا أوجدت المسلسلات أبطالاً مثل فلاش جوردون والسوبرمان وكابتن مارفل وديك تراسى وباتمان وبك روجرز وفانتوم وكابتن أمريكا وديدرود ديك ولون روجر وما إلى ذلك. ولا يوجد أدنى شك في أن منتجى المسلسلات كانوا وراء دراهم أطفال الولايات المتحدة الأمريكية.

ومع تفكك شركة موتيوال في عام ١٩١٨ وشراء وارنر بروس لـشركة ميتاجراف التعسة من قبل عام ١٩٢٥ ظلت شركة باتيه ويونيفرسال المنتجتين الرئيسيتين المسلسلات في سنوات ١٩٢٠ وقد تنصلت شركة باتيه من عمل إنتاج المسلسلات عام ١٩٢٨ عندما دخل جوزيف ب. كنيدي السشركة، وأعاد تنظيم الأستوديو. وهناك شركة صاعدة هي ماسكوت بيكتشر ملأت الفراغ الذي خلف رحيل باتيه. ثم في عام ١٩٣٥ اندمجت مع شركات أخرى قليلة لتشكل شركة ربيبليك بيكتشر. وقامت هذه الشركة رغم فقر المادة المتوفرة في الأستوديو بعمل أفضل المسلسلات استنادًا إلى جامعي البيانات والحقائق. وفي إطار الإنتاج نجد أن شركة يونيفرسال وريببليك وكولومبيا بيكتشر هي الشركات الكبرى الثلاث التي لا تنافس في مجال مسلسلات الحقبة الناطقة. وكل أستوديو كان يقدم ثلاثة أو أربعة مسلسلات في العام، وكان المسلسل يستغرق ما بين ١٢ و ١٥ أسبوعًا. وقد شـخلت

المسلسلات عرضاً كاملاً (الموسم)، وكل منها تفضى إلى الأخرى. وكان هناك تنسيق المنتجين المستقلين الصغار، وقد أنتجوا مسلسلاً أو اثنين في سنوات ١٩٣٠، ولكن لم يخاطر أي منهم بالدخول في هذا الميدان بعد ذلك. ومع مسلسلات قلت سمعتها وقلت أهميتها التجارية انسحبت شركة يونيفرسال من أجل صالحها في عام ١٩٤٦ بينما نجد شركتي ريببليك وكولومبيا تتباطآن وأنتجتا مسلسلات حتى حوالي عام ١٩٥٥ عندما أصبح التليفزيون هو الوسيط المختار لمسلسلات المغامرات.

وإجمالاً نجد شركتى ماسكوت وريببليك أنتجتا ٩٠ مسلسلاً ما بين ١٩٢٩ و ١٩٥٥ وأنتجت و ١٩٥٥ وأنتجت شركة كولومبيا ٥٧ مسلسسلاً بين ١٩٣٧ و ١٩٣٧ و ١٩٥٦ وأنتجت شركة يونيفرسال ١٩ مسلسلاً ما بين ١٩٢٩ و ١٩٤٦ والمستقلون أنتجوا مسلسلين ما بين ١٩٣٠ و ١٩٣٧ مسلسلاً ناطقًا ونجد ما بين ١٩٣٠ مسلسلاً ناطقًا ونجد أقل من ٣٠٠ مسلسل تمت في الحقبة الصامتة. وإذا كانت المسلسلات لا تشغل إلا حيزًا هامشيًا ضئيلاً في تاريخ الفيلم، فإنها تستحق الاعتراف بها كظاهرة هامة في تاريخ السينما كسلعة اجتماعية وكجنس سينمائي.

# المراجع

Barbour, Alan G. (1977), Cliffhanger: A Pictorial History of the Motion Picture Serial.

Kinnard, Roy (1983). Fifty Years of Serial Thrills.

Lahure, Kalton C. (1964). Continued Net Week: A History of the Moving Picture Serial.

Oberholtzer, Fllis P. (1922), Morals of the Movies.

Singer, Ben (1993), Tictional Tie-ins and Narrative Intelligibility, 1911 - 1918.

Stedman, Raymond William (1977), The Serials: Suspense and Drama by Instalment.



# لویس فویاد (۱۹۲۵ – ۱۸۷۳)

إنه الابن الأصغر لأسرة كاثوليكية ورعة ضد النظام الجمهورى، وكان لويس فوياد قد وصل إلى باريس مع زوجته عام ١٨٩٨، وقد عمل صحفيًا قبل أن يصبح مساعد رئيس تحرير الصحيفة اليمينية "ريفيومونديال". وقد استوظفته شركة جومونت في ديسمبر ١٩٠٥ ككاتب سيناريو ومساعد أول لأليس جوى. ومع عام ١٩٠٧ تقدم ليرأس الإنتاج السينمائي، وكان نشطًا في كتابة وإخراج كل الأجناس السينمائية التي أنتجتها شركة جومونت من فيلم الخدع السينمائية "الإنسان المنوم مغناطيسيًا" (١٩٠٧) إلى الميلودر اما العائلية "اقتناء الطفل" (١٩٠٩).

وشعبية المسلسل السينمائى قد ترسخت فى فرنسا من خلال مسلسل الجريمة "نيك وينتر" (١٩٠٨) لشركة اكلير. وفى عام ١٩١٠ قدم فوياد مسلسل "بيبى" الكوميدى بطولة رينيه دارى وامتد إلى حوالى سبعين فيلمًا طوال عامين. وفى عام ١٩١١ كتب وأخرج "مصاصو الدماء" كحلقة أولى للمسلسل الناجح "مساهد من الحياة" والذى يمزج فيه الأعراف الشعبية للميلودراما بالواقعية، ومسلسل "نهاية زان" بطولة رينيه بويين، وقد حل محل مسلسل "بيبى" فى ١٩١٢ واستمر الإنتاج لأربعين فيلمًا حتى وقت الحرب.

وإبان هذه الست سنوات الأولى كانت أفلام فوياد تتميز بالتمثيل المتماسك الرزين والبناء السردى المحكم وأسلوب التركيب الفيلمى المرن، وهو مع المصور ألبرت سورجيوس أبدع إحساسًا رائعًا بالتركيب والإضاءة. وهناك عدة أفلام من مسلسل "مشاهد من الحياة" تعرض النتائج المأساوية أو على الأقل المرضية للقوالب الاجتماعية والجنسية الجائرة.

وفى عام ١٩١٣ جاء الفيلم الذى هو خير مثل يمكن أن نتذكر به فوياد ألا وهو فيلم "فانتوماس" وهو قائم على روايات الجريمة لمارسيل ألان وببير سوفستر وبطولة نافار كشخص زئبقى له قوة عجيبة ولباقة. وأول الأفلام الروائية الطويلة الخمس "فانتوماس" ترستخ ببراعة (الواقعية الممتزجة بالشطح الخيالي)، والتي يجعلها فوياد ومصوره السينمائي الجديد جورين خاصية مميزة للمسلسلات قبل أن تتوقف من جراء الحرب: المجرم البارع الذي يمر بحرية من خلال كل أنواع المشاهد الواقعية والأوساط الاجتماعية وخاصة في باريس وحولها والأعمال المثيرة التي لا تصدق والواقعية أحيانًا التي تتقنع خلف الواجهة الدنيوية للحياة اليومية.

وعندما استأنفت شركة كومونت الإنتاج في عام ١٩١٥ عاد فوياد إلى مسلسل الجريمة بفيلم "مصاصو الدماء" وهو عشر قصص روائية طويلة شهريًا حتى يونيو ١٩١٦. وهنا نجد موسيدورا مصاصة دماء مميتة تظهر كشخصية قوية للغاية كثيرة الخداع، وهي تغوى البطل الصحفي (إدوارد مانيه) في أثر العصابة الإجرامية، وهي تحبط خططه للانتقام لزوجته المخطوفة. وفوياد في رد فعله جزئيًا على الحظر المفروض على فيلم "مصاصو الدماء" دعا الروائي المحبوب آرثر برنيد (ومصورًا آخر هو كلوس) إلى إبداع قصص مغامرات تقليدية أكبر لمسلسليه التاليين "جودكس" الذي حقق نجاحًا كبيرًا (١٩١٧) و "المهمة الجديدة لجودكس" (١٩١٨). إنه وهو ملتف بعباءة سوداء ويرافقه صديق حميم (مارسل لفسك) فإن المخبر جودكس (رينيه كريستي) يقوم بدور البطل الفارس الحديث الذي يحمى الضعيف ويصحح الأخطاء لكي ينتقم لأبيه ويسترد شرف اسمه.

وبعد الحرب بدأ إنتاج جومونت في التدهور، وقام فوياد بأفلام أقل، ولكن أكبر تنوعًا. واستمرت المسلسلات لتكون علامته المميزة، لكن طرأت عليها عدة تغييرات. ففي مسلسل "فيه – مينه" (١٩١٩) يسترد من القبر عصابة مصاص الدماء ويضع مكتشفًا فرنسيًا (كريستي) يبحث عن كنز مدفون وحب أميرة هندية صينية، وفي مسلسل "باراباس" (١٩٢٠) يطلق عصابة إجرامية تعمل من وراء

واجهة بنك دولي. ومسلسلات "المراهقتان" (۱۹۲۱) و "اليتيمة" (۱۹۲۱) و "اليتيمة" (۱۹۲۱) و "الباريسية" (۱۹۲۱) تتحول إلى صيغة مختلفة تمامًا للميلودراما العائلية وتركز على البطلة (الساذجة) اليتيمة (ساندرا ميلوفانوف) والتي بعد معاناة تتزوج (البطل العاطفي) (في أحد المشاهد هو رينيه كلير). وآخر مسلسلات فوياد تتخذ مسارا آخر نحو المغامرة التاريخية (وسرعان ما أصبحت العلاقة المميزة للرومانيسيات السينمائية لجان سابين). وقد جرى تصوير ها بأفضل ما يكون في العمل الرائع "ابن القرصان" (۱۹۲۲) وحوالي ذلك الوقت نجد بعض أفلام فوياد تلجأ إلى التسراث الواقعي الذي اشتغل عليه قبل الحرب. وقد لجأ إلى قصة رائعة للجواسيس الألمان بين اللاجئين الذين رحلتهم الحرب "فنديميير" (۱۹۱۹) ثم مع آخر مصور سينمائي موريس شامير وسجل حركة قارب على نهر الرون وحياة جماعة الفلاحين أثناء موريس شامير وسجل حركة قارب على نهر الرون وحياة جماعة الفلاحين أثناء بالسحر والحرقنة من خلال التمثيل (الطبيعي) (قام به مليووانوف ويوبين) وموقع التصوير في قطاع البوليفار في باريس مع إضاءة الأستوديو البارعة والديكور (لروبرت جول جارنييه) و التركيب الفيلمي المستمر بالأسلوب الأمريكي.

وفى فبراير ١٩٢٥ عشية تصوير مسلسل تاريخى آخر هو "الجرح" (والذى سيستكمله شامبرو) سقط فوياد مريضًا ومات متأثرًا من التهاب السصفاق وهو الغشاء الشفاف المبطن للتجويف البطني.

ريتشارد أبل

#### مختارات من الأفلام

Serals Bebe (1910), Scenes de la vie telle qu'elle est (1911), Bout-dezan (1912), Fantomas (1913), Les Vampires (1915), Judex (1917), La Nouvelle Mission de Judex (1918), Tih-Minh (1919), Vendemiaire (1919), Barrabas (1920), Les Deux Camines (1921), L'Orpheline (1921), Parisette (1922), Le Fils du flibustier (1922), Le Gamin de Paris (1923).

## المراجع

Abel, Richard (1993), The Cine Goes to Town French Cinema, 1896-1914.

Lacassin, Francis (1964), Louls Feuillade.

Roud, Richard (ed.) (1980), Cinema: A Critical Dictimary (entry on Louis Feuillade).

السينمات القومية: الفيلم الصامت الفرنسي

بقلم: ريتشارد أبل

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

فى عام ١٩٠٧ شنت الصحافة الفرنسية على نحو متكرر، وهيى مندهشة للسرعة التي كانت بها تبث السينما تسليات رائعة مثل (كونشرتو المقهى) وقاعات الحفلات المنوعة، بل إنها كانت تهدد بأن تحل محل المسرح. وبلغ الأمر أن كانت هناك أغنية شعبية تقول:

إذن متى ستكف السينما وتموت؟ لا أحد بعر ف

إذن متى سيتم إحياء كونشرتو المقهى؟

## لا أحد يعرف

ومهما تكن المواقف المتخذة – وهي تمتد من التمجيد إلى الاستبعاد الشديد – فإنه مما لا شك فيه أنه في فرنسا كان عام ١٩٠٧ هو "عام السينما"، أو على حد تحمّس أحد الكتاب: "فجر عصر جديد للبشرية". ولقد بدا أن مستقبل السينما بلا حدود حتى إنه أثار انفجارًا من النشاط الحيوى.

#### الأخوان باتيه يصنعان السينما

فى قلب ذلك النشاط كان الأخوان باتيه، وقد جرى التصنيع بـشكل نـسقى منهجى لكل قطاع من قطاعات الصناعة الجديدة. لقد كان الأخوان باتيه قبل عامين رائدين فى طرح نسق من الإنتاج الكبير (يرأسه فرديناندزيكا) حتـى إن الـشركة كانت تصنع – على الأقل – نصف دستة من الأفلام كل أسبوع (أو ٤٠ ألف متـر من الفيلم المطبوع يوميًا) وكذلك ٢٥٠ كاميرا وجهاز عرض وأجهزة أخرى كـل شهر. ومع عام ١٩٠٩ تضاعفت هذه الأرقام وأصبحت كاميرا وأجهـزة عـرض أستوديو باتيه النماذج الصناعية القياسية. وهذه القدرة على الإنتاج مكنـت شـركة

باتبه من بناء دور للسينما الدار تلو الأخرى في باريس وغيرها من المدن، وذلك بدءًا من ١٩٠٦ – ١٩٠٧. وبهذا تغير نظام العرض من أن يكون في المعارض إلى أن يكون واقعًا دائمًا في أماكن التسويق في الحضر وأحياء الترفيه. ومع عـــام ١٩٠٩ كان محيط شركة باتيه من دور السينما ٢٠٠ دار في جميع أنحساء فرنسسا وبلجيكا، وربما كان هذا أكبر محيط في أوروبا. ولكي يمكن تنظيم هذا التوزيسع للإنتاج داخل تلك الدائرة بشكل أفضل فإن الشركة أنـشأت أيـضًا فـي ١٩٠٧ -١٩٠٨ شبكة من ست وكالات إقليمية لتؤجر – بدلاً مــن أن تبيــع – برنامجهـــا الأسبوعي من الأفلام. وهذه الشبكة زادت من عشرات الوكالات التي افتتحتها شركة باتيه عبر المعمورة بدءًا من أوائل عام ١٩٠٤. ومن خلالها هيمنت على نحو سريع على بيع وتأجير الأفلام في العالم. ومع عام ١٩٠٧ نجد أن ما يتراوح ما بين ثلث ونصف الأفلام التي تصنع برامج التأجير الرخيصة الأمريكية هي من إنتاج شركة باتيه - وكقاعدة عامة فإن الشركة تشحن ما يصل إلى ٢٠ نسخة من كل فيلم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وعندما بدأت هذه (الإمبراطورية) لهذه الشركة السينمائية العالمية في الاستقرار (وقد تعاقدت في الولايات المتحدة الأمريكية نظرًا لوجود قيود على التأسيس في فرنسسا) وأصبح توزيسع الأفسلام وعرضها أكبر مصادرها الآمنة من الدخل. وقامت شركة باتيه تدريجيًا بالتعهد بإنتاج الأفلام إلى عدد متزايد من الشركات المتضمنة إليها شبه المستقلة. ومع عام ١٩١٣ – ١٩١٤ أصبحت شركة الأخوين باتيه نوعًا من الـشركة الأصلية الأم (شارل باتیه نفسه هو الذی طرح التشبیه بأن شرکته تماثل ناشر الکتب) لعدد من الشركات المنتسبة الخاصة بالإنتاج، من فرنسا (سكاجل، فالينا، كوميكا) إلى روسيا وإيطاليا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية.

ولقد انشغلت الشركات الفرنسية الأخرى بالتوسع السينمائي إما بالسير تحت قيادة باتيه أو أن تجد هامشًا للربح في قطاع أو أكثر من الصناعة. وشركة ليون جومونت هي أكبر منافس لشركة باتيه، وكانت الشركة المتكاملة رأسيًا الأخسري الوحيدة من معدات التصنيع إلى الإنتاج إلى التوزيع وعرض الأفلام. وفي عام 1911 جددت دار جوفت للعرض السينمائي (عدد المقاعد ٣٤٠٠ مقعد) وذلك

على سبيل المثال. ولم تكتف بنشر دائرة من دور السينما الخاصة بها، بل حثت على إنشاء مزيد من دور السينما في باريس، وفي غيرها من الأماكن. وعلى أي حال فإن شركة جومونت عكس شركة باتيه زادت على نحو مضطرد الاستثمار المباشر في الإنتاج حتى يمكنها أيضًا إنتاج - على الأقل - نصف دستة أفلام كــل أسبوع. وشركة اكلير تحت إدارة شارل جو جون ومارسل فاندال عملت في مجال أكثر ضيقًا نوعًا ما، ولم تنشئ إطلاقًا دائرة من دور السينما لعرض إنتاجها. فبدلاً من هذا قامت بغزوة توسعية بين ١٩١٠ و١٩١٣ بالتركيز على إنتاج الأفلام وتوزيعها، وكذلك تصنيع مختلف أنواع الأجهزة. وهي على امتداد شركة باتيه كانت الشركة الفرنسية الوحيدة ذات رأس المال، واستهدفت بدء أستوديو خاص بها للإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية. ومعظم الشركات الفرنسية الأصعر إما قصرت جهودها على الإنتاج (فيلم دارت، اكليبس، لوكس) أو ركزت على التوزيع، وأكبر موزع مستقل وهو لويس أوبرت حطُّ على مسار مختلف نوعًا ما قبل يونيفرسال وفوكس وبارامونت على نحو ما فعلت فيما بعد في الولايات المتحدة الأمريكية. لقد ازدهرت شركة أوبرت من خلال عقود لها مطلقة لإنتاج الأفلام من خلال منتجين كبار إيطاليين ودينماركيين في فرنسا بما في ذلك فيلم "كوفاديس". ومع عام ١٩١٣ كان أوبرت يعيد استثمار الأرباح بإنشاء سلسلة من دور السينما في باريس. وكذلك أستوديوهات جديدة لإنتاج أفلامه.

فأى أنواع الأفلام هي التي هيمنت على برامج السينما الفرنسية إبان هذه الفترة، وأى عناوين خاصة يمكن فرزها على أنها رائعة؟ إن أفلام (الوقائع اليومية) وأفلام الخدع السينمائية وعالم الجينات التي تميزت بها "سينما جذب الانتباه" في بواكيرها كان عليها في عام ١٩٠٧ أن تخلى الطريق أمام مزيد من السينما الروائية الأكثر اكتمالاً، وخاصة من خلال إنتاج باتيه الأنموذجي لأفلام المطاردات الكوميدية، وما أعلن عنه الكاتالوج الخاص بها على أنها أفلام "درامية وواقعية" وفي الأغلب من إخراج ألبرت سابللاني. وهذا النوع الأخير يغطى الأعمال الميلودرامية المحلية مثل "قانون العفو" (١٩٠٦)، حيث تستعر الأسر بالتهديد لتعرضها للتفكك، ثم تتحدد على أساس الأمن، ومنوعات جرائد جو جنول مثل فيلم

"من أجل قلادة" (۱۹۰۷) والحل في الفيلم لا يكون إلا بتحقيق الأمن. وفي مثل هذه الأفلام يلتئم نسق من العروض والسرد لا يعتمد فحسب على اللائحة المحددة (حددها باتيه على أنها علامة مميزة على أنها كاميرا في مستوى خصر الإنسسان) والعناوين الفرعية الحمراء القانية والرسائل المندسة والتأثيرات الصوتية المصاحبة، ولكن مع تغيرات في الصور الفيلمية من خلال حركة الكاميرا مع تقطيع اللقطات القريبة واللقطات التي تحمل وجهات نظر والقطع من زاوية عكسية، وكذلك الأشكال المختلفة للتكرار والتغير في تركيب الفيلم. وهذا النسق حقق تأثيرات هامة في الأعمال الميلودرامية بتنوع كما هو الحادث في فيلم "القراصنة" (۱۹۰۷) و "الهروب الخانق" (۱۹۰۸) (والدي أعاد إيداعه د. و. جريفيث عام ۱۹۰۹ باسم "الفيلا المنعزلة") و "الرجل ذو القفاز الأبيض" (۱۹۰۱). والممر كذلك في الأفلام الكوميدية مثل "حيلة الزواج" (۱۹۰۷) و "الحصان المقيد" بالنسبة للاستمرارية السردية، والتي لايزال ينسبها المؤرخون كلهم في العالم المئلام المتأخرة الخفيفة لشركة فيتاجراف أو بيوجراف.

وهناك مثل آخر لزيادة المعيارية الحقيقية داخل السينما الفرنسية هو المسلسلات المستمرة، وهي استراتيجية مميزة يمكن لفيلم بعد آخر أن ينتظم حول شخصية محورية (تعرف باسم الشخصية) وممثل مفرد. ومع بواكير ١٩٠٧ بدأ باتيه إنتاج مسلسلات كوميدية بعنوان (بوارو) وهو اسم شخصية يمثل دورها أندريه ديد. ونجح بوارو وسرعان ما أفضي إلى مسلسلات كوميدية أخرى (خصوصنا بعد أن غادر ديد فرنسا للعمل في إيطاليا كإنسان قميء). وفي عام ١٩٠٩ قدمت شركة جومونت مسلسلات كالينو مع كليمنت ميجيه في الغالب يلعب دور موظف رديء. وفي السنة التالية كان هناك مسلسل (البيبي) مع رينيه داري، وبعد عامين كان مسلسل "أونازيم الأحمق" مع أرنست بوربون ومسلسل "بوت دي زان" مع رينيه بوبين، وذلك بإظهار طفل مرتعب متعرض للتهديد. وبالنسبة لشركة باتيه فإنها من بين مسلسلات كوميدية تصل إلى ستة مسلسلات وزعت بسشكل منتظم مسلسلين تفوقا على الباقي: المسلسل الأول "ريجادين" تمثيل شارل بسرنس

كدون جوان عامل يرتدى ياقة بيضاء على نحو ساخر، والثانى مسلسل "أنف ريجادين" (١٩١١) على سبيل المثال أنفه المعقوف للأعلى ساخرًا بشكل مستمر، وهو من الأعمال المفردة الكوميدية. وهناك مسلسل آخر بطولة ماكس ليندر وهو يمثل دور بورجوازى شاب مغرور، وبسرعة يجعله "ملك الفن السينمائى" والخدع المبنية ببراعة ومهارة هي ما يميز عمل ليندر بدءًا من "الفرس الضامر الصعغير" (١٩٠٩) عبر "ضحية الكينا" (١٩١٠) إلى "ماكس طبيب الأقدام" (١٩١٤). وما كان ذا شعبية هو المسلسلات الكوميدية التي جعلتها شركة اكلير وشركة اكليب وشركة لوكس جزءًا منتظمًا من برامجها الأسبوعية. والتنويع الوافر لهذه الإستراتيجية جاء من شركة إكلير. ومسلسل "نيك كارتر" لفكتور جاسيه (١٩٠٨ - الإستراتيجية من الروايات الرخيصة البوليسية الأمريكية التي ترجمت الي الفرنسية، وحققت نجاحًا حتى إن شركة إكلير أعدت مسلسلات أخرى جاعلة من مسلسلات المغامرات للرجال علامة مميزة لإنتاجها.

ومع هذه الممارسات القياسية جاءت محاولة متناغمة لإضاء الطابع الشرعي على السينما كشكل ثقافي محترم، وهنا نجد أن الصحافة التجارية الشرعية كانت نشطة بشكل غير عادى، وخاصة صحيفة "فونورسينيه - جازيت" (١٩٠٧ - ١٩٠٩) والتي كان يرأس تحريرها رفيق باتيه المحامي الباريسي إدموندنبوا - ليفي، وصحيفة سينيه - جورنال" (١٩٠٨ - ١٩١٤) التي يرأس تحريرها جورج ليفي، وصحيفة سينيه - جورنال" (١٩٠٨ - ١٩١٤) التي يرأس تحريرها جورج دوريو، ومع هذا فإن هذه الجهود لإضفاء الشرعية كانت مشاهدة في تقديم عملية الإعداد الأدبي أو (أفلام الفن) بقيادة شركة (فيلم دارت) وشركة (سكاجل)، وهما شركتان جديدتان لهما ارتباطات قوية بمسارح باريس المحترمة. وأقدم هذه الأفلام وخيرها فيلم الفن "اغتيال الدوق دير جويز" (١٩٠٨)، حيث الإخراج الذي يسمح بوجود مسافة عميقة (بما في ذلك الديكور الأصيل) وأسلوب التمثيل المقتصد (وخاصة تمثيل شارل لوبارجي)، وتركيب الفيلم المحكم له تأثير كبير على الأقلم في فرنسا. وهذا التأثير يمكن أن نتبينه في ارتباط بنسق الاستمرارية السردية التي سبق لباتيه أن طورها، وفي الأفلام التاريخية المتتالية وكثير منها قائم على تمثيلات وأوبرات القرن التاسع عشر.

وعلى الرغم من أن أوضح بينة في تلك الأفلام هي التي تتناول التاريخ الفرنسي المحلى مثل فيلم شركة سكاجل "موت دوق دنجين" (١٩٠٩)، وفيلم شركة جومونت البروتستنتي الفرنسي" (١٩٠٩). وواضح أيضًا أن أفلام متباينة مثل فيلم شركة "فيلم دارت" "مواطن تسكانيا" (١٩٠٩) وفيلم "فرتر" (١٩١٠). وبصفة عامة فإن الأفلام التي تعارض هذا الأنموذج هي أفلام "شرقية" مثل فيلم باتيه "كليوبترا" و"سمير اميس" (كلاهما في عام ١٩١٠)، حيث نجد اللحظات الرائعة بالنسبة للمشاهد (وقد تميزت بعلامة ملونة تجارية) والشخصيات (المثيرة). وهذا أفاد في إمبر الطورية فرنسا من المستعمرات.

وحتى عام ١٩١١ تكاد تكون كل الأفلام الفرنسية تقع في حدود بكرة واحدة حيث الطول يتوقف على قواعد محددة. والبكرة الواحدة التي طولها ما بين ٢٠٠ و ٣٠٠ متر (ما يتراوح ما بين عشرة دقائق و ١٥ دقيقة) أصبحت الصياغة القياسية للفيلم الروائي وخاصة بالنسبة "للأجناس السينمائية الجادة" تمامًا. بينما الأفلام ذات النصف بكرة التي تمتد ما بين ١٠٠ متر و١٥٠ مترًا (ما بين خمس دقائق إلىي سبع دقائق) هي القياسية للمسلسلات الكوميدية. واستمرت هذه القواعد سارية بالنسبة لكثير من الأفلام طوال السنين العديدة التالية، وأحيانًا ما ثبت أنها وسيلة رائعة لتركيز روى القصة كما في فيلم لويس منولاد "مصاصو الدماء" (١٩١١)، وهو أول أفلام شركة جومونت "الواقعية" من مسلسل "مشاهد من الحياة الواقعية". وللشركة نفسها ميلودراما "عند السكك الحديدية" (١٩١٢) من إخراج ليونس بريه. أو فيلم باتيه من الدراما البورجوازية المتعاقبة تاريخيًا "المذنب" (١٩١٢) من إخراج رينيه لوبرينس. ويوجد على الأقل فيلمان وحيدان من شركتي باتيه وجومنت هما على الترتيب الفيلم الرائع "الرعب" (١٩١١) لجورج مونكا، وفسيلم "لعب الأطفال" (١٩١٣) بطولة ميستينجويت وهنرى فسكورت. وحتى كان هناك توسع في استخدام أشكال القطع المتعارضة مع براعة تنافس براعة جريفيث. وأخيرًا نجد أن خير مسلسل كوميدي طال إلى بكرة واحدة كاملة وهو طول ملائهم لمسلسل "ليونس" المركب من إخسراج بيريسه (١٩١٢ – ١٩١٤)، وأفسلام مثل "الدبابيس" و "ليونس في الريف" و "ليونس الفنان الـسينمائي" (وكلهـا عـام ١٩١٤)

تكشف أن هذه المسلسلات تستغل تمامًا المواقف الاجتماعية؛ حيث يوجد بيريه . نفسه كنمط بورجوازى واثق من نفسه تمامًا إما أن يكون أكثر براعة أو أن تكون زوجته هي الأكثر منه براعة (عادة هي سوزان جرانديز) في معركة دائمة للهيمنة داخل المنزل.

ولقد حدث أيضًا في عام ١٩١١ أن الأفلام (الروائية) التي يصل طولها إلى ثلاث بكرات أو أكثر بدأت في الظهور في البرامج السينمائية. ولقد قدمت شركة باتيه أول هذه الأفلام في ذلك الربيع: ميلودراما كابللاني التاريخية "جاسوس ليونز" ودراما جيرارد الاجتماعية البورجوازية "ضحايا الكحوليات". وعلى أي حال لحيد يحدث إلا في الخريف أن كان هناك شعور واضح بأن مثل هذه الأفسلام الطويلة ستلقى قبولاً وستدر أرباحًا. وكل شركة إنتاج كبري استثمرت في هذا الفن الجديد بأفلام تجاوزت طيف الأجناس السينمائية المتاحة. وقد قامت شركتا باتيه وفيلم دارت بالاعتماد على رأس المال الثقافي بالاقتباسات الأدبية الشائعة بشكل محترم مثل فيلم "أحدب نوتردام" بطولة هنري كراوس وستاسيا نابيير كوف سكا، وفيلم تمثيلية فكتورين ساردو منذ عشرين عامًا مضت. وساهمت شركة جومونت في النيام من إبداع فويلاد وهو فيلم "الخطأ" بطولة رينيه كارل، والذي رأس البرنامج الخاص بتدشين دار سينما جومونت. وعلى أساس النجاح السابق قامت شركة اكلير بتموين اقتباس جاسيت للمسلسل الروائي البوليسي الشعبي لليون سازي "زيجمور" بشموين اقتباس جاسيت للمسلسل الروائي البوليسي الشعبي لليون سازي "زيجمور" بشموين اقتباس جاسيت للمسلسل الروائي البوليسي الشعبي لليون سازي "زيجمور" بشموين اقتباس جاسيت للمسلسل الروائي البوليسي الشعبي لليون سازي "زيجمور" بشموين اقتباس جاسيت للمسلسل الروائي البوليسي الشعبي لليون سازي "زيجمور"

وطوال السنوات القليلة التالية أصبحت الأفلام الروائية الطويلة هي موضع الجذب الأساسي الأسبوعي في البرامج السينمائية الفرنسية. وشركة "فيلم دارت" على سبيل المثال أقنعت الممثلة سارة برنار أن تكرر دورها الأكثر شهرة في "غادة الكاميليا" (١٩١٢)، وهذا أدّى بها إلى تمثيلها في إنتاج لويس مركانتون المستقل في فيلم "الملكة إليزابيث" (١٩١٢)، وأفضى بها إلى نجاح شعبي عارم عند العرض في الولايات المتحدة الأمريكية. وبينما نجد أن هذين الفيلمين يعتمدان على قائمة

أسلوبية قديمة في العرض فإن كابللاني أدمج بمهارة مدى متسعًا من الإستر اتيجية الخاصة بالعرض التمثيلي بما في ذلك أعظم عرض، ومن المؤكد أن أعظمها هـو الفيلم الفرنسي التاريخي "البؤساء" (١٩١٢) من إنتاج شركة سكاجل وطولــه ١٢ بكرة، ومرة أخرى مع كراوس. وعلى أي حال فإن أكبر الأفلام طولاً بتناول موضوعات معاصرة. وهناك كاتب مسرحي سابق ومخرج مسرحي هو كاميل دى مورهون ثبت أنه ملائم لمحاكاة الميلودراما الجادة السابقة على الحرب كما هو في عرض فالتا لفيلم "محطم القلوب (١٩١٣). وشركة إكلير - بالمقابل - واصلت الاتجار بمسلسلاتها عن الجريمة في فيلم جاسيه "زيجمـور ضـد نيـك كـارتر" (١٩١٢) و "زيجمور المفلات" (١٩١٣) إلى أن أحكمت شركة جومونت قبضتها على الجنس السينمائي بسلسلة فانتوماس الشهيرة من إبداع فويلاد (بطولة رينيه نافار) وامتدت السلسلة إلى خمسة أفلام منفصلة بين ١٩١٣ و١٩١٤. وبالنسبة لشركة جومونت أخرج بريه أيضًا عملين فوق العادة هما "طفل باريس" (١٩١٣) و"قصة الضابط البحري" (١٩١٤) والذي يربط على وجه الإمكان بين معالم مسلسلات الجريمة والأشكال الأخرى من الدراما المحلية في سرد روائسي يتشمل طفلاً ضائعًا معرضًا للتهديد. وفي الحقيقة نجد أن فيلم "طفل باريس" أصبح واحدًا من أوائل الأفلام الفرنسية التي شغلت برنامج السينما الباريسية كلها.

#### الحرب الكبرى: الانهيار والصحوة

تسببت أو امر التعبئة العامة في أو ائل أغسطس ١٩١١ في دفع كل النشاط في صناعة السينما الفرنسية إلى توقف فجائي. وحتى وقت أخير كان من المعتد استخدام الحرب تبريرًا لانهيار صناعة السينما الفرنسية في مواجهة صناعة السينما الأمريكية. ورغم وجود بعض الصدق في هذا الزعم فإن الوضع الفرنسي كان في حالة ضعف قبل أن تنشب الحرب. فعلى سبيل المثال مع ١٩١١ تحت ضغط مسن قيود الرقابة المفروضة على الشركات (المستقلة) كان نصيب شركة باتيه مسن الأطوال الفيلمية الكلية المعروضة في الولايات المتحدة الأمريكية قد انخفض إلى

أقل من ١٠٪ ومع نهاية عام ١٩١٣ في إطار عدد من عناوين الأفسلام والطول الكلى الذي يتم توزيعه معًا نجد أن الفرنسيين كانوا يخسرون الأرض لصالح الأمريكيين على أرضهم هم. وتسببت الحرب بكل بساطة في تسارع العملية التي كانت في الطريق من ذي قبل، وكان أكبر تأثيراتها غير نقص الإنتاج التقييد الشديد على سوق التصدير الذي كانت الشركات الفرنسية تعتمد عليه لتوزيع أفلامها.

ورغم أن شركات باتيه وجومونت وإكلير وفيلم دارت كلها استأنفت الإنتاج في أوائل عام ١٩١٥، أرغمتهم قيود الحرب على رأس المال والمواد على العمل بمستوى أقل وإعادة إنتاج أفلام شعبية قبل الحرب. زيادة على ذلك، فقد واجهت (غزوًا) من الأفلام الأمريكية والإيطالية المستوردة التي سرعان ما غمرت دور السينما الفرنسية، ودار من دور الترفيه أعادت افتتاحها وعملت على أساس منتظم. وكثير من تلك الأفلام قامت بتوزيعها الشركات الجديدة، وبعضها كانت معززة بشركات أمريكية. وفي البداية ظهرت موجة من كوميديات شركة كيستون، ومعظمها يوزعها جاك هيك للواردات الغربية، وقد أصبح موزعًا أجنبيًا هامًا قبل الحرب مباشرة. ومع الصيف والخريف من خلال (شركة الواردات الغربية وآدم) فإن أفلام شارلي شابلن (وكانت تتسمى باسم شارلوت) كانت منتشرة في كل مكان. وبعد ذلك جاء فيلم "أسرار نيويورك"، وهو استكمال للمسلسلين السابقين لبيرل هو ايت، والتي أنتجتها الشركة الأمريكية المنضمة لشركة باتيه، وتقوم شركة باتيه بتوزيع المسلسل في فرنسا. والمنافس الوحيد في الشعبية كان الفيلم الرائع الإيطالي "كابيريا" (١٩١٤). ومع عام ١٩١٦ من خلال شركة شارل مارى ومونات - فيلم جاءت العودة إلى الأفلام الثلاثية وخاصة أفلام الغرب الأمريكي لوليم اس. هارت (أطلق عليه اسم ريوجيم) واقتباسات شركة الممثلين المشهورين مثل فيلم "الغش" (١٩١٥) لسيسل ب. دى ميل والذي استمر عرضه ستة أشهر في دار السينما المختارة في باريس.

ورغم أن الأمر يرجع إلى الهجوم الضاري على الأفلام الأمريكية، وكسذلك فقدان شخصيات ناقدة مثل كابللاني وليندر بالتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية ظلت شركة باتيه الموزع الكبير للإنتاج السينمائي الفرنسي. ولم تكتف الـشركة بتعزيز إنتاج الأفلام الروائية الطويلة من "سكاجل" (لـوبرنس، مونكـا)، "فاليتـا" (مورون)، بل سعت أيضًا لإيجاد صناع جدد للفيلم وخاصة المخرج المسرحي الشهير أندريه أنطوان. كما قدمت شركة باتيه تعزيزًا ماليًا لـشركة "فـيلم دارت" حيث انضم أبل جانس الشاب إلى هنري بوكتال. وشركة جومونت - بالمقابل -كان عليها أن تخفض إنتاجها الْمُجَدُول، وخاصة بعد أن ترك بيريه العمل في الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك كان لها حضور قوى في الصناعة، من خلال شعبية فويلاد الكبيرة ومسلسلاتها الممتدة، وكذلك سلسلة دور السبنما التي أنشأتها (ثانية كبرى السلاسل بعد باتيه) ورغم أن شركة إكلير استمرت في إنتاج الأفلام لم تستطع أن تشفى بالكامل إطلاقًا من الضربة المزدوجة من الحرب وحريق دمر أستوديوها الأمريكي ومعاملها في أبريل ١٩١٤ وقد قامـت الـشركة بإعادة تنظيمها على شكل شركات أصغر وأهمها مخصص لإنتاج الأفلام الخام وتصنيع أجهزة الكاميرا. وتنافست كاميرا شركة اكلير - على سبيل المثال - مع شركة (بارفو) لدبري وشركة بل و هويل للهيمنة على السوق العالمية. واستطاعت شركة إكلير أن تظل حية إلى حد كبير بفضل قوة فريقها الجديد في صناعة الفيلم: مركانتون ورينيه هرفيل. وعلى الرغم من كل الأمور الغريبة فإن شركات الإنتاج المستقلة تزايدت بالفعل في العدد، وبعضها ازدهر (شركة أندريه هوجون وجاك دى بارونسللي وجرمين دولاك). ويرجع نجاحها حتى في ظل هذه الظلروف، في جانب كبير منه، إلى التوزيع المنتشر نسبيًا لأفلامها في فرنسا ومن خلل أوبرت بصفة خاصة وهو الذي واصل نشر بناء دور السينما متوسعًا في هذا.

والأفلام الفرنسية المتاحة للمشاهدين بين ١٩١٥ و١٩١٨ كانت مختلفة نوعًا ما عما كان في الماضي، وربما يرجع الأمر إلى أنه أصبح من الصعب الآن بالنسبة للفرنسيين أن يضحكوا على أنفسهم على الأقل كما قد اعتادوا بمجرد اختفاء المسلسلات الكوميدية المثمرة. واستمرت شركة باتيه في إنتاج مسلسلات ريجادين،

ولكن بعناوين أقل. وشركة جومونت استمرت في صناعة أفلام بوت - دي -زان، ثم أنتجت مسلسلاً مع مارسل لفسيك. والإنتاج للأفلام التاريخية الكبيرة جرى الغاؤها، ما لم يتم تصورها داخل صيغة على شكل سلسلة على غرار فيلم شركة "فيلم دارت" "الكونت دى مونت كريستو" (١٩١٧ - ١٩١٨) من إخراج بوكتال وبطولة ليون ماثوت. ومع قيود الميزانية الفرنسية ونجاح أفلام بيرل هوايت أصبح المسلسل نمط الإنتاج، وخاصة لشركة جومونت. فهناك أنتج فولياد مسلسلاً يضم ١٢ قصة كل عام وقد رجع إلى مسلسل الجريمة في فيلم "مصاص الدماء" (١٩١٥ - ١٩١٦) ثم انحرف إلى التركيز على البطل البوليسي (والذي أداه رينيه كريستي) في "جوديكس" (١٩١٧) و"منزل جوديكس الجديد" (١٩١٨). وفيما عدا ذلك فان الأعمال الميلودرامية القومية كانت (منتظمة) على الأقل في أول سنتين من سنوات الحرب: وربما أكثرها شعبية فيلم "الألزاس" (١٩١٥) لبوكتال بطولة ريجان. وفيلم "الأمهات الفرنسيات" (١٩١٦) لماركانتون وهرفيل الذي جعل برنار عند تمثال جان دارك يقيم حطام كاتدرائية رايمز. وعلى أي حال تباعدت هذه الأفلام لتفسيح الطريق أمام الأعمال الميلودرامية الأكثر تقليدية واقتباسات من مسرح باتاى وبرنشتين وكيسمايكي قبل الحرب. وكثير من هذه الأفلام مكرسة الآن لقصص النساء، إقرارًا بحضورهن المهيمن على جماهير السينما وأهميتهن الأيديولوجية على "الجبهة الداخلية" إبان الحرب. زيادة على ذلك أعطين دوامًا غير عادى للنجمات: ميستنجويت - على سبيل المثال - في أفلام هوجون مثل "زهرة باريس" (١٩١٦)، وجرانديس في مسلسل "سوزان" لمركانتون وهرفيل، وماريس دوفراي في أفلام مورهون مثل "ماريس" (١٩١٧). ولكن الأبرز منها كلها بين ١٩١٦ و ١٩١٨ في أكثر من ١٢ فيلمًا من إخراج مونكا ولبريتس لشركة سكاجل وممثلـــة اليوليفار جبرييل روبين.

ومن هذه الأعمال الميلودرامية تطورت أكبر الإستراتيجيات المتقدمة للعرض والسرد في فرنسا، وخاصة ما أسماه جانس على نصو إشكالي الأفلام (السيكولوجية). وبعضها مثل فيلم جومونت وطوله بكرة واحدة "رءوس النساء الحكيمات" (١٩١٦) من إخراج جاك فيدر، وكله لقطات قريبة وتكاد تمر دون أن

يلحظها أحد. ولكن هناك آخرين احتفل بهم إميل فويلر موز في مجله (الأزمنة) وكوليت ولويس لوك في المجلة التجارية الأسبوعية الجديدة "الفيلم". والأهم كان فيلم برانس "الحق في الحياة" (١٩١٦) وخاصمة فيلم "الأم دولوروسا" (١٩١٧) وهما يدينان بالكثير لفيلم "الغش" بطولة إمّالين. ومن خلال الإضاءة غيسر العادية والصور السينمائية والإستراتيجيات الخاصة بتركيب الفيلم فإن فيلم "الأم دولورسا" يبدو أنه يضفي طابعًا ثوريًا على القناعات الأسلوبية للميلودراما الأسرية، وربما بأبرز شكل ملحوظ في طريقة الأشياء اليومية مثل ستارة النافذة البيضاء أو خمار أسود مسدل مما يكتسب دلالة إضافية من خلال الصور السينمائية المفردة (أو من خلال التفخيم) وتركيب الفيلم على نحو ترابطي. وهذه الإستراتيجيات شاركت منها جماعة ذات صلة بالأعمال الميلودرامية (الواقعية) التي رأى دلوك أنها متأثرة بالأفلام الثلاثية المعنية ولكن تجذب أيضًا الانتباه إلى (فوتو جينيه) المناظر الريفية في فيلم باروسللي "عودة إلى الحقول" (١٩١٨) وكذلك مناظر المصنع الواردة في فيلم هنري روسل "النفس البرونزية" (١٩١٨) وهو فيلم من أواخر أفسلم الفرنسية إكلير. وكلا النوعين من الميلودراما يقدمان أساسًا لعرض أفضل الأفلام الفرنسية بعد الحرب.

### "سنوات الجنون": إحياء السينما الفرنسية

مع نهاية الحرب واجهت صناعة السينما الفرنسية أزمة من جراء شركة موندس فيلم لأفيشات الإعلان (الموزعة لـشركات سليج وجولدوين وفرست ناشيونال): لقد كان هناك مدفع بشرى أطلق منه الأمريكيون النار على عناوين الأفلام فيلمًا بعد الآخر مصيبين قلب الهدف الفرنسي. وكما جاء في مجلة "لاسينما توجراف فرانسيس" (التي أصبحت في التو الصحيفة التجارية الرئيسية) أنه مقابل كل ٠٠٠٠ متر من الأفلام الفرنسية المقدمة أسبوعيًا في فرنسا يوجد ٢٥ ألف متر من الأفلام المعتوردة ومعظمها أفلام أمريكية. وأحيانًا لم يكن صنع أكثر من ١٠٪ مما يعرض في دور السينما في باريس من البرامج السينمائية الفرنسية. وكما يقول مما يعرض في دور السينما في باريس من البرامج السينمائية الفرنسية. وكما يقول

هنرى ديامانت – برجر ناشر مجلة (الفيلم) بشكل صريح إن فرنسا كانت معرضة لخطر أن تصبح "مستعمرة فرنسية" للولايات المتحدة الأمريكية. فكيف يمكن للسينما الفرنسية أن تحيا من جديد؟ وإذا فعلت هذا – هكذا يتساءل دلوك – كيف تكون فرنسية؟

إن استجابة الصناعة لهذه الأزمة قد اختلطت عمدًا عبر مسار عقد الـسنين الثاني. لقد مر قطاع الإنتاج بسلسلة متناقضة ظاهريًا من التحولات والشركات القائمة - على سبيل المثال - إما أغلقت أو اضطرت إلى أن تتراجع. وفي عام ١٩١٨ أعادت شركة باتيه تنظيم نفسها على أنها شركة باتيه السينمائية. وسرعان ما أغاقت سكاجل أبوابها وباعت أرصدتها الخارجية بما في ذلك السركات الأمريكية المندمجة فيها. وبعد ذلك بعامين حدثت إعادة تنظيم أخرى فجعلت شركة باتيه - للسينما مسئولة عن صناعة وتسويق الأجهزة ورصيد الفيلم الخام وأنـشأت شركة جديدة هي شركة باتيه - كونسورتيوم (والتي فقد شارل باتيه سيطرته عليها) وقد بدأت باندفاع في استثمار ميزانية كبيرة للإنتاج الفائق، لكن سرعان ما ترنحت وأفضى هذا إلى حدوث خسائر فادحة. وشركة جومونت بعد أن وقعت بفترة وجيزة على إنشاء شركة أفلام "مسلسلات باكس" بدأت تتسحب تدريجيًا من الإنتاج، وهي حركة تسارعت مع وفاة فيولاد عام ١٩٢٥ وشركة فيلم دارت قللت أيضًا من إنتاجها المفروض؛ نظرًا لأن منتجيها الرئيسيين ومخرجيها تركوها لإنشاء شركات خاصة بهم. ولم يكن موجودًا إلا شركات "صناعة صغيرة" نشأت للإنتاج الصغير إيان بواكير سنوات ١٩٢٠ مما طرح مقابلاً هامًا لهذا التيار. وبالانصمام إلى صناع الأفلام هؤلاء الذين كانت لهم من قبل شركات خاصة بهم شبه مستقلة. وعلى سبيل المثال كان هناك بريه (الذي عاد من الولايات المتحدة الأمريكية) وديامانت - برجر، جانس، فيد، دللوك، ليون بويريه، جيليان دفينفييه، رينيه كلير وجان رينوار. وحتى الشركات الأكبر لويس نالباس الذى ترك شركة فيلم دارت لبناء أستوديو عند فيكتورين (بالقرب من نيس) عن طريق مارسل لاهربييه الذي ترك شركة جومونت ليؤسس الشركة السينمائية كبديل له والمستقلين الآخرين، وكذلك بواسطة روسى مهاجر فإن شركة "فيلم كولوني" التي استولت على أستوديو

مونترييل ملك باتيه أولاً كشركة "فيلمس ارمولييف" ثم كشركة "فيلمس ألباتروس" والمنتجان الرئيسيان الآخران كانا المحنّك أوبرت وقادم جديد هـو جـان سـابين. وأوبرت - على أساس تحالف مع شركة فيلم دارت - بنى مجمعًا ضم في ١٩٢٣ - ١٩٢٤ نصف دستة من صناع الفيلم شبه المستقلين. وسـابين محـرر الـشئون الدعائية في صحيفة (لوماتان) استولى على شركة صغيرة اسمها (سـيينرومانس) واستأجر نالباس كمنتج متفرغ له وطرح برنامجًا إنتاجيًا فعالاً للمسلسلات التاريخية لكى توزعها شركة باتيه - كونسورتيوم. وكانت هذه المسلسلات ناجحة حتـى إن سابين كان قادرًا على السيطرة وإضفاء طابع حيوى مـن جديـد علـى باتيـه - كونسوريتوم مع شركة سينيرومانس كقاعدتها الإنتاجية الأساسية.

ورغم أن الإنتاج الفرنسي تزايد إلى ١٣٠ فيلمًا روائيًا مع عام ١٩٢٢ فيان هذا الرقم أدنى بكثير من العدد المنتج سواء من الصناعات السينمائية الأمريكية أو الألمانية، ولاتزال الأفلام الفرنسية تضم نسبة صغيرة من البرامج السينمائية. ولكي تحسن الصناعة وضعها حطّت على إستراتيجية من الأفلام (العالمية) من الإنتاج المشترك وخاصة من خلال تحالفات مع ألمانيا. وجاء هذا بعد أشكال من الفشل مبكرة ومتكررة لإنشاء تحالفات مع صناعة السينما الأمريكية أو استغلال النجوم الأمريكيين مثل سسيو هاياكاوا وفاني وورد. وجاء هذا أيضًا من الحركة الجريئــة التي اتخذتها شركة بارامونت الشن جدولها الخاص بالإنتاج في باريس، مما أفضى إلى روائع حققت مبيعات هائلة في شباك التذاكر مثل النسخة (الأمريكانية) من فيلم "السيدة سان - جين" (١٩٢٥) بطولة جلوريا سوانسون. وشركة باتيه على سبيل المثال ضمت مجمعًا أوروبيًا جديدًا يموله الألماني هوجوسينس والمهاجر الروسي فلاديمير منجروف الذي عزز أصلاً فيلم جلانس المقترح أن يقع في سنة أجزاء وهو فيلم "نابليون". ومن خلال شركة سيني - فرانس التي يديرها نــوي بلوبلــوخ (كان اسمه في السابق الباتروس) ويكتب اقتباسًا من أربعة أجزاء لفيلم فسكورت المقتبس "البؤساء" (١٩٢٥) وفيلم فكتسور نوريانيسكي "ميخائيك سيتروجوف" (١٩٢٦). وعلى أي حال انهار هذا المجمع عندما تسببت وفاة ستينس الفجائية في دين وصل إلى مستوى غير معقول. والتحالفات الفرنسسية الألمانية التالية قد تتعرض آنذاك لابتزاز الاستثمار الأمريكي النقيل من خلال داوس بلان في الصناعة السينمائية الألمانية. ونواتج هذه الإستراتيجية التعاونية المشتركة كانت نتائج مختلطة. وعلى الرغم من الربحية بصفة عامة فإن مثل هذه الأفلام اقتضم ميزانيات ضخمة وقد اقترنت بنسبة عالية من التضخم في فرنسا. ومن هنا تناقص المستوى الفرنسي في الإنتاج إلى مجرد ٥٠ فيلمًا في عام ١٩٢٥ – مما جفف الاعتمادات لدى شركات الإنتاج الصغيرة ودفع معظم صناع الفيلم المستقلين إلى التعاقد مع المنتجين الفرنسيين المهيمنين.

وإبان النصف الأخير من عقد السنين طرأت على كل شركة إنتاج فرنسسية كبرى تغيرات في الإدارة والتوجه. وبعد أن فقدت قاعدتها من المهاجرين الروس، ضمنت شركة ألباتروس تقديم خدمات لفايدر وكلير لإخراج الأفلام (وخاصة الأفلام الكوميدية) التي كانت أكثر تميزًا بطابعها الفرنسي. ورغم أن أوبرت نفسه بدأ يتخذ دورًا أقل نشاطًا فإن مستوى إنتاج شركته ظل قويًا وخاصة من خلل عقود مع شركة فيلم دارت. ولقد كان هناك ديفينفنيه وفريق جديد من صناع الفيلم: جان بنوا - ليفي وماري إيستين. وقد أنتجت شركة سينيرومانس سلسلتين من "أفلام فرنسا" ذات طابع روائي (من خلال دولاك وبيير كولومبيه من ضمن الآخرين) لاستكمال السلسلتين، ولكن عندما أحلّ سابين نفسه مكان نالياس كمنتج منفذ فإن إنتاج الشركة بدأ يعانى بصفة عامة. والسشركات التي انضمت لهذه الشركات أربع شركات أخرى، وكلها إما أن الذي يزودها بالمال هم من السروس المهاجرين أو الارتباط بشركة بارامونت. وفي عام ١٩٢٣ قدم جاك جرينييف كمية هائلة لجمعية الأفلام التاريخية، وكانت الخطة الكبرى عندها هي "تجسيد التاريخ الشامل لفرنسا". وكان فيلمها الأول هو فيلم رايموند برنارد "معجزة الذئاب" وقد عرض في دار أوبرا باريس وأصبح أكبر فيلم شعبي في عام ١٩٢٤. وفي عام ١٩٢٦ - ١٩٢٧ اشترى برنارد ناتان مدير شركة تصنيع الفيلم وكالة الدعاية مع ارتباطات بشركة بارامونت مع أستوديو شركة إكلير في إبيناي. وتم تشييد فرع في مونتمارنر لكي ينتج أفلامًا لبيريه وكولومبيه وماركودي جاستاين و أخرين. وفي الوقت نفسه أسس روبرت هورل، وهو منتج فرنسي بشركة بارامونت شركة

الفيلم الفرنسى، وقد طرد بيريه من شركة ناتان بعد فيلم "المرأة العارية" (١٩٢٦) ليقدم سلسلة من بطولة لويس لاجرانج وهو "الأمير الجديد للسينما الفرنسية" وأخيرًا من وسط رماد شركة سينى – فرانس ظهرت الجمعية العامة للأفلام التى حطّ ت يدها على الثروة الهائلة لجريفيث لاستكمال فيلم جانس "نابليون" (١٩٢٧) وتمويل فيلم ألكسندر فولكوف "كازانوفا" (١٩٢٧) وفيلم كارل دراير "عاطفة جان دارك" فيلم ألكسندر فولكوف الموجة من التضامن كانت هناك شخصيات وحيدة قليلة حققت استقلالاً متماسكًا، وإن كان هامشيًا ومن بينهم جان ايستين وخاصة بيير بروبرجر (مدير الدعاية السابق لشركة بارامونت) وقد صنعت شركة (نيو – فيلم) معملاً لصناع الفيلم الصغار.

وإبان سنوات ١٩٢٠ نجد أن قطاع التوزيع للصناعة قد واجه تحديًا أكثر شدة؛ فالشركات الأمريكية الواحدة تلو الأخرى إما أنها تنشئ مكاتبها الخاصة في باريس أو تدعم تحالفاتها مع الموزعين الفرنسيين. وفي عام ١٩٢٠ جاءت شركة بارامونت وشركة فوكس - فيلم. وفي عام ١٩٢١ جاء دور شركة الفنانين المتحدين وشركة فرست ناشيونال. وفي عام ١٩٢٢ انتضمت إليها شركة يونيفرسال وجولدوين وهاتان الشركتان وقعتا عقود توزيع احتكارية مسع أوبرت وجومونت. وإذا كان هذا قد تم بسهولة فإن الأمر لا يرجع فحسب إلى القوة الاقتصادية لدى الأمريكيين، بل يرجع أيضًا إلى عجز الحكومة الفرنسية إما لفرض جمارك على الواردات الكبيرة من الأفلام الأمريكية أو إصدار تشريع بنظام الحصص الذي يحد من عددها مقابل الأفلام الفرنسية. والنجاح الأمريكي يتعارض تمامًا مع فشل صناعة السينما الفرنسية في إعادة بناء أسواق تصديرها التي فقدتها إبان الحرب. وعلى سبيل المثال ففي الولايات المتحدة الأمريكية لم يوجد إلا ما لا يزيد عن دستة أفلام فرنسية سنويًا من ١٩٢٠ إلى ١٩٢٥، والقليل منها وصل إلى دور السينما خارج نيويورك. ومع نهاية عقد السنين زاد العدد، ولكن زيادة واهنة. والموقف كان مختلفًا في ألمانيا؛ حيث إنه كانت هناك نسبة حسنة مسن الإنتاج الفرنسي قد تم توزيعها بين ١٩٢٣ و ١٩٢٦ مقابل الأفلم الألمانية الأقل والمستوردة إلى فرنسا. وعلى أي حال فإن هذا قد تغير تمامًا عندما بدأت شــركة آس توزيع الأفلام الألمانية في باريس بتجاهل الشركات الفرنسية تمامًا. ومع علم ١٩٢٧ فإن عدد عناوين الأفلام الألمانية التي عرضت في فرنسا تجاوزت الإنتاج الكلي لصناعة السينما الفرنسية.

فإذا كان سوق التوزيع الفرنسي لم يرق تمامًا إلى مستوى الأمريكيين والألمان، فإن هذا يرجع في جانب كبير منه إلى "باتيه - كونسورتيوم". ومهما تكن المشكلات الداخلية في شركة باتيه وانحرافاتها في الإنتاج فقد أفادت على نحو ما فعلت من قبل وإبان الحرب كَمَخْرَج كبير. ولا يقتصر الأمر على إنتاجها الخاص، بل يمتد أيضًا إلى تلك الشركات الأصغر والمنتجين المستقلين. ولقد لعبت مسلسلات سينير ومانس دورًا حاسمًا بدقة في اللحظة الهامة عندما انتعشت عام ١٩٢٢ – ١٩٢٣ من غزوها لسوق السينما البريطانية، وقبل دخولها مباشرة في ألمانيا. ويبدو أن الشركات الأمريكية كانت مستعدة لفرض نظام الحصة السشاملة على توزيع الفيلم داخل فرنسا. وكما يذكر فسكورت فإن المسلسلات عملت كنظام بديل للحصة الشاملة، فعلى الأقل ضمنت خلال تسعة أشهر مسلسلات العارضين الطويلة لعدة أسابيع بعوائدها الضخمة من الجمهور المخلص المدمن. وأوبرت قد استولى على عقود شركة أج ج وتفاوض مع بعض الشركات الأخرى: مع شركة فيلم دارت فاستكمل جهود باتيه كأكبر موزع ثان فرنسي. ومع هذا وعلى الرغم من أن هناك شركات أخرى قد ظهرت مثل شركة آرمور (لتوزيع أفلام ألباتروس) فإنه لم يوجد أبدًا موز عون فرنسيون مستقلون بشكل كاف كما أنه لم يوجد اتحاد أو شبكة عمل يمكنها أن توزع العدد الكبير من أفلام الشركات الفرنسية المستقلة. ولما كان عقد السنين قد ولَّى فإن المقاومة الفرنسية للهيمنة الأجنبية بدأت تصعف. فخضعت شركة جومونت لسيطرة مترو جولدوين ماير بينما تحرك أوبرت وآرمر داخليًا داخل فلك شركة أس. ف. ومهما يكن نجاح باتيه وأوبرت وآخرون فإن الأمر يكيين و الألمان ضمنوا موطئ قدم داخل صناعة السينما الفرنسية في اللحظة الحرجة للتحول إلى الأفلام الناطقة.

وبالمقارنة مع بقية الصناعة فإن قطاع العرض ظل نسبيًا مضمونًا طوال سنوات ١٩٢٠. وقد ارتفع عدد دور السينما من ١٤٤٤ دار في نهاية الحرب إلى ٢٤٠٠ بعد ذلك بعامين، وكاد أن يتضاعف إلى ٢٢٠٠ مسع عسام ١٩٢٩. وفسى الوقت نفسه فإن دخل شباك التذاكر قد زاد بشكل كبير، حتى لو أدخلنا في الحسبان فترة قصيرة من التضخم الكبير لقد ارتفع الدخل من ٨٥ مليون فرنك في ١٩٢٣ إلى ٢٣٠ مليون فرنك عام ١٩٢٩. وقد حدث هذا على الرغم من حقيقة هي أن الغالبية المتسعة من دور السينما الفرنسية كانت مستقلة، بل هي حتى ملكية خاصة (ربما كان الرقم زائدًا عن الحقيقة بنسبة ٨٠٪) وقليل من هذه الدور كان اتساعها ٠٥٠ مقعدًا أو أكثر، ونصفها على الأقل يعمل على أساس يـومي، ولـيس علـي أساس دائم. وإذا كان قطاع العرض ممتازًا، فإن هذا يرجع من جهة إلى السمعبية الهائلة للأفلام الأمريكية من "روبن هود" (تمثيل دوجلاس فيربانكس) إلى "بن -هو". ومع هذا فإن الأفلام الفرنسية وليس المسلسلات فقط هي التي ساهمت أيضًا؛ فالفيلم الباهظ التكاليف "أطلنطى" (١٩٢١) لفايدر قُدم في دار سينما مادلين الفخمـة طوال عام كامل. وعلى أي حال بنفس الأهمية تأتي دور السينما الفخمة أو قصور العرض السينمائي، ومعظمها شيدها أو جددها أوبرت وجومونت وباتيسه كأعلام بارزة دالة على دورهم وقد درت مبالغ كبيرة. وكانت هناك دور عرض يملكها أوبرت في كل مدينة فرنسية كبرى تقريبًا، وكذلك دار سينما "تيفولي" في باريس والتي تسع ٢٠٠٠ مقعد. ولما كانت شركة جومونت قد اتجهت مصالحها إلى التوزيع والعرض، فإنها أحرزت هيمنة على دار "مادلين" التي مع "قصر -جومونت أصبح لها موطئ قدم هام في باريس. ولقد حدد باتيه دار باتيه لتصبح دار "كاميو" مشيدًا الإمبراطورية والإمبريالية وشكّل تحالفًا بإقامته دائرة مـن دور السينما في العاصمة هي دائرة لوتيتيا - مورييه. ولم تبق مستقلة إلا بصعع دور سينما قليلة في باريس: سال ماريفو التي شيدت في عام ١٩١٩ وقد شيدها إدموندبنوا - ليفي ودار سينما ماكس - ليندر. ومع هذا فإن قطاع العرض السينمائي لم يكن آمنًا من التدخل الأمريكي. وفي عام ١٩٢٥ بدأت بارامونت في شراء أو بناء دور سينما فخمة في نصف دستة من المدن الكبرى، وبلغت الدروة بدار بارامونت التي تتسع لألفي مقعد، وقد افتتحت في باريس عام ١٩٢٧ في موسم الأعياد المسيحية. وفى ذلك الحين نجد أن دور السينما الفرنسية الكبرى تطرح برامجها وهى تعرض فيلمًا واحدًا (استثنائيًا) مع فقرة من مسلسل أو جريدة سينمائية أو فيلم تسجيل قصير. ودار بارامونت قدمت مفهوم برنامج القائمة المزدوجة. زيادة على ذلك لقد تم تجهيزها لكى تنفق بسخاء على الدعاية، وفى أقل من عام حصلت على ١٠٪ من إجمالى دخل دور السينما فى باريس.

ورغم أن دللوك يمقت المسلسلات، فإن المسلسلات شكلت مكونًا مميزًا فــى السينما الفرنسية، وأطلق شعبية تمامًا في أو اخر سنوات ١٩٢٠. وأصلاً هي اتَّبَاع أشر الأنموذج الذي شيده فيولاد إبان الحرب ومسلسل "تيهمنيه" (١٩١٩) و"باراباس" (١٩٢٠) رجع فولياد نفسه إلى العصابات الإجرامية التي تعمل بقوة فسي عالم وصفه فرنسيس لاكاسين على أنه "كابوس سائح عن الأماكن المثيرة". وقد اقتبس فولكوف مسلسل جول مدى "منزل الأسرار" (١٩٢٢) وقد ركز بالأحرى على رجل صناعة يعمل في مجال النسيج "إيفان موجوكين" سُجن بتهمــة زائفــة علــي جريمة لم يرتكبها واضطر إلى أن يبرئ نفسه من خلال سلسلة من المنازعات المميتة مع منافس شيطاني. وهناك أنموذج آخر بدأ يتطور من الأفلام مثل مسلسل ديامانت - برجر "الفرسان الثلاثية" (١٩٢١)، ومسلسل فسكورت "ماتياس ساندروف" (١٩٢١). وقصة المغامرات المحلية أو التاريخية هي التي أمسك بها سابين وتالياس كأساس للمسلسلات الروائية السينمائية. وأبطال الحرب وقطاع الطرق المغامرون من حقبة إما قبل أو بعد الثورة الفرنسية كانت تحظى بشعبية يوجه خاص. ومسلسل فسكورت "ماندرين" (١٩٢٤) على سببيل المتال يصور استغلال شخصية روبن هود (ماثوت) ضد مُلاك الأرض وجباة الضرائب في إقليم دو فينيه. بينما مسلسل لوبرنس "زهرة التوليب" (١٩٢٥) ترتب تهديدًا تلو آخر ضد البطل اليتيم "تكاد قد نُفذت كلها في سجن الباستيل" وأخير ا يكتشف أنه من صلب (رجل نبيل). ومع بعث مجتمع أرستقراطي إلى حد كبير والاحتفاء ببطل معارض شجاع ينتمى إلى ماض مفترض فيه أنه ماض مجيد ويصور التحول إلى المرحلة البورجوازية نجد مسلسلات شركة (سينيرومانس) لعبت أيضًا دورًا هامًا بعد الحرب في مخاطبة المطلب الأيديولوجي الجمعي لاستعادة فرنسا وإعادة تشكيلها.

وذلك المشروع الأيديولوجي كان يحدد أيضًا من جهة الاستثمار الصخم للصناعة في أفلام تاريخية. هنا – أيضًا – يوجد البعث الحافل بالحنين في الغالب للحظات الماضية من المجد الفرنسي – والتراجيديا الفرنسية – منسوبة إلى عمليبة الاستعادة القومية وبعثها. وفيلم "معجزة الذئاب" – على سبيل المثال – يعود إلى أواخر القرن الخامس عشر عندما كان هناك شعور بالوحدة الوطنية يتستكل لأول مرة. وهنا، حيث الصراع المرير بين لويس الحادي عشر (شارل رولين) وأخيه شارل الجرىء يجرى تأمله وحلّه حسب الأسطورة على يد جين هاشيت، وبمقتضى قانون المعاناة والتضحية. وبطرح قانون مماثل فإن فيلم روسيل "البنفسجات البرية" (١٩٢٤) قد حول المغنية راكيل ملر من بائعة زهور بسيطة إلى نجمة أوبرالية في باريس وموضع ثقة الإمبراطورة إيوجين، وكل هذا داخل الروعة المترفة في عهد الإمبراطورية الثانية.

وبعد ذلك مالت الأفلام الفرنسية إلى التركيز إما على حقبة أو حقبتين مسن التاريخ الفرنسى أو على الموضوعات التى تشمل روسيا القيصرية. وبعضها تناول الحقبة نفسها المفضلة فى المسلسلات الروائية السينمائية كما فى فيلم "البؤساء" أو الفيلم الذى أعاد فسكورت إبداعه "الكونت دى مونت كريستو" (١٩٢٩) وهناك آخرون اتبعوا مثال فيلم "معجزة الذئاب" كما فى فيلم جاستين "الحياة العجيبة لجان دارك" (١٩٢٨) بطولة سيمون جنفوا أو فيلم رينوار "مباراة فرسان القرون الوسطى" (١٩٢٨). وأكبر موضوعات فرنسية ذات تأثير كان "نابليون" و"مأساة جان دارك". وفى فيلم "نابليون" تصور جانس بونابرت الشاب (ألبرت ديودونيه) على أنه التحقق الأسطورى للثورة، نوع من الفنان الرومانسى متجسد. وآخرون مثل ليون موسيناك اعتبره فاشيستيا. وعلى أى حال اتفق الجميسع على جرأة البنداعات جانس الفنية التجارب بحركة الكاميرا والتشكيلات السينمائية العديدة وخاصة فى النهاية الثلاثية الشهيرة. وفيلم "مأساة جان دارك" - بالمقابل - انحرف انحرافًا شديدًا عن التقاليد الخاصة بالجنس السينمائي. لم يركر دراير على مهرجانات العصور الوسطى، ولا على الأعمال الجريئة العسكرية التي قامت بها مهرجانات العصور الوسطى، ولا على الحياة العجيبة لجان دارك" فقد ركز بالأحرى جان دارك" فقد ركز بالأحرى

على الصراعات الروحية والسياسية والتي تميز بها اليوم الأخير في حياتها. وفيلم دراير الذي اعتمد على سجلات المحاكمة في روان قد وثّق في الوقت نفسه التفاصيل التي أبرزت من خلالها فالكونتي دور جان مما خلق تقدمًا رمزيًا للوجوه بلقطات قريبة، وكل هذا داخل استمرارية مكانية زمانية لا تنفصم بشكل غير عادي.

وعلى أى حال فإن عديدًا من المنتجات التاريخية الأكثر نجاحًا سمح للمهاجرين الروس بأن يحتفلوا - وأن ينتقدوا أحيانًا - البلد الذى هربوا منه. وفيلم "ميخائيل ستروجوف" وهو الفيلم التدشيني السينمائي العظيم اقتبس وأعد رواية المغامرات التي كتبها جول فرن عن أحد أفراد الحاشية في البلاط القيصري، والذي نفذ بنجاح مهمة خطرة في سيبريا. ومقابل هذا نجد فيلم برنارد "لاعب الشطرنج" (١٩٢٦) الذي سجل ارتفاعًا كبيرًا في شباك التذاكر في دار سينما سال ماريفو، وهو يمثل انتصار الاستقلال البولندي عن الملكية الروسية قبل الشورة الفرنسية مباشرة. والأكثر روعة من ناحية الخيال في الأسلوب عنها فيلم "كازانوفا" وهو في إحدى حلقات المسلسل عن المغامرات يلتقي ويصاحب الإمبراطورة الروسية كاترين الكبرى. والأفلام الثلاثة هذه أظهرت روعة الديكورات والأزياء (من جانب إما إيفان لوتشاكوف وبوريس بلنسكي أو روبرت ماليت - ستيفنسن وجان بيريه) وكذلك اللقطات المكانية العجيبة (انجزها ل. - ه... بوريا، ج - وجان بيريه) وكذلك اللقطات المكانية العجيبة (انجزها ل. - ه... بوريا، ج -

والميلودراما السوقية استمرت فائدتها في تدعيم الصناعة لعدة سنوات بعد الحرب. فهي على سبيل المثال ساعدت تمثيليات تريستان برنارد لضمان السشهرة البدئية لابنه رايموند كصانع أفلام. وصناع الفيلم الميالون إلى مزيد من (الناحية الفنية) واصلوا أيضًا العمل داخل الوسط البورجوازي للميلودراما العائلية، وقد توسعوا في نواحي التقدم التي تمت إبان الحرب، وغالبًا عن طريق السيناريوهات الأصيلة فيما قصده دو لاك الذي كان أول من أطلق الاسم "الأفلام الانطباعية". وفي فيلم "أنا أتهم" (١٩١٩) وفي فيلم "العجلة" (١٩٢١) جرب جانس تسلسل لقطسات

قائمة على وجهات النظر الموجزة والأشكال المختلفة للمونتاج الإيقاعي (بما فسي ذلك المونتاج السريع) ونماذج من التشكيل البلاغي من خلال تركيب الفيلم على نحو ترابطي. وقد فعل دو لاك مثل هذا في سلسلة الأفلام التي ركزت تمامًا على النساء من فيلم "السيجارة" (١٩١٩) إلى "موت المسمس" (١٩٢٢) وخاصة فيلم "السيدة بوديت المبتسمة" (١٩٢٣) وكانت الشخصية المحورية فيه قد وقعت في فخ لا مهرب منه بزواج من بوراجوازي في أحد الأقاليم. وربما كانت النقطة القصوي في هذا التجريب هي التي كانت في فيلم لو هربييه: "الدورادو" (١٩٢١) والدي في هذا التجريب هي التي كانت في فيلم لو هربييه: "الدورادو" (١٩٢١) والدي موسيقي مؤلفة خاصة) لاستثارة الحياة الذاتية لراقصة كباريه إسبانية هي سيبيللا (يف فرانسيز) وبلغ الذروة في خلفية مسرحية في فيلم "رقصة الموت" بـشكل مذهل.

ومع منتصف العقد نجد أن أسس الميلودراما السينمائية انحرفت من المسرح إلى الرواية، وعبر عدة أجناس فنية والبعض قد اقتفى أثر فيلم "اطلنطيد" والقصمة من رواية بيير بنوا الشعبية وباقتباس قصص ألف ليلة وليلة "المثيرة" أو قصص روايات الفروسية والمغامرات فى المستعمرات الفرنسية وعادة فى شمال أفريقيا. والأخيرة شعبية بصفة خاصة فى أفلام متنوعة مثل فيلم جاستين "سيدة القصر مسن لبنان" (١٩٢٦) وفيلم رينوار "الأرض الخراب" (١٩٢٩). والآخرون استغلوا الذوق الفرنسى المحب للشطح الخيالى، وخاصة بعد نجاح مسلسل باكس مثل فيلم بوارييه "المفكر" (١٩٢٠). وهذه الأنواع امتدت من القصة الساخرة لموسجوكين "المجمرة الملتهبة" (١٩٢٣) أو فيلم لوهربييه المثير الحافل بالشطح الخيالى "الراحل ماتياس باسكال" (١٩٢٥) وإعادة إنتاج فيلم اكلير "شبح مولين روج" (١٩٢٥) أو قصص الرعب مثل فيلم ابشتين "سقوط منزل حاجب المحكمة" (١٩٢٨).

وعلى أى حال فإن التطور الكبير فى جنس الميلودراما كان المشاهد العجيبة الحديثة فى الأستوديو؛ وهى نتاج العالمية الثقافية التى تميز الآن "الغنى الجديد" الحضرى فى معظم أوروبا، وهى هدف جديد للاستثمار الفرنسى فى الإنتاج

المشترك العالمي. وحسب ما يقوله جير اردتالون فإن هذه الأفلام تمثل "الحياة الطبية" لجيل جديد وساعدت في تأسيس ما هو حديث أو حسب الموضة: الرياضة والرقص والعادات. وهذه "الحياة الطبية" المشبعة تمامًا بأيديولوجية الرأسمالية الاستهلاكية جرى تمثلها في وسط يميل إلى محو خصوصية الثقافة الفرنسية. الاستهلاكية جرى تمثلها في وسط يميل إلى محو خصوصية الثقافة الفرنسية. وعناصر المشهد الحديث للأستوديو يمكن رؤيتها في فترة مبكرة في فيلم بيريه الكون اللحظة المحددة جاءت عام ١٩٢٦ بعودة الاقتباسات من المسرحيات في فيلم هربييه "الدوامة" وفيلم بيريه "المرأة الجديدة" وذلك بتصوير المنتجعات الوثيرة والمطاعم الباريسية الأنيقة. وبعد ذلك اقتربت روعة الأستوديو الحديث من الهيمنة على الإنتاج الفرنسي، ومع هذا فإن بعض الأفلام وقفت ضد الحديث من الملذات من فيلم هربييه الرائع (الطليعي) بـشكل متعمد "اللاإنساني" (١٩٢٨) إلى إعداده الحديث لرواية زولا "المال" (١٩٢٨) وقد توفرت له إستراتيجيات أصيلة لحركة الكاميرا والتركيب الفيلمي، وهذا ساعد في نقد شخوصه الثرية ووسطه. وهناك نقد مماثل يميز فيلم ابشتين "٥٠٠ × ١١" (١٩٢٧) والذي جستد فيلمه الذي كانت ميزانيته صغيرة "المرأة الثلاثية الجوانب" (١٩٢٧) والذي جستد أربع قصص متداخلة في ثلاث بكرات فقط.

والميلودراما (الواقعية) بالمقابل حققت تطورها طوال عقد السنين وظلت (فرنسية) تمامًا. وهناك شيئان بصفة خاصة يميزان هذه الأفلام: الشيء الأول هو أنها تحتفى عادة بالمناظر الطبيعية الخاصة أو الوسط، حيث المكان يبرز تصوير "الحياة الباطنية" لشخصية أو أكثر، وفي الوقت نفسه يشكل المكان حقولاً ثقافية للسياح. والشيء الثاني تلك المناظر الطبيعية أو الوسط موزعة بين باريس والأقاليم مستفيدة من تصوير بعض المساحات الجغرافية المعينة والثقافات المحددة، وغالبًا ممتزجة بحنين للماضي. وساحل إقليم بريتاني قدم أطروحة للأفلام ابتداء من فيلم لوهربييه "رجل البحار العالمية" (١٩٢٠) كانت موضوع غيلم فيولاد "فندمير" (١٩١٩) وفيلم أنطوان "الأرض" (١٩٢٠) وفيلم بوارييه "بريير" (١٩٢٤).

وهناك مجموعة أخرى من الأفلام (الواقعية) ركزت على (ما هو شعبي) في الهوامش الاجتماعية – الاقتصادية للحياة الحضرية الحديثة في باريس أو مرسيليا أو أي مكان آخر. وهنا من أجل (الدعبسة) السينمائية تبدو الطولواحين الحديدية وأحياء الفقراء الخاصة للطبقة العاملة في فيلم بوكتال "العمل" (١٩٢٩)، ورعب البحار الخائف من الأماكن المغلقة في فيلم ديللوك "الحمي" (١٩٢١)، وأسواق الشوارع في فيلم فايديه "كرينكيبيل" (١٩٢٢)، والحانات ومنتزهات الترفيه الرخيصة في فيلم ابشتين "القلب المخلص" (١٩٢٣)، ورغم أن العدد تناقص إبان النصف الثاني من عقد السنين فإن العديد حقق معنى طيبًا بشكل محتمل، وخاصة فيلم دفيفنييه "زواج الآنسة بولمانس" (١٩٢٧) والذي صور في بروكسل، وإنتاج بينوا – ليفي/ ابشتين لفيلم "قشرة الخوخ" (١٩٢٨) الذي وضع السوارع القدرة الرطبة، شوارع مونتمارتر متجاورة مع الهواء الصحى في مزرعة في شارموت الرطبة، شوارع مونتمارتر متجاورة مع الهواء الصحى في مزرعة في شارموت كرسانوف الشاعرى بوحشية "فيلمونتانت" (١٩٢٥) مع ناديا سيليز سكايا وألبرتو كافالكانتي. والقصص التي تشبه السرد التسجيلي عن زوار الوهم عند الناس في فيلم "لاشيء سوى الساعات" (١٩٢٦) وفيلم "حمى البحر" (١٩٢٧).

وهناك جنس سينمائى واحد أخير هو الكوميديا، وظلت تتأسس بصلابة في سنوات المجتمع الفرنسى. وفي سنوات ١٩٢٠ بدت أقل شؤمًا عما كان الأمر في سنوات الحرب. وفيلم "المقهى الصغير" (١٩١٩) وهو إعداد قام به برنار لكوميديا والده الشعبية وبطولة ماكس ليندر (وكان قد عادا مؤخرًا من الولايات المتحدة الأمريكية) حقق نجاحًا كبيرًا، ومع هذا فشل في توليد المزيد من الأفلام. وكان هناك مسلسل روبرت سيدرو عن الكوميديات الشعبية من إعداد فولياد الساحر لفيلم "الصبي الباريسي" (١٩٢٣). ولكن لم يحدث إلا في عام ١٩٢٤ أن تم تجديد رائع للكوميديا السينمائية الفرنسية، وأخذت تشق طريقها بشكل ساخر من شركة المهاجر الروسي الباتروس. والأنموذج البدئي للبناء الكوميدي هو تشكيل المواطن المحلي الساذج الذي يصل إلى العاصمة المعقدة كما في فيلم فولكوف "الظلال العابرة" (١٩٢٤).

الفرنسي كما في مسلسل ألباتروس "نيقو لاس ريمسكي" أو في الرواية الـسينمائية "الحب والتفجرات" (١٩٢٦) من إخراج كولومبية وبطولة ألبرت بريجيان. وعليم أي حال فإن الأوسمة الحقيقية نالها اكلير لإعداد الباتروس لأيوجين لابيتش في فيلم "قبعة القش الإيطالية" (١٩٢٧) وفيلم "الجبناء" (١٩٢٨) مع طاقم تمثيل تجميعي يضم بريجيان وبيير باتشيف وجيم جيران. وأول فيلم لاكلير يشكل كوميديا المواقف الأصيلة بمزج زواج اثنين مع مراهق لينتج هجومًا حادًا على الحقية البورجوازية من خلال أنموذج مبهج للملاحظات البصرية الدقيقة. والدي يكاد يكون قد شكل نجاحًا هو فيلم فايدر "النبلاء الجدد" (١٩٢٨) الذي أشار ثائرة الحكومة الفرنسية لا بسبب ما فيه من سخرية تجاه موظف في اتحاد العمال (قام به بريجيان)، بل بسبب ما يسمى التصوير الحافل بالاحتقار للمجلس القومي من النواب. وأخيرًا كان هناك إعداد رينوار لفيلم "الاسترخاء" (١٩٢٨) وقد مولك برونبرجر الذي يحول الكوميديا الشعبية عن ثكنات الجيش إلى هجائية اجتماعية شديدة، فيحرض سيدًا بورجوازيًا واثقًا من نفسه، وإن كان بلا تأثير ضد خادمه شديدة، فيحرض سيدًا بورجوازيًا واثقًا من نفسه، وإن كان بلا تأثير ضد خادمه صاحب القلب الكبير المتلعثم، وقد مثل الدور باقتدار غريب ساخر ميشيل سيمون.

ومع نهاية العقد بدت الصناعة السينمائية الفرنسية أنها تُكِنُّ اهتمامًا أقل في إنتاج ما يسميه ديلوك أفلامًا فرنسية لها نوعية خاصة. وبينما نجد أن الفيلم التاريخي يشيد كثيرًا مناطق من الماضي، فإن الروعة الحديثة في الأستوديو كانت تشيد أرضًا محايدة للاستهلاك السلعي الرائج المحايد العالمي من أجل (الشرى الجديد). والفيلم (الواقعي) وحده والفيلم الكوميدي يقدمان شيئًا فرنسيًا عما هم كائنون عليه – إن لم يكن كما يودون أن يكونوا عليه: الفيلم الواقعي يركز على ما هو هامشي، والفيلم الكوميدي يركز على ابتعاث السخرية. ومع تطور الفيلم الناطق نجد أن كلا الجنسين السينمائيين قد ساهما حتى أكثر في استعادة الشعور (بالفرنسة) للسينما الفرنسية. ومع هذا فهل هذه (الفرنسة) مشبعة على غرار الحنين للماضي موريس شيفاليه على عانقه أن يجعلها شعبية حتى في الولايات المتحدة الأمريكية؟

## المراجع

Abel, Richard (1948), French Cinema: The First Wave, 1915 – 1929.

- (1988), French Film Theory and Criticism: A History/ Anthology, 1907 – 1929.
  - (1993), The Cine Goes to Town: French Cinema, 1896 1914.

Bordwell, David (1980), French Impressionist Cinema: Film Culture, Film Theory and Film Style.

Chirat, Raymond, and leart, Roger (eds.) (1984), Catologue des films français de long metrage: films de fiction, 1919 – 1929.

- and Le Roy, Eric (eds.) (1994). Le Cinema français, 1911 - 1920.

Clair, Rene (1972), Cinema Yesterday and Today.

Delluc, Louis (1919), Cinema et Cie

Epstein, Jean (1921), Bonjour Cinema.

Guibbert, Pierre (ed.) (1985), Les Premiers Ans du Cinema français.

Hugues, Philippe d', and Martin, Michel (1986), Le Cinema français: le muet.

Mitry, Jean (1967), Histoire du Cinema, i: 1895 – 1914.

- (1969), Histoire du Cinema, ii: 1915 – 1923.

- (1973), Histoire du Cinema, iii: 1923 – 1930.

Moussinac, Leon (1929), Panoramique du Cinema.

Sadoul, Georges (1951), Histoire generale du Cinema, iii: Le Cinema deviant un art, 1909 – 1920 (Pavant guerre).

- (1974), Histoire generale du Cinema, iv: Le Cinema deviant un art, 1909 1920 (La Premiere Guerre Mondiale).
- (1975a), Histoire generale du Cinema, v: L'Art muct (1919 1929).
- (1975b), Histoire generale du Cinema, vi: L'Art muet (1919 1929).



# ماکس لیندر (۱۸۸۲ – ۱۹۲۵)

لقد كان ماكس ليندر واحدًا من أكبر الفنانيين الكوميديين موهبة فى تاريخ فنون التمثيل. ولقد حاول شارلى شابلن أن يرسم له صورة في أوائل سنوات ١٩٢٠ فأسماه "الأستاذ – الذى أدين له بكل شىء"؛ ومما لاشك فيه أن أسلوب ليندر وتقنيته كان لهما تأثير بالغ على شابلن، كما كان لهما بالفعل تأثير على أى كوميدى سينمائى آخر يسير على نهجه سواء كان واعيًا بهذا أم لا.

لقد وُلد باسم جبرييل لفيل من أسرة فلاحية بالقرب من بوردو. ولقد جذبه المسرح منذ الطفولة. وقد درس في كونسرفتوار بوردو، ومثّل في بوردو، وبعد ذلك مثل في باريس مع شركة أميجو. وفي عام ١٩٠٥ بدأ يحصل على أجسر بالعمل نهارًا في أستوديوهات باتيه. والخجل من العمل في السينما كان يتم إخفاؤه باسم فني هو ماكس ليندر. وفي خلال عامين سجل علامته المميزة ككوميدي خفيف. وعندما كان الكوميدي العظيم الأول في شركة باتيه، وهو النجم أندريه ديد يعمل في الأستوديوهات الإيطالية في تورين بدأ ليندر يضطلع بدور البطولة في مسلسلاته. وأول هذه الأفلام كان عملاً تجريبيًا، ولكن إبان عام ١٩١٠ تحددت شخصية ماكس بشكل سريع.

وبينما كان نجوم الكوميديا الآخرون في هذه الحقبة - بصفة عامة - مهووسين ويؤدون حركات غريبة، تبنى ليندر شخصية ممثل كوميدى شعبى شاب نحيل وأنيق وله شعر مصقول وشارب مشذب وقبعة حريرية لامعة لا تخطئ وتتجو من كل الكوارث. ولقد كان ماكس داهية، وبصفة عامة اكتشف طريقة عبقرية من بين العديد من الحركات، والتي وجد نفسه فيها وعادة نتيجة الكياسة الشديدة تجاه الشابات الصغيرات. ولقد تصور ماكس الكوميديا في التناقض بين احتفائه باللطافة و المغامرات المستخفة أو المذلة التي تحط من شأنه.

ورغم تدرّبه فى المسرح كان مراعيًا بالفعل للطبيعة الخاصة بالسينما وأدرك الإمكانية التى تقدمها فى رهافة التعبير. وكانت لديه موهبة النزعة الطبيعية فى الأداء. وهو يجد أن كل حركة هى فى جوهرها تكون صادقة بالنسبة للحياة. ونحن نضحك على مآزقه؛ لأننا نعرف تمامًا كيف يشعر.

وليندر المبتكر بشكل لا يستنفد كانت لديه ألمعية في اختراع تنويعات لا تنتهي عن موضوع أساسي من الموضوعات. وفي الفيلم الجليل "ماكس يأخذ حماما" (١٩١٠) واضح أن عملية أخذ حمام بسبط تسبب مشكلات تنشأ إلى أن يُحمل ماكس – وهو لايزال في الحمام – عبر الشارع على الأكتاف في موكب من رجال الشرطة وماكس يغنى وهو يميل ويمد يده لسيدتين مارتين من معارفه.

ولقد بلغ ماكس ذروة شعبيته في السنوات التي سبقت مباشرة الحرب العالمية الأولى عندما أصبحت جولاته العالمية تظهره وكأنه شخصية ملكية. وصحته كانت آخذة في الضعف بشكل دائم من جراء جراح أصابته وهو يحارب في جبهة القتال إبان الحرب. وقد تقبل عقدًا من شركة إساناي لكي يتوجه إلى حد الولايات المتحدة الأمريكية ليحل محل شابلن، وفشل أفلامه هناك (يرجع إلى حد كبير لمحاولات إساناي القبيحة لاستخدامه للحط من شأن شابلن الذي كان صديقًا شخصيًا له). وكانت هذه ضربة أخرى لروحه المعنوية.

وبتشجيع من شابلن عاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٢١ وأبدع ثلاثة أفلام روائية ظلت هي روائعه: "سبع سنوات من الحظ المتعس" (١٩٢١)، "كوني زوجتي" (١٩٢١) والمحاكاة الساخرة لفيلم دوجلاس فيربانكس "الفرسان الثلاثة" ويأتي فيلمه هو بعنوان "الثلاثة يجب أن يصلوا إلى هناك" (١٩٢٢). وعندما قوبلت هذه الأفلام أيضًا ببرود عاد ماكس إلى فرنسا لا لمشيء إلا ليجد شهرته حتى هناك قد انهارت من جراء شابلن. وسقط ضحية الكآبية المسوداوية التقليدية لدى رجل الكوميديا.

رغم هذا واصل العمل فأبدع فيها كوميديا رعب مخيف "طلب اللمعونات!" (١٩٢٤) مع آبل جانس. وتوجه إلى فيينا ليصور فيلم "ملك السيرك" (١٩٢٤). ولم تتناقص ألمعيته الكوميدية، لكن حياته كانت تتحرك بسرعة نحو المأساة.

وفى عام ١٩٢٢ أصبح مفتونًا بنينيت بيترز البالغة من العمر ١٧ عامًا، وقد تترض للاضطرابات وأمضى فترات فى مصحة وأصبح فريسة الغيرة المرضية. وقد وُجد هو ونينيت ميتين فى غرفة فندق صباح أول نوفمبر ١٩٢٥ وقد استنتجت ابنته مود ليندر أنه أغرى نينيت أن تتناول مخدرًا ثه قطع شرايينها وقطع شرايينه.

ديفيد روبنسون

#### مختارات من الأفلام

La Premiere Sortie d'un collegian (1905), Les Debuts d'un patineur (1907), Max prend un bain (1910), Les Debuts du Max an cinema (1910), Ma victime de quinquina (1911), Max veut faire du theatre (1911), Max professeur du tango (1912), Max toreador (1912), Max pedicure (1914), Le Petit Café (1919), Au secours! (1923).

In USA

Max in a Texi (1917), Be my Wife (1921), Seven Years Bad Luck (1921), The Three Must-Get-Theres (1922).

## المراجع

Linder, Maud (1992), Les Dieu du cinema muct: Max Linder.

Mitry, Jean (1966), Max Linder.

Robinson, David (1969), The Great Funnies: A History of Film Comedy.



إيطاليا: المشهد السينمائي والميلودراما

بقلم: باولو تسرتشی یوسای



بدأ الإنتاج السينمائي في إيطاليا متأخرًا نسبيًا بالمقارنة مع الأمم الأوروبية الأخرى. وأول فيلم روائي "الاستيلاء على روما" (٢٠ سـبتمبر ١٩٠٠) لفيلويتر الليريني، وقد ظهر عام ١٩٠٥. وفي ذلك الوقت كانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا والدينمارك متقدمة في هذا المضمار عن ذي قبل. وعلى أي حال فبعد عام ١٩٠٥ تزايد معدّل الإنتاج زيادة كبيرة في إيطاليا حتى إنه في الأربع سنوات السابقة على الحرب العالمية الأولى احتلت إيطاليا مكانتها كواحدة من القوى الكبرى في السينما العالمية. وفي الفترة من ١٩٠٥ إلى ١٩٠٠ إلى ١٩٣٠ تم توزيع حوالي ١٠ آلاف فيلم - لم يبق منها سوى ١٥٠ فيلمًا - وقامت بتوزيعها أكثر من ١٠٠ شركة إنتاج. ومن الحق أن غالبية هذه الشركات لم يمتد وجودها إلا لفترة وجيزة وأن كل قوى الأرقام تعطى مع هذا مؤشرًا جليًا على الازدهار في هذا المجال في بلد رغم كثافة الأروبا في إطار التطور الاقتصادي.

وتاريخ بواكير الإنتاج السينمائى فى إيطاليا يمكن تقسيمه إلى حقبتين. عقد من السنين من التوسع (١٩٠٥ – ١٩١٤). وفى هذه الحقبة وحدها تم إنتاج حوالى ثلثى العدد الكلى من الأفلام فى مرحلة السينما الصامتة. وأعقبت هذا خمس عشرة سنة من التدهور التدريجي بعد الانهيار الفجائي فى الإنتاج مشاركة فى هذا كل أوروبا إبان الحرب. وفى عام ١٩١٢ كانت هناك فى المتوسط ثلاثة أفلام يجرى إنتاجها يوميًا (المجموع الكلى ١١٢٧ فيلمًا وتعترف بأن العديد منها أفلام قصيرة).

### البدايات الأولى

إن تراث الاستعراض الفخم البصرى له جذور تاريخية عميقة في إيطاليا. وجوانب منه، والتي هي هامة بصفة خاصة بالنسبة لما قبل تاريخ السينما تشمل وسائل الترفيه في العروض الجوالة – من (العالم الجديد) في أو اخر القرن الثامن عشر إلى القرن التاسع عشر، وأشكال الفضول العلمية التي وثقها ريكو في دراسته عام ١٨٧٦ بعنوان "تجارب في فن التصوير". وفي هذا السياق ياتي أول ظهور "فن النصوير السينمائي عند لوميتير – في أتيليه لوليير للتصوير الروماني يوم ١٣ مارس ١٨٩٦، وقد تسبب في رد فعل مثير، وهذا الابتكار الفرنسي الجديد امتد إلى نابولي وتورين وتدريجيًا إلى عديد من المدن الأخرى، وكان هناك نجاح ملحوظ أقل في كرونوفوتجراف دمني والثيوتروجراف عند روبرت و. بول وأجهزة أديسون.

ولما تضاعفت مبادرات التوزيع جعلت (جمعية لوميير) من وجودها مسسألة يستشعرها الناس بفضل أربعة مصورين: فيتوريوكالسيتي، فرانشيسكو فليسيتي، جوسيبي فيليبي، ألبرت بروميو. ومع وجود الوقائع اليومية المصورة والمناظر من الحياة الواقعية تواجدت أيضًا أفلام روائية قصيرة لإيتالوبا تسيوني الدي صنع الكاميرا الخاصة به عام ١٨٩٦ مع أخيه أنريكو وفنان المنوعات ليوبولد وفريجولي الذي استخدم اسم سينما توجراف (أعاد تسميتها لتكون فرجوليجراف) لإعادة تقديم انطباعات سريعة التغير مما جعله مشهورًا في جميع أنحاء أوروبا ولكن هذه الجهود كانت جهودًا منعزلة لم تسهم إلا بالقليل جدًا في مشروعات ثابتة مجدية تجاريًا. لهذا فبالنسبة لمعظم العشر سنوات فإن دمج السينما في إيطاليا كان يتوقف على قيادات متفرقة يتخذها مقدمو العروض الرحيً عن طريق مصورين أصبحوا مديرين هواة وعن طريق مُلكَ نواد متنوعة أو مقاهي الكونشرتات.

ولم يحدث إلا بعد عقد من السنين تقريبًا. بعد عام ١٨٩٦ أن تجمعت هذه العناصر المشتتة لإنشاء عدد من شركات الإنتاج قائمة على قاعدة أكثر صلابة. وعدد من هذه الشركات اكتسب بسرعة دورًا رياديًا في مجالها. ففي روما كان هناك أستوديو البريني وسانتوني (١٩٠٥) الذي غير اسمه إلى سينس في أبريك هناك أستوديو البريني وسانتوني (١٩٠٥) الذي غير اسمه إلى سينس في أبريك (والأخير أصبح سافي – كومريو في ١٩٠٨ ثم أفلام ميلانو في أواخر ١٩٠٩). وفي تورين التي كانت العاصمة الحقيقية للسينما الإيطالية في فترة إبداعها جاءت شركة أمبروزيو (١٩٠٥) وتأسست أكويلا فيلم على يد كاميللو أوتولنجي (١٩٠٧) وبغير سمها ليصبح الفيلم الإيطالي في مايو ١٩٠٠ بناء على توصية من جيوفاني السمها ليصبح الفيلم الإيطالي في مايو ١٩٨٠ بناء على توصية من جيوفاني

#### السينما اللاروائية والكوميديا وروما القديمة

إن هيمنة فرنسا على سوق الفيلم الإيطالي أدت إلى أزمة خطيرة في موطن الصناعة الوليدة مع بواكير عام ١٩٠٧. والشركات التى تأسست حديثًا ناضلت لتجد منافذ توزيع ملائمة لعملها، واستجابت بببني إستراتيجية تستهدف استغلال الشعبية التي تتمتع بها ثلاثة أجناس سينمائية بصفة خاصة: الأفلام التاريخية، وفوق كل شيء الأفلام الكوميدية التي كان الطلب عليها من العارضين يتنامي بمعدل كبير. وشركات كومريود أبروزيو وإيتا لاوسينس طورت كلها سياسة عنيفة في صناعة الأفلام التسجيلية والأفلام الواقعية المستمدة من الحياة، وبعثت بصناع الفيلم المتخصصين إلى مناطق الجمال الطبيعي التي لم تكن قد غطتها بعد شركات باتبه وإكلير وجومونت، وكذلك للمناطق المعرضة للكوارث الطبيعية (مثل كالابريا وصقلية بعد زلزال ١٩٠٩). ومن الجدير أن ننوه بصفة خاصة بجيوفاني فيتروتي الذي عمل لشركة امبروزيو في إيطاليا والخارج، وروبرتو أوميجنا الذي بدأ مع شركة أفلام ميلانو مهمة فنية في إطار التسجيلات

العلمية والتي استمرت لعدة عقود من السنين. ولم يكن من غير المعتاد أن يجد في هذه الأفلام غير الروائية عناصر هامة للإبداع التقني. ففي في في إجزيرة رودس" (١٩١٢) نجد المنظر الأخير بإطلاق مدفع يحول هذه الجزيرة إلى ذريعة للدعاية الاستعمارية يتدفق الفيلم فجأة بألوان الأحمر والأبيض والأخضر، وهي ألوان العلم الإيطالي. وهناك فيلم مجهول الهوية أبدعه أمبروزيو ربما حوالي عام ١٩١٢ وعرف بعنوان مصطبغ بسفر الرؤيا وهو "للقديس لوقا" وفيه لقطات مع شاشة منقسمة إلى عدة قطاعات متباينة.

وفى مجال الكوميديا كانت الاستجابة الإيطاليسة للتسأثير المهيمن للغايسة للكوميديا الفرنسية هى مبادرة قام بها جيوفانى باسترونى والذى سافر إلى باريس عام ١٩٠٨ لكى يغرى ممثلاً مشهوراً جدًا ليعود معه إلى تسورين. والكوميديان الرئيسيان اللذان تستخدمهما شركة باتيه كانا ماكس ليندر، الذى كان في طريقه للحضور حتى لو لم يكن قد وصل بعد إلى ستاردوم، وأندريه ديد (اسم السهرة لأندريه تشابيوس) والذى عمل لفترة تدريب قصيرة تحت إمرة جورج ميلييه قبل أن ينتقل إلى شركة باتيه، ويحقق نجاحًا فى دور بوارو، وباسترونى اختسار ديسد وغير اسمه إلى كريتتنى (أو فولشيد فى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكيسة). ومن يناير ١٩٠٩ فصاعدًا قدم سلسلة من حوالى ١٠٠ تمثيلية كوميديسة قصيرة، والتى لم تتوقف إلا بسبب عودة الممثل المؤقتة إلى فرنسا (١٩١٢ – ١٩١٥) وختم عمله عام ١٩٢١ بالفيلم الروائى "الإنسان الآلى" لشركة أفلام ميلانو.

والمقومات الرئيسية للنجاح الظاهرى على نطاق العالم الواسع الذى تمتع به ديد من ١٩٠٩ إلى ١٩١١ هو الاستخدام السريالي للخدع البصرية وتسارع الإيقاع المحموم النمطي في كوميديات المطاردة. وكان ديد يشتهر بخطوته الطائشة التي تكاد تكون هستيرية والتحطيم النسقي لما يمكن أن يحفظ به من حركة مع المنطق المعكوس. وعمل أندريه ديد بهذه الأمور يشكل أنموذجًا فوضويًا لكي يغير من طابع الكوميديا الحضرية عن الواقع اليومي. وكان مثاله موضع اتباع من جانب كل فرد في الشركات الكبري في العصر، وهذا شكل متحفًا من حوالي أربعين

شخصية من العبقريات والحظوظ المختلفة. وأهم الشخصيات من بينهم فنانو السيرك فرديناند جيلوم (في شخص توتوليني في شركة سينس ١٩١٠ – ١٩١٢ وفي شخص بوليدور لشركة باسكواني ١٩١٢ – ١٩١٨) ومارسك فابر (في شخص روبنيت لشركة أبروزيو ١٩١٠ – ١٩١١) ورايموندفران (أوفارو) (في شخص كرى – كرى لشركة سينس ١٩١٢ – ١٩١٦) وقد حطوا أيديهم على الرصيد السابق من أعمال المهرجين في صناعة الكوميديات السينمائية. وبعضهم مثل كرى كرى – أبدعوا مبتكرات بصرية ومواقف أصيلة كانت أحيانًا تتصاعد إلى أشكال أكثر تعقيدًا في الإخراج.

وتطور الخيط الثالث في الإنتاج الإيطالي في هذه الفترة كان قائمًا على إعادة بناء أوساط وشخوص تاريخية من اليونان قديمًا وروما إلى العصور الوسطى إلى عصر النهضة، وبشكل أقل إلى القرن الثامن عشر والحقبة النابوليونية. والتيار تجاه هذا النوع من الإنتاج المستمد في جانب منه من النماذج الفرنسية (شركة فيلم دارت الإيطالية قد أسسها باتيه عام ١٩٠٩) كان ناجمًا مع الجماهير الإيطالية كما واجه أيضًا ردود أفعال طيبة في الخارج. ونجاح الجنس السينمائي الجديد أصبح ظاهرة ثقافية هامة مع إنتاج "سقوط طروادة" (١٩١١) من إخراج جيوفاني ماستروني ورومانول بوجنتو لشركة إيطاليا فيلم. ورغم الاستقبال العدائي من جانب النقاد الإيطاليين، فإن الفيلم قد جرى الاحتفاء به باستحسان جماهيري لا مثيل له في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وقد استلهم في بناءاته الرائعة المشهدية للعمارة الكلاسيكية، وقد استخدم عمق المجال لا مجرد المكان ذي البعدين وتوقاناته الشديدة للعظمة الفنية.

#### القوة والمجد

مثل هذا التوقان الذي يرقى لمصاف الفن شكّل أساس معظم الفترة الناجحة في تاريخ السينما الصامئة الإيطالية التي رغم مصادرها المتواضعة نسبيًا والمتاحة لمبدعيها دبرت أمورها لضمان مكانة مستحقة بين القوى الكبرى في أمم الإنتاج

العالمي بين ١٩١١ و ١٩١٤ وتعزز التقدم بالعون القادم من جيل جديد من أرباب العمل وبجذورها في الأرستقراطية أو في عالم المال الكبير والأعمال الكبيرة، والذين تنسموا دور الرواد ممن وضعوا الأسس لنسق إنتاج وطيد ولم يكن هذا إلا من سنوات قليلة سابقة.

هؤلاء الأعضاء من الطبقات صاحبة الامتيازات اشتغلوا على ثروات هائلة لكى يقفوا مثل هذه الهواية الممتازة كصناع أفلام. لكن إسهامهم لم يكن فحسب إسهامًا اقتصاديًا في طبيعته. فقد غرسوا أيضًا غريزة للوطنية والنزعة الخيرية وقد ألحوا على الإمكانية الكامنة في الصورة المتحركة كأداة للتربية الخلقية والثقافية للأمة التي كانت لاتزال أمية في جانب كبير منها. وسواء للأحسن أو للأسوأ زودوا صناعة الفيلم الإيطالية بالتعزيز من رجال الأعمال وأرباب المال، وهذا كان غائبًا بشكل كبير عند الممارسين الأول الذين كانوا يعملون بتلقائية وبالهواية.

والفيلم الروائى الطويل الكامل وقد تشجع بالرسالة التعليمية لنصرائه قد ظهر في إيطاليا في فترة أسبق عما هو في معظم الأقطار الأخرى. وفيلم (الصليبيون) (١٩١١) لأنريكو جونسوني كان طوله مئة متر. وفيلم "الجحيم" لدانتي من إنتاج شركة أفلام ميلانو أخرجه فرنشيسكو بورتوليني وأدولفو بادوفان بالتعاون مع جويسيبي دي ليجيور واستغرق عامين لإنتاجه واعتبر فيلمًا طويلاً جدًا فقد بلغ طوله ١٣٠٠ متر.

وفى خلال فترة زمنية قصيرة فإن التيار نحو الإنتاج الفخم الرائع العظيم أنتج فيلمين باهظى التكاليف وهما يدوران فى روما القديم وكان قد قُدر لهما أن يكون لهما تأثير هائل على تطور الإنتاج السينمائى وهما: "آخر أيام بومبينى" (أمبريوزو، ١٩٥٨) من إخراج اليوتيرو رودولفى وطوله ١٩٥٨ مترًا، وبلغ طاقم الممثلين المئات بدون مبالغة. وفيلم "كوفاديس" (شركة سينس، ١٩١٣) من إخراج أزيكو جوتسونى وطوله ٢٢٥٠ مترًا، ولم يتفوق عليه أى فيلم سوى الفيلم الدينماركي (أطلنطيد) (نورديسك، ١٩١٣) لأوجست بلوم (وطوله ٢٢٨٠ مترًا فيما عدا العناوين الفرعية). وفيلم "آخر أيام بومباى" تفوق على النجاح الكبير فسي

الولايات المتحدة الأمريكية لفيلم "سقوط طروادة" حتى إن موزعًا أمريكيًا هو جورج كلاين حدث له إغراء بأن يبدأ في إنشاء شركة إنتاج خاصة به – فوتودراما أوف إيطالي – مع أستوديو كبير في جروجليا سكو بالقرب من تورين. ومخاطرته الشجاعة فشلت لنشوب الحرب، لكنها تصور بشدة قوة الجاذبية التي مارستها السينما الإيطالية في السنوات المفضية إلى عام ١٩١٤.

وتمجيد الجنس السينمائي التاريخي تم الوصول إليه مع فيلم "كابيريا" (إيطاليا فيلم، ١٩١٤) لجيوفاني باستروني، وهو فيلم يرمز إلى ذروة إنجاز السينما الصامتة في إيطاليا. إن الدراما العظيمة التي تقوم ضد خلفية الحروب القرطاجنية بين روما وقرطاجنة كانت إلى حد كبير هي التي تشكّل أكبر فيلم تم الإنفاق عليـــه بسخاء في هذه الحقبة وكان باستروني وهو إنسان موهوب، لكنه شخصية زاهدة كان أول منتج يلتقط الحاجة إلى وجهة نظر إدارية قوية بالنسبة للإنتاج السينمائي. وهو على عكس المنتجين الآخرين في هذه الحقبة كانت خلفيته متواضعة: لقد بدأ حياة عمله ككاتب حسابات، لكنه تأتّى له أن يصل إلى أن يجمع أسلوبه السبيه بالعمل مع الرؤية الفنية الأصيلة. لقد حاول أن يبدع إمكانيات فنية جديدة مثل كامير اللهواة مصممة بشكل يسمح لها بالتقاط أربعة أفلام منفصلة مع استعمال عدسة ٣٥ مليمترًا، وهو الذي ابتدأ الفيلم المقسم إلى أربعة أقسام، وابتدأ اللقطات بطريقة التجسيم و"الألوان الطبيعية" التي حولها لفيلم "كابيريا" ولكن دون نجاح. وكان لديه رأس مال من المعرفة الفنية اشركته بتأجير خبير من شركة باتيه كانت قوته تكمن في التأثيرات الخاصة وهو سيجموند دى شومون. ولقد جعل شركته تُعرف في عام ١٩١٠ بتبنيها مجموعة صارمة وفعالة من التنظيمات جرت كتابتها بالتفصيل ووزعت على جميع العاملين. وأخيرًا ضمن قاعدة مالية قوية بفضل نجاح كوميديات أندريه ديد وعدد من أفلام "الإثارة" مثل فيلم "يتجريس" لفينسنزوس. ديننروت وتم إنتاجه في عام ١٩١٣، واستلهم نجاح المسلسل الفرنسي "فانتوماس" من إخراج لويس فويلاد. وكل هذه العناصر أوجدت لباستروني فرصة تطوير وتوسيع في الميادين الصورية والمعبرة للبحث.

ومن النتائج الأولى لهذا الطموح فيلم "الأب" (سينوزكاريا و/ أو دانتى تيستا، 1917) وفيه نجد الممثل المسرحى العظيم ارميتى زاكونى يظهر أمام الكاميرا لأول مرة. بل إن الهدف الأكبر لفيلم "كابيريا" هو الحصول على تسارك وعون أكبر شخصية ثقافية شهيرة فى هذه الحقبة ألا وهو جبرييل دانونزيو. وقد وافق اكبر شخصية ثقافية شهيرة فى هذه الحقبة ألا وهو جبرييل دانونزيو. وقد وافق دانونزيو على أن يكتب عناوين فرعية للفيلم، بل لقد قبل حتى أن يكون هو مؤلف الفيلم. وعلى أى حال فإن فيلم "كابيريا" فيما يتجاوز أصداءه الأدبية وجهازه المعمارى العظيم يقدم حلولاً أسلوبية وتقنية مما جعل منه عملاً رائدًا طليعيًا. وفوق كل شيء، لقد كرر استخدام اللقطات الطويلة المليئة بالخدع السينمائية التى تتحسرر عبر المشهد. ورغم أن هذه الأمور سبق مشاهدتها فى أفلام أسبق ومنها "النسال الحائر" (باتيه، ١٩١٧) فإن فيلم "نقول نفس امرأة" (إنتاج خاجونكوف/ باتيه، المحائر" (باتيه، ١٩١٧) فإن فيلم "القائمة على الخدع السينمائية فى فيلم (كابيريا) تؤدى وظيفة أنامورو؛ واللقطات القائمة على الخدع السينمائية فى فيلم (كابيريا) تؤدى وظيفة الماحوطة. وولئية حاسمة وتعبيرية، وقد تم تصويره وفق نسق مركب من الخدع، وهذا أتساح الفرصة لحركات الكاميرا المركبة الملحوظة.

ومع ظهور الفيلم الروائى الطويل مرت صناعة الفيلم الإيطالية بتحول أكبر. والعارضون لكى يجنوا ربحًا من عروض عدد أصغر من الأفلام توسعوا فى قاعات العرض وارتفعت أثمان التذاكر وهكذا، وبالتالى بدأت مطالب المخرجين. ومع عرض رائع شعبى مصمم فى جانب كبير منه لجماهير الطبقة الوسطى فيان السينما أصبحت شكلاً ترفيهيًا مصطبغًا بصبغة الطبقة الوسطى. وهذا الموقف عجل المنافسة بين الشركات والتى نمت بشكل كبير بعد عام ١٩١٥ مما حرف مركز الإنتاج من الشمال (تورين وميلانو) إلى روما ونابولى فى تحدد لاحتكار الشركات الأكبر، وأعاق أى تضامن لقاعدة الإنتاج المشكلة حديثًا. و(نظام الأستوديو) الوليد فى السنوات التى تلت عام ١٩١٩ قد حل محلمه تقتيت متنام الصناعة.

ومن آثار هذا الموقف الجديد لما في كل أقطار صناعة الفيلم الكبرى الأخرى هو تدهور الفيلم التسجيلي والفيلم القصير الكوميدي ومن هذه اللحظة اقتصر على أن يصبح مجرد ملفات أرشيفية مبرمجة. وبالعكس، كانت هناك زيادة حادة في المنتجات الضخمة التي استهدفت بقاء ما جرى الاعتقاد فيه بأنه ذروة الْمُثَل مثل استثارة الروح القومية أو القيم الدينية. وفي غمرة نجاح فيلم "كوفـاديس" ظهر أنريكو جوتسوني كأخصائي في العرض التاريخي من خلال مسلسلات من الدراما الضخمة التي تقع أحداثها في روما القديمة مثل فيلم "أنطونيو وكليوباترا" (شركة سينس، ١٩١١) وفيلم "يوليوس قيصر" (شركة سينس، ١٩١٤) وفيلم "فابيو لا" (شركة بالاتينو فيلم، ١٩١٨) أو في العصور الوسطى (صورة جديدة لفيلم "القدس محررة"، شركة جوتزوني فيلم، ١٩١٨) أو في فترة الحروب النابوليونية بفيلم "صناعة الأبطال" حسب العنوان الإنجليزي أو "من أجل نابليون وفرنسا" حسب العنوان الأمريكي (شركة سينس، ١٩١٤) والاتجاه نفسه سار على نهجه بعد ذلك لويجي ماجي وماريو سازريني وأوجوفالينا في فيلم "جوليان والمرتد" (برينتي فيلم، ١٩١٩). وبعض أعظم التعبيرات الرائعة عن الأورثوذكسية الكاثوليكية في هذا السياق يأتي فيلم "المسيح" (شركة سينس، ١٩١٦) لجيليو أنتامورو، و"أخو الشمس" (تسبى فيلم، ١٩١٨) لأوجوفالينا، وفيلم "الكفارة" (ميدوزا فسيلم، ١٩١٣) لكارمين جولوني.

### الواقعية: الموجة الأولى

على مدى التيار المتجه إلى سينما تستهدف جماهير رفيعة الثقافة وأشكال أكثر شعبية تطورت السينما وازدهرت بأصالة أيضًا. وعلى أى حال ففسى هذه الحقبة ظلت إيطاليا معتمدة على موضات وتطورات مجلوبة من الخسارج. وخط دراما الجريمة "المثيرة" التي بدأت بفيلم "تيجريس" وجد أكبر عارض له فسى التركيز وأعطى تعميده من حياته الخاصة هو اميليو جيوني. وفسى فيلم "نيالسي لاجيجوليت" (شركة قيصر فيلم، ١٩١٢) أبدع جيوني شخصية زالامورت – وهو

سنجاب له مظهر فرنسى يعيش بين عصابات الأباش، وقد أصبح بطل مسلسلات مثل "عصابة الأرقام" (تيبر فيلم، ١٩١٥) و"المثلث الأصغر" (تيبر فيلم، ١٩١٧)، وفوق كل شيء فيلم "الفئران الرمادية" (تيبر فيلم، ١٩١٨) وكلها استغلت القيود المفروضة على الإنتاج بتكلفة منخفضة لإنتاج حبكة سردية محكمة مع الاستغلال الكامل للثروات البصرية التي تتيحها المناظر الطبيعية في ريف روما.

وطابع الواقعية الذي يمكن أن نتبينه بسهولة في فيلم "الفئران الرمادية" واضح أيضًا في تيار هام آخر لا شك فيه، وإن كان بشكل هامشي، وهذا التيار متجه إلى الواقعية التي تسرى من خلال السينما الإيطالية في سنوات ١٩١٠، وأكبر مثل صارخ على هذا التيار هو فيلم "مفقود في الظلام" (مورجانا فسيلم، وأكبر مثل صارخ على هذا التيار هو فيلم "مفقود في الظلامة" (الأسطورة بسبب الظروف الغامضة المحيطة باختفائه. وكثير من الأعمال الأخرى التي تمست بين ١٩١٢ و ١٩١٦ تشهد بذوق مميز لملاحظة الحياة اليومية، وفي الغالب مشبعة بعناصر من الميلودراما كما في فيلم "وداعًا أيها الشباب!" (إتالا فيلم ١٩١٣) مسن إخراج نينو أوكسيليا وأعيد إنتاجه مرتين على يد أوجستو جنينا في ١٩١٨ المونتا سبينا" (قيصر فيلم أحرى هي أمثلة حية على النزعة الطبيعية المباشرة مثل فيلم "أسونتا سبينا" (قيصر فيلم، ١٩١٥) لجوستافو سبرينا وفرنشيسكا برتيني اقتباسًا عن تمثيلية لسلفاتوري دي جياكومو وفيلم "الرماد" (شركة أمبروزيو، ١٩١٦) لفيبو ماري وأرتورو أبروسيو الابن من كتاب للروائي جرازيا دليدا من صقلية. والفيلم الأخير كان الفيلم الوحيد الذي مثلته ممثلة المسرح العظيمة إليونورا دوس.

## من نزعة التفسخ إلى التفسخ نفسه

إن نشوب الحرب العالمية الأولى، ونمو قوة السينما الأمريكية في السوق الأوروبية وضع نهاية لأحلام توسع الصناعة الإيطالية. والالترام السديد إزاء المجهود الحربى اقتضى من الاقتصاد القومى الضعيف توجيه الطاقات للنشاطات الأخرى. وهذا الاستنزاف للثروات إنما قد أفضى إلى ما هو أسوأ في أعقاب

الهزيمة المريرة للنمساويين في كابوريتو في ١٩١٧ وهناك جانب كبير من الأفلام التي تم إنتاجها قد تخصصت في موضوع الحرب وترتب على هذا تراجع قصير في الجنس السينمائي التسجيلي. وامتدت جهود الدعاية حتى إلى الكوميديا كما تمثل في فيلم أندريه ديد "الخوف من الآلات الطائرة الخاصة بالعدو" (إيتاليا فيلم، ١٩١٥) وفيلم سجوندودي شومون وهو رسوم متحركة للأطفال "الحرب وحلم ماما" (إيتاليا فيلم، ١٩١٧) وعلى أي حال فإن السينما الإيطالية – على عكس الحال في فرنسا – لم تكن مهيئة بالمرة للمطالب التي ألقاها على عاتقها هذا الموقف الجديد. إن التشتت الجغرافي والمالي لمراكز الإنتاج، ونقص سلسلة من دور العرض وجود مصاعب أن الصناعة السينمائية كان عليها أن تركع.

وبعد انتهاء الحرب عام ١٩١٩ بُذلت محاولة إنقاذ متاخرة حُكم عليها بالإخفاق عندما قامت جماعة من الصيارفة والمنتجين بمعونة مؤسستين ماليتين قويتين لإنشاء الاتحاد السينمائي الإيطالي تجمع تحت لوائها المشركات الإنتاجية قويتين لإنشاء الاتحاد السينمائي الإيطاليا. لكن المبادرة أضرت أكثر مما أفادت. فالمحاولة الكبرى الإحدى عشرة في إيطاليا. لكن المبادرة أضرت أكثر مما أفادت. فالمحاولة عدد الأفلام المنتجة سنويًا بدءًا من ٢٨٠ فيلمًا في عام ١٩١٩ إلى أكثر مسن ٢٠٠ فيلم عام ١٩٢١. ولكن الأفلام بصفة عامة كانت متوسطة الفنية ومتشابهة تمامًا كل منها مع الآخر لما فيها من أفكار عقى عليها الزمن. والأسوأ من أي شميء آخر أنها كانت محاولة غير سديدة يائسة في وجه الانقضاض الأمريكي سواء في الداخل أو في الخارج. وقبل هذا في ديسمبر ١٩٢١ كان فشل أحد المؤازرين الكبار للخطاطية المرسومة قد ثلّم الاتحاد وأصابه بجراح خطيرة. ومن عام ١٩٢٣ غرقت كل شركة في الاتحاد الواحدة بعد الأخرى في أزمة مميتة. ومسن هذه عرقت كل شركة في الاتحاد الواحدة بعد الأخرى في أزمة مميتة. ومسن هذه اللحظة فصاعدًا فإن معدلات الإنتاج انخفضت سريعًا وغرقت السينما الإيطالية في مستقع لم تتمكن معه من الخروج منه إلا بعد انتهاء حقبة السينما الصامتة.

وأحد الأجناس السينمائية الذي نُظر إليه على أنه مسئول جزئيًا عن الانهيار قد تولد في هذه الحقبة قبل الحرب. وأبطاله هم مجموعة من الممــثلات فقــد أدت شخصياتهن وأسلوب تمثيلهن إلى نشوء عبادة بطلة التمثيل الأولى. وهذا تسلل إلى كل الطبقات الاجتماعية ولفترة حتى لقد انتشر إلى الأقطار الأوروبية الأخرى، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتمثل هذا في الرسالة الفنية القيصيرة الهابطية بسرعة الشهاب الساقط لفيلم ("الحب الدائم" وهو فيلم أرتستنيكا جلوريا، ١٩١٣) لماريو سازيريني، وكان النذير للجنس السينمائي بتناوله المبسط والمبالغ فيه للرمزية ونزعة التفسخ. وفي عقد السنين التالي كان تأثيره يجري استشعاره في كل المجتمع الإيطالي. والممثلة الأولى على الإطلاق ليدا بوريللي أقامت معيار الأسلوب القائم أكثر على الحضور الشخصى للممثلة، وليس أي صفات فنية أو جمالية للإنتاج. وفي أفلامها نجد أن التعبير الجسدي كان له الدور الحاسم. والشخصيات التي مثلتها ليدا بوريللي والأخريات من البطلات الأوليات مثل ماريا كارمى ورينا دى ليجيورو وماريا جاكوبيني وساوفا جالوني وهيلينا ماكوفسكا وهسيريا وإتياليا الميرانتي مانتزيني- هن شخصيات معذبات حسيات، وسقطن بين الكآبة السوداء الحافلة بالهشاشة والقلق، وتم التعبير من خلال أوضاع سلوكية. لقد عشن في أوساط مترفة وأحيانًا شديدة الغني؛ حيث إن اللمحات المثيرة والحركات الحادة تعكس الإفراط في الملابس والمشاهد.

والطبيعة الضالة والشريرة أحيانا للبطلات المؤديات لدور البطولة الأولى يعاد تدعيمها من خلال قصص الشاشة، حيث يجرى تفصيلها على مقاس كل ممثلة ومن هنا تتناقص قوة وأهمية المخرج. وفيلم "اللحن الشيطاني" لنينو أوكسيليا (مع موسيقي أوركسترالية ألفها للفيلم بيترو ماسكاني) وفيلم "مالموميرا" لكارمين جالوني – وكلا الفيلمين من إنتاج شركة سينس عام ١٩١٧ – هما المثلان الصارخان للنزعة البوريالية نسبة إلى الممثلة ليدا بوريالي، وهي المكافئ السينمائي للذوق الإيطالي للتخيل الأكاديمي في الكلاسيكية الجديدة وما قبل روفائيل. وعلى أي حال نجد أن بعض الممثلين قد دبروا أمورهم بالفعل لإبداع أساليب مميزة لهم. ونحسن نجد أن فرنشيسكا برتيني الذي قام بدور البطولة في فيلم "الدم الأزرق" مع نينسو

أوكسيليا (سليوفيلم، ١٩١٤) له أسلوب تمثيل إلى حد ما أكثر رزانة، وأحيانًا يكون طبيعيًا على نحو أكبر. وحقق بينا فيتشللى تكثيفًا دراميًا شديدًا له طابع دانزيو في فيلمين لجوفاني باستروني "الشعلة" (إتياليا فيلم ١٩١٥) و "النمر الملكي" (إيتاليا فيلم، ١٩١٥) عن قصة لجيوفاني فرجا).

إن العالم السردى الروائى الذى يدور حول ممثلات دور البطولة يرقى إلى مصاف خلاصة وافية عن الحب والوقوع فى فلك البورجوازية العليا والدوائر الأرستقراطية، وهو عالم يتميز بالتقاليد الاجتماعية الصارمة والعواطف الجياشة وهذا منسلخ تمامًا عن أى شعور بالواقع مما يشكل عالمًا مغلقًا يهيمن عليه الجنس والموت. وهناك استثناء ملحوظ لهذه القاعدة يبدو أنه عمل لوشيو دامبرا (١٨٧٩ – ١٩٣٩) وأفلامه ومنها "الممثلة المشهورة المكتسحة" (١٩٢٠) و"تراجيديا فى ثلاث بطاقات" (١٩٢٠) تتميز بالفصاحة المركزة، ولكن الغنية بالنزعة التصويرية. ولسوء الحظ يبدو أن معظمها قد ضاع.

فإذا استبعدنا الاستثناءات فإن الميلودراما من هذا النوع في سنوات ١٩٢٠ قُدّر لها الفشل المضطرد في السينما الإيطالية. فقد عاني الكيف والكم ودارت الصناعة على نفسها خالطة بقايا أمجادها السابقة بالاتجاهات الجديدة الكامنة والآثار الأخيرة للتوقان للعظمة الفنية التي انطبعت في الأذهان من جراء مسلسلات لجنس الأفلام الأكثر تاريخية: فهناك فيلم آخر من "كوفاديس" من إخراج جبر يبلينو دانزيو وجورج ياكولي (١٩٢٤)، وهناك صورة أخرى من "آخر أيام بومبي" (سويتي أنونيما جراندي فيلم، ١٩٢١)، وهناك صورة أخرى من الخراج أملتو بالرمي وكارمين جالوني، وعودة مشوشة موحية إلى (جبر يللو) دانزيو في فيلم "السفينة" (أمبروزيو/ زانوتا، وعودة مشوشة موحية الي (جبر يللو) دانزيو أي وحركة الطليعة المستقبلية وردت على نحو واهن في الفيلم، لكن لم يكن لها إلا تأثير بسيط. وهناك انصاح أكثر دلالة لحركة الطليعة في فيلم "تابيس" (نوفيسيما فيلم/ أنريكو دي مبديو، ١٩١٧) لأنطون جيوليو براجاجليا وريكاردو كاسانو، وهو ظل شاحب لحركة الطليعة قائم في بيانات متعسفة لأصحاب النظرية المؤمنين بالنزعة المستقبلية.

# الأفول: رجال أقوياء وأهل مدينة نابولي

بطبيعة الحال فإن بعض هذه الآثار كانت تشكل أيضنًا نجاحات تجارية بارزة. والطلب الفريد على فيلم "كابيريا" أدى إلى إعادة إنتاجه عدة مرات بعد عام ١٩١٤، بل إن ماستروني أنتج صورة جديدة متزامنة عام ١٩٣١ هي خير صورة معروفة للجماهير إلى أن ظهرت نسخة مستعادة من الأصل عام ١٩٩٥ ويرجع نجاح فيلم "كابيريا" إلى شخصية سليف ماسيست (بورتلوميو باجانو) الذي جعلته شجاعته الرياضية محبوبًا عند الجماهير وجرى إنتاج مسلسلات طويلة من الأفلام مخصصة له من "ماسيست" (إيتاليا فيلم، ١٩٢١) لفينسنزوس دينزوت وروماتول. إلى فيلم الدعاية للحرب "ماسيست في جبال الألب" (إيتاليا فيلم، ١٩١٦) للويجي ماجى وروما تول، إلى تجسيد شخصية كيتش في فيلم "ماسيست في الجحيم" (فرت - بيتالوجا، ١٩٢٦) لجويد وبريجنوني. وكانت هذه هي المرة الأولى في تراث أفلام "الرجل - القوى"، وهو تنويع رياضي على أفلام المغامرات، وكان أبطاله مزودين بقوة بدنية غير عادية وبساطة صريحة في الانفعال. وريادة باجانو تبعها في النصف الأول من سنوات ١٩٢٠ عدد كبير من الأبطال الممثلين الرياضيين لاعبى الأكروبات (لوسيانو البرتيني) سايتا (دمينيكو جامبينو) جلوار، (دوفينيكو بوشوليني) والبطل المصارع اليوناني - الروماني جيوفاني راسيفيتش وفي موضع آخر نجد أن الحظوظ الآفلة للسينما على أساس قومي قد ساهمت في نهضة تلقائية في المجالات الثانوية السابقة لـصناعة الفيلم ألا وهي الميلودراما المحلية. والشركات التي وراء هذه الظاهرة الغريبة موزعون أساسًا فسي جنوبي إيطاليا والمدن الشمالية الأكبر، وإن كانت هناك حالات كان يتم تصديرها حيثما تـستقر جاليات المهاجرين. وهناك شركة دورا فيلم لصاحبيها الفيرا ونيقو لانوتاري، التسي قد تأسست عقب عام ١٩١٠ بفترة وجيزة نجحت في أن تبث في أفلامها بساطة وأصالة بعيدتين كل البعد عن (الحداثة) المستقطبة للأفلام التجارية التسي يجسري إنتاجها للجماهير القومية العريضة. وفيلم "الليلة المقدسة" وفيلم "الفتاة الصعغيرة" (فيلم دورا، ١٩٢٢) والاثنان قد أخرجهما الفيرا نوتارى هما من أهم الأفلم في الجنس السينمائي الذي تمتد جذوره إلى شكل المسرح الشعبي في مدينة نابولي، وهو مسرح (سنجياتا) "دراما قوية بسيطة مشبعة بالأغنيات الشعبية" يخرجها ويمثل فيها غير المحترفين الذين ليس لديهم تدريب فني أو تقنى، ومع هذا عزفوا على أوتار مشاعر الجماهير.

وفى نابولى أنشأ جوستافو لومباردو شركة إنتاج خاصة بــه عــام ١٩١٠ وفى النصف الثانى من سنوات ١٩٢٠ عندما كان المخرجون والممثلون والفنيــون يتوجهون إلى فرنسا وألمانيا استمرت شركة لومباردو فى إنتاج تيــار ثابـت مــن الأفلام الجيدة نسبيًا بما فى ذلك عدد من بطولة الممثلة الموهوبة ليدا جــيس. وقــد مثلت مع نتائج مدهشة مع فرنشيسكا برتينى فى فيلم التمثيل الصامت "قصة مهرج" (إيتاليكا آس/ سيليو فيلم، ١٩١٤) لناكداسارى نجرونى. وقد مثلت لشركة لومباردو ثلاثية عنوانها "أطفال مجهولون" (١٩٢١) من إخراج أبالدو ماريا دل كولى جمعت بين الدراما الشعبية ودرجة هامة من النقد الاجتماعى الحافل بالإشــكاليات. وقــد غيرت شركة لومباردو اسمها إلى (تينانوس)، وبعد عدة سنوات انتقات إلى روما لتنضم إلى مؤسسة جديدة أسسها المنتج ستيفا نوبيتا لوجا، وهو من مدينــة جنــوة، وهى حركة غيرت تغييرا جذريا نظام التوزيع فى كل أنحاء إيطاليا.

ومع النهاية المؤلمة لصناعة الفيلم القومية في نهاية سنوات ١٩٢٠ توجد مع هذا علامات على محاولة الإحياء. فتأثير النظام الفاشيستي كان لايزال تأثيرًا هامشيًا. ولقد جرى إنشاء اتحاد السينما والتربية في عام ١٩٢٠ بهدف استغلال السينما في الأغراض الدعائية والتعليمية، ولكنها أحجمت بصفة عامة عن التدخل المباشر في شئون الصناعة. وقد أظهر الدودي ننديتي في فيلم "اللطافة" (شركة رابطة أنوري وديرتوري الإيطالية، ١٩٢٩) خطا قصصيًا تقليديًا مما تسبب في نشوء أسلوب إنتاج فيلم يتصف بالنقاء غير العادي.

وأول فيلم إيطالى ناطق يتم إنتاجه كان كوميديا عاطفية لحنها روريجالى "أغنية حب" (شركة سينس، ١٩٣٠) وقد ظهر أيضا في صورتين فرنسية وألمانية. وتبعه بفترة وجيزة فيلم "الشمس" (شركة نونيما أوجـستوس، ١٩٢٩) لأليـساندرو بالاستى، وهو فيلم عن نزح مستقعات (بوتينى) وقد أظهر تأثره بالسينما الألمانية والسوفيتية. وهناك مخرج شاب آخر هو ماربو كامريني الذي أظهر من قبل قدرته على بث طاقة جديدة في الـصيغ المتهرئة لأفـلام المغـامرات والكوميـديات البورجوازية من خلال أسلوب ناعم ومركب تركيبًا تقنيًا كما فـي فـيلم "أريـد أن أخون زوجي" (فرت فيلم، ١٩٢٥) وفيلم "كيف تبني" (أتورى ودير تورى إيتاليانا أسوسياتي، ١٩٢٨) – وقد اتخذ الآن خطوة أبعد لفيلم "السكك الحديديـة" (سـكالا، أسوسياتي، ١٩٢٨) – وقد اتخذ الآن خطوة أبعد لفيلم بعد عامين في نسخة ناطقة. وافيلمان يتمايزان بمقاصد مختلفة واضحة. ولكن الاثنين ينحوان نحو التجريب في أشكال جديدة. وقد تعدّل هذا من جراء رؤية ونفوذ الدعوة الإيطالية للواقعية.

### المراجع

Bernardini, Aldo (1980-1982), Cinema muto italiano, 1896 - 1914.

- (ed.) (1991), Archivo del cinema italiano, Vol. i: Il cinema muto, 1905 1931.
  - And Gili, Jean A. (eds.) (1986), Le Cinema italien.
- And Martinelli, Vittorio (1979), Il cinema italiano degli anni Venti Brunetta, Gian piero (1980), storia del cinema italiano, Vol. i: 1905 1945.

Dall'Asta, Monica (1992), Un Cinema musde: le surhomme dans le cinema muet italien (1913 – 1926).

Leprohon, Pierre (1972), The Italian Cinema.

Martinelli, Vittorio (1980 – 1991), ll cinema muto italiano, 1915 – 1931.

Masi, Stefano, and Franco, Mario (1988), Il mare, la luna, I coltelli: per una storia del cinema muto napoletano.

Redi, Riccardo (1986) Ti parlero ... d'amor: cinema italiano fra muto esonore..

•

السينما البريطانية من هبورت إلى هتشلوك

بقلم: جون هوكريدج



لقد كان الاتجاه بين مؤرخى السينما دائمًا هو تقديم السينما البريطانية على أن لها نفوذًا ومبادرات ابتكارية – ما يسمى الرواد البريطانيين – ولكن هناك حينئذ سقوط فى الانحطاط والركود. ومن هذا المنظور كما جرى التعبير عنه فى مثال جورج سادول (١٩٥١) فإن فيلم "القرصان منقذًا" (سبسل هبورت، ١٩٠٥) هو نقطة الذروة. والأفلام التي جرى إنتاجها بعد هذا التاريخ وخاصة في فترة (١٩٠٨ – ١٩١٣) عندما ساد الفيلم الروائي الدرامي الممتد في بكرة واحدة قد جرى تجاهلها. وحتى كتاب مثل باري سولت (١٩٩١) الذي قام بتحليل صورى دقيق للأفلام من السنوات الأولى ركز – وربما دون إفراط – على الفيلم الروائسي الدرامي على حساب الفيلم الكوميدي – بل والأهم – ركز على الأشكال المختلفة لفيلم الوقائع اليومية.

ومن جراء هذه الانحرافات التاريخية الجغرافية حدث تجاهل معين في حق الأفلام البريطانية في الفترة التي أعقبت فترة الريادة مباشرة. فحيث يكون هناك ابتكار يجرى تجاهله أو تفسيره في ضوء تطورات أحدث، وخاصمة تلك التي أصبحت جزءًا من نمط هوليوود السائد من ١٩١٣ فصاعدًا. وفي الواقع نجد أن الأفلام البريطانية في هذه الحقبة معقدة تمامًا في الأغلب وخاصمة في ميداني الكوميدي والوقائع اليومية. والتركيب الروائي للفيلم هو أيضًا كان في الأغلب المابتكارات إلى أن تكون اتجاهات ضد الطبع أو الوضع الطبعي لما ثبت أنه التناول المهيمن.

#### التطورات الشكلية المبكرة

قبل ۱۹۰۷ – ۱۹۰۸ كان فيلم الوقائع اليومية (في أعرض معانيه كجنس سينمائي) والفيلم الكوميدي هما اللذان سادا في محصلة الإنتاج البريطاني الكلية. ومن الناحية الجغرافية كان المنتجون منتشرين، وإن كان في فترة ما بعد ١٩٠٦

تركز معظم شركات الإنتاج في لندن أو حولها. وتم إنتاج آلاف العناوين، وقبل عام ١٩٠٥ أدت عام ١٩٠٠ كانت الغالبية لا تتكون إلا من لقطة واحدة. ولكن مع عام ١٩٠٥ أدت الأفلام الأطول إلى تطور بعض الإستراتيجيات الخاصة بالتركيب الفيلمي على نحو معقول. وعلى سبيل المثال فإن اللقطة المزدوجة من خلال وجهة النظر جرى استخدامها في فترة مبكرة نسبيًا في الفيلم البريطاني. ومثال مبكر بصفة خاصة على هذه الإستراتيجية السردية يمكن أن نجده في فيلم جوفت (البريطانية) "ابنة الحداد" (١٩٠٤) فهنا نجد اللقطة الثانية للقطة المزدوجة من وجهة النظر تتم معقيام رجل عجوز برفع طفل لينظر من فوق سور حديقة، وقد دخلها في التو اتنان (الابنة الواردة في العنوان وحبيبها) واللقطة الثانية تظهر في مجال الرؤية، إن الصورة ينقصها الحضور في النقاط الرائين، ولكن يتم التصوير من مسافة يشغلها الرجل والطفل في اللقطة السابقة. وهذا مقصود حيث إن المنظور من وجهة النظر يتم عرضه من خلال الكاميرا، وقد جرى وضعها على نحو معين لالتقاط المنظر عبر السور وقضبان السكك الحديدية تبدو بوضوح في اللقطة الثانية.

وفيلم "ابنة الحداد" ليس هو الفيلم البريطاني المبكر الوحيد الدذي يظهر استراتجيات لقطات وتركيب فيلمي مبتكرة. ففي عام ١٩٠٦ نجد أن فيلم الوقائع اليومية "زيارة إلى مصنع بيك فرين وشركاه للبسكويت" (كريكس وشارب، ١٩٠٦) هو فيلم مميز ولا يرجع الأمر فحسب إلى طوله النسبي – أزيد من ٢٠٠٠ قدم عندما كان معظم الموضوعات الروائية أقل من ٥٠٠ قدم – ولكن أيسضاً بسبب استخدامه لقطات تصوير ذات زاوية منفرجة ولقطات بانورامية وحركة في لقطة رأسية مع تحليل للمشهد لإعطاء منظر كامل لعمليات المصنع الخاصة.

ورغم أن الانتباه الذي حدث من جانب المسؤرخين السينمائيين لتطور الممارسات المبكرة لتركيب الفيلم وهي التقنية الفريدة التي لها صلة بما هو فكاهي ووقائعي قد جرى تجاهله، وجرى التركيز على القطع الفجائي في سياق اللقطات، والذي يضمن استمرارية في الصور الفيلمية. وعلى سبيل المثال ففي فيلم "الخرافة الأسطورية المفقودة" أو "قصة قبعة بنية اللون" (شركة جومونت فيلم، ١٩٠٦) عندما يتطور صراع بين البطل وثلاثة رجال، يوجد قطع عند النقطة التي ينطرح

فيها البطل أرضاً. وليس هذا "طولاً مفقودًا" بل هو لقطة قافزة تسمح لملابس الشخص أن تتمزق إبان "الزمن المفقود" للقطع. ويخفى صانع الفيلم هذا النقل في استمر ارية الزي بأن يجعل الحدث يقع بصفة كبيرة خارج إطار الصورة الفيلمية، مع جعل البطل يختفي جزئيًا من خلال مهاجميه. وبالمثل فإن اللقطة القافزة مهمة في البناء السردي لبعض أفلام الحياة الواقعية في هذه الفترة. وهكذا نجد في فيلم "بناء سكك حديد بريطانية – تشييد قاطرة" (أربان، ١٩٠٥) أن اللقطة القافزة (مع الحفاظ على استمر ارية الصور الفيلمية) تُستخدم لخلق فجوات مؤقتة تسمح بمراحل مختلفة في العملية التي ستظهر، بما في ذلك، المرحلتان البدئية والنهائية لعملية البناء.

وصناع الفيلم في هذه الفترة قد أظهروا في الواقع عبقرية كبيرة في تطوير التركيب الفيلمي وممارسات تصوير اللقطات مما يؤكد التأثير الذي يريدونه سواء في الأفلام الكوميدية أو أفلام الحياة الواقعية اليومية. وعلى سبيل المثال نجد أن الخدعة في فيلم "الغش العبقري" (سولت، ١٩٩٢) تستخدم حركة الممثل لتبعث حركة الكاميرا، كما لوحظ هذا في حالة فيلم "تتورات السيدات انشبكت في السسور" (بامفورت، ١٩٠٠). وعلى أي حال فإن هذه الممارسة لم تكن قاصرة على مثل هذه الاستعراضات الكوميدية، ولكن واضح أن لها وظيفة أيضًا في السرد الدرامي الروائي. وفيلم سيسل هبورث "القرصان منقذا" (١٩٠٥) كان نجاحًا تجاريًا كبيرًا، ولكي يمكن إنتاج مزيد من النسخ لتلبية الطلب فإن شركة هبورت أنتجت الفيلم مرتين. ومن المنظور السردى الروائي فإن الأفلام الثلاثة كلها هي هي نفسها، ولكن على مستوى الشكل الفيلمي توجد بعض الاختلافات الطفيفة، ولكن الهامـة. ففي الصورة الأولى من الفيلم نجد أن المشهد الذي تندفع فيه الممرضة النادمــة -المبتلاة إلى الغرفة وتعترف بمسئوليتها عن فقد الطفل، ويجرى تناوله بـشكل مختلف في الصورتين الأخيرتين. في الصورة الأولى جرى تجزىء هذا المشهد الى لقطنين، وفي اللقطة الثانية يجرى تصويرها من وضع كاميرا أقرب ومن زاوية مختلفة نوعًا ما بالنسبة للحدث. والنسختان التاليتان على أي حال يجرى فيهما استخدام لقطة و احدة ببساطة - فالكامير الثانية تكون قائمة. وعلى هذا فإن

النسخة الأقدم تستخدم تجزىء المشهد، بينما النسختان التاليتان لا تـستخدمان هـذا الأسلوب. فإذا نحن رأينا تجزىء المشهد كتطور في الشكل الفيلمي إذن هنا نجد تراجعًا باديًا. وعلى أي حال إن ما حدث هو بالأحرى أن صانع الفيلم قد تعلم مسن (الخطأ). في استعراض المشهد في النسخة الأولى، حيث تسجل لقطتا المشهد على نحو إدراكي حسى تغيرًا في وضع الكاميرا، بينما في الواقع الممثلون هـم الـذين تحركوا. وهكذا مع عام ١٩٠٥ كانت لدى هبورت فكرة واضحة إلى مستعدًا لكي يحرك يجب اقتراب الكاميرا من الحدث الذي يجرى تصويره، وكان مستعدًا لكي يحرك الممثلين للأمام حتى يتلاءم مع المشهد. وعندما ووجه بمشكلة مماثلة في مشهد في فيلم "انهام خاطئ" الذي أنتج في العام نفسه حرك هبورث الكاميرا للأمام، حيث إن مسرّحة الحدث (مع مخرج جرت محاولته من خلال نافذة بدأت هامة من الناحية الدرامية) استبعد إمكانية تحريك الممثلين.

### الأجناس السينمائية الأساسية

لقد جرى توثيق على نحو رائع، لحقيقة تذهب إلى أن الأفلام البريطانية في الفترة حتى ١٩٠٦ - ١٩٠٨ كانت ناجحة وذات تأثير قـومى وعـالمى. وحتـى الكتابة النقدية المعاصرة تؤكد الرأى الذي يقول بتفـوق الأفـلام البريطانيـة فـى مواجهة مقابلها من الأفلام الأمريكية. وهناك افتتاحية في مجلة "بروجكشن لانترن آند سينما توجراف" في عدد يوليو ١٩٠٦ تقرر أن "تجارة الفن الـسينمائي تبـدو مزدهرة في الولايات المتحدة الأمريكية. والطلب على الأفلام طلب كبيـر بـشكل غير عادى والنتيجة هي أن موضوعات في مرتبة أدنى كثيرا ما يجرى إنتاجها، وكثير منها مما لا يمكن تحمله في صالات العرض البريطانية". والنجاح البريطاني مستمد من صناعة الفيلم الابتكارية (النار! السطو الجرىء فـي وضـح النهار، الشجار العنيف الباعث على اليأس) وأن الأسواق العالمية كانت مفتوحة. وعلى أي حال فإنه مع عام ١٩١٢ انعكس الموقف. وقد علقت مجلة (عالم السينما) فـي ٢٠ يناير ١٩١٢ فقالت: "إن الأفلام الإنجليزية في هذا القطر سلعة كاسدة يائـسة فـي

السوق، ولا تستطيع حتى أن نسر الكنديين". إذن لماذا السقوط؟ لقد أشار هيـورث نفسه في سيرته الذاتية إلى أنه "لم يرق بما هو كاف للعديد من التغيرات التي كانت تحدث في الصناعة". وإن أفلام هيورث مثل "حصافة صـامتة" (١٩٠٧) و"الكلـب يخدع الخاطفين" (١٩٠٨) تظهر بالفعل تشابها (في القصة وفي الشكل الـسينمائي) للفيلم السابق "القرصان منقذا". هذا بالإضافة إلى نقص الكيف في الأفلام الإنجليزية وليس لعدم الصلة بالنسبة للسوق الأمريكي - مما يجعل السوق الأمريكي مغلقًا في وجه المنتجين البريطانيين مع تكوين شركة باتنس السينمائية عام ١٩٠٨.

وحول هذا الوقت ظهرت لأول مرة المسلسلات السينمائية على السشاشات البريطانية. وشركة كينما توجراف البريطانية والمستعمرات اتجهت إلى إنتاج المسلسلات السينمائية في وقت مبكر. ومسلسل "استغلال كيت ذات الثلاثة أصابع" (و هو أول مسلسل) جرى عرضه على نحو تحليلي في مجلـة (بيوسـكوب) فـي أكتوبر ١٩٠٩. وعدد من المسلسلات تبع هذا المسلسل في السنوات التي أفضت إلى نشوب الحرب العالمية الأولى. وفي إطار النجاح الشعبي لم يكن هناك مسلسل أكثر أهمية من مسلسل "الضابط الجرىء" الذي ظهر لأول مرة عام ١٩١١. وقد نشرت مجلة (بيوسكوب) في ٢٨ مارس ١٩١٢ عرضًا تحليليًا (ومصورًا) لمسلسل "الضابط الجسور" باعبتاره المثل الشهير على المسلسلات السسينمائية الإنجليزية. وعلى أي حال لما كان العرض التحليلي مصاحبًا بالإشارات فحسب إلى شخصية الضابط الروائية، وليس إلى برسى ماران الممثل الذي قام بالدور، إذن فإن الأكترر صوابًا هو أن تشير إلى فكرة الشخصية المصورة، وليس النجم السينمائي. ومن منظور الشكل الفيلمي فإن المسلسلات السينمائية لشركة كينما توجراف مهمة أيضا لاستخدامها لقطات رمزية (للبطل/ البطلة المسمى/ المسماة) في نهاية الأفلام (أو قل في الغالب عند بدايتها). وتضمينهم يمكن أن نراه في ضوء الـشفرة المتولدة؛ حيث إن اللقطات من هذا النمط نادرة نسبيًا في الأجناس السينمائية الأخرى باستثناء الفيلم الكوميدي حيث اللقطات الرمزية - مرة أخرى - يمكن أن توجد في بداية الفيلم أو في آخره في الأعمال التي تنتجها الشركات البريطانية المختلفة.

وأهمية مسلسل "الضابط الجسور" يمكن أيضاً قياسها من واقعة هي أنه عندما أخذت شركة كينما توجراف على عانقها تقديم رحلة إلى جزر الهند الغربية عام ١٩١٣ (وكان هذا أول شيء من نوعه أن تأخذ الشركة البريطانية فنانيها إلى هذه المسافة البعيدة) كان برسى موران ضمن الجماعة، وعلى الأقل تسم تصوير مسلسل واحد في جاميكا هو فيلم "الضابط الجسور والراقصة". وعلى الرغم من أن جزر الهند الغربية كانت أقصى اندفاع للشركة حيث مواقع التصوير الغريبة فإنه تأكدت شعبية الشركة. وعلى سبيل المثال فإن الحلقة الأولى من مسلسل "دون كيو" را (١٩١٢) تم الإعلان عنها كما لو كانت قد صورت وسط جبال دير بيشاير الغربية. وهذه الإستراتيجية الخاصة باللذة الناجمة عن المشهد الذي في مقدمة الصورة كان قد ظهر في فيلم "حب متسلّق الجبال" (١٩١٢) عندما أعلنت بطاقة عنوان استهلالية أن "هذه التمثيلية المصورة تم أداؤها حول مقاطعة الذروة الجميلة في در بيشاير".

والفيلم الساخر ظهر مبكرًا نسبيًا في الإنتاج السينمائي البريطاني. وفي العام نفسه أنتج تشارلز أوربان أول أعماله وهو مسلسل سينمائي "العالم غير المرئي" وقد جعلت منه شركة هبورت فيلمًا تهكميًا ساخرًا" وشكل مسلسل أوربان قائم على ربط التقنيات الخاصة بالكاميرا السينمائية لإنتاج مشاهد رائعة (العالم الطبيعي). وفيلم هبورت "عالم غير نظيف" (١٩٠٣) عن رجل يضع قطعة من الطعام كان يأكلها تحت المجهر. وهناك لقطة على شكل قناع دائرى حينذاك تكشف عن وجود خنفستين. لكن النكتة تتحقق عندما تدخل يدان في إطار الصورة الفيلمية لتقلب الخنفستين كاشفتين ميكانيزماتهما العاملة أشبه بعمل الساعة.

وعلى أى حال فمع الفيلم المسلسل تطور الفيلم المتهكم الساخر إلى جنس سينمائى خاص به تمامًا. وفيلم شركة كينماتوجراف "الفتاة ذات الأصابع السثلاث" وهو الذى فيه تحاول الفتاة التملّص من المخبر شرلوك التعيس الحظ يتواصل الأمر لإنتاج فيلم متهكم ساخر لفيلم إكلير "نيك كارتر: ملك المخبرين". وإن التصعيد بالأحداث الراهنة وخاصة الإنتاج السينمائى الحالى كان رصيدًا لفريد إيفاتز أكبر

كوميدى سينمائى ناجح فى بريطانيا حوالى ١٩١٣ – ١٩١٤، وقد أتم فى عام ١٩١٤ إنتاج عدد من الأفلام الساخرة عن "الضابط بيمبل والاختراع المسروق". وشركة هبورت كانت هى الأخرى تنتج أفلامًا ساخرة لشركة كينماتوجراف وتقدم أبطالاً بحريين لشركة كلاندون. وتفضيل هذه الأعمال الساخرة الرخيصة فى البناجها لهو دليل على نقص وجود أى نجم كوميدى فى السينما البريطانية فى فترة ما قبل الحرب، كما أنه دليل أيضًا على استمرار وجود الطبيعة المحروقية للإنتاج السينمائى البريطانى مع نقص متلازم فى التمويل؛ نظرًا لأن كثيرًا من اللذة الكوميدية لهذه الأفلام الساخرة تكمن فى رخص الإنتاج. وكان المطلب الوحيد هو أن يقوم الجمهور بالارتباط بالسخرية قديمًا مع الأفلام ذات الطابع الساخر، ومعظم هذا كان واضحًا فى العناوين نفسها.

والشركات البريطانية رغم أنها كانت جيدة في تقديم أفلام على شكل مسلسلات وأفلام ساخرة رخيصة للسوق المحلية كانت متباطئة في استغلال تراثها الثقافي على عكس المنافسين الأمريكيين مثل فيتاجراف، وهي الشركة التي قدمت "قصة مدينتين" (١٩١١) للاحتفال بالعيد المئوى على ميلاد ديكنز. وركز المنتجون البريطانيون تركيزًا شديدًا على الإنتاج الكوميدي في هذه الفترة عندما أصبح الفيلم الروائي الدرامي يمثل طابع الصناعة السينمائية. فعلى سبيل المثال، من الأفلام التي عرضت في بريطانيا في يناير ١٩١٠ كانت الشركة البريطانية الوحيدة التي قدمت عددًا لا بأس به من الدراما الروائية هي شركة هبورث، وكانت هذه الأفلام من أربعة أفلام درامية الأفلام من إنتاج المنتجين الأوربيين والأمريكيين (ثلاثة أفلام من أربعة أفلام درامية أنتجها هبورت جاءت في أقل من ٥٠٠ قدم بينما الأفلام الدرامية الأوروبية والأمريكية كانت تقترب من ألف قدم).

ولا يقل عن هذا أنه في عام ١٩١٢ كانت هناك درجة من التفاؤل في الصحافة التجارية البريطانية، والرأى الذي عبر عنه كلاسيسل هبورت (١٩٥١) وجورج بيرسون (١٩٥٧) هو أن الشركات البريطانية في ١٩١١ – ١٩١٦ قد فقدت أرضيتها إلى حد كبير. وهذا حق بصفة خاصة بالنسبة لشركات من أمثال

شركة هبورت وشركة كينماتوجراف فقد بدأت تنتج أفلامًا أكثر جاذبية، وعلى سبيل المثال نجد الاستخدام الدرامي الممتاز للمواقع ذات المشاهد الخلابة وأسلوب تمثيل مفيدًا وطبيعيًا على نحو أكبر، وخاصة في أفلام مثل "قصصة حب صياد" (هبورت، ١٩١٢) و"قصة متسلق الجبال" (شركة كينماتوجراف، ١٩١٢). وبعض هذه الأفلام تظهر درجة ملحوظة من التعقيد في النسيج السينمائي. وعلى سبيل المثال في فيلم "الضابط الجسور" (شركة كينماتوجراف، ١٩١٢) نجد مشهدًا يستعد فيه الضابط لقيادة طائرة تتحطم في سلسلة من أربع لقطات تتضمن مجموعة من القطع المحوري ولقطة من زاوية عكسية.

### منافسة من الولايات المتحدة الأمريكية

وعلى أى حال، فلو أن صناع الأفلام البريطانيين قد أدركوا في ١٩١١ - ١٩١٢ الحاجة إلى الوصول إلى مرتبة الهيمنة على الفيلم المتعدد البكرات بعد ذلك بفترة وجيزة، بجانب ممارسات توزيع الشركات السينمائية الأمريكية لكانوا قد تخلفوا عن الركب البريطاني. لقد عانت الصناعة الوطنية من الطريقة التي (يتقيد) بها عدد من الشركات الأمريكية في المعارض الإنجليزية. فعلي سبيل المثال الشتكت مجلة (جومونت وكلي) يوم ٢٨ أغسطس ١٩١٣ أن عددًا كبيرًا من دور السينما لديه عقود احتكارية من رجال الصناعة الأمريكيين و هذه طريقة رخيصة لتزويد هذه الدور". ويكاد يتوافق مع الانجراف إلى الأفلام المتعددة البكرات حسب المعيار الصناعي ظهور نظام النجم في الولايات المتحدة الأمريكية. ولم يكن الحال المعيار الصناعي ظهور نظام النجم في سنوات ١٩٢٠ - كانت الممثلات الوحيدات اللواتي يمكن أن يطلق عليهن نجمات سينمائيات هن كربسي هوايت وألماتيلور (عمليًا من خلال عملهما مع هبورت) وبيتي بالفور. والنجمات بصفة عامة والنجوم الرجال بصفة خاصة كانوا ناقصين بشكل كبير في فترة كانوا فيها محبوريين لنهضة هيمنة الفيلم الأمريكي. وفي الحقيقة علق جوزيف شنك في أواخسر عام لنهضة هيمنة الفيلم الأمريكي. وفي الحقيقة علق جوزيف شنك في أواخسر عام لنهضة هيمنة الفيلم الأمريكي. وفي الحقيقة علق جوزيف شنك في أواخسر عام لنهضة هيمنة الفيلم الأمريكي. وفي الحقيقة علق جوزيف شنك في أواخسر عام النهضة هيمنة الفيلم الأمريكي. وفي الحقيقة علق جوزيف شنك في أواخسر عام المنهما المنها منتجات الفيلم البريطانية فقال: "ليس لديكم شخصيات لتقديمها

على الشاشة. وممثلو المسرح وممثلاته لم يكونوا ممتازين على الشاشة. وتأثيركم لم يكن طيبًا، وأنتم لا تنفقون كثيرًا من المال" (مجلة بيسكوب، العدد ٨ يناير ١٩٢٢). ويرتبط بنفس مسألة النجوم في صناعة الفيلم البريطانية نقص مساحب لأى جنس سينمائي عملى مكافئ لجنس فيلم الغرب الأمريكي ونقص الكوميديا الخفيفة، وهي أجناس سينمائية أوجدت عددًا من النجوم الأمريكيين في سنوات ١٩١٠.

ورغم تدنى التقدير الذى يقال عن معظم منتجات الفيلم البريطانية وخاصسة فى السوق العالمية، فإن التفاؤل ظل مرتفعًا فى السنوات التى أعقبت الحرب فسى الصحافة التجارية البريطانية، رغم أن فكرة نظام الحماية على سبيل المثال بفرض حصص استيراد قد بدأت تكتسب لها أرضًا. وشركة "لندن فيلم" استفادت من الأيدى العاملة الأمريكية (منتجين وممثلين) كوسسيلة لتنويسع منتجاتها عن المنتجسين البريطانيين الآخرين مع أو ائل عام ١٩١٣ واستمر الحال بهذه الإستراتيجية إبان سنوات الحرب. وهناك إستراتيجية مماثلة تبنتها شركة كينماتوجراف بعد الحسرب مع هدف خاص تمامًا هو النفاذ إلى الأسواق العالمية، وخاصة السوق الأمريكية مع هدف خاص تمامًا هو النفاذ إلى الأسواق الأمريكية ظلت مغلقة فى وجه هذه الشركة مع أنها كانت مفيدة للمنتجين البريطانيين الآخرين. ومع منتصف سنوات ١٩٢٠ على أنه حضيض صناعة الفيلم البريطانية. وحسب ما جاء فى تقرير مايون لم يكن سوى نسبة ٥ % من الأفلام المعروضة فى تلك السنة فى بريطانيا قد صدرت أصلاً عن أستوديوهات بريطانية.

وليست ممارسات التوزيع الأمريكية أو نقص التمويل أو نظام النجوم وحدها هي التي أعاقت النجاح الضمني للفيلم البريطاني. ففي وقت عندما كانت الأفلام الأمريكية قد بدأت بوضوح عرض المعالم الدينامية المرتبطة بالتركيب الفيلمي المستمر تميزت الأفلام الإنجليزية في العالم بعدم اليقين في السرد والعجز عن بناء منطق سردي مكاني وزماني موحد (وهي العلامات المميزة لما نسميه الآن أسلوب

هوليوود الكلاسيكي). وعلى سبيل المثال فإن التفرقة بين انتقالات اللقطات المتلاشية والمنقطعة، والتي أصبحت بوضوح راسخة في السينما الأمريكية في سنوات ١٩١٠ كانت تنقص – في الغالب – في الأفلام البريطانية. وهكذا في فيلم سنوات البشر" (كلازنرون، ١٩١٤) فإن المنطق المؤقت للسرد بنقطع أحيانًا عندما يتم انتقال اللقطات من خلال الاختفاء التدريجي للصور، وليس بالقطع، والعكس بالعكس. وهبورت الحساس حتى في سياق صناعة الفيلم البريطانية استخدم الاختفاء التدريجي باعتباره الحالة العامة لنقل اللقطة وحتى في سنوات ١٩٢٠ وإذا كان هبورت لم يستخدم فحسب الانتقال عن طريق الاختفاء التدريجي من أجل الانتقال الفجائي المؤقت، بل استخدم أيضًا بكل بساطة ربط اللقطات معًا، وقد طرح عددًا من إشكالات السرد. وأوضحها مقارنة بأفلام هوليوود بما لديه من تركيب فيلمي متواصل زلق بدت الأفلام بطيئة ومضجرة. والأكثر خصوصية فإن فيلمي متواصل زلق بدت الأفلام بطيئة ومضجرة. والأكثر خصوصية فإن الاستخدام الدائم للانتقال بالاختفاء التدريجي مال إلى التأكيد على الطبيعة المتقطعة للمسافة السردية لكي يجد موزعًا أمريكيًا. "لقد قيل لي إن الأمر لن يكون سيئًا جدًا بهذه الدرجة إذا ما أدخلت فيه موسيقي الجاز قليلاً، ولقد فضلت أن أرجع إلى وطني".

ورغم أن أفلام هبورت في سنوات ١٩١٠ وسنوات ١٩١٠ حساسة صراحة، فإن الأفلام البريطانية الأخرى في هذه الحقبة عرضت درجات متباينة من اللايقين السردي. وجانب كبير من السرد في ميلودراما باركر "الطريق إلى الهلاك" (١٩١٣) مكرس لتتابع أحد الأفلام. وعلى أي حال فإن الأمر واضح أنه لم يكن مؤكدًا بالنسبة لقدرة الجمهور على متابعة المنطق السردي للقصة، فإن صناع الفيلم يذكرون مشاهد الحلم مرتين مع كيان الأحداث المتكشفة؛ مرة من خلال عودة إلى نقطة للبطل وهو يحلم، ومرة أخرى من خلال استيفاء المسألة من خلال عنوان فرعى يقرر بكل بساطة: "ولايزال الحلم مستمرًا...". وبالمثل فإن استخدام وجهة نظر اللقطة المزدوجة رغم تزايد شيوعها في الأفلم أوائل سنوات ١٩١٠ لم تستخدم وجهة نظر بصرية حقيقية، بل حركت الكاميرا ١٨٠٠ درجة بالنسبة للشخصية التي

تنظر من خارج الشاشة حتى إن اللقطة الثانية لا تكشف فحسب عن موضوع النظرة، بل تكشف أيضًا "الرائى" بالمثل. وعند نقطة رئيسية في فيلم "الخاتم والأمير الهندى" (لندن فيلم وشركاه، ١٩١٤) يستخدم الفيلم اللقطات من وجهة نظر. وإحدى هذه اللقطات تبين الأمير وهو ينظر عمدًا إلى ما هو خارج الساشة من خلال بعض النوافذ الفرنسية المفتوحة. ويتبع هذا لقطة لمنافس الأمير الهندى في الحب، من وضع الكاميرا التي تقترب من وجهة نظر الأمير البصرية. والعلاقة بين هذه اللقطات واضح أنها لا تعد تفسيرية بذاتها، ومن هنا يدخل عنوان فرعي مع الكلمات "ما رآه الأمير". واللقطة التالية التي تجمع الرائي (خادم الأمير) وموضوع النظرة في اللقطة يسبقها حينئذ عنوان فرعي يقول: "ما رآه الخادم"، وهذا يوحي بوجود نقص بارز في الثقة بقدرة الجمهور على قراءة تجسيدات وجهة النظر على الرغم من أنها كانت مستخدمة من قبل في السينما الأمريكية والإنجليزية على السواء لمدة تقترب من عقد من السنين.

ومن ثم فليس الأمر راجعًا فحسب إلى نقص التمويل المالى أو نقص نظام النجم، بل يرجع أيضًا إلى جوانب الشكل الفيلمى التى تجعل من الأفلام البريطانية غير قابلة للتنافس مع أفلام الولايات المتحدة الأمريكية. والإشارة إلى الأفلام البريطانية في الصحافة التجارية الأمريكية على أنها (أفلام مخدِّرة) يمكن أن ترتبط بشكل كبير بمسائل الشكل الفيلمى – نقص تسريح المسهد ودرجات اللايقين السردى. وفي الحقيقة نجد أن فيلمًا مثل "نلسن" (١٩١٨) من إنتاج موريس إلفي لشركة انترناشيونال اكسكلوسيفر يمكن وصفه بأنه بدائي – سواء في إطار الستائر المصممة الرخيصة والفقيرة أو التمثيل المتخشب أو البناء السردى الذي لا يستخدم الا بأقل قدر تركيب الفيلم المتواصل. وإن طول الفيلم (سبع بكرات) أساسًا هو الذي يميزه عن الأفلام التي جرى إنتاجها قبل عقد من السنين.

#### سنوات ۱۹۲۰: جیل جدید

ومع منتصف سنوات ۱۹۲۰ نجد أن معظم شركات الإنتاج قبل الحرب قد أفاست ومعها (الروّاد) من أمثال سيسل هبورت. ودخل جيل جديد من المنتجين أو

المنتجين - المخرجين في الصناعة إبان هذه الفترة. ونجد أن كلا من ميكل باكون (منتج) وهربرت ويلكوكس (منتج - مخرج) اعتنقا إستراتيجيات مماثلية لتطور الصناعة المحلية، وإستراتيجية من مثل هذه الإستراتيجيات هي جلّب النجوم من هوليوود. ولم يكن هذا شيئًا جديدًا بالكلية، ولكن في الماضي لم يكن يلقي إلا نجاحًا محدودًا. وعلى أي حال استخدم ويلكوكس بنجاح ألمعيات دوروثي جيش، وبهذا عقد أيضًا صفقة مع بارامونت. والأكثر أهمية هو تطور الاتفاقات الخاصة بالإنتاج المشترك التي عقدها كل من بالكون وفيلكوكس والمنتجين البريطانيين الآخرين. إن الإنتاج المشترك، ليس فقط مع ألمانيا، ولكن أيضًا مع الأقطار الأخرى مثل هولندا سيصبح أملاً هامًا في تطور صناعة الفيلم البريطانية في منتصف سنوات ١٩٢٠ وأواخرها. ونتيجة لهذه الممارسة أن حصل ألفريد هتشكوك السّباب على خبرة وسائل الإنتاج الألمانية عندما تم بعثه للعمل في أستوديوهات شركة أوفا في نيوبابلسبرج في فترة مبكرة من عمل حياته الفني مع جينسبورو.

وبالنسبة لهربرت ويلكوكس فإن الاتفاقيات التى وقعها مع شركة أوفا كانت هامة ولا تقتصر هذه الأهمية على أنها طريقة لفتح السوق، بل أيضًا؛ لأن العقود تمنحه فرصة للتزود من المعدات الأحسن من الأستوديوهات الألمانية. وفيلم "ليالى الديكاميرون". (١٩٢٤) تم تصويره في ألمانيا، وكان هناك تمويل مشترك من شركة أوفا وجراهام – ويلكوكس. وقد تم استخدام ممثلين إنجليز وأمريكيين وألمان. وفيلم "الديكاميرون" بتصميمه المتسع بشكل رائع وقصته عن التشابك الجنسي شكل كل هذا نجاحًا تجاريًا في كل من المشهد الرائع (وقد جرى تمويله بسخاء) والدينامية الجنسية للسرد. ولكن ويلكوكس – على عكس هتشكوك وبعض المخرجين الشبان الآخرين – يبدو أنه تعلم القليل من المواجهة مع السينما الألمانية، ومن منظور الشكل الفيلمي فإن "ليالى الديكاميرون" هو فيلم لا يزال يتميز بالمدي الطويل نسبيًا لمعظم لقطاته والتغاضي العام عن تجزئة المشهد.

وميكل بالكون كان شخصية مهمة في صناعة الفيلم الإنجليزية لعدة أسباب. ورغم أنه لم ينتج إلا عددًا قليلاً نسبيًا من الأفلام في سنوات ١٩٢٠ فإن معظمها -بما في ذلك فيلم "الفأر" (جينسبورو، ١٩٢٥) - حققت نجاحات تجارية كبيرة. زيادة على ذلك فإن رسالة بالكون الفنية هي معلم واضح في ذلك الجانب من العمل الذي ظهر بالأحرى متأخرًا في صناعة الفيلم: ألا وهي بين الإنتاج والإخراج، فيالكون كان منتجًا أكثر منه منتجًا - مخرجًا، وانفصال هذين الدورين هو وحده الذي سمح بتطور المهارات المرتبطة خاصة مع كل وظيفة. وعلى الرغم من أن سياق صناعة الفيلم الثقافي البريطانية يُقدّر تقديرًا متدنيًا بصفة عامة، فإن عددًا من خريجي الجامعات كان مقدرًا لهم أن يدخلوا صناعة الفيلم قرب نهاية هذه الفترة بما في ذلك أنطوني اسكويث ابن رئيس الوزراء الليبرالي. ولم يكتف اسكويث بتطوير معرفة كبيرة عن السينما الأوروبية إبان دراسته الجامعية، بل أيضًا فإن خلفيته الممتازة مكنته من مقابلة كثير من نجوم ومخرجي هوليوود إبان زياراته للولايات المتحدة الامريكية. وأهمية هذه العوامل أصبحت واضحة عندما بدأ رسالة حياته السينمائية. وفي فيلم "النيازك" (بريتش انترنشنال فيلمس، ١٩٢٨) وكان اسكويث مساعد مخرج، لكنه كتب أيضنا التمثيلية السينمائية، وكان منشغلا بتركيب الفيلم. وفيلم "النيازك" هو من نوع الانعكاس الذاتي، حيث إنه فيلم صناعة الفيلم والنجوم وإن كانت الإشارة تتجه إلى هوليوود أكثر مما تتجه إلى إنجلترا، مع بريان أهرن قد جرى تصويره كبطل لجنس أفلام الغرب الأمريكي السينمائي. والإضاءة (عن طريق كارل فيشر) واستخدام تنوع زوايا الكاميرا وتركيب الفيلم السردي لبعض المتتابعات تربط الفيلم أكثر بالنمط الألماني من التعبيرية. وهذه العناصر مرتبطة بحقيقة أن التمثيلية السينمائية لم تتطور من إنتاج مسرح الوست إند على عكس كثير من المنتجات البريطانية في سنوات ١٩٢٠ أنتجت فيلمًا هو سينما خالصة.

## المراجع

Hepworth, Ceeil (1951), Came the Dawn: Memories of a Film Pioneer.

Low, Rachael (1949), The History of the British Film, ii: 1906-1914.

- (1950), The History of the British Film, iii: 1911-1918.
- (1971), The History of the British Film, iv: 1918-1929.
- And Manvell, Roger (1948), The History of the British Film, i: 1896-1906.

Pearson, George (1957), Flashback: The Autobiography of a British Filmmaker.

Sadoul, Georges (1951), Histoire generale du Cinema, vol. iii Salt, Barry (1992), Film Style and Technology.

ألمانيا: سنوات فيمار

بقلم: توماس إنسيسر

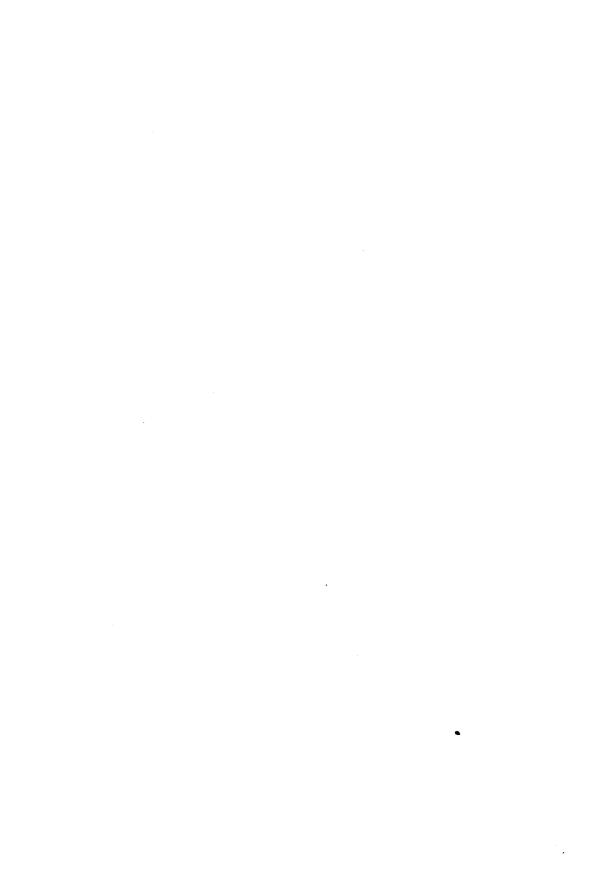

تذكرنا "السينما الألمانية" بسنوات ١٩٢٠، حيث التعبيرية وثقافة فيمار وزمن كانت برلين فيه المركز الثقافي لأوروبا. وبالنسبة لمؤرخي الفيلم فإن هذه الفترة تقع بين العمل الرائد للمخرجين الأمريكيين من أمثال د. و. جريفيث ورالف انسس وسيسل ب دي ميل وموريس تورينور في سنوات ١٩١٠. وسينما المونتاج السوفينية سينما سرجي أيزنشتين وسينما ودزيجا فرنوف وففو لود بودوفكين في أواخر سنوات ١٩٢٠. وأسماء أرنست لوبيتش درويرت ورينيه وبول لنرى وفرتيز لانج وفريدريك فلهلم مورنا وجورج فلهلم بايست تقوم في هذا المقام في عصر من (العصور الذهبية) للسينما العالمية، وقد ساعدت بين ١٩١١ و ١٩٢٨ لجعل السينما وسيطا فنيًا وطليعيًا.

ومن الناحية الجدلية فإن مثل هذه النظرة لتاريخ السينما لم تعد بسلا تحدد، ومع هذا ومما يدعو إلى الدهشة فإن كثيرًا من الأفلام الألمانية في هذه الفترة هي جزء من تقاليد وطيدة: "مقصورة الدكتور كاليجاري" (روبرت فينه، ١٩١٩) و"الإنسان الآلي" (بول فاجنر، ١٩٢٠) و"المصرر" (فرينز لانج، ١٩٢١) و"تواثيل و"نوسفراتو" (ف. وبورناو، ١٩٢١) و"دكتور مابيوزة" (لانج، ١٩٢٢) و"تماثيل شمعية" (١٩٢٤) و"الضحكة الأخيرة" (مورناد، ١٩٢٤) و"متروبوليس" (لانج، ١٩٢٥) و"مندوق بندورا" (ج. و. بايست، ١٩٢٨). والأكثر مدعاة للدهشة أنها دخلت أيضاً الأسطورة السينمائية الشعبية، والتي يجري العيش عليها الآن كما من السينما الفجة إلى الطابع الساخر والمحاكيات وإعادة إنتاجها بشكل تنكري مختلف من السينما الفجة إلى الفيديوكليبس ما بعد الحداثة. وارتبطت الأفلم بالتعبيرية أخرون يعدون نفس الظهور للأسلبة والشطح الخيالي والصور الكابوسية كدليل على الكرب الداخلي والمآزق الأخلاقية لدى أولئك الذين تتوجه إليهم السينما، والغموض لم يكن قاصرًا على الأفلام؛ فهل الأحلام عكست الفوضي السياسية المعمورية فيمار أو استعراض الطغاة والمجانين والسائرين نباما والعلماء

المهووسين الأقرام تتنبأ بأشكال الرعب التي ستأتي بين ١٩٣٧ و ١٩٤٥ ولكن لماذا لا نفترض أن الأفلام حتى في عصرها تتطلع إلى الوراء لإبراز الرومانيية والقوطية الجديدة؟ والأعمال القياسية للموضوع هي كتاب لوت أيزبيز "الشاشة المسكونة" (١٩٤٧) وكتاب سينجويدكراكور "من كاليجاري إلى هتلير" (١٩٤٧) لا تعتبر بحزم هذه هي الإمكانية الأخيرة، بل هي اختيار كما تدل العناوين المتوهجة حيث ترى في الأفلام أعراضًا مرضية للنفوس المضطربة.

إن صور أيزنر وكراكور القوية تترك كثيرًا غير هذا بالنسبة ابواكير السينما الألمانية في الظل. وبشيء من التقدير فإن الضوء الذي سلطاه على بواكير ومنتصف سنوات ١٩٢٠ كل ما يفعله هو تعميق الحلكة التي أغرق فيها التحامل والتدمير الجسماني من قبل العقدين الأولين لتاريخ الفيلم الألماني. وهناك نقطة واحدة عندما نعيد تأكيد الفترة المبكرة، وهي أن ألمانيا تستطيع أن تتفاخر بمجال تكنولوجيا الفيلم: العدسات ومعدات التصوير ومشاركة معقولة من المبتكرين و (الرواد): سيمون ستامبفر، أوتومار أنشوتز، الإخوة سكلادا نوفسكي، أوسكار ميستر، جيودوسيبر، وأعمال ستولفرك وأجفا أحرزت مبتكراتهما مكانة عالية، ولكن بجانب هذا توجد قاعدة قوية صناعية وهندسية. ومع ذلك فإن ألمانيا في هذه الفترة لم تكن أمة منتجة الفيلم كبيرة؛ فهناك مقاومة ثقافية بمثل ما هنالك محافظة القتصادية، وهذان الأمران تسببا في جمود الإنتاج الفيلمي حتى حسوالي ١٩١٢ الدي الأخوة سكلادانوفسكي من أجهزة عرض البيوسكوب ١٨٩٥ في وينترجارتن ببرلين، وهو يسبق بقليل العرض العام الأول للأخوين لوميير للسينما توجراف، ببرلين، وهو يسبق بقليل العرض العام الأول للأخوين لوميير للسينما توجراف، والريادة في العرض لم تكن تترجم إلى ريادة في الإنتاج.

## سنوات القيصر فلهلم

من الشركات التى تأسست أساسًا فى برلين وهامبورج وميونيخ نجد شركات ميستر وجرينباوم ورسكس وكونتنتال – كونسست فسيلم ودوتش مونوسكوب وبيوجراف. وهى فى الغالب شكلت أعمالاً عائليسة وصنعت معدات بصرية

وتصويرية دخلت في الإنتاج الفيلمي أساسًا كطريقة لبيع الكاميرات وأجهزة العرض. وأوسكار ميستر يبدو أنه مهتم بالاستخدامات العلمية والعسكرية السينما بقدر ما كان يرى الترفيه كإمكانية. وبالمقابل فإن إستراتيجية بول ديفيد سون وهو المنتج الألماني الهام الآخر في سنوات ١٩١٠ كان توجهه ترفيهيًا أساسًا. وديفيد سون الذي هو أصلاً ناجح في أعمال الموضة بفرانكفورت بني المجمع الاتحادي الألماني (كينما توجرافن جلشافت) بدءًا من الأفلام إلى المواقع والمواد المعدنية. وفي عام ١٩٠٩ افتتح دار سينما تتسع لألف ومائتي مقعد في الكساندريلاتز ببرلين وشرع في الإنتاج، ولكي يستكمل مدد الأفلام من الشركات الأجنبية وخاصة باتيه في باريس وشركة نورديسك فيلم في كوبنهاجن. وبينما كان ميستر لايزال يجرب موسيقي من سالومي وسيجفريد وتانهاوس ويصورها في الأستوديو مصاحبة بأسطوانات صوتية للعرض. وديفيد سون في ١٩١١ تعاقد مع آستا نيلسن وزوجها المخرج أوربان جاد من خلال شركة نورديسك.

ومع نشوب الحرب لم يكن سوى ١٤% من مجموع الأفلام المعروضة في دور السينما الألمانية من إنتاج ألماني. والأفلام التي بقيت من قبل عام ١٩١٣ تعكس هذا النمو العفوى بدقة شديدة. ففي عقد السنين الأول نجد أن أفلام الوقائع اليومية (مناظر شوارع برلين، الاستعراضات العسكرية، النزوارق البحرية، القيصر يستعرض القوات) والفودفيل والأعمال التهريجية (الملاكمة، الألعاب البهلوانية، الأكروبات، الخدع في المسرحيات القصيرة) وعروض الموضة ومناظر الاستحمام المثيرة هي التي تشكل لب الأفلام مع اسكتشات كوميدية على طريقة باتيه والفانوس السحرى أو شرائح آلة الزيوتروب التي تتحول إلى أفلام والخدع السينمائية والنكات عن الحموات.

ومن عام ١٩٠٧ فصاعدًا يبدأ الإنسان في إدراك الصورة التوليدية: الأعمال الدرامية التي تصور الأطفال والحيوانات الأليفة "الضبطية عن طريق كلبها" (١٩١٠)؛ "وكارلتشن وكارلو" (١٩١٢). وتتركز الأعمال الدرامية الاجتماعية على الخادمات ومربيات الأطفال والبائعات "هايمجفندن" (١٩١٢)، "مادلين" (١٩١٢)

وأفلام عن الجبال "انتقام من سارق الصيد" (١٩٠٩)، "صياد جبال الألب" (١٩١٠) وثلاثية الحب عند البحر "ظل البحر" (١٩١١) والأعمال الدرامية المتعلقة بالأزواج في زمن الحرب والسلام "طالبا السزواج" (١٩١٠)، "حياتسان" (١٩١١). وبصفة عامة فإن العناوين دالة على مجتمع محافظ من الناحية الأيديولوجية وأنه تقليدى في أخلاقياته، وأنه متوسط في أذواقه، ولكن فوق كل شيء متجه إلى الأسرة. ومع هذا فإن الأفلام نفسها بينما هي في الغالب مضجرة ومما يمكن التنبؤ به تظهر أن عناية كبيرة قد بُذلت بالنسبة للإخراج البصرى للمشاهد.

وهناك عدد من الأفلام تتخذ من السينما نفسها موضوعًا: "المصور العاطل" (را ١٩١٧)، "النجم السينمائي" و"عصابة زاباتا" (والاثنان مع آستانيلسن، ١٩١٣) وهي في غالبيتها تشكل الإيحاء الوحيد الذي يذهب إلى أن الأفلام الألمانية قبل الحرب تستطيع أيضًا أن توصل بعض الحداثة والطاقة الحمقاء والنزعة البوهيمية الداعرة، والتي كانت نمطية بالنسبة الداعرة، والتي كانت نمطية بالنسبة للأفلام الفرنسية والأمريكية والأفلام الدينماركية بصفة خاصة في هذه الفترة.

وبالنسبة لنجوم السينما الألمان فإنه مما لا شك فيه أن الأول كان القيصر فلهلم الثانى نفسه، حيث يظهر دائمًا وهو يستعرض جنر الاته وقادته البحريين. وسرعان ما وجدت آستانياسن منافسة من هينى بورتون (وهو اكتشاف ميستر) باعتبارها نجمة ألمانيا الكبرى في فترة ما قبل الحرب رغم أنها ظلت أقل شهرة على النطاق العالمي.

ولقد كانت سنة ١٩١٣ نقطة تحول في السينما الألمانية بمثل ما كانت في الأقطار الأخرى الصانعة للأفلام. ففي ذياك الوقت كان موقف العرض قد استقر حول أفلام روائية تتألف ممًا يتراوح بين ثلاث بكرات وخمس بكرات، وهي تُعرض في دور السينما الفاخرة. وقد زاد إنتاج الفيلم الألماني وطور عددا من الأجناس السينمائية التي ستصبح بعد ذلك نمطية، ومن أبرزها أفلام دراما التشويق والترقب والأفلام البوليسية وبعضها يشمل "الطريق العام" و"أيدى العدالة" و"الرجل الذي في القبو". ويظهر تزايد كمّي في التعقيد السسينمائي مسع استخدام ملحوظ

للأماكن الخارجية والتصوير الداخلى المؤقت. ونجد أن الإضاءة وحركات الكاميرا والتركيب الفيلمى بدأت تُستخدم كجزء من نسق أسلوبى مميز، والذى يمكن مقارنته على نحو هام مع تناول المكان والسرد في الأفلام الأمريكية أو الفرنسية في تلك الحقية.

وأفلام الجريمة المقتبسة من المسلسلات الدينماركية والفرنسية غالبًا ما تصور نجما يكون مخبرا مع اسم مصطبغ بالطابع الإنجليزى مثل ستيوارت وبس، جوديبس، أوهارى هيجز. ولما كان المخبر الخاص والمجرم الرئيسى يقاتلان بعضهما بعضا فإن سياراتهما والتاكسيات ومطاردات في السكك الحديدية والمكالمات التليفونية تنقل حيوية ودافعية الوسيط الفنى الجديد. والأفلام تحط عينها المفتونة على التكنولوجيا الحديثة والأماكن الحسضرية وعلى آليات الجريمة والاستخبار، بينما يتنافس الأبطال وهم يتنكرون ويتغيرون ويقومون بالأعمال المثيرة الرائعة، وخاصة في مناظر المطاردة المتكررة.

ونجد حيوية مميزة وفطنة تنجمان من سينما فرانزهومز في فيلم "الكرة السوداء" وجوزيف دلمونت الذي إحساسه بالإثارة تجاه المشاهد العالمية يجعله يصور برلين في فيلم "الحق في الحياة" وهو متمسك بالبناء وهدير عملية الإسكان. وهنري بورتن وآستانيلسن لم يكن هناك من يضاهيهما في الشعبية إلا النجم الفائق المعبود في أول حفل ماتينيه هاري ببيل، وهو متخصص في المغامرة الجريئة وأفلام المطاردات. وهناك استثناء من القاعدة التي تقول إن الألمان لم يكن لديهم أي فيلم فكاهي غير كوميديات فرانز هوفر وهي أفلام ثبت أنها سوابق جديرة بالاحترام على هزليات أرنست لويتيش بدءًا من منتصف سنوات ١٩١٠ مع وجود بطلات عنيدات رائعات.

هذه الأجناس السينمائية الشعبية والنجوم غالبًا ما جرى إهمالها إبان هذه الحقبة نظرًا للاعتماد الزائد على ما سمى في عام ١٩١٣ ظهور "فيلم المؤلف". النداية تحت تأثير شركة فيلم دارت الفرنسية، وكان الهدف هو الاستفادة من السمعة المعروفة للمؤلفين الناشئين أو الواعدين وإغراء الأسماء الكبيرة في مسارح

برلين أن يعيروا مكانة ثقافية للشاشة السينمائية. ولم يكن الأمر قاصرًا على الكتّاب الشعبيين، وإن كانوا منافسين الآن مثل بول لينداو وهنريخ لوتنـساك، بـل أيـضًا جرهارد هويتمان وهوجوفون هوفماتستال وآرثر شينتزر، وبسبب جدل حـاد فـى عام ١٩١١ فإنّ الممثلين قد منعوا بحكم التعاقد من الظهور في الأفلام، ولكن عندما وافق ألبرت باسرمان في عام ١٩١٣ على أن يقوم بدور البطولة في إعداد مـاكس ملك لتمثيلية لينداو "الآخر" (١٩١٣) تبعه آخرون، وقد أخـذ ديفيدسـون - بحكـم التعاقد - صانع النجوم الممتاز ماكس رينهارت الذي أخـرج فيلمـين "ليلـة فـي البندقية" (١٩١٣) و "جزيرة المباركين" (١٩١٣) وهمـا حـافلان بالموضـوعات المتكررة الدالة الأسطورية، وقصص الجنيات جرى اقتباسها بتحـرر شـديد مـن كوميديات شيكسبير والتمثليات الألمانية في نهاية القرن.

وأكبر الدعاة الأشداء لفيلم المؤلف كان مالك السينما والروائي هانس هينز إيورز وهو مع بول فاجنر وستيلان راى أبدعوا فيلم "تلميذ براغ" (١٩١٣). ولما كانت هناك شخصية مزدوجة فإنه يجرى عقد مقارنة مع آندير والتأثير الدينماركي لم يكن بالصدفة نظرًا لأن شركة نورديسك كانت واحدة من القوى الأولية وراء شركة "أوتورن فيلم" وتم إنتاج فيلمين من نوع أفلام المغامرات الباهظة التكاليف هما "أطلنطيد" (١٩١٣) وهو قائم على رواية هوبتمان وفيلم "الفتاة الأجنبية" وهو تمثيلية من تمثيليات الأحلام كتبها خصيصًا هوفمانستال. وهناك شركة أخرى متخصصة في الإعداد الأدبى هي شركة هنريخ بولتن بيايكر ليتريريا وقد تأسست كعمل مشترك مع باتيه لكي تستغل حقوق باتيه الأدبية في ألمانيا. ومشل هذه الحركات تؤكد الطابع العالمي للسينما الألمانية في عام ١٩١٣ مع ممثلين ومخرجين من الدينمارك (فيجو لارسن، فالدمار بسيلاندر) وهنا ممارسة دون شك لأقوى تأثير على الإنتاج المحلى، بينما قدمت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية غالبية الأفلام غير الألمانية المعروضة في دور السينما.

#### السينما الألمانية والحرب العالمية الأولى

إن تطور الإنتاج السينمائي الألماني وتدعيمه كانا في الطريق من قبل عندما نشبت الحرب واختلط التأثير المباشر للعداوات على العمل السينمائي. ومع وجود حظر استيراد مفروض فإن بعض الشركات مثل شركة باجو عانت من خسائر كبيرة قبل أن تتمكن من تنظيم مصادر جديدة للإمداد السينمائي. ولكن هناك أيضنًا ر ابحين، وكانت أمامهم فرصة سانحة فريدة بحكم مصادرة الأملك الخاصة بالشركات الأجنبية العاملة في ألمانيا والمطالب الملحة للأفلام. وهناك جيل جديد من المنتجين والمنتجين - المخرجين ممّن شقوا طريقهم بعد أن رفعت الحكومة الحظر على التوجه إلى السينما. وقد انتهز إربك بومر وهو ممثل مبيعات صعيرة لشركتي جومونت وإكلير الفرنسيتين فأسس شركة "إكلير الألمانية" التي ستصبح المنتج الرئيسي لسينما الكيف الممتاز الألمانية بعد الحرب. ومن بين الشركات الجديدة، والتي ازدهرت نجد المنتج - المخرج جوماي وسرعان ما أصبح زعيم السوق للمسلسلات البوليسية وحقق نجاحًا باهرًا مع شركته "مياماى فيلمس" بإنتاج أعمال ميلودر امية وقامت بالبطولة زوجته. وفي حالته - أيضًا - كانست سنوات الحرب هي التي وضعت أسس شهرته بعد الحرب باعتباره المنتج الرئيسي في ألمانيا للملاحم والأعمال السينمائية الرائعة. وبالمثل نجد المخرج - المنتج ريتشارد أورفالد وهو أشد أساتذة صناعة الفيلم كفاءة في سنوات ١٩١٠ وأطلق عليه فيما بعد "المستفيد من الحرب". فبعد إلغاء الرقابة عام ١٩١٨ أوجد مكانًا لأفلامه المستنيرة الناجحة نجاحًا باهرًا (بإضفاء طابع أخلاقي على الأعمال الميلودر امية الجنسية) ولكى نعطى تقديرًا عندما توسعت بمقتضاه صناعة الفيلم الألمانية إبان الحرب نقول إنه في عام ١٩١٤ تنافست ٥٥ شركة ألمانية مع ٤٧ شركة أجنبية، مع عام ١٩١٨ كانت النسبة ١٣٠: ١٠.

وكيف الأفلام الألمانية من سنوات الحرب نادرًا ما يتحدد على نحو جزئى. إن بعضها يصور الحرب وغالبًا ما يجرى استبعادها على أنها أفلام دعاية وطنية أو أنها من سقط المتاع، ومن هنا تحولت إلى أشياء تدعو إلى الدهشة الكبيرة.

وهكذا نجد أن أفلام فرانزهومز، وعلى سبيل المثال فيلم "أجراس عيد المديلاة" (١٩١٤) معقدة أسلوبيًا، وهي تسقط شعورًا ألمانيًا خلوا كذلك من النزعة الشعوبية بشكل متميز، والفيلم يناشد التضحية بالذات كما يدعو للسلام بين الطبقات الاجتماعية. وهناك دمج غير عادى للميلو دراما والغنائية يمكن أن نجده في فيلم "عندما تتنازع الأمم" (١٩١٤) كما توجد بالمثل عدة أفلام أخرى تتناول الحرب كموضوع مثل فيلم ألفريد هالم "ضابطهم غير المفوض" (١٩١٥) ومن بين الأعمال الميلودرامية نجد أن أغربها هو فيلم "مذكرات دكتور هارت" (١٩١٦) من إخراج بول ليني وقد مولته شركة بوفا وهي وحدة الدعاية السينمائية التي تملكها الحكومة. وهو يحكي قصة أسرتين مع انقسام في الولاءات السياسية وتشابك أمور الحب، وهذا الغيلم هو فيلم دعاية ضد القيصر على شكل تمجيد القومية البولندية. لكنه يطرح نزعة سلامية قوية أيضًا من خلال مشاهد المعارك الواقعية وتصوير الحرحي في المستشفيات الميدانية وصور دمار الريف.

وعلى أى حال فإن الأفلام عن موضوعات الحرب كانت هي الاستثناء. والمسلسلات التى تصور النجوم من الرجال تشكل اللب الأكبر من الإنتاج، مع وجود ممثلين مشهورين آنذاك: أرنست ريتشر، إلوين نيوس، هارى لامبرت بولسن، وهم يتمتعون بشهرة سمحت لهم بمفردهم أن يجعلوا الشركات التى يعملون فيها فى حالة ربحية. ومسلسلات الملكات النسائيات مثل فرن أندرا وهانى فايز كانت مثمرة أيضًا بينما المخرجون من أمثال جو ماى وريتشارد أوزفان وماكس ماك وأوتو ريبرت يخرجون فى المتوسط ما بين ستة أفلام وثمانية أفلام فى العام، ماك وأوتو ريبرت فى ستة أجزاء هو "الأحدب" بطولة ممثلة دينماركية مجلوبة وهناك فيلم ريبرت فى ستة أجزاء هو "الأحدب" بطولة ممثلة دينماركية مجلوبة أخرى هى أولان فونس كانت هى الأعلى قدما فى عام ١٩١٦ وفيلم "قصص هوفمان" وهو إعداد لقصص هوفمان الثلاث. وقد لجأ المخرج إلى الأماكن الخارجية ذات الروعة فى المشاهد. وكلا الفيلمين قد نظر إليهما على أنهما رائدان من ذلك الجنس الفنى الأنموذجي، الفيلم ذى الشطح الخيالي أو "التعبيري" وهو ينتمى على نحو أدق إلى أفلام الإثارة المتعددة الموضوعات، وهذا لا يختلف عن

فيلم جوماى "فريتاس فينسيت" (١٩١٦) الذى استلهم السينما الإيطالية، ثـم جـرى تقديمه على نحو ساخر على يد أرنست لوبيتش، والذى مثّل بنفسه وأخرج حـوالى دستتين من الكوميديات قبل أن يحقق نجاحه العالمي الأول مع فيلم "السيدة دوبارى" (١٩١٩).

ولكى يجد الإنسان أصول فيلم الشطح الخيالى عليه أن يعود إلى شركة أوتورن فيلم حيث الشخصية البارزة لم تكن هانس هاينزايورز ولاستللان راى، بل بول فجنر. لقد كان ماكس رينهارت ممثلاً مشهور القبل أن يتأتى له أن يسصنع أفلاماً وبين ١٩١٣ و ١٩١٨ أبدع فجنر الجنس السينمائي ألا وهو الفيلم القائم على قصة رومانسية قوطية عن الجنيات. وبعد فيلم "طالب براغ" مثل واشترك في إخراج فيلم "الإنسان الآلى" (١٩٢٠) على أساس أسطورة يهودية وأنموذج كل المخلوقات المصنعة التالية، والتي هي وحش من طراز فرانكنشتين. وبعد ذلك توالت أفلام: "بيتر شلمهيل" و"زواج روبال" و"عازف المزمار هاملين المتعدد الألوان" وأفلام أخرى عديدة تستغل الغني الرائع في قصص الخرافات الأسطورية الرومانسية وقصص الجنيات الألمانية.

وعمل فجنر في سنوات ١٩١٠ هو عمل حاسم لسببين على الأقسل، لقد انجذب للموضوعات ذات الشطح الخيالي؛ لأنها تسمح لمه باستكسشاف تقنيسات سينمائية مختلفة مثل خدع التصوير والمُركبات والمؤثرات الخاصة على طريقة مسلسل المفتش زيجمار الفرنسية، ولكن على نحو رزين، وليس بالدافع الكوميدي. ولهذا عمل عن قرب شديد مع واحد من أوائل المصورين السينمائيين المبدعين ألا وهو جويد وسيبر، وهو نفسه رائد، ونجد أن أعماله المنشورة عن الفن السينمائي والمؤثرات الخاصة والإضاءة تشكل مرجعا هاما لفهم الأسلوب الألماني في سنوات وجود مُركب توفيقي أصيل أرادت به شركة أوتورن فيلم أن تفرق بين مواجهة العداوة الهائلة الظاهرة تجاه السينما من جانب الطبقة الوسطى المتعلمة (ويتنضح العداوة الهائلة الظاهرة تجاه السينما من جانب الطبقة الوسطى المتعلمة (ويتنضح هذا فيما يسمى جدل كينو) واستغلال ما هو فريد في السينما وشعبيتها.

وتفضيل الشطح الخيالى فى السينما الألمانية يمكن أن يكون له تفسير أبسط عما قالت به لوت أيزيز أو سيجفريد كراكور وقد أدرجاه على أنه دليل على طبيعة النفس الألمانية. لقد حدث إحياء للموضوعات الدالة المتكررة القوطية والرومانسية. ولقد حقق الفيلم الرومانسي هدفا مزدوجا، لقد عمل من أجل الشرعية الجمالية للسينما بالاستعارة من ثقافة عهد فلهلم من الطبقة الوسطى، لكنه انفصل عن الميل العالمي لبواكير السينما بتقديم أفلام ألمانية مستقلة قومية. وإلى أن وُجدت شدركة أوتورن فيلم فإن الموضوعات السينمائية والأجناس السينمائية كانت شبه عالمية مع وجود اختلاف أساسي واحد من قطر إلى آخر؛ فصناع الأفلام كانوا إما أنهم يستلهمون وسائل الترفيه الشعبية الأخرى، أو أنهم ينسخون الموضوعات السينمائية الناجحة لمنافسيهم الأجانب ومنافسيهم المحليين. ومع شركة أوتورن فيلم فإن فكرة (السينما القومية) أصبحت قائمة مع تماثل مع (الأدب القومي) وأيضاً كتعريف مؤكد لما هو شعبي حيث يلعب الناس الريفيون، ومن هم قوميون رومانسيون دورًا هامًا.

وهكذا نجد أن تراث فجنر قد أقام أنموذجًا كان عليه أن يكرر نفسه طوال سنوات ١٩٢٠: موضوعات محافظة ومليئة بالحنين للماضى، وقومية تتعارض تعارضًا حادًا مع النظرة التجريبية والطليعية لدى صناع الفيلم بالنسبة لتقدم إمكانيات الوسيط السينمائى التقنية. وفجنر بسعيه إلى تحديد السينما القومية يمزج مفهوم الثقافة العالية للأدب القومى بثقافة شعبية شبه جماهيرية إنما قد حاول إبعاد الربح عن الأشرعة النقدية للمؤسسة القائمة. ومركب هذين الهدفين في الفيلم القائم على الشطح الخيالي هو الذي صنع مثل هذه الدعامة الأساسية للسينما الألمانية لعقد على الأقل من السنين (من ١٩١٣ إلى حوالي ١٩٢٣) مع الإبحاء بأن (الفيلم التجريبي) المحتفى به هو ذيل نهاية هذه الرابطة لإقامة هدنة بين الثقافة الرفيعة ووسيط فني متدن بدلا من وجود نقلة جديدة. وما يبث حياة جديدة في هذه الموجة فرنسا (وبالتالي في الولايات المتحدة الأمريكية) مما جعل المنتجين والمخرجين من أصحاب الوعى الذاتي يسعون إلى موضوعات متكررة دالة يرى سوق التصدير أنها ألمانية.

وتزامن ازدهار في الطلب وحرب اقتصادية قد أفضيا في نهاية الحرب إلى عدد لبس بالكبير من شركات الإنتاج تحت التمويل إلى التنافس بينها، وبعضها قد حاول أن يكتسب ميزة عبر الاندماجات أو الاقتباسات. وأول مثل على هذه الرابطة للمنتجين الصغار كان شركة ليشبيلد الألمانية التي تكونت عام ١٩١٦ تعززها المصالح الصناعية الثقيلة في إقليم الدر وبرئاسة ألفريد هوجنبرج، ثم مخرج شركة كروب، وأيضنا صاحب صحيفة وإمبراطورية نشر. ومن بين كبار مسوظفي هوجنبرج نجد لودفيج كليتنرتش الذي رأى ميزة التنوع في وسيط حافل بالربحية بالإمكان. وكانت لديه أيضنا مهمة محتمة لاستخدام السينما كأداة تسرويج للتجارة واللوبي السياسي معا. ويشغل كليتزتش منصبا هاما في الرابطة البحرية الألمانية وهي مبادرة من هيئتين قوميتين – والثانية هي الرابطة البحرية الألمانية يجرى ترويج أهدافها. والرابطة البحرية خاصة أثارت غضب العارضين يجرى ترويج أهدافها. والرابطة البحرية خاصة أثارت غضب العارضين لعروضها في الصحافة المحلية والجماهير المفتونة من العاملين في المدارس أو من لعروضها في الصحافة المحلية والجماهير المفتونة من العاملين في المدارس أو من قادة الجبش المحليين.

#### أوفا ودكلا وسينما فيمار

قادت شركة ليشبيلد (ديوليج) إلى هجوم مضاد من جانب اتحاد من الشركات من الصناعات الكهربائية والكيماوية برئاسة البنك الألماني. لقد كانت قادرة على إغراء الدوائر العسكرية على استخدام وحدة الدعاية السينمائية التي تملكها الحكومة وهي (بلدو فيلم آمت) (بوفا) لمواجهة عملية دمج واسعة المدى. وفي ظل سرية كبيرة تأسست شركة أوفا في ديسمبر ١٩١٧، وهي تضم ميستر دباجو ونوريسك مع حفنة من الشركات الأصغر. وقد قدم الرايخ الألماني اعتمادات مالية للشراء بعض ما عند المالكين بينما قدم للآخرين أسهما في الشركة الجديدة، وقد أصبح بول ديفيدسون أول رئيس لشركة الإنتاج. وإنشاء شركة متكاملة أفقيا ورأسيا بهذا

الحجم لا يعنى فحسب أن ديوليج قد تفرقت، بل يعنى أيضنا أن شركات عديدة أخرى عظيمة ذات حجم متوسط أصبحت تعتمد على نحو متزايد على شركة أوفا باعتبارها العارضة المحلية الرئيسية الألمانيا والموزعة للصادرات أيضًا.

ولم تكن إستراتيجية مثل هذا الدمج كما لم يكن استخدام جماعة مهتمة متخصصة بهدف إبداع آلة دعاية سينمائية هما ابتكاران من أنصار شركة أوفا فكلا الأمرين يتبعان منطقا تجاريا معينا، وكلاهما يمتان إلى الثقافة السياسية لمجتمع فلهلم مما يجعل أوفا تعبيرا لا عن الحرب بقدر ما هي تعبير عن طريقة جديدة في التفكير فيما يتعلق بالرأى العام والإعلام بصفة عامة. ومع الوقت الذي أضبحت فيه أوفا تقوم بعملها انهزمت ألمانيا على أي حال وأصبح الهدف للاتحاد الجديد الهيمنة على سوق الفيلم الأوروبية. وموجوداتها الأساسية كانت في مؤسساتها الحقيقية (قدرة هائلة للأستوديو، دور سينما فاخرة في جميع أنحاء ألمانيا، معامل ومكاتب في برلين). وبينما المالك ميستر أوجد لأوفا تنويعا أفقيا في المعدات الفيلمية وإجراء العمليات والصناعات الخدمية الأخرى المتعلقة بالسينما توسعت شركة نورديسك في أساس العرض الموجود من قبل من شركة باجو وأعطت أوفا مزيدا من شبكة تصدير واسعة على نطاق العالم.

وفى البداية استمر الإنتاج تحست أسسماء العلامسات التجاريسة للسشركات المندمجة: باجو، ميستر، جوى، ماى فيلم، جلوريا، ب ب فيلم، وبعضها استخدم الأستوديوهات الموجودة من أجل الأغراض الجديدة وشكلت قلب أوفا وصسناعة الفيلم الألمانية. وفريق باجو حول ديفيدسون ولوبيتش ارتفع إلى السشهرة العالميسة بسلسلة من الروائع التاريخية والأعمال الدرامية التاريخية التسى تبسرز الأزياء، وغالبا ما نقوم على الأوبريت (مثل "السيدة دى بارى"، ١٩١٩) وقد حدث تخصص في الأفلام المثيرة مثل فيلم "المقبرة الهندية" (١٩٢٠) ومسلسل جوى ماى المتعدد القصص مثل "سيدة العالم" وقد برهنت بصفة خاصة على شميبيتها لمشاهديها المنهكين من الحرب في ألمانيا، وليس لأن كل قصة تصور قارة مختلفة والبطلة تسافر من الصين إلى أفريقيا، ومن الهند إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن بين الشركات التى لم تكن جزءا من اتحاد أوفا نجد أن أهمها شركة دكلا ويرأسها إريك بومر. والأفلام الكبرى لهذه المشركة بعد الحرب كانت "العناكب" (١٩١٩) وهذا الفيلم مسلسل بوليسى كتبه وأخرجه فريتز لانج و"طاعون في فلورنسا" (١٩١٩) وهو مغامرة تاريخية أخرجها رينرت وكتب السيناريو لها لانج. وهذان الفيلمان مع فيلم "مقصورة الدكتور كاليجارى" من إخراج روبرت وينّه وكتبه كارل ماير وهانس يانوفيتر تشكل برنامج إنتاج يحدد المسار الدى ستتخذه السينما الألمانية في أوائل سنوات ١٩٢٠ والمسلسلات الشعبية مع مواقع التصوير المثيرة والمغامرات غير المحتملة والروائع التاريخية والفيلم "المؤسلب" أو "التعبيرى" إنما يشكل عصب مفهوم عن تنوع الإنتاج الذي مارسه هولاء المخرجون من أمثال لانج ووينّه لودفيج برجروف ومورناو، كارل ماير، كارل فرديليتش، وآرثر فون جرلاخ.

وإذا كنا قد نسبنا دورا حاسما لفيلم (كاليجارى) في إضفاء طابع على السينما الألمانية، فإنه من الملاحظ كيف أنه ليس ممثلا للأفلام التي تمـت إبـان سـنوات جمهورية فيمار. إن ديكوره (التعبيرى) صراحة يظل تقريبا مسألة فريدة، والأفلام الألمانية القليلة التي كانت قادرة على أن تكرر نجاحه التجارى العالمي كـان كـل منها مسألة مختلفة: "السيدة دى بارى"، "فارايتى" (١٩٢٥)، "الـضحكة الأخيـرة"، "مترو بوليس". ومع هذا ففي ناحية محددة يصور (كاليجارى) بالفعل أنموذجًا عامًا للفترة. فهو كإنتاج يتوحد بقوة - وإن كان ليس بشكل مطلق - مع بومر ودكـلا - بسكوب له ذاتية باعتباره (سينما فنية)، وأفلامها فيها بناء سردى مماثل. و"النقص" كما يقول الرواة الذين يسردون الأحداث التي تكتسح كل القصص يتركز في سينما فيمار دونما تغير على العائلات غير الكاملة، وأشكال الغيـرة، وشخـصيات الأب المفرطة في القوة، والأمهات الغائبات وغالبًا ما لا يتم العلاج باختيـار موضـوع ممكن أو مرغوب فيه. فإذا تناول الإنسان دستة أو نحو ذلك من الأفلام التي لايزال يتذكرها فإنه سيندهش بأنها أفلام ذات سـيناريوهات مـصطبغة بعقـدة أوديـب، والمنافسة المتكررة بين الآباء والأبناء، والغيرة بـين الأصـدقاء أو الأمهات أو الأمهات أو الأمهات أو المنافسة المتكررة بين الآباء والأبناء، والغيرة بـين الأصـدقاء أو الأمهات أو الرفاق. وكما أشار كركور إن التمرد قد تم التنويه به من قبل، ويتبع هذا خـضوع الرفاق. وكما أشار كركور إن التمرد قد تم التنويه به من قبل، ويتبع هذا خـضوع

لقانون الآباء، ولكن على نحو يجعل المتمردين مسكونين بظلهم وقرينهم ونفوسهم الشجية. هذه المجموعة من الموضوعات الدالة المتكررة يمكن أن نجدها في فيلم فريتز لانج "المصير" وفيلم "متروبوليس" وعند آرثر روبنسون في فيلم "الظللل" (١٩٢٣) و "مانون ليسكو" (١٩٢٦) وعند إ. أ. دوبونت في فيلم "القانون القديم" (١٩٢٣) و "تنويعات" (١٩٢٥) وعند بول ليني في فيلم "التماثيل الشمعية" (١٩٢١) والسلم الخلفي" (١٩٢١) وعند لوبوبيك في فيلم "شدرات" (١٩٢١) وفي فيلم "سيلفستر" (١٩٢١) وعند مورناو في "الضحكة الأخيرة" و "السبح" وعند كدارل جروته في "الطريق" (١٩٢١) وروبرت وينه "يدا أورلاك" (١٩٢٥).

هذه الصراعات الرمزية الشاردة تتطابق مع الأشكال المباشرة للسرد عبر الارتدادات للماضى، خدع الصور الفيلمية، وأشكال السرد المتشابكة، كما فى فيلم "كاليجارى" و"مصير" (١٩٢١) و"تنويعات" و"التاريخ التقويمي لجريشوس" (١٩٢٥) و"الشبح". وهذه فى الغالب تجعل البناء المؤقت للأفلام مسألة صعبة إن لم تكن مستحيلة لإعادة البناء وهى تتغير من جراء فهم الرائي للشخصية والدافع. وفى الوقت نفسه فإن التركيب الفيلمي غالبًا ما يسبب غموضًا بدل أن يعبر عن الاستمرارية والروابط العلية بين الأجزاء أو حتى بين اللقطات. ومن هنا ياتي الانطباع بالداخلية وغير المعبر والغامض، نظرًا لأن الكثير من الحدث ودافع الأبطال عما يجب تخمينه أو افتراضه أو الإشارة إليه على نحو أو آخر.

فبالنسبة لقصص سينما فيمار يمكن للمرء أن يتبين المصادر والتناص من وسائل الإعلام الأخرى. فبجانب القصص الشعبية والخرافات الأسطورية السسابق ذكرها فيما يتعلق بفجنر – وإلى هذا يمكن أن نضيف فيلمى لانج "مصير" و"ينبلنجن" (١٩٢٣) وفيلم لودفيج برجر "الحذاء المفقود" (١٩٢٣) وفيلم ليني ريفستال "الضوء الأزرق" (١٩٢٣) – والمصادر هي روايات مسلسلة من الصحف "دكتور مابيوزه" و"الشبح" وأدب الترفية المتوسط "السير ليلا"، "تنويعات" وإعدادات من مؤلفين مرتبطين بالأدب القومي في ألمانيا (جوته، جرهارد، هوبتمان، يتودور شويستريم). وهذه التأثيرات المتشابكة مع المعارف الأخرى تدل على المروابط

الرأسية الموجودة من قبل في ذلك الوقت بين الإنتاج السينمائي وصناعات النــشر، مما يوحى بأن الاختيار يتحدد بالعوامل الاقتصادية واستغلال شعبية وشهرة المواد الداخلة في الصناعة. ومع هذا فإنهم يتابعون أيضنًا أفكار الـسينما القوميــة، وهـم يقتبسون من الأدب والرصيد المشترك من المرجعية الثقافية.

وهناك مَلْمَحٌ بارز بصفة خاصة هو أنه بين الأفلام التى تطرح فى الغالب على أنها عَرَضٌ مرضى على الحالة الباطنية لألمانيا أن عددًا مدهشًا قد كتبه اثنان فحسب من كتاب السيناريوهات: كارل ماير ويثافون هارباو. وبالنسبة للجنس السينمائي والمادة القصصية فإن أفلامهما بالكامل هي التي تحدد (هوية) السينما في مرحلة فيمار وخاصة بالنسبة للفترة الممتدة إلى ١٩٢٥: أفلام ماير "المضحكة الأخيرة"، "طرطوف"، "فانينا"، "عدو البشر"، "سيلفستر"، "العبقري"، واقتباسات وإعدادات يتافون هاربا للكلاسيكيات والأعمال الأكثر مبيعًا والملاحم القومية (كلها لفريتز لانج وثلاثة أفلام لمورناو، وكذلك عشرة أفلام لمخرجين آخرين).

والتأثير الجامح لحفنة من الأفراد يدل على وجود جماعة مبدعة داخلة في شبكة لصيقة مع نفس الأسماء تتكرر بين المخرجين ومصممي الديكور والمنتجين والمصورين وكتاب السيناريو. وهناك دستتان من الناس يبدو بشكل واضح أنهم يشكلون لب المؤسسة السينمائية الألمانية في بواكير سنوات ١٩٢٠ ولقد تكون هناك جماعة في شركة أوفا وشركات الإنتاج الأخرى يمكن بشكل كبير متابعتها مباشرة لتكوين وحدات المنتج – المخرج حول جوى ماى، ريتشارد أوزفالد، فريتز لانج، فريدريك و. مورناو وجماعة باجور ديفيدسون.

وهذا يركز الانتباه أكثر على أوفا وإريك بومر الذى بعد أن تولى رئاسة الإنتاج يبدو أنه غير راغب لفرض نوع نظام المنتج المحورى الذى كان يمارس فى ذلك الوقت فى هوليوود. ومفهوم بومر فى الإنتاج له ملمحان بارزان، فهو بخلفية فى التوزيع (جومونت، إكلير) والتصدير (دكلا) يصور الإنتاج انطلاقا من العرض والتصدير على غرار ديفيدسون. لقد أدرك أهمية التصوير بالنسبة للسوق المحلية نفسها - كما يظهر فى جهوده كنائب مدير مؤسسة صناعة الفيلم وتصديره

الألمانية التى تأسست فى مايو ١٩٢٠، وذلك انطلاقا من أن الجهود يجب أن تتركز على "النتظيم الداخلى للسوق، وإذا اقتضت الضرورة بدفع الناس الدنين يشعرون حاليًا بأنهم مسئولون عن العمل السينمائى الألماني" (ياكوبسون، ١٩٨٩).

وفيلم "السيدة دى بارى" فى الولايات المتحدة الأمريكية وفيلم "كاليجارى" فى أوروبا شكلا النجاح فى التصدير الذى حطّم المقاطعة العالمية للأفلالمانية. فعلى أساسهما طور بومر مفهومه عن تباين الإنتاج وحاول إفادة السوقين: الجماهير الهائلة العالمية وهى فى قبضة هوليوود المحكمة والمخارج العالمية للفن السينمائي حيث ما أسماه "الفيلم المؤسلب" يولد مكانة أصبحت مرتبطة بالسينما الألمانية. ومع هذا فإن نجاحات التصدير البدئية قد تمت بيسر شديد من جراء التضخم الزائد؛ نظرا لأن انخفاض القدرة الشرائية قد استهلك تكلفة الإنتاج السينمائي بشكل آلى؛ ففي عام ١٩٢١ – على سبيل المثال – جلب مبيع الفيلم الروائي لسوق واحدة مثل سوق سويسرا عملة صعبة كافية لتمويل إنتاج جديد شامل. ولكن مع ثبات السوق في ١٩٢٣ اختفت هذه الميزة بالنسبة للإنتاج الألماني وإستراتيجية بومر المزدوجة أصبحت غير مستقرة على نحو متزايد.

وردًا على ذلك حاول بومر أن يؤسس سوفًا سينمائية أوروبية مستركة تهيمن عليها ألمانيا وشركة أوفا. ولقد دخل في عدد من اتفاقيات التوزيع والإنتاج المشترك تحت راية "فيلم أوروبا" وأبدى معرفته بأنه على الرغم من حجم أوفا وتركيزها فإنها لم تكن في وضع يمكنها من منافسة هوليوود حتى في أوروبا. ورغم فشل شركة (فيلم أوروبا) الذريع فإن مبادرات الشركة وضعت أساس العمل للارتباطات المتسعة للغاية الموجودة طوال السنوات المتأخرة من سينوات ١٩٢٠، واستمرت تمامًا حتى سنوات ١٩٤٠ بين جماعات السوق السينمائية الألمانية والفرنسية والإنجليزية.

وحتى عام ١٩٢٦ عندما غادر بومر البلاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية فإن نظامه الأصيل في الإنتاج في أوفا ظل نظام وحدة المخرج. وقد أعطى الفرق العاملة معه – ومعظمها يرجع إلى فترة ديكلا – بيوسكوب – حرية إبداعية كبيرة.

وفوائد هذه السياسة معروفة تمامًا، فهى شكلت عظمة ما عرف بأسلوب أوفا مع إعطاء مجال للتجريب الفنى والأسلوبى والارتجال فى كل مرحلة تقريبًا من مراحل أى مشروع. وهذا أفضى إلى اعتماد شديد على عمل الأستوديو، وقد اعتقد المعجبون بأوفا أن هذا هو تهيئة الجو بينما الأستوديوهات الأخسرى همى مجرد "خوف من المكان المغلق".

ولقد كانت هناك عوائق أيضًا، فغالبًا ما كان الأمر ببدو - مع وجود نزعة كمال وروح حرَفية ينفذان في كل الأقسام – على أن الوقت والمال ليسسا هما العقبتين زيادة على ذلك فإن رفض تقسيم عمليات العمل الخاصة بالإنتاج السينمائي والسيطرة عليه كما كان المعيار الأنموذجي في هوليوود غالبًا ما يتصارع مع سياسة الإنتاج المتجهة نحو جداول العرض. لقد أعْطى الإفراط في الإنتاج المزمن بالنسبة لصناعة السينما الألمانية فإن عددًا قليلاً من أفلام أوفا المكلّفة أكثر يمكن استغلاله تماما مما يجعل مفهوم الوفر متقلبا وعاجزا وكما يتصحح مسن القرض واتفاق التوزيع الموقع مع كبرى الشركات الأمريكية (اتفاق باروفامت) إنه اتفاق مميت للغاية بالنسبة لمصائر أوفا كشركة صناعية تعمل بنظام الخطوط الصناعية مع التزامات تجارية. والنتائج الجمالية والأسلوبية لمفهوم بومر من جهـة أخـرى كانت أكثر دواما: تقنيات ثورية بتأثيرات خاصة في أفلام "المصير"، "فاوست"، "متروبوليس" وأساليب جديدة في الإضاءة كما في فيلم "الشبح" مسن جهسة حركسة الكاميرا أو زوايا الكاميرا في فيلمين هما "تنويعات" و"الصحكة الأخيـرة" وجعـل نظام التصميم يندمج بالكامل مع الأسلوب والموضوع (كما في فيلم "نيبلنجن"). وهذه الإنجازات أعطت محترفي السينما والمخرجين في أوف سمعتهم المهنية الرائعة مما جعل السينما الألمانية في سنوات ١٩٢٠ - على نحو مليء بالمفارقة -كارثة مالية من جهة و إقامة صرح صناعة السينما (إعجاب هنـشكوك بمورناو وإعجاب بونويل بلانج إن لم نذكر التأثيرات على جوزيف فون سترنبرج وروس مامليان وامرسون ويلز) وعلى الفيلم الأسود وهوليوود في سنوات ١٩٤٠). ومع هذا فإن توقى المنافسة الأمريكية لم يكن هو الجبهة الوحيدة التي حاربت في ساحتها السينما الألمانية في سنوات ١٩٢٠. وبينما أوفا قدمت أكثر العروض إلا أنها لم تجن أكثر من ١٨% من الإنتاج القسومي، والشركات والشركات الأصغر التي لا توزع من خلال أوفا مثل إملكا وديولنج وسودفيلم ويتراوينو حاولت التمسك بشبكة عرضها الخاصة بأن تدخل في اتفاقيات مع الشركات الأمريكية والإنجليزية، ومن ثمّ زادت من انقسام السوق الألمانية، وذلك لصالح هوليوود بالاستفادة الكبري.

وأوفا باعتبارها مجمعا مشتركا رأسماليًا كانت هدف النقاد من اليسار ومسن بينهم كتّاب من الصحافة الحرة والاجتماعية الديمقراطية، وعدم تقتهم الثقافية بالسينما لم يكن يقل عمقًا عن رفاقهم المحافظين، ولكن أوفا كانت بالنسبة لهم بوضوح أداة في أيدي اليمين الوطني، والنقاد من كتاب صفحات التسلية أظهروا أيضًا وجهة نظر متناقضة نوعًا ما بالنسبة لما هو شعبي؛ فاستنكروا الأفلام (الفنية) باعتبارها من "سقط المتاع". وهم يحتقرون الأفلام الشعبية أو جنس الأفلام من النوع "الركيك"، ومن ثم تلجأ إلى مفهوم الفيلم الفني، حيث لا نجد في منتصف سنوات ١٩٢٠ لا نجد إلا السينما السوفيتية هي التي تستطيع أن تحتشد حوله.

ووجهة النظر الناقدة السائدة للطبقة المثقفة تجاه السينما الفنية للأمة والسينما التجارية معا أدت إلى تناقض ظاهرى آخر: فالمناقشات حول السينما ووظيفتها الثقافية وخصوصيتها الجمالية كشكل فنى كانت تتم على مستوى عال من التعقيد الثقافي والفلسفي مما أدى إلى ظهور مُنظرين ونقاد متميزين: من بينهم بيلا بالاز وردلف أرنهايم وسيجفريد كراكور، وحتى الصحافة اليومية قدمت مقالات بارزة لويلى هاس وهانس سيمسن وهربرت يورينج وكورت تشولسكي وهانس فلد.

وهناك جماعة أخرى تهتم أيديولوجيا بالسينما، وكانت من رجال التربية المحترفين والمحامين والأطباء ورجال الدين البروتستنت والكاثوليك على السواء. ومع بواكير ١٩٠٧ دخلوا في مجادلات عن أخطار السينما على الشباب، ونظام

العمل والأخلاقيات والنظام العام، وما يسمى الحملة المضادة للقذارة – و"السخام". ولم يكن الهدف حظر السينما، بل الترويج للأفلام (الثقافية) أى السينما التسجيلية التربوية كمقابل للأفلام الروائية السردية.

#### هوجة ما بعد الحرب

بعد الحرب نجد أن رقابة حكم القيصر فلهلم الصارمة قد ألغيت. ولكن لما كان هناك مناخ الاهتياج الثوري والإباحية الجنسية فإن الصناعة سرعان ما وجدت نفسها في مرمى النيران مرة أخرى، وكان لصناع السينما أصدقاء قليلون دافعوا عن حريتهم في التعبير عندما أعاد البرلمان فرض رقابة جزئية في مايو ١٩٢٠. وحتى الكاتب المسرحي برتولت بريخت اعتقد أن "التجار الرأسماليين القذرين" يجب تلقينهم درسا. وما تسبب في مزيد من الانقسامات الخطيرة داخل صلاعة السينما كان ضرائب الترفيه المحلية ورفعها عن دور السينما، والحط من الانتعاش الاقتصادي. وفي الوقت نفسه حدث تشريع لحماية المنتجين المحليين من منافسة هوليوود، وكان هذا التشريع بارعًا بقدر ما كان بدون فاعلية للغاية، فإذا كانت قيود الاستيراد وتنظيم الحصص قد ساعدت في زيادة الإنتاج بالنسبة (للحصص العاجلة)، فإنها لم تكتف بإيذاء الموزعين الذين يريدون الأفلام الأمريكية لجماهير هم، بل عرضت للخطر أيضًا تخمة الأفلام بصفة عامة. وفي المجالات الأخرى كذلك نجد أن الحكومة تمنع أحيانا الأفلام غير المربحة على أساس أن عرضها يهدد النظام العام كما حدث في برلين في حالة فيلم "المدرعة بوتومكين" (١٩٢٥)، وفيلم "كل شيء هادئ في الميدان الغربي" (١٩٣٠)، فلم تفعل إلا القليل لتعزيز العمل السينمائي القومي الناجح والموحد؛ نظرًا لأن قيود الاســـتيراد وضـــريبة الملاهي لعبا دورا بأن جعلا قطاعا في صناعة السينما هو (المنتجون) يقفون ضد (العارضين).

إذن كانت هناك خرافة أسطورية - ثقافية في فيمار ورغم معاداتها للأفلام الألمانية فإنها مع هذا ساعدت على تغذية ثقافة سينمائية مصطبغة بصبغة سياسية

حافلة بالمعلومات ومفرقة، واردة في مصطلح (سينما فيمار). ورغم أن العمل السينمائي كان مستعدا للمعركة أيديولوجيا واقتصاديا كان أيضًا يشكل واقعة سياسية ولا يرجع الأمر فحسب إلى أنه يناشد الحكومة المساعدة، بل يرجع أيضًا إلى أن كلا من القوى الثقافية الليبرالية والنزعة المعادية للديمقر اطية تناولتا السينما تساولا جادا.

واليسار المتطرف المنظم طوال معظم عقد السنين معاد، ويكاد يكون بشكل مطلق للسينما. وقد اتهم أوفا بأنها تسمم عقول الجماهير بالاحتفالات الرجعية بمجد بروسيا [على سبيل المثال فيلم "رقصة البربريتا" لكارل بواست (١٩٢٠) وفيلم "فريدريك ملكا" لأرزن فون سزرباى (١٩٢٢)] بينما يعنف الجماهير؛ لأنها تفضل مثل هذه الأفلام على الاجتماعات الحزبية ومظاهرات الشوارع. ولم يحدث إلا بعد نجاح التصوير السينمائي لما يسمى (الفيلم الروسي) في عام ١٩٢٥ أن وجد ويليي مونزنبرج أكبر داعية يساري موهوب عونا لشعاره "غزو دور السينما" وهو شعار كئيب قال فيه إن الأفلام هي "وسيلة من أكبر الوسائل الفعالة في الإثارة السسياسية و لا يجب تركها وحيدة في أيدي العدو السياسي". وقد أسس مونزنبرج الذي يؤازره العمال في العالم شركة توزيع هي شركة بروميثوس الستيراد الفيلم الروسي، وكذلك لتمويل منتجات الشركة الخاصة. وبغض النظر عن الوثائق فإن شركة بروميثوس تخصصت في استيراد الفيلم الروسي، وكذلك لتمويل منتجات المشركة الخاصة. وبغض النظر أيضنًا عن الوثائق فإن الشركة أنتجت أفلامًا روائية مثل كوميديا "رجال زائدون عن الحاجة" (١٩٢٦) للمخرج السوفيتي الكـسندررازمني وميلودراما بييل يوتزي البروليتارية "رحلة آلام كراوز سيعيا للشروة" (١٩٢٩). ولقد قام الديمقر اطيون الاشتراكيون بتمويل الأفلام الروائية، ومن بينها فيلم فرنر هتشباوم "الإخوة" (١٩٢٩) وعدة أفلام تسجيلية تتناول مشكلات الإسكان والتشريعات التي تحظر الإجهاض والجريمة في الحضر. وقبل هذا فإن اتحادات العمال قامت برعاية فيلم "كير الحداد" (١٩٢٤) لمارتن برجر، والذي أبدع أيــضا فيلم "الأحرار" في عام ١٩٢٥، وفيلم "حملة شعواء على المسرأة" في (١٩٢٦). وعلى أي حال فإن خير فيلم لشركة بروميثوس هو فيلم "عقد من صدف بارد"

(۱۹۳۲) من إخراج سلاتان بودا ومن سيناريو لبرتولت بريخت. وهو يبدأ بانتحار شاب يافع متعطل ويتابع مصائر اثنين من شباب الطبقة العاملة وهما يحاولان الحصول على عمل ومسكن لكى يؤسسا أسرنين، وأخيرًا يدركان أنهما عندما يسيران فحسب مع رفاقهما من العمال فإنهما يستطيعان أن يغيرا العالم ومن ثم يحسنان مصيرهما.

ونادرا جدا ما يمكن للأفلام التي فيها نغمة سياسية حزبية أن تنجح في تقديم ما يفتقده النقاد في معظم منتجات شركة أوفا: "الواقعية" والتزاما بموضوعات مستمدة من الحياة اليومية. ومثل هذا المطلب قد جرى استيعابه من خلل أساس نقدى لا يزال واقعًا تحت تأثير النزعة الطبيعية الأدبية، وهذا لا يتعارض دائما مع الأهداف التي يسير بومر على خطاها. وفي الخارج كان واقع ألمانيا لا يرزال مرتبطا بشدة بالحرب العالمية مع موضوعات لها بيئة معاصرة استجابة للجماهير في العالم. وبينما نجد قبل عام ١٩٩٨ أن السينما الألمانية استغلت المواقع والأماكن استغلالا تاما، وكذلك الديكور الواقعي والموضوعات المعاصرة، إلا أنه بعد الحرب لم تكن هناك منتجات أساسا إلا وقد استهدفت السوق المحلية (الأعمال الكوميدية، الأعمال الدرامية الاجتماعية، أفلام المغامرات التي تستنيم للبيئات الواقعية). ومعظم المنتجات الرائعة أصبحت بعد ذلك مرتبطة بالواقعية والمعروفة بالسم (الموضوعية الجديدة) سواء أعمال ج. و. بابست "شارع بلا مرح" (١٩٢٥)، "صندوق باندورا" أو فيلم جوى ماى "الأسفلت" تظل حتى لحظة دخول الصوت في السينما مقترنة بنظرة أستوديو أوفا بصرف النظر عن الفترة التي يقع فيها الحدث.

#### نهاية سينما فيمار

وفى المقابل نجد فى الولايات المتحدة الأمريكية الشكوى ضد الأفلام الألمانية قائمة فى غيبة الحبكات القوية والصراعات الواضحة، ولكن - وقبل كل شيء - غيبة نجوم السينما. إن نظام النجم كان أساسيًا دائمًا لصناعة الفيلم العالمي

من ناحية؛ لأن خصائص النجم ومكوناته تتجاوز الحدود القومية بطريقة لا تقدر عليها البيئة والموضوع في الغالب. وإحدى مشكلات شركة أوفا التي واجهتها في هذا الصدد هي أنه بمجرد ما يتطور النجوم حتى يتطلعوا إلى هوليوود على غرار بولا نجرى وهي أول اكتشاف عالمي من جانب لوبيتش. والنجم العالمي الحقيقي الوحيد في سنوات ١٩٢٠، والذي عمل أيضًا في ألمانيا كان اميل جاننجز، وكان في الحقيقة يمثل حضورًا ضاغطًا في عدد لا يحصى من نجاحات ألمانيا مع النجاحات الأمريكية "السيدة دي باري، تنويعات، الضحكة الأخيرة، الملاك الأزرق" وكانت هناك محاولات لتدشين النجوم العالميين باستيراد الممثلات الأمريكيات في الفترة الأخيرة من سنوات ١٩٢٠، ولم يحقق هذا سوى نجــاح محــدود. ولــويز بروكس لم تصبح مشهورة إطلاقا في سنوات ١٩٢٠، وأناماي وونج (التي عملت مع المخرج إ. أ. دوبونت وريتشارد ايتشبرج) قد فشلت في جذب أنظار الجمـــاهير الأمريكية، وكذلك بيني أمان - وهي (الاكتشاف) الأمريكي لبومر لفيلم ماي "الأسفلت" مع تطوير الإمكانيات لتصل إلى مصاف النجومية. وطاقم الممثلين في فيلم "فاوست" (١٩٢٦) (لمورناو مع إميل جاننجز وإيفيت جلبرت وجوستا إكمان) كان عالميًا بشكل متعمد، ولكن إعطاء دور جريتشن في مسرحية فاوست لكاميلا هورن - وكان قد عُرض أصلا على ليليان جيتش (لتكرار نجاحها في فيلم جريفيث "الطريق المفضى إلى الشرق" ١٩٢٠ و"الزهور المحطمـة" ١٩١٩) لـم يساعد هذه الطموحات الفائقة العابرة للأطلنطي. بل من الملاحظ أكثر أنه ما من رجال فريتز لانج البارزين أو نسائه البارزات (بما في ذلك برجيت هلم) قد أصبح نجمًا عالميًا. وعندما قام هو وبومر بزيارة هوليوود كان واضحًا أن لانج مــستثار من دوجلاس فيربانكس الذي يصر على أن ما يهم في صناعة الصور السينمائية الأمريكية هو المؤدى الممثل، وليس الوسط، وليس أصالة الموضوع. ولم يحدث إلا مع دخول الصوت في الفيلم وعند استقدام مخرج أمريكي مثل جوزيف فون سترنبرج أن تمكنت شركة أوفا من تطوير نظام النجوم الناجحة مثل مرلين ديتريش وهانس البرس وليليان هارفي وويلي فريتش وماريكاردك، وكلهم جميعًا يسيرون حسب أنموذج النجوم الأمريكيين في أو ائل سنو ات ١٩٣٠. وفي ذلك الوقت كانت مصائر السينما الألمانية كسينما قومية وعالمية قد أصبحت حتى مرتبطة بشكل كبير بمصير أوفا فبعد خسائر شديدة في ١٩٢٧ عالى الدائن الأكبر للشركة هو البنك الألماني، وكان مستعدا لإرغام أوفيا على فرض الحراسة القضائية عليها ما لم توفر رأس المال خارجيًا. وكان ألفريد هوجنبرج عنيدا في طموحاته عندما تأسست أوفا أولاً في عام ١٩١٧ فانتهز الفرصة، وحصل على غالبية الأسهم. ومخرجه الجديد لودفيج كليترتش أعاد بناء الشركة واتبع نظام الأستوديو في هوليوود، ففصل القسم المالي عن قسم الإنتاج وأعاد تنظيم قسم التوزيع وجمع بعض الشركات الثانوية، ومن هنا نقل كليتنتش الإنتاج المختلفين مثل جنتر ستابنهورست، برونو بودى، إريك الإنتاج على رؤساء الإنتاج المختلفين مثل جنتر ستابنهورست، برونو بودى، إريك بومر، ومن هنا حقق كلا من السيطرة المركزية الأعظم والتقسيم الأكبر للعمل. فإذا كان هوجنبرج قد شلً أوفا أيديولوجيا كما يقول معظم المعلقين، فإنه صحح على خطوط تجارية صارمة.

ونظام كليترتش سمح لأوفا مع سرعة ملحوظة أن تساير التطورات العالمية الكبرى مثل إدخال الصوت، وكانت الإدارة السابقة بطيئة جدا في الاهتمام به. وقد أدخات أوفا الإنتاج الصوتي فيما لا يزيد عن عام، بينما كانت الشركة قادرة أيصنا على تجنب المنافسة المكلفة بالاتفاق على شروط مع منافسها المحلى الكبير توبيس كلانج فيلم. ومن عام ١٩٣٠ – ١٩٣١ فصاعدًا بدأت أوفا مرة أخرى تربح، ولا يرجع الأمر على الأقل لقدرتها على أن تكون مصدرة ناجحة فقد سوقت على نحو سديد النسخ باللغات الأجنبية من أفلامها في فرنسا وبريطانيا العظمي بجانب استغلال الجرامافون الخاص بها، والاهتمام بالموسيقي المسجلة على صحائف عريضة غير مجلدة. وعلى أي حال لم يكن الأمر مع مخرجيها النجوم في سنوات عريضة غير مجلدة. وعلى أي حال لم يكن الأمر مع مخرجيها النجوم في سنوات ١٩٢٠ أن حققت أوفا العافية المالية؛ لقد غادرها مورناو إلى هوليوود في أوائب دوبونت كان يعمل في بريطانيا – كما فعل كارل ماير – والدي بعمد أن سافر

مورناو إلى هوليوود استقر في لندن عام ١٩٣١. ومخرجو الأجناس الـسينمائيون الفعالون مثل كارل هارتل وجوستاف أوسيكاى، وفوقهم جميعًا هانس شفارتز ردوا العافية لأوفا مرة أخرى. وهانس شفارتز له ستة أفلام بعضها حقق أكبر نجاحات في شباك التذاكر حتى ذلك الوقت منها: "قنابل على مونت كارلو" (١٩٣١)، "الأنشودة المجرية" (١٩٢٨)، "أكذوبة نينا بتروفنا العجيبة" (١٩٣٨).

والأفلام الموسيقية والكوميدية أصبحت الاتجاه الـسائد للـسينما الألمانيـة النزاعة للعالمية مع منتجات ضخمة مثل فيلم "الرقصات الجماعية" (١٩٣١) وفيلم النجوم "ثلاثة من محطة البترول" (١٩٣٠) والكوميديات الحمقاء "فكتور وفكتوريا" (١٩٣٣) والأعمال الميلودرامية العائلية مثل "الرحيل" وهي ترسم صورة مختلفـة تماماً للسينما الألمانية عن الصورة التي كانت موجودة في سنوات ١٩٢٠. وحتى قبل أن يستولي النازيون على الحكم في عام ١٩٣٣ فإن التحولات في صناعة الفيلم الألمانية من "الفيلم الفني" ذي الأثر المزدوج، سينما الإنتاج المتميز إلى سينما الترفيه الأساسية كان مدفوعا في الطريق بالضرورة الاقتصادية والتغيـر التقنـي الترفيه الأساسية كان مدفوعا في الطريق بالضرورة الاقتصادية والتغيـر التقنـي بـدأت حتى أكثر من التدخل السياسي. وبينما هجرة العاملين إلى هوليـوود التـي بـدأت بأرنست لويتيش عام ١٩٢١ وتبعه مورناو ودوبونت وليني قد أسسوا لهم مكانة مع بأرنست لويتيش عام ١٩٢١ وتبعه مورناو ودوبونت وليني قد أسسوا لهم مكانة مع وحرفية بقدر ما هي سياسية.

إن السينما الألمانية عشية ارتفاع هتلر إلى السلطة تواجه المسرء بتناقض ظاهرى. السينما الروائية التي تنسب نهضة هذه السينما إلى ازدهار العبقرية في الجانب الإبداعي لجمهورية فيمار، وهي ترى أن السينما تدخل في طريق الانحدار وأن الجمهورية تتفكك تحت ضربات اليمين الفاشيستي والقومي. وعلي أي حال فإن البنية لا تستطيع أن تتحمل هذا، فإذا كان الانحدار موجودًا حقا فإن الأمر يرجع إلى استنزاف العبقرية وتوجيهها إلى مراعي هوليوود الأغنى. وإذا كانت في الجانب الآخر فإن الإنسان بأخذ الأفضلية الاقتصادية كمؤشر على النجاح، ولم

يحدث إلا إبان الغليان السياسى لسنوات الجمهورية الأخيرة أن صناعة الفيلم الألمانية قد نضجت إلى مرتبة العمل الممول والقابل للحياة. وفى أنحاء أخرى فى أوروبا أيضًا نجد أن أيام الفن السينمائى الابتكارى كانت محدودة للغاية. ومما هو ملاحظ عن السينما الألمانية هو إلى أى مدى يدوم حقًا فى قلب المشروع التجارى، والذى هو بطبيعته غير قادر عليها على الإطلاق.

### المراجع

Bock, Hans-Michael, and Toteberg, Michael, (eds.) (1992), Das Ufa-Buch.

Cherchi Usai, Paolo, and Codelli, Lorenzo (eds.) (1990), Before Coligari.

Eisner, Lotte (1969), The Haunted Screen.

Jacobsen, Wolfgang (1989), Erich Pommer.

- Kaes, Anton, and Prinzler, Hans Helmut (eds.) (1993), Geschichte des deutschen Films.

Kracauer, Siegfried (1947), From Caligari to Hitler.

Kreimeier, Klaus (1992), Die Ufa-Story.

Lamprecht, Gerhard (1976-80), Deutsche Stummfilme, 1903-1931.

Murray Bruce (1990), Film and the German Left.

Petley, Julian (1979), Capital and Culture.

Petro, Patrice (1989), Joyless Streets.

Plummer, T., et al. (1982), Film and Polities in the Weimar Republic.

Rentschler, Erie (ed.) (1986), German Film and Literature.

# کونراد فیت (۱۸۹۳ – ۱۹۶۳)

بدأ كونر اد رسالة حياته الفنية عام ١٩١٣ في مدرسة ماكس رينهارت للتمثيل. وبعد فترة وجيزة من العمل أثناء الحرب العالمية الأولى كعضو في مجمع المسرح في الجبهة عاد إلى مسرح برلين الألماني، وحينئذ عام ١٩١٦ بدأ العمل في السينما. وفي عام ١٩١٩ في أول دور فيه جنسية مثلية على الـشاشة "تغيـر الآخرين" وفوق كل شيء في دور القيصر الذي يسير وهو نائم في فيلم "مقصورة الدكتور كاليجاري" أبدع أسلوبا تمثيليًا تعبيريًا جعل منه نجمًا عالميًا. وفسى أوائل سنوات ١٩٢٠ قام بالبطولة في العديد من أفلام شركة (ستيفن فيلم) لريتشارد أوزفالت وهو يتناول موضوع الاستثارة الجنسية. واستمر في العمل مع أفضل المخرجين المعروفين في هذا الوقت. وانتقل فيت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في النصف الثاني من عقد السنين، ولكن عاد إلى ألمانيا مع دخول الصوت في الفيلم وقام بالبطولة في بعض أوائل نجاحات شركة أوفا الناطقة الأولى ونسخها الإنجليزية. وفي عام ١٩٣٢ شرع فيت في العمل في بريطانيـــا وصـــور نــسخة متعاطفة مع السامية في فيلم "اليهودي السويسري" (١٩٣٤) والأكثر فيلم "اليهودي التائه" (١٩٣٣)، وبعده أصبح الشخصية التي لا يمكن أن يتفوق عليها أحد في ألمانيا النازية. وهو مع زوجته اليهودية ليلي برجر ظل في لندن وحصل على الحنسية البريطانية عام ١٩٣٩، وواصل العمل مجسدًا الضباط البروسيين لفكتور سافيل وميشيل بُوول. وفي عام ١٩٤٠ انتقل إلى هوليوود حيث صور العديد من الأفلام في شخصية نازى وأشهرها الجنرال ستراسد في فيلم "الدار البيضاء" (1987).

فمن القيصر إلى ستراسد نجد أن صور فيت للشخصيات المظلمة الكئيبة وصلت إلى مدى أبعد من أكليشيه الوغد المألوف، وشخصياته محملة بالمعرفة والمُقَدَّرة عليهم ومن هنا وصلت إلى حد النزعة الاستبطانية، وقد تقبلوا قدرهم وهم لا يساومون لكى ينقذوا حياتهم. إنهم يظلون صادقين دائمًا بالنسبة لرسالتهم وغالبًا ما يتحلون بالتعصب في إحساسهم بالوحدة وتفردية الرؤية. ومع هذا فإن شخوص فيت مغلفة أيضًا بهالة من السوداوية مع تميزهم لعاداتهم الطيبة ووقارهم الشامل.

ووجه فيت يكشف الكثير عما في الحياة الباطنية لشخوصه. فهناك التلاعب بالعضلات تحت الجلد المتوتر والشفاه مضمومة معا، والتركيز والتماسك باديان. هذه الجوانب الفيزيائية تميز الفنانين والمستقلين بذواتهم والغرباء في الأفلام المانية، وكذلك الضباط البروسيون في بريطانيا وهوليوود.

وتركيز تعبيرات وجه فيت يتدعم بتغير طبقات صوته وتجسيداته الواضحة. إن لسانه وأسنانه غير المنتظمة نوعًا ما تصبح مشاهدة عندما يتحدث، والتفاصيل التي تسمح لكلماته أن تتدفق بعناية تنطلق من فمه الواسع في تناقض مع الهمهمات شبه الشعبية كما عند همفري بوجارت الذي مثّل أمامه في عملين أمريكيين في سنوات ١٩٤٠. إن نبرة فيت الألمانية تشكل فشلاً عندما يتحول إلى القوة، فهي عنده وسيلة بناء تدفق للحديث، والصوت الذي يستطيع أن يستمد كيل نأمية مين الهمسة المتملّقة إلى الأمر الصارم يدهش الناس بتغيراته الفجائية في النغمة. فإذا ما استمع إليه الإنسان مرة فإنه من السهل له أن يتخيل الأصوات ليشخوص أفلاميه الصامتة. وأدوار فيت في أفلامه الأخيرة تنعكس مرتدة إلى الأفلام المصامتة في الكيرها، وتكتسب ثراء في المقابل بمسار تأثر الصوت.

دانييلا سانفالد

#### مختارات من الأفلام

(with directors)

Der Weg des Todes (Robert Reinert, 1916-17), Anders als die Andern (Richard Oswald, 1918-19), Das Cabinet des Dr Caligari (1919-20), Das indische Grabmal (Joe May, 1921), Die Bruder Schellenberg (Karl Grune, 1925), Der Student von Prag (Henrik Galeen. 1926), The Man who Laughs (USA, Paul Leni, 1927), Die letzte Kompagnie (Kurt Bernhardt, 1929), Der Kongress tanzt (Erik Charell, 1931), Jew Suss (Lothar Mendes, 1934), The Spy in Black (Michael Powell, 1939), Casablanca (Michael Curtiz, 1942), Above Suspicion (Richard Thorpe, 1943).

### المراجع

Allen, Jerry C. (1987), From Caligari to Casablanca.

Jacobsen, Wolfgang (ed.) (1993), Conrad Veidt: Lebensbilder.

Sannwald, Daniela (1993), Continental Stranger: Conrad Veidt und seine britischen Filme.

## اریك بومر (۱۸۸۹ – ۱۹۶۹<sub>)</sub>

يعد إريك بومر أهم شخصية في صناعات السينما الألمانية والأوروبية في سنوات ١٩٢٠ وسنوات ١٩٣٠ لقد عمل في برلين وهوليوود وباريس ولندن وهو يكتشف الألمعيات، ويكون الفرق الفنية والفنانيين، ويبدع بعض أهم أفلام السينما في حقبة فيمار.

لقد دخل بومر صناعة السينما في ١٩٠٧ وفي عام ١٩١٣ أصببح الممثل العام لشركة إكلير الفرنسية في وسط أوروبا. وعندما نشبت الحرب وضعت شركة إكلير تحت الحراسة التي فرضتها الحكومة الألمانية. وبومر كي ينتقد مصالح عمله أسس شركة دكلا (الكلمة مستمدة من كلمتي إكلير وألمانيا). وأثناء تجنيد بومر في الجيش أدارت الشركة الجديدة في برلين زوجته جرترود وأخوه ألبرت وتم إنتاج كوميديات وأعمال درامية بشكل ناجح لترويج العمل السينمائي الألماني.

وبعد عودة بومر أصبحت الأفلام أكثر طموحًا في النواحي الفنية. وفي نهاية ا ١٩١٩ حدث خليط من الانتعاش التجاري والجسرأة الفنية والديكور البسيط وإستراتيجية بارعة في الدعاية، وانعكس هذا في فيلم أسطوري هو "مقصورة الدكتور كاليجاري" (١٩١٩).

وفى مارس ١٩٢٠ اندمجت شركة دكلا مع شركة بيوسكوب بومر الألمانية ركزتا النشاط فى التصدير، وهو أمر هام فى إنتاج الفيلم في فترة الأزمة الاقتصادية والتضخم الشديد. وبعد عام استولت أوفا على الشركة، ولكن استمرت تنتج تحت اسم (دكلا – بيوسكوب). وفى عام ١٩٢٣ أصبح بومر رئيس شركات الإنتاج الثلاث فى أوفا فى الأستوديوهات فى نيوبابلسبرج. وهناك حاول أن يحقق رؤيته فى الإنتاج الخلاق بربط الفن بالعمل لخلق شكل فنى شامل. ولما عمل

كمنتج منفذ قدم إنتاجا ذا مكانة كبيرة يستهدف السوق العالمية. ولتحقيق هذا كان هناك المخرجون ف. و. مورناو، فريتز لانج، لودفيج برجر، آرثر روبيسون وإ. أ. دوبونت والكتاب كارل ماير وثيافون هاربو وروبسرت ليبمان والمصورون السينمائيون كارل فرويد وكارل هوفمان وفريتز أروفاجنر وجونتر ريتاو والمخرجون الفنانون روبرت هرلت وفالتررورينج وأوتوهونت وإريك كتلهلت وقد شكلوا احتياطى القوة العاملة التى شكل منها بومر فرقا فنية دائمة. لقد أبدعوا كلاسيكيات سينمائية: "المصير" (١٩٢١)، "دكتور مابيوزه" (١٩٢٢)، "الشبح" (١٩٢٢)، "ملحمة نيبولنجن" (١٩٢٦)، "تنويعات" (١٩٢٥)، "مترو بوليس" (١٩٢٦)، "مانون ليسكو" (١٩٢٦)، "تنويعات" (١٩٢٥)، "مترو بوليس"

ولقد استخدم عبقرية أجنبية مثل كارل تيودور درير، روبرت دينسن، بنيامين كريستنسن، هولجرمادسن من الدينمارك وهربرت ويلكوكس وألفريد هتشكوك وجراهام كنس من بريطانيا العظمى، وحاول بومر أن يقوى التعاون الدولى فيما أسماه (أوروبا فيلم) أى إنشاء قوة أوروبية تعمل ضد الهيمنة الأمريكية على سوق السينما العالمية.

وطريقة بومر للسماح لفرق إنتاجه الحرية الخلاقة العظيمة لأداء تجاربها الفنية والتقنية أفضت به إلى الإفراط في زيادة الميزانيات، وساهم هذا في زيادة الأزمة المالية لشركة أوفا. وبومر عندما ترك شركة أوفا في يناير ١٩٢٦ كان فيلم لانج "مترو بوليس" في شهره السادس من الإنتاج، وكان يحتاج إلى عام آخر ليكون مهيئًا للعرض. وتوجه بومر إلى هوليوود حيث أنتج فيلمين لشركة بارامونت مع نظام هوليوود وتجادل مع أقطاب الأستوديو.

وفى عام ١٩٢٨ تولى رئاسة أستوديو أوفا الجديد لودفيج كليترس فاستدعى بومر ثانية إلى نابلسبرج، حيث أعطيت لمجموعة إنتاجه الأولوية المطلقة لإنتاج أفلام ناطقة. وهو بربطه بين خبرتيه الأوروبية والأمريكية استأجر مخرج هوليوود

جوزيف فون سترنبرج لتوجيه إميل جانجز في فيلم "الملك الأزرق" (١٩٣٠)، وهو فيلم عالمي للسوق العالمية واستخدم بومر المعيات جديدة مثل الأخوين روبرت وكورت سيودماك وبيللي وايلدر. ولقد كان رائدًا في الجنس السينمائي للأوبريت السينمائية بأفلام مثل فيلم إريك تشارل "الرقصات الجماعية" (١٩٣١).

وعندما استولى النازيون على السلطة فسى ١٩٣٣ وطردت أوفا معظم مستخدميها اليهود هاجر بومر إلى باريس، حيث أقام تسهيلات إنتاج أوروبية لسشركة فوكس وأنتج لها فيلمين الأول فيلم ماكس أفولس "الإنسسان يريد أن يكون إنسانا" (١٩٣٣) وفيلم فريتز لانج "ليليوم" (١٩٣٤). وبعد فترة وجيزة في هوليوود انتقل إلى لندن للعمل مع شركة كوردا. وفي عام ١٩٣٧ أسس شركة مايفلور السسينمائية مع الممثل شارلز لوتون، والذي أخرج له "شريان الغضب" (١٩٣٨) وأخرج هتشكوك فيلم "حانة كافيكا" (١٩٣٩) وكان هذا آخر إنتاجهم قبل نشوب الحرب العالمية الثانية وتوجه بومر إلى هوليوود للمرة الثالثة، وأنتج فيلم دوروثي أرزنسر "ارقصى أيتها الفتاة ارقصى" لكن عقد الأستوديو الخاص به ألغى بعد إصابته بنوبة قلبية.

وفى عام ١٩٤٦ عاد بومر (وقد أخذ الجنسية الأمريكية عام ١٩٤٠) إلى ألمانيا كمنتج سينمائى ليدير المكتب التنفيذى. وكانت مهماته هي تنظيم إعدادة تأسيس الصناعة السينمائية الألمانية وإعادة بناء الأستوديوهات التي دمرت والإشراف على نزع الطابع النازى من صناع الغيلم. غير أن بومر وجد وضعه صعبًا فهو واقع بين مصالح الصناعية الأمريكية ورغبته فى إعدادة بناء سينما المانية مقفلة. وفى عام ١٩٤٩ كانت واجباته بالنسبة للحلفاء قد انتهت، فاستقر في ميونيخ وهو يعمل مع رفاق قدماء من شركة أوفا مثل هانس البرس وألمعيات ميونيخ وهو يعمل مع رفاق قدماء من شركة أوفا مثل هانس المعادى للحرب "مركز جديدة مثل هيلدجاردنيف، وأنتج أفلامًا قليلة وقد فشل الغيلم المعادى للحرب "مركز رعاية الطفولة والجنرال" (١٩٥٥) وأدى هذا إلى انهيار شركته أنتركونتنتال فيلم، وفى عام ١٩٥٦ عندما تدهورت صحته نقاعد فى كاليفورنيا، حيث مات عام

هانس - میشیل بوك

## المراجع

Bock, Hans-Michael, and Toteberg. Michael (eds.) (1992), Das Ufa-Buch.

Hardt, Ursula (1993), Frich Pommer: Film Producer for Germany.

Jaeobsen, Wollgang (1989), Frich Pommer: Ein Produzent inacht

# فريدريك فلهلم مورناو (۱۸۸۸ — ۱۹۳۱)

يُعد ف. و. مورناو واحدا من أكبر الفنانين التصويريين في فتسرة السينما الصامتة، وقد أبدع ٢١ فيلمًا بين ١٩١٩ و ١٩٣١ أولاً في برلين، وفيما بعد في هوليوود وأخيرًا في البحار الجنوبية. ولقد مات فجاة في حادث سيارة في كاليفورنيا وعمره ٤٢ عامًا. لقد ولد باسم فريدريك فلهلم بلومبه في بييفلد بألمانيا وشب مورناو في بيئة ثقافية. وهو صغير انغمس في الكلاسيكيات الأدبية وقدم عروضا مسرحية مع أخته وإخوته وهو في جامعة هيدلبرج، حيث درس تاريخ الفن والأدب. وقد استخدمه ماكس رينهارت في تمثيلية للطلبة وقدم تدريبًا حرًا في مدرسة رينهارت ببرلين. وعندما نشبت الحرب في ١٩١٤ تم تجنيده في سلاح المشاة وحارب في الجبهة الشرقية. وفي عام ١٩١٦ نقل إلى سلاح الطيران وأقام بالقرب من فردان، وكان من القلة التي نجت من فرقته.

وفى فيلم "نوسفراتو" (١٩٢١) أبدع مورناو بعضًا من أكبر الصور حيوية في السينما التعبيرية الألمانية. وَظِلُّ نوسفراتو وهو يهبط الدرج نحو المرأة التى تنتظره أوجد حقبة كاملة وجنسا فنيا فى صناعة السينما. وفيلم "دراكيولا" عن قصة لبرام ستوكر يعد نوسفراتو هو "سيمفونية رعب" حيث ينفذ ما ليس بطبيعى فى العالم العادى وواضح هذا عندما رست سفينة نوسفراتو إلى الميناء، وعليها شحنة من الأكفان والفئران وأجساد البحارة الموتى والطاعون. والموقع الذى يستم فيه التصوير الذى استخدمه مورناو بشكل مؤثر نادرًا ما يُشاهَد فى الأفلام الألمانية فى تلك الفترة. وبالنسبة للوت أيسز (٩٦٩) يعد مورناو أعظم المخرجين التعبيريين؛ لأنه كان قادرًا على إثارة الرعب خارج الأستوديو. إن المؤثرات الخاصة تصاحب نوفستراتو، ولكن لما كانت المؤثرات لا تتكرر بالضبط على الإطلاق فإن كل لحظة تقدم شحنة فريدة من الغرابة. والحلقة المتعاقبة التى تصبح سلبية بعد أن

تحمل عربة نوسفراتو جوثان عبر الجسر نحو قلعة مصاصى الدماء اقتبسها كوكتو فى فيلمه "أورفيوس" وجودار فى "الفارفيل" والممثل ماكس فيت فى دور نوسفراتو هو شخص مفترس سلبى كان الأيقونة الخالصة للتعبيرية السينمائية.

وفيلم "الضحكة الأخيرة" (١٩٢٤) بطولة إميل جاننجز هـو قـصة رجـل عجوز يفقد عمله كبواب في فندق فخم. ولما كان عاجزا عـن مواجهـة تـدهوره بالنسبة لوضع حقير فإن الرجل يسرق رداء ويواصل الارتداء مع احتفاله العـادى بأسرته وجيرانه الذين يراقبونه، وهو يروح ويجيء من نوافذهم. وعندما تُكتَسشف سرقته تنتهي قصته بمأساة إن لم يكن في خاتمة فيها يستيقظ كما لو كان في حلـم على أنباء تعلمه أنه قد ورث ثروة من شخص مجهول كان قـد صـادقه. ورغـم النهاية السعيدة التي يتطلبها الأستوديو فإن هذه الدراسة لإنسان سلبت منه صـورته الذاتية هي قصة الطبقة الوسطى الألمانية في ظل التضخم المدمر فـي منتـصف سنوات ١٩٢٠ والنقاد حول العالم أعجبوا بالكاميرا المتحركة (غير المقيدة) التـي تعبر عن وجهة نظره الذاتية. وقد اعتاد مورناو ألا يستخدم سوى عنـوان داخلـي فرعي واحد في الفيلم وهو يأمل في لغة بصرية شاملة كلية.

وأعظم إنجاز لإريك ريمر تمثل في فيلم "فاوست" (١٩٢٦) ففيه وضع مورناو كل العناصر الأخرى التي كانت ثانوية بالنسبة للإخراج . وفيلما "الضحكة الأخيرة" و "طرطوف" (١٩٢٥) قائمان على أسبقية الـشكل المعماري (تصميم المناظر). وفيلم "فاوست" هو أعظم أفلام مورناو البصرية (ومن ثم فهو أعظمها سينمائيا) ففيه نجد أن الشكل (المعماري) ثانوي بالنسبة للضوء (وهو ما يـشكل ماهية السينما). والصراع بين الضوء والظلام هو الموضوع نفسه كما يتبدى في الرائعة "خطبة استهلالية في الجنة". "إن التصوير هو الذي يجعل الشكل أنموذجيًا، إنه هو الذي ينحته. إن صانع الفيلم يسمح لنا بأن نشاهد مولد عالم على أنه حقيقي وجميل حقيقة وجمال فن التصوير، وهو الفن الذي يكشف حقيقة وجمال العالم المرئي لنا عبر العصور" (رومر، ١٩٧٧). والجنسية المثلية عند مورناو، والتي لم يجر الاعتراف بها جهرة لابد أنها لعبت دورًا في إضفاء الطابع الجمالي والـشبقي على جسم فاوست الشاب.

وفيلم "الضحكة الأخيرة" القائم على النجاح الظاهرى هو الذى تسبب فى أن دعاه إلى هوليوود وليم فوكس ومنحه سلطة مطلقة لفيلم "شروق الشمس" (١٩٢٧). وقد صوره بفريقه الفنى بطريقته المعتادة مع أوساط متطورة وموضع متكامل للتصوير وتجارب بالمؤثرات البصرية. وفيلم "شروق الشمس" أغنية فردين عن الخطيئة والكفارة. فهنا (امرأة مميتة) من المدينة ترتدى الستان الأسود أشبه بمفيستو المغوى في مسرحية "فاوست" تأتي إلى الريف، حيث تغوى رجلاً وتسنج تقريباً في جعله يغرق زوجته قبل أن يعود إلى نفسه، ويعيد خلق البساطة والثقة في سعادتهما المفقودة. وفيلم "شروق الشمس" هيمن على النقاد بجماله الأخاذ وشاعريته، لكن تكاليفه تجاوزت عوائده، وكان هو آخر أفلام مورناو التي تستم وشاعريته، لكن تكاليفه تجاوزت عوائده، وكان هو آخر أفلام مورناو التي تستم "أربعة شياطين" و"فتاة المدينة" كانا تحت إشراف دقيق من جانب الأستوديو. وقرارات مورناو ويمكن أن يتغاضي عنها الآخرون، وكلا الفيلمين أصابهما التلف. وفيلم "فتاة المدينة" يجب أن نقدره في إطاره كقصة أخلاقية وفيه المنظر الطبيعي (حقول القمح) مزود بجمال ريفي رائع يغير من الظلام والتهديد كما في "نوسفراتو" و"فاوست" و "تابو".

وفى عام ١٩٢٩ سافر مورناو مع روبرت فلاهرتى إلى البحار الجنوبية لعمل فيلم عن التجار الغربيين ومجتمع جزيرة بسيطة. ومورناو الذى يحتاج إلى بناء أكثر درامية من فلاهرتى أخرج فيلم "تابو" (١٩٣١) وحده. وهسو يبدأ فسى (الفردوس) حيث الشباب والنساء يلعبون فى برك مياه استوائية، وريرى وماتاهى يحبان بعضهما، والطبيعة وسكانها فى حالة تناغم. وبعد ذلك يجرى تقديم ريرى كهبة للآلهة وفق التابو وكل إنسان ينظر إليها برغبة يجب قتله. ويهرب ماتاهى معها، إنه (الفردوس المفقود) الذى يوقّت دمارهما ويتمثل هذا عن طريق التجار البيض الذين يثقلون كاهل ماتاهى بالدين، ويجبرونه على تقديم تابو آخر تحديا لسمكة القرش التى تحرس اللؤلؤة السوداء التى يمكن بها شدراء هروبهما مسن

الجزيرة. وفى النهاية يكسب ماتاهى ضد سمكة القرش، ولكنه لا يستطيع أن يصل إلى القارب الذى يقل ريرى بعيدًا. والقارب يندفع عبر المياه بـشكل حاسم مثـل سفينة نوسفراتو وشراعه يشبه زعنفة سمكة القرش. وقد مات مورناو قبل عـرض فيلمه "تابو".

#### جانيت برجستروم

#### الأفلام

Note: Starred titles are no longer extant.

Der Knabe in Blau (Der Todessmaragd) (1919): Satanas (1919): Sehnsucht (1920): Der Bucklige und die Tanzerin (1920): Der Januskopf (1920): Abend-Nacht-Morgen (1920): Der Gang in die Nacht (1920): Marizza, genannt die Schmugglermadonna (1921): Schloss Vogelod (1921): Nosferatu: Eine Symphonie des Grauens (1921): Der brennende Acker (1922): Phantom (1922): Die Austreibung (1923): Die Finanzen des Grobherzogs (1923): Der letzte Mann (The Last Laugh) (1924): Herr Tartuff/ Tartuff (1925): Faust (1926): Sunrise: A Song of Two Humans (1927): Four Devils (1928): City Girl (1930): Tabu (1931).

### المراجع

Eisner, Lotte (1969), The Haunted Screen.

- (1973), Murnau.

Gottler, Fritz, et al. (1990), Friedrich Wilhelm Murnau.

Rohmer, Eric (1977), L'Organisation de Pespace dans le Faust' de Murnau.

# روبرت هرئث (۱۸۹۳ – ۱۹۹۲)

درس روبرت هرلث ابن صانع جعّة فن التصوير في برلين قبل الحرب العالمية الأولى. وقد جُند في الجيش في ١٩١٤، وتصادق مسع الفنان المسصور ومصمم المناظر هرمان وورم الذي ساعده على تمضية السنتين الأخيرتين في الحرب في المسرح العسكري في فيلنا وبعيدا عن جبهة القتال.

وبعد الحرب أصبح وورم رئيس القسم الفنى فى شركة (دكلا – بيوسكوب) التى يملكها إريك بومر، وفى عام ١٩٢٠ دعا هرلت إلى الانضمام إلى فريق. ووورم مع والتر ريمان ووالتر روريج قد أبدعوا الديكور (التعبيرى) لفيلم "مقصورة الدكتور كاليجارى" (١٩١٩) وعندما كان العمل فى أحد أفلام ف. و. مورناو ١٩٢١، وكانت هناك القصة التى أعدها فريتز لانسج "المسصير" (١٩٢١) جرى تقديم هرلث إلى روريج، وكان على الاثنين أن يشكلا فريقا دام لحوالى ١٥ عاما وأساسا فى أستوديوهات (دكلا – بيسكوب) التى قامت شركة أوفا بتوسيعها لتكون أهم مركز إنتاج سينمائى فى أوروبا.

ولقد كانت هذه هى اللحظة التى قامت فيها فرق من مصممى المناظر والمصورين السينمائيين بوضع الأسس التى قام عليها مجد سينما فيمار، وكان ذلك تحت إرشاد المنتج إريك بومر.

ولقد كانت المناظر الداخلية الجائرة الحالكة حلكة العصور الوسطى لفيلم بايست "الكنز" (١٩٢٢ – ١٩٢٣) من ضمن التعاونيات الأولى لهرلث وروريج، وقد انطلقا في تصميم ثلاثة أفلام تشكل قمة صناعة الفيلم الألمانية في سنوات ١٩٢٠: "الضحكة الأخيرة" (١٩٢٤) لمورناو، "طرطوف" (١٩٢٥) و"فاوست" (١٩٢٦). ولقد كان من ضمن الإنتاج في مراحل التخطيط الأولى تعاون كارل

ماير مع مورناو والمصور السينمائي كارل فروند. ولقد أبدعا معا مفهوم "الكاميرا غير المقيدة" والخليط السينمائي من الممثلين والإضاءة والديكور وهي أشياء نمطية لهذه الأفلام. ولقد كتب ليون بارساك (١٩٧٦): "المناظر تقتصر على ما هو جوهري وأحيانًا تكون سقفًا ومرآة". وهرلث في اسكتشاته الأولى وقد تأثر بمورناو بدأ في إضفاء طابع الخشونة على الشخصيات وهي قائمة في منظر معين، شم إن حجم المنظر هو الذي يبدو أنه يبدع نفسه. ومن هنا فإن المناظر الداخلية أصبحت أبسط وأكثر تجردا. ومن أجل التبسيط استخدمت كل حيل تصميم المناظر وحركات الكاميرا وأحيانا كانت تبتكر لفيلم "الضحكة الأخيرة". لقد كانت هناك نماذج رقيقة فوق قمة المباني الحقيقية مما مكن إعطاء ارتفاع يصيب المرء بالدوار لواجهة الفندق الكبير.

وقرب نهاية حقبة الفيلم الصامت جمّع هرلث وروريج قواهما من أجل فيلم هو أفضل أفلام شركة أوفا، وهو فيلم جوى ماى "الأسفلت" (١٩٢٨). لقد شيدوا شارعا في برلين يتقاطع بالكامل مع المحلات والسيارات الخاصة والسيارات العامة، وقد استخدموا الأستوديو السينمائي في ستاكن، وكان من قبل حظيرة لطائرات زبلن. وبعد دخول الصوت في الفيلم ظلوا مع فريق بومر في شركة أوفا يعملون مع بعض ألمعياته من الشبان مثل روبرت سيودماك وأناتول ليتفاك، وهم يبدعون مناظر حية للنسخ التصويرية الناجحة الغزيرة للأوبريت مثل أوبريت إريك شارل "الرقصات الجماعية" (١٩٣١) وأوبريت برجر "عصر والتر في فيينا"

وفى عام ١٩٢٩ شرعوا فى تعاون مع المخرج جوستاف أوسيكاى الذى مهد لهم انتقالا هادئا إلى شركة أوفا فى الحقبة النازية. وأوسيكاى وهو مصور سينمائى سابق وحرفى يُعتمد عليه تخصص فى الترفيه مع لمسة قومية. وكان هرلث وروريج قادرين على تجنب أفلام الدعاية الصعبة بالاستغال بالأعمال الترفيهية الشعبية. وفى عام ١٩٣٥ صمموا تماثيل يونانية لفيلم رينهولد شونزل "أمفيتريون" (١٩٣٥) وهو كوميديا ساخرة وهو يُسخر العمارة شبه الكلاسيكية فى

مبانى ألبرت سبير النازية. ويصف ميشيل أسنر مفهومهم: "إن تصميم المناظر لا يخلق نسخا من المبانى الحقيقية، إنه ينقل التفاصيل إلى سياق جديد. وعلاقتهم بالأصوليات هى علاقة إفساح المكان حتى بشكل ساخر".

وفى عام ١٩٣٥ كتب هرلث وروريج وصمما وأخرجا قصة الجنيات، وبعد ذلك بفترة قصيرة انتهى التعاون بينهما. وبعد تشييد المبانى التقنية لفيام لينى ربفنسال "أوليمبيا" (١٩٣٨) عمل هرلث (وزوجته يهودية) لتوبيس، ثم ليرا وهو يصمم أساسا أفلاما ترفيهية. وأول إنتاجه بالألوان هو أوبريت بولفارى "الخفافيش" الذي تم تصويره في شتاء ١٩٤٤ – ١٩٤٥ وعُرض بعد الحرب.

وبعد الحرب عمل هرات أولا كمصمم مسرحى للمسارح في برلين. وفي عام ١٩٤٧، وطول عام ١٩٤٧ صمم حطام الفندق الكبير لفيلم هاران برون في عام ١٩٤٧، وطول سنوات ١٩٥٠ كان مرة أخرى أساسا منشغلا بأفلام الترفيه التي يبدعها أفيضل مخرجي هذه الحقبة مثل رولف هانس وكورت هوفمان. ومن أكبر منتجاته الأخيرة فيلم من جزءين من اقتباس الودفيدنمان لقصة توماس مان "بودنبروك" (١٩٥٩) وقد مُنت (جرى تصميمه بالتعاون مع أخيه الأصغر كورت هرلث وأرنو ريشتر) وقد مُنت روبرت هرلث جائزة دوتشرفيلميريز

هانس میشیل بوك

#### الأفلام

Der chatz (1923): The Last Laugh (Der letzte Mann) (1924): Tartuff (1925): Faust (1926): Asphalt (1928): The Congress Dances (Der Kongress tanzt) (1931): Amphitryon (1935): Hans im gluck (1936): Olympia (1938): Kleider machen Leute (1940): Die Fledermaus (1945): Die Buddenbrooks (1959).

### المراجع

Barsacq. Leon (1976), Caligarl's Cabinet and Other Grand Illusions. Herlth, Robert (1979), "Dreharben mit Murnau". Langsfeld, Wolfgang (ed.) (1965), Filmarchitektur Robert Herlth.



الأسلوب السينمائي في إسكندينافيا

بقلم: باولو تشرشوى يوساى



لفترة قصيرة بعد عام ١٩١٠ نجد أن بلدان شبه جزيرة إسكندينافيا رغم انخفاض عدد سكانها (أقل من ٢,٥ مليون في الدينمارك عام ١٩٠١؛ حوالي خمسة ملايين في السويد في عام ١٩٠٠) ورغم مكانتها الهامشية في النظام الاقتصادي الغربي قد لعبت دورًا كبيرًا في التطور المبكر للسينما كفن وكصناعة معًا. وتــأثير أقطار شبه الجزيرة هذه قد تركز في موضعين: الأول تمركز حول الدينمارك في فترة السنوات الأربع ١٩١٠ – ١٩١٣، والتي شهدت النجاح العالمي لإنتاج شركة الفيلم الشمالية الأوروبية، والثاني تمركز فسي السسويد بسين ١٩٦٧ و ١٩٢٣ وإن السينما الصامتة الإسكندينافية، وهي بعيدة كل البعد عن أن تكون قد تكونست في از دهار معزول للثقافة المحلية قد اندمجت وتكاملت بـشكل متـسع فـي الـسياق الأوروبي الأوسع. ولمدة لا تقل عن عشر سنوات فإن الذاتية الجمالية للأفلام الدينماركية والسويدية قد ارتبطت ارتباطا حميميًا بالسينما الروسية والسينما الألمانية، وكل منها يدخل في علاقة تكافلية مع السينمات الأخرى وهسى تسرتبط بإستراتيجيات التوزيع التي يكمل بعضها بعضًا وتبادل المخرجين والخبرة الفنية. وفي إطار هذه الشبكة من التعاون لم يبق سوى دور هامشى لتلعبه الأمم الأوروبية الشمالية الأخرى. وفنلندا التي لها سينما مستقلة لغويًا ظلت إلى حد كبير ملحقة بروسيا القيصرية حتى عام ١٩١٧ وأيسلندا – وكانت جزءًا من الدينمارك حتى عام ١٩١٨ - لم تشهد افتتاح دارها السينمائية الأولى إلا عام ١٩٠٦ على يد المخرج الواعد ألفريد لينز. ولم تنتج النرويج سوى سبعة عشر عنوانا روائيا من أول أفلامها: "مخاطر صيد السمك: دراما البحر" (١٩٠٨) وذلك حتى عام ١٩١٨.

#### الأصول

تم عرض أول صور متحركة في إسكندينافيا في النسرويج يسوم ٦ أبريك ١٨٩٦ في نادى المنوعات في أوسلو (وكان يسمى آنذاك نادى كريسستيانا). وقد نظم العرض رائدان في السينما الألمانية هما الأخوان ماكس وإميل سكلادانوفسكي.

ولقد كان عرضهما ناجحا، وكان جهاز عرضهما البيوسكوب رائعًا حتى إنّهما ظلا هناك حتى يوم مايو. وفي الدينمارك جاءت أقدم صور متحركة تسجيلية على يد الفنان المصور فلهلم باشت، وقد ركّب جهاز لوميير للسينما توجراف في فسطاط خشبي في كوبنهاجن يوم V يونيو V يونيو V ونجد أن المعدات والفسطاط قد دُمرا من جراء حريق على يد كهربائي تم فصله مؤخرًا كنوع من الانتقام، لكن جرت استعادة تقديم العرض يوم V يونيو أمام حشد صاخب من الجماهير، وحتى العائلة المالكة قد زارت مقر عرض باشت يوم V يوليو.

وتبع هذا بأسابيع قليلة وصول السينما إلى فنلندا من أول عرض لها في سنت بطرسبرج يوم ١٦ مايو. ورغم أن فن لوميير السينمائي ظل في قاعة مدينة هلسنكي لمدة ثمانية أيام فحسب بعد الافتتاح يوم ٢٨ يونيو؛ نظرا لارتفاع أثمان التذاكر وصغر حجم المدينة نسبيًا. وهذا العرض ألهم المصور كارل إميل ستالبرج ليتحرك للعمل. وقد أخذ على عاتقه توزيع أفلام لوميير من يناير ١٨٩٧ وخارج هلسنكي أصبحت (الصور الحية المتحركة) متاحة من خلال العارض أوسكار ألونين. وفي عام ١٩٠٤ أقام ستالبرج في هلسنكي أول دار سينمائية دائمة في فللندا باسم "حول العالم". وفي العام نفسه تم إنتاج أول مسلسل واقعي حي لكن لم يكن واضحًا ما إذا كان ستالبرج كان مسئولاً أيضًا عن هذا الإنتاج.

وفي يوم ٢٨ يونيو ١٨٩٦ قدّم المعرض الصناعي في القصر الصيفي في مالمو أول عرض في السويد، ومرة أخرى مستخدمًا أدوات ومواد لوميير. وقد نظم العرض العارض الدينماركي هارالد ليمكيلده. وانتشر الفن السينمائي شمالاً بعد أسابيع قليلة بعد ذلك عندما عرض مراسل لصحيفة لوسوار اليومية الباريسية هوشارل مارسل أفلاما مستخدما جهاز عرض أديسون وهو جهاز الكينتوسكوب يوم ٢١ يوليو في مسرح فكتوريا باستكهلم. ولم تلق هذه الأفلام نجاحًا كبيرًا على أي حال، وسرعان ما حل محل أفلام أديسون أفلام الأخوين سلانا نوفسكي اللذين صورا مسلسلات في جورجارتن نفسها. وكانت هذه أول صور سينمائية يتم تصويرها في السويد.

#### فنلندا

بدأت أول شركة سينمائية فنلندية (بوجولا) توزيع الأفلام عام ١٨٩٩ بتوجيه من مدير سرك هو ج. أ. و. جروينروس. وأول موقع صمم رسميا لعرض الأفلام هو دار سينما توجراف إنترناشيونال، وقد افتتحت في نهاية عام ١٩٠١ ولكن مثل داري السينما الأخريين اللتين افتتحتا بعد هذا بفترة وجيزة، ولم يستمر الأمر إلا لحفنة من الأسابيع. ولم يحدث إلا مع مبادرة كارل إميل ستالبرج عام ١٩٠١ أن تأسست دور السينما بشكل محدد على أساس دائم. وفي عام ١٩١١ كانت هناك ١٧ دارًا للسينما في هلسنكي و ١٨ دارا سينمائية في بقية البلاد. ومع عام ١٩٢١ ارتفع الرقم إلى ٢٠ دارا في هلسنكي و ١٨ دارا في بقية أنحاء البلاد.

أقصى شمال البلاد). وأكبر شخصية إذ ذاك هجالمرف. يوجانهايمو، الذى بدأ مسن عام ١٩١٠ فصاعدًا يحصل على صالات للعرض السينمائى، وسرعان ما تحسول إلى الإنتاج. والأفلام التى وزعها بوجانهايمو برعاية شركة فيلم ليرا هسى أفسلام تسجيلية (من ١٩١١) وأفلام روائية كوميدية ودراميسة تمت بمساعدة أبنائه أدولف وهيلاريوس وآسروبرجر والمخرج المسسرحى كسارل هالم.

وقد تسببت الحرب العالمية الأولى في تدخل السلطات الروسية، وقد حظرت في عام ١٩١٦ كل النشاط السينمائي. وقد انتهى الحظر بعد ثورة ١٩١٧ وأزيل تمامًا في ديسمبر عندما أعلنت فنلندا استقلالها. وقد هيمن على فترة ما بعد الحرب إنتاج شركة أسسها بوو والممثل أركى كارو لشركة سومى السينمائية. وأول فيلم هام روائي طويل كان فيلم "أنا - ليزا" (تيونور بورو جستي سنلمان، ١٩٢٢) عـن عمل من تأليف مينا كانث وتأثر بقصة تولستوى "قوة الظلام"١٨٨٦): فتاة قتلت طفلها وقد هيمن عليها الندم والاعتراف للتكفير عن جريمتها. والممثل كونراد تالروت الذي كان من قبل نشطًا في فنلندا قبل الحرب، ثم هاجر إلى السويد بعد حظر فيلم "تراجيديا حياة" قام سوماي عام ١٩٢٢ باستدعائه من أجل فيلم "الحب يقهر الجميع" وهو محاولة فريدة ووحيدة حتى تتكيف السينما الفنلندية مع الأفلام الروائية الرئيسية المهاجرة من أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية والإنتاج في السنوات التالية كان محدودا من الناحية الكمية، ومال إلى العودة إلى الموضوعات التقليدية للحياة اليومية في خط الفيلم الروائسي السسويدي المعاصسر والنماذج الأسلوبية. وبالحكم مما كتب في ذلك الوقت نجد أن الفيلم الوثائقي (فنلندا) (أركى كارو وايروليفالوما/ شركة سومي، ١٩٢٢) قد حقق نجاحا في الخارج. وتم إنتاج حوالي ٨٠ فيلما روائيًا في فنلندا حتى عام ١٩٣٣ وحوالي ٤٠ فيلما روائيًا بمـــا في ذلك الأفلام القصيرة المحفوظة في أرشيف سومن الوكوفا – أركيستو في هلسنكي.

#### النرويج

إنّ أول شركة سينمائية نرويجية لها أهمية هي شركة كريستيانا فيلم التي تأسست عام ١٩١٦ وقبل هذا التاريخ كان الإنتاج القومي - الذي يمثله نوريسك كينما توجراف إنترناشيونال فيلم كومباجن وتورا فيلم وجلادفيت فيلم - كان مرحلة جنينية. وقد تم إنتاج أقل من عشرة أفلام روائية بسين ١٩٠٨ و١٩١٣ ولا توجد سجلات عن الإنتاج الهام طوال السنتين التاليتين.

وبالنسبة لفترة السينما الصامتة برمتها لم يكن لدى النرويج أى أستوديو حتى يمكن أن نتحدث عنه، ومن ثمّ فإن التأكيد على "أسلوب قومى" خاص بها مستمد في جانب كبير من استغلال المناظر الطبيعية في الشمال. والعلامة الأولى على انتهاء حقبة شبه الهواية في الإنتاج جاء في علم ١٩٢٠ مع ظهور فيلمين "المسافرون برا" من إخراج ج. أ. أولسن، وفيلم "المومس" من تمثيل آســتا بــنلس ومــن إخــراج راسموس بريشتن. وشهدت السنة التالية أول إعداد هام لعمل من الأعمال التي قام بها نوت هامسن "نمو التربة"، من إنتاج شركة جنارسم فلت (١٩٢١) ولكن مما له دلالة أن الفيلم الذي أخرجه دينماركي وصوره فنلندي هو فيلم جورج شــينفويجت الذي كان مهاجراً إلى الدينمارك في ذلك الوقت، وكان المصور لفيلم كارل تيودور دربير "أرملة الكاهن" (١٩٢٠) وتم التصوير في النرويج لشركة سفنسكا بيوجراف فتيتر. وهناك فيلم آخر هو فيلم "إله الغابات" (شركة هارالد شفنرن، ١٩٢٢) مــن ابتاج المركز الجديد التكوين وهو مركز ميتونرز فيلم – ســنترال – وهــو أيــضا مأخوذ عن عمل لهامسن.

وبعد توقف عام فإن أول فيلم ظهر يعد في تلك الفترة مما له قيمة بالنسسبة للجمهور على نطاق العالم هو فيلم "في الجبال" (١٩٢٤) وهو أول فيلم من إخراج الصحفى هارى إيفارسون. وهناك فيلم "المفوض الجديد" (١٩٢٦) لليف سندنج أنتجته شركة جديدة هي شركة سفال فيلم وقد حقق قيمة مساوية. والازدهار القصير للسينما الصامتة النرويجية وصل ذروته مع فيلم "القفزة الساحرة" (١٩٢٧) لو الترفورت وهو لوحة جدارية طبيعية عظيمة وترجع قيمته في جانب منه إلى تصوير السويدي راجنر فستفلت، ومع فيلم "ليلي" (١٩٢٩) المهدى إلى لايسن في شمال البلاد. وحتى هنا على أي حال من الجدير بالملاحظة السزاد المستمد مسن

الخارج من فن المخرج الفنلندى – الدينماركي شينفويجت مع تمثيل السويدية مونا مارتنسون والدينماركي بيتر ماكبرج.

والمدى المحدود نوعا ما للسينما الصامتة النرويجية التى يمثلها حوالى ثلاثين عنوانا متاحة في معهد الفيلم النرويجي بأوسلو.

#### الدينمارك

افتتح قسطنطين فيليسن يوم ١٧ سبتمبر ١٩٠٤ أول قاعة عرض سينمائي دائمة في كوبنهاجن. والإنتاج الدينماركي، للفيلم الروائي كان قد تم قبل هذا بعام عندما قام المصور الخاص بالأسرة المالكة بيتر الفلت بإصدار "تنفيذ حكم الإعدام" والذي لا يزال باقيا حتى اليوم. وفي عام ١٩٠٦ كان هناك عارض هو أول أولسن قد كوّن شركة الفيلم الدينماركي التي كان مقدرًا لها أن تلعب دورا أساسيا في السينما الدينماركية طوال فترة الفيلم الصامت. وأيضا في الحقيقة بالنسسبة للسينما العالمية لجانب كبير من سنوات ١٩١٠ ومع عام ١٩١٠ اعتبرت الشركة النرويجية ثاني أكبر شركة عالمية في الإنتاج بعد باتيه، وكان أول أستوديو لها الذي بنته الشركة في عام ١٩٠٠ هو أقدم أستوديو سينمائي باق في العالم. ومعظم الأفلام الروائية في الحقبة المبكرة قد أخرجها ضابط سابق هو فيجو لارسسن وصوره أكسل سونسن (أعاد تسمية نفسه اكسل جرائكجار بعد ١٩١١) ومن بين نورديسك. ولم يحدث إلا بعد عام ١٩٠٩ و ١٩١٠ نجد ٢٤٢ فيلما قد انتجتها شركة السينما الدينماركية: شركة بيوراما أوف كوبنهاجن وفوتورا ما أوف آرهوس

وفى عام ١٩١٠ كان هناك فيلم لشركة فوتوراما يسمى "تجارة الرقيق الأبيض" يعد نقطة تحول فى تطور الأفلام الروائية لا فى إسكندينافيا فحسب، بل عبر العالم كله. لقد تناول الفيلم موضوع البغاء بمصطلحات صريحة لم تُسمع من

قبل، ومن ثم دشن جنسا فنيا جديدا – فيلم "الإثارة" الذي يدور في فلك الجريمـة أو الرذيلة أو السيرك. وعلى أساس نجاح فيلم شركة إكلير (نيك كارتر ملك المخبرين السريين، فكتور جاسيت، ١٩١٨) بدأت شركة نورديسك مسلسل عام ١٩١٠ بطلها مخرج بارع هو الدكتور جارالهاما: وقد أخرج إدوارد شنيدر لروتيـسن كـلا الفيلمين: ("الإفلات من الموت" حسب الترجمة الإنجليزية أو "المـؤامرة العدميـة" حسب الترجمة الأمريكية، ١٩١١) و ("الدكتور جارالهاما: مسلسل عن "موت طفل، ١٩١٢) وإلى حد ما هذه الأفلام قد استلهمت أفلامـا شهيرة عـن الاسـتغلالات الإجرامية التي تمت في فرنسا على يد جاسيت (زيجمور، ١٩١١) وبعد ذلك على يد لويس فيولين (فانتوماس، ١٩١٣).

وهناك نتيجة هامة واحدة من الأفلام المتجهة إلى دراما (الإثارة) هي تطور تقنيات جديدة في الإضاءة وفي وضع الكاميرا وتصميم المناظر أو الديكور. وفي حالة فيلم "الحلم الأسود" لأوربان جاد (فوتوراما، ١٩١١) هو بصفة خاصة جدير بملاحظة في هذا الصدد. وبالنسبة للإثارة الشديدة أو القلق فيما يتعلق بمعظم منظر التوتر يتم إنزال العاكسات الضوئية من فوق قواعدها العادية ووضعها على الأرض لكي يلقى الممثلون ظلالا ممتدة حالكة على الجدران. ويجرى استخدام كشاف متحرك باليد التي ينيرها الأبطال وهم يناضلون في الظلام، وقد استخدمت لإحداث تأثير كبير بعد عام ١٩١٤ في الجزء الثالث من فيلم "اختطاف أو دكتور جارال يهرب من السجن، ١٩١٤" لروبرت لدينسن وفي فيلم "السيف المستعل" أو "نهاية العالم" (١٩١٦) لأوجست بلوم. وتنويع هذا التأثير يتمثل في دخول شخص غرفة مظلمة ثم يدير زر النور وإطلاق الرصاص ينهمر والممثل يسقط أرضا والكشاف كاد ينطفئ من جراء الرصاص، ثم يُضاء المنظر كما لو كان من جراء الكشاف السابق ذكره و إطلاق الرصاص يجرى استئنافه. وغالبًا ما يكون طرفا الطلقات متلون بلون مختلف وعادة بالأزرق بالنسبة للظلام والأحمر بالنسبة للنور. وهناك تأثير قوى آخر لا يكاد يُرى خارج الدينمارك قبل ١٩١١ هـ و الخطوط العريضة المظللة كخيال الظل وإطلاق الرصاص من الداخل وعدسات الكاميرا تتجه نحو باب مفتوح أو شبه مفتوح أو نافذة. وهذه الأفكار التي تميز فيلمين

أخرجهما أوجست بلوم لشركة نورديسك - "حق الشباب" (١٩١١) و "بواكير الحياة" (١٩١٣) - بلغا الذروة في فيلم "أوامر صارمة أو أمر قيد التنفيذ" (١٩١٣)، وهـو أول فيلم بقلم أعظم مخرج دينماركي في الحقبة الصامتة بجانب كارل تيودور دريير، بنيامين كريستنسن (١٨٧٩ - ١٩٥٩) ولقد طور كريستنسن تقنيات الأشكال المستخدمة من قبل عند المخرج الفرنسي ليونيس بريت في "طفل باريس" و"قصة ضابط بحرى" (جومونت، ١٩١٣) ووصل إلى نتائج باهرة، وهو يستخدم خيال الظل والصور شبه المضاءة. وتجريبه العنيف وصل ذروته في فيلم الإثارة العمياء" (١٩١٥).

وهناك خدعة أخرى مبتكرة وهى إظهار شخص يخرج عن إطار مدى الكاميرا في مرآة، فعلى سبيل المثال في فيلم "إغراءات مدينة كبيرة" (١٩١١) لأوجست بلوم - بطولة أشهر ممثل في العصر وهو فلاديمار بسيلاندر - وفي فيلم "ديدمونة" (١٩١١). ومن المحتمل أن المرآة يجرى استخدامها كأداة لتجنب الحاجة إلى مونتاج للقطات المتعددة في المشهد (حيث إن المخرجين الدينماركيين يبدو أنهم لا يحبون أن يعتمدوا على تقنيات تركيب الفيلم المتطور). ولكن مع هذا فان تأثيرها الموحى والرمزى أغنى تناول الجنس في الأفلم مثل الفيلم السوريح والواضح "الهوة" (١٩١٠) لأوربان جاد والذي شهد أول ظهور لأعظم ممثلة في الفيلم الدينماركي ألا وهي أستانيلسن.

ولم يوجه الصناع الأول للأفلام الدينماركية إلا اهتماما واهنا للدينامية السردية لأفلامهم؛ فقبل ١٩١٤ كانت اللقطات الحافلة بالخداع والارتداد للماضي واللقطات القريبة نادرا ما كانت تستخدم، ومن ثم خلت الأفلام من التدفق والنزعة الطبيعية مما هو نمطى في السينما الأمريكية في هذه الفترة نفسها. وعلى أي حال فقد كان لدى الدينماركيين تأثير عميق ودائم على إنتاج الفيلم في النطاق العالمي. فعلى مستوى عام كان أبرز إسهاماتهم هو التطور بعيدا عن الأفلام الروائية القصيرة الطول مكتفين بالأفلام التي طولها ثلاث أو أربع بكرات، بل وأحيانا حتى أكثر - فيلم أوجست بلوم "أطلنطيد" (نورديسك، ١٩١٣) بميز انية ضخمة وطول

يصل إلى ٢٢٨٠ مترًا ولا تُحسب في هذا العناوين - وكذلك في الأفسلام الثقافيسة التي شجعها ظهور ممثلين وممثلات كبار من المسرح الكلاسيكي.

وعلى مستوى أكثر خصوصية نجد أن السينما الدينماركية كان لها تأثير بالغ على جيرانها. فالأعمال الأولى للمخرجين السويديين مسوريتز سستيلر وفيكتور شويستريم مع غالبية الأفلام السويدية قبل ١٩٠٦ تحمل الطابع التقنى للسدينمارك، وفي العامين التاليين فحسب كان هناك كيان ذاتى تطور في السويد. كما أن الأفلام الدينماركية كان يجرى توزيعها على نطاق عريض في روسيا قبل الشورة، وأدى هذا ببعض الشركات إلى تصوير نهايات بديلة مصممة لإرضاء السذوق الروسي بالنسبة لحل الحبكات التراجيدية. والأفلام التي صورت في روسيا فيي أوائل سنوات ١٩١٠ وخاصة الأعمال الدرامية الأولى ليفجيني باير مسن ١٩١٣ تظهر تقنيات الضوء (الضوء الخلفي والمضاعف) والإطارات (الأبواب والنوافيذ التسي يجرى تصويرها من الداخل). وواضح أنها مستمدة من طرق سائدة في السينما الدينماركية.

ولقد كان أكبر سوق خارجي مربح لشركة نورديسك هو ألمانيا - على الأقل حتى عام ١٩١٧ عندما أحكمت الحكومة الألمانية قبضتها على الصناعة السينمائية القومية. ولقد كانت الأرباح كبيرة حتى إن الشركة استطاعت أن تستثمر هذا في سلسلة كبرى من السينمات. والعلاقة اللصيقة بين السينما الدينماركيسة والسينما الألمانية في سنوات ١٩١٠ وسنوات ١٩٢٠ أصبحت واضحة إذا ما قارن المسرء الموضوعات "المثيرة" (الطبيعة الإجرامية، تجارة الرقيق الأبيض، الانفعالات الشديدة) وبين تقنيات الكاميرا التعبيرية الواضحة (اللقطات الغامضة، التاثيرات شبه المنيرة) في الأعمال الدرامية الدينماركية السابقة على عام ١٩١٤ مسع عمل المخرجين الألمان من أمثال جومارى، أوتورينرت، فريتز لانج في بواكيره وفلهلسم جلوكستدات الذي كان عمله الفريد كمخرج يكاد يظل حتى الآن لم يُستكشف، هسو مؤلف الأفلام الثلاثة التي تكشف وشائج عميقة مع الجماليات التعبيرية: "المحسس" أي مخلوق " (١٩١٥) - فهنا مسزج مركب للارتدادات للماضسي والخطوط القصصية المتوازية والتخيل الاستعارى القوى - ؛ والفيلم المتقد المشبوب العاطفة "مشاهد الحنطة" (١٩١٦) والذي يعد مساهمة لجلوكستات أمسرا المشبوب العاطفة "مشاهد الحنطة" (١٩١٦) والذي يعد مساهمة لجلوكستات أمسرا

غير يقينى بالمرة، ولكنه الذي ينطلق إلى فيلم كارل تيودور دراير "مصاصو الدماء" (١٩٣٢).

ويعد دراير شخصية رائعة في القمة في صرح السينما الدينماركية. ويمثل عمله أكبر مركب كامل لاتجاهاتها التعبيرية ورزانتها التشكيلية الموسوسة المترددة. واهتمامه بعلم النفس وبالعناصر اللاشعورية والعناصر العقلية في الأفعال الإنسانية واضحة من قبل في أول أفلامه "الرئيس" (١٩١٩) وفي الفيلم الاستهلالي "أوراق من كتاب إبليس" (١٩٢١) ووصل إلى مستوى جديد من الامتياز في فسيلم "رب البيت" الذي أنتج عام ١٩٢٥ مع شركة منافسة عنيفة جديدة لشركة نورديسك وهي بالاديوم من إخراج لاو لورتيزن. وانحدرت السسينما الدينماركيسة انحسدارًا تدريجيا بعد الحرب العالمية الأولى وظل دراير شخصية معزولة من العبقرية في موطنه. ولقد سبق له مواصلة رسالته الفنية في الخارج في النرويج والسويد وألمانيا وفرنسا. واستجابت السينما الدينماركية لفقدان نفوذها الرائسع بسأن دارت ولفت على نفسها. ففي بواكير سنوات ١٩٢٠ في آخر خندق بذلت فيه جهودها لوقف التدهور قدمت شركة نورديسك مبالغ ضخمة من المال للمخرج أندرز فلهلم ساندبرج لإعداد عدد من روايات ديكنز. لكن النجاح الأصيل للنتائج في الدينمارك ناضل لينتقل إلى الخارج. وهناك مصير مماثل كان ينتظر أول فيلم رسوم متحركة دينماركي ("ثلاثة رجال صغار"، روبرت ستورم - بترسون وكارل فيجورست، ١٩٢٠) وتجارب في السينما الناطقة قام بها اكسل بترسن وأندولد بولسن بعد عهام ١٩٢٢ والاستثناء الهام الوحيد للقاعدة سلسلة من الأفسلام الكوميدية "الطويال والقصير" تم إنتاجها بين ١٩٢١ و١٩٢٧ على يد كارل شويستريم وهارولد مادسن. وفيلم ("المهرجون"، أندرز فلهلم ساندبرج، ١٩٢٦) كان آخر فيلم دراميي عظيم تنتجه شركة نورديسك يتم توزيعه في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن نجاحه لم يكن كافيا ليمنع الخسوف الكلى للدينمارك في منطقة الأمم المنتجة السبنمائية العظيمة.

ولقد تم إنتاج حوالى ۲۷۰۰ فيلم روائى وغير روائى فى الدينمارك بين المام ولقد تم إنتاج حوالى ۲۷۰۰ فيلم ولائى المام الأفلام التى بقيت منها نسخ (تـشمل حـوالى ٤٠٠ فيلم روائى) توجد فى متحف الفيلم الدينماركى فى كوبنهاجن.

#### السويد

إن أول رجل أعمال يكرس نفسه تماما للسينما في السسويد كان توما بترسون، وهو مصور بدأ نشاطه بعرض أفلام الأخوين لوميير. وفي عام ١٨٩٧ كان هناك وكيل للوميير هو جورج بروميو كان يدرّس لارنست فلورمان وهو مستخدم عند بترسون كيف يصور الأحداث سينمائيًا، وكيف يخرج قصصًا كوميدية قصيرة. وعلى أي حال، ظلت الشركات الأجنبية هي القوة المهيمنة في السوق السويدية حتى عام ١٩٠٨ عندما أتيحت لشارل ماجنوسن وهو محاسب ومصصور هاو فرصة الانضمام إلى شركة سفنسكا بيوجر أتاتيرن كانت قد تأسست في كريستيا نستد في فبراير من العام الأسبق. ولقد أحرز بعض النجاح مع سلسلة من الأفلام مصاحبة بأسطو انات، ثم تحول ليتفرغ بكل طاقته للإنتاج الذي عكس موضوعات شخصيات المسرح السويدي. وقد ساعده في مهمته جوستاف (الراهب) لندن وهو مؤلف يُعد طبعة طموحة وشعبية من الدراما التاريخية "الملكة إمرتيز والملك جوستاف الثاني أدولف" (١٩١٠) وأول مخرجة من إسكندينافيا هي أنا -هوفمان أودجرن، التي حصلت من المؤلف المسرحي أوجست سترنبرج على مو افقة لإعداد مسر حيته "الآنسة جوليا" و "الأب" للشاشة. وقد ظهر الفيلمان كلاهما في ١٩١٢. والنجاح المتواضع لهذه الأفلام والمنافسة المتنامية من الدينمارك ر فعت المُلاك إلى نقل الإنتاج إلى استوكهلم حيث يتوفر أستوديو أكبر مما يمكن أن يُبنى، وحيث سلسلة من دور السينما عبر السويد كلها يمكن تنظيمها على نحو أفضل.

ولقد طالب ماجنوسن بالسيطرة الكلية على السينما ومنح سلطة مطلقة. ولقد خطط للأستوديو الجديد في ليدينجو قرب كيركفيكن وحصل على عون من جماعة

فنانين وفنيين كان عليهم أن يحددوا مسار السينما الصامنة في السسويد: جوليسوس ياينزون وقد عُيِّن كبير المصورين ومخرج الأستوديوهات في ليدينجو، جوزيف أف كلركر رئيس الإنتاج والمخرج، فيكتور جوستروم "خير مخرج في السسوق اليوم" حسب تعبير مجلة (سينسك كونست) العدد ٦ - ٧ أبريل ١٩١٢، ومـوريتز سيتللر وهو ممثل مسرحي روسي يهودي وهو مخرج، وكان فنه المسرحي فريدا مما أدى به إلى أن يتردد جيئة وذهابا بين السويد وفنلندا لعدة سنوات. وماجنوسون نفسه أخرج عددا من الأفلام بين ١٩٠٩ و١٩١٢، لكن سرعان ما استقر على دور يؤديه هو المنتج – الراعي وهو يقدم حدْسه الهائل وطاقته في تعزيز أكثر الأفكـــار مخاطرة، وقد طرحها أمامه مخرجوه، لكنه كان يضمن أيضا تعاون كبار المتقفين مثل سلمي لاجرلوف، والتي صورت أفلام رواياتها وقام بهذا ستيلار وشويسترويم. وفي عام ١٩١٩ كان هناك ممول شاب جديد هو إيفان كروجر ظهر على السلحة ودبر دمج شركة ماجنوسون مع منافستها شركة سكانديا السينمائية لإنشاء شركة جدیدة هی شرکة سفتسکا فیلمندرستری، وتم بناء أستودیوهات جدیدة و افتتحت دور سينمائية جديدة، وتم تحديد دور السينما القديمة. ومع عام ١٩٢٠ أصبحت هذه الشركة قوة عالمية مع وجود فروع لها عبر المعمورة. و (العصر الذهبي) للسينما السويدية الذي امتد من ١٩١٦ إلى ١٩٢١ يرجع في جانب منه لحياد السويد في الحرب العالمية الأولى. وفي الوقت نفسه عندما كادت كل الصناعات الفيلمية الكبرى الأخرى في أوروبا (بما في ذلك الدينمارك) قد هددتها أشكال المنع والحظر والمصاعب المالية الخطيرة. وواصلت السويد تصدير الأفلام بدون عائق، وفيي الوقت نفسه، استغلت تمامًا النقص الخطير في الواردات. وعلى أي حال فحتى هذه الظروف الحسنة ما كان يمكن أن يكون لها إلا تأثير واهن لولا إسهام خلاق من عدد من المخرجين العباقرة بشكل فريد.

والأول في النظام التسلسلي التاريخي قبل ستيللر وشويسستريم والانسضمام لسفنسكا بيوجر اميترن كان جورج آف كلركر. وتتميز أفلامه بإحكام تشكيلي شديد وانتباه دقيق للتمثيل والأداء وإعادة تفسير محكمسة وصسارمة لقوانين السدراما البورجوازية والواقعية الاجتماعية وجنس (السيرك) السذي بدأه فسي الدينمارك

روبرت ريتسن وألفريد ليند بفيلم يحمل بدور المستقبل "السفياطين الأربعة" كينجرافن، ١٩١١) ويتميز بالحبكات الانفعالية العاطفية والمسصادمات السفديدة وأشكال الثأر بين الراكبين ولاعبى الأكروبات. وبعد فيلم "التمثيل الأخير" (١٩١٢) الذي يشكل أول نجاح عالمي للشركة انتقل كليركر لفترة قصيرة إلى الدينمارك، ثم عاد إلى السويد بناء على دعوة من شسركة جديدة هسى شسركة ف. هاسلبلاد فوتوجر افيسكا أب أوف جونبرج، وقد أخرج لها ٢٨ فيلما بسين ١٩١٥ و١٩١٧ ومن أفضلها فيلم "كاهن الضاحية" (١٩١٧) وهو قصة قسيس يعمل على مساعدة المنبوذين من المجتمع، وتم تصويره في موقع في أحياء جوتبرج الفقيرة.

وقد تخصص موريتر ستيلار (١٨٨٣ - ١٩٢٨) في الكوميديات مع التحكم الشديد فيما يخطوه وجود ستار شفاف من التهكم الاجتماعي على حافة الفن الغريب البشع حيث الأسبقية للبناء وتفصيل الأحداث على حساب التحليل النفسي والوصف. وهناك مثلان صارخان لأسلوبه يتمثلان في فيلمين هما "نصيرة منح المرأة حق الاقتراع" (١٩١٣) و"الحب والصحافة" (١٩١٦). ثم واصل عمله بفيلم "مطلوب ممثلة سينمائية" (١٩١٧) وفيلم "زواج عصري" (١٩١٨) وهـو مجموعـة مـن (القصص الأخلاقية) تتميز بمنظورها الواضح عن الطبيعة القلقة للعلاقات بين الجنسين وعن عدم ثبات العاطفة. وهذا الاتجاه في عمل ستيلار وصل إلى قمة في البراعة في فيلم "على غرار الإنسان فحسب" ويعرف أيضًا باسم "بعد أن نكون قد تزوجنا أو الروابط القائمة على الغش" (١٩٢٠) لكن عمله انقلب مع بدايـة عقـد جديد من السنين مع ولعه المتزايد بمعالجة موضوعات مثل الطموح والخطيئة. وفيلم "ثلوج المصير" حسب العنوان الإنجليزي أو "كنز السير آرن" حسب العنوان الأمريكي (١٩١٩) وفيلم "كفارة جوستابرلينج" حسب العنوان الإنجليزي أو "أسطورة جوستابرلينج" حسب العنوان الأمريكي (١٩٢٣) هما فيلمان عن روايتين لسلمي لاجرلوف وقد طور هذه الموضوعات بكثافة تشكيلية وطاقعة ملحمية لعم يتمكن أي مخرج في أوروبا حتى ذياك الوقت في تحقيقها. والفيلم الأخير قدم أيضًا ممثلة شابة عبقرية هي جريتا جاربو وأصبحت رفيقة لا يمكن الاستغناء عنها لستبلل بعد ذلك وناصحة له. وقد تلقى ستبلل دعوة إلى هوليوود من لويس ب. ماير وقد أصر ستيللر على أن يصحب معه جريتا جاربو، ولكن بينما كان رحيلهما من السويد هو أول خطوة لها في ارتفاعها العظيم إلى الذروة فإن الأمر بالنسبة لستيللر توافق مع أزمة إبداعية لم يشف منها على الإطلاق.

ومع رحيل شويستروم (١٩٢٣) وستيلار وجريتا جاربو (١٩٢٥) إلى الولايات المتحدة الأمريكية فإن الممثل لاسن هانسون والمخرج الدينماركي بنيامين كريستنسن الذي أخرج أكبر فيلم طموح في السويد وهو الدراما التسجيلية المشوشة "السحر عبر العصور" (١٩٢١) ودخلت السويد مرحلة من الانحدار الشديد. وبدل أن يقرر المخرجون إعادة تجديد الموضوعات والأساليب التي كانت السبب في مجدهم فإنهم وهم الذين لا تنقصهم الألمعية مثل جوستاف مولاندر وجون و. برونيوس وجوستاف إدجرن اضطروا إلى تكييف قناعاتهم في محاولة واهنة للتكيف مع شخصيات من سينماهم القومية تتوافق مع الأجناس السينمائية الفنية ونماذج السرد في سنوات ١٩٢٠ في هوليوود. ولقد كتب تيوردا هلين في ١٩٣١ في مجلة "الفن السينمائي": "تستطيع أن نقول الآن إن السينما الصامتة العظيمة في السويد قد ماتت ودُفنت.. والأمر يحتاج إلى عبقرية لبعثها من حالتها الراكدة الراهنة".

و الأفلام الروائية التى تمت فى السويد فى حقبة السينما الصامتة تقدر بحوالى ٥٠٠ فيلم (بما فى ذلك الأفلام القصيرة المصاحبة بأسطوانات صوتية). ونجد أن حوالى ٢٠٠ فيلم محفوظة الآن فى معهد سفنسكا السينمائى فى أستوكهلم.

### المراجع

Engberg, Marguerite (1977), Dansk Stumfilm

Film in Norway (1979).

Forslund, Bengt (1988), Victor Sjostrom, His Life and Work.

Scniave bianche alin Spechia le arigin del cinema in Scandinavia (1896-1918), (1986).

Uusitala Kart (1975), Finnish Film Production (1904-1918).

Werner, Gosta (1970), Den Den Svenskir historia

# فیکتور شویستریم (۱۸۷۹ – ۱۹۹۰)

فى عام ١٨٨٠ هاجر والدا شويستريم - وهما تاجر روبابيكيا وممثلة سابقة - من السويد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أخذا معهما طفلهما فيكتور البالغ من العمر سبعة أشهر. ولكن سرعان ما ماتت الأم، ولكن الابن لكى يهرب من زوجة أب غير مرحب بها وأب يزداد تسلطا رجع إلى السويد، حيث رباه خاله فيكتور وهو ممثل في المسرح الملكي باستوكهام. وفيكتور الصغير لما كان مشتغلا بحماسة للمسرح أصبح أيضًا ممثلا، وفي سن العشرين اشتهر من ذي قبل بأدائه الحساس وحضوره القوى على خشبة المسرح.

وفى عام ١٩١١ كان شارل ماجنوسون مشغولا بإعادة تنظيم أستوديو سفنسكا بيوجر افتيتن السينمائى، حيث كان رئيس الإنتاج، وكان يهدف إلى إعطاء السينما مزيدا من الشرعية الثقافية بأن يحضر أشخاصًا فنيين وفنانين كبارا من خيرة شركات المسارح فى السويد. وقد جرى استئجار المصور الألمعى جوليوس يانزون (وبعد ذلك سيكون المسئول عن النظرة الفاحصة المميزة لعديد من أكثر أفلام شويستريم السويدية شهرة)، ثم فى عام ١٩١٢ سيقوم بهذا موريتز ستيالر، وبعد ذلك بفترة وجيزة سيقوم بها فيكتور شويستريم. وكان شويستريم. حينذاك يدير شركة مسرحه الخاصة فى ماكو، ولكنه قبل بشغف عرض ماجنوسون مدفوعا (كما ذكر فيما بعد) "برغبة عارمة للمغامرة وفضول لكى يجرب هذا الوسيط الفنى الجديد الذى لم أكن أعرف عنه آنذاك أدنى معرفة".

وبعد أن مثل شويستريم في فيلمين أخرجهما ستيللر تحول إلى الإخراج وكانت ميزته الخاصة تطبيق الواقعية الواضحة على الدراما الاجتماعية المثيرة للجدل "أنجبورج هولم" (١٩١٧). ولكن مع فيلم "ترجى فيجبن" (١٩١٧) بلغت

إبداعيته ازدهارها الكامل، وقد أظهر الغيلم شعورا عميقا بالمنظر الطبيعى السويدى لأصوله من ناحية الأم وحقق تلاقيا حميميًا بين الأحداث الطبيعية والسصراعات الباطنية والذاتية الداخلية للشخوص. وهذا المزج لما هو داخلى وما هو خارجى يظهر أوضح في فيلمه "الخارج على القانون وزوجته" (١٩١٨) وهو تراجيديا عن اثنين يبحثان عن ملجأ – ولكن يجدان الموت – في الجبال في محاولة يائسة للإفلات من مجتمع ظالم تعسفى. ويقول شويستريم: "إن الحب الإنساني هو الجواب الوحيد للانخراط في وجه طبيعة قاسية".

وبعيدًا عن إعجاب الروائية سلمى لانجرلوف بأفلام شويستريم منحت كل حقوق أفلامها لشركة سفنسكابيو. ولقد وجد شويستريم فى عملها التعبير المثالى للدور الفعال الذى تلعبه الطبيعة فى مصير الشخوص الممزقين بين الخير والسشر. وهو فى إعداده لفيلم "أبنار انجمار" (١٩١٩) وجدت هذه الرؤية تعبيرها فى القصة البطولية العائلية ذات المجال الرحب. ولكن فى ذروة التكثيف في فيلم "المركبة الشبح" (١٩٢١) نجد دراما عما هو فائق للطبيعة مع بناء مُركب للارتدادات للماضى ما بين الحين والحين يحدث عشية عام جديد وقد سيطر الندم والسعى البائس للتكفير.

ولقد استفادت السينما السويدية من الحياد الذي تتمتع به البلاد إبان الحرب العالمية الأولى مما ترك تأثيرًا على السوق الأوروبية، وكى يجرى تحدى التفوق الأمريكي. ولكن السويد فقدت بعد الحرب وضعها المتميز السابق. ومع دخول الصناعة في أزمة فإن كلا من ستيللر وشويستريم قبلا عروضا للتوجه إلى هوليوود. ولقد وصل شويستريم إلى هناك في عام ١٩٢٣ مع عقد من شسركة جولدوين وتحول اسمه إلى سيستروم. وبعد فترة استقرار صعبة حقق نجاحًا بفيلم "المصفوع" (١٩٢٤) وفيه طبق تحليله القاسي للشخصية على المازوكية الميلودرامية المتمثلة في شخصية لون تشانى – وهو عالم يقرر أن يصبح مهرجا بعد أن قام صديق خائن بالهرب مع زوجته، ولم يكتف بهذا، بل هرب ومعه أيضا أهم اكتشاف بحثى له.

ولما كان شويستريم قد حقق نجاحا في هوليوود أخرج فيلم "المرأة الإلهيسة" (١٩٢٨) مع رفيقته الأكثر شهرة جريتا جاربو. ولكن الأكثر أهمية وتميزًا همسا فيلمان مع ليليان جيش "الرسالة القرمزية" (١٩٢٧) و "الريح" (عرض عام ١٩٢٨) والفيلم الأول إعداد حر لرواية هاوثورن التي كان قادرًا فيها على تطوير موضوع التعصب والعزلة الاجتماعية المستكشفة في (برج - إيجفنيد). ثم في فيلم "الريح" حقق أقصى دمج تراجيدي لعنف العناصر والعواطف الإنسانية في قصة تحدث في كابينة معزولة في وسط صحراء حافلة بالعواصف.

وهناك نقطة عالية في الجمال الصامت نجدها في فيلم "الربح" فقد جرى توزيعه في نسخة معدلة مع تغيير الخاتمة. وبعد العرض بفترة وجيرة عدد شويستريم إلى السويد. ورغم أنه في رسالة بعث بها إلى ليليان جيش أسار إلى الوقت الذي أمضاه في الولايات المتحدة الأمريكية على أنه "ربما كان أسعد أيام حياته"، فإن من الممكن أنه شعر بقلق بشأن دوره المستقبلي في هوليوود بعد دخول الصوت في الفيلم. وبعد أن أخرج فيلما آخر في السويد وفيلما ثالثا في إنجلترا رجع إلى فنه السابق كممثل. وفي سنوات ١٩٤٠ أصبح "مستشارا فنيا" لـشركة سفنسك فيلميندستري. وقد مثل في ١٩٤ فيلما مع جوستاف مولاندر وأرن مانسون و(الأشهر) مع انجمار برجمان في شركة سفنسك فيلميند ستري. ودوره الأخير كان في فيلم برجمان "الفراولة البرية" (١٩٥٧)، وهو فيلم يمكن أن يعد سيرة ذاتية تأملية مصورة لأفكار شويستريم عن الأحلام وعن أشكال فشل البشرية وتعبيرا عن دهشته في وجه دور الطبيعة في تشكيل المشاعر الإنسانية.

باولو تشرتشى يوساى

#### مختارات من الأفلام

Tradgardsmasteren (The Gardener) (1912), Ingeborg Holm (1913), Judaspengar (Judas Money/ Traitor's Reward) (1915), Terje Vigen (A Manthere Was) (1917), Tosen fran.

Stormyrtorpet (The Girl from Stormy Croft/ The Woman He Chose) (1917), Berg-Ejvind och hans hustru (The Outlaw and his Wife) (1918), Ingmarssoneral (The Sons of Ingmar) (1919), Klostreti Sendomir (The Monastery of Sendomir/ The Secret of the Monastery) (1920), Masterman (Master Samuel) (1920), Korkarlen (The Phantom Carriage/ The Stroke of Midnight) (1921), Name the Man (1924), He Who Gets Slapped (1924), The Scarlet Letter (1927), The Divine Woman (1928), The Wind (1928), A Lady to Love/ Die Sehnsucht jeder Frau (1930), Markurellsi Wadkoping (The Markurells of Wadkoping) (1931), Under the Red Robe (1937).

## المراجع

Forslund, Bengt (1980), Victor Sjostrom, His Life and Work.

Jeanne, Rene and Ford. Charles (1963), Victor Sjostrom.

Roud, Richard (ed.) (1980), Cinema: A Critical Dictionary.

Pense, Hans (1969), Seastrom and Stiller in Hollywood.

روسيا قبل الثورة

بقلم: يورى تزيفيان



الإنتاج السينمائى فى روسيا الذى يبدو أصيلا فى الأسلوب والموضوع بدأ كنتاج ثانوى التجارة العالمية. ولما كانت الكاميرات والأفلام الخام لا يتم تصنيعهما فى روسيا فى سنوات ١٩١٠، فإننا نجد أن شركات الإنتاج الروسى تطورت بشكل مختلف تمامًا عن الشركات السينمائية الكبرى فى الغرب. وصناعة السينما القومية التى هى أبعد ما تكون عن أن تأتى ملازمة لصناعة المعدات فان الصناعة السينمائية القومية فى روسيا قد تحددت من جانب المستوردين (فى المقام الأول) والموزعين وأصحاب دور العرض (فى حالات نادرة).

وباستثناء شديد بالنسبة للمصور السابق ألكسندر درانكوف كان المستورد هو مفتاح شركات الإنتاج الأولى في روسيا. وكان المستورد يتردد بين المنتجين السينمائيين الأجانب والعارضين المحليين، وكلما قام المستورد بإدراج مزيد مسن الشركات زادت الفرص أمامه لبدء إنتاجه هو الخاص. وشركة إنتساج ألكسندر خانجونكوف بدأت كوكيل تجارى صغير يبيع الأفلام ومعدات العرض التي صنعها تيوفيل باتيه وأوربان وهورت وبيوسكوت والشركة الإيطالية. وشركات مثل جومونت (حتى عام ١٩٠٩) ووارويك وأبروز يوونورديسك وفيتاجراف كسان يمثلها بافل تيمان وهو شخصية قوية أخرى في صناعة الفيلم قبل الثورة. ولما كان الأمر يقتضي قدرا من السفر المتردد بين روسيا والدول المصدرة فان نصيب الأفلام الأمريكية الأولى في السوق الروسي كان صغيرا نسبيا. وقد فضل الأخوان باتيه أن يبعثا ممثليهما الخصوصيين المختصين بمبيعات المعدات (من عام ١٩٠٤) أو الخدمات الخاصة بالمعامل أو الإنتاج (١٩٠٨ – ١٩١٣). وسارت شركة جومونت على خطا باتيه، ولكن على نطاق أكثر تواضعا.

وحوالى عام ١٩٠٦ - ١٩٠٧ بدأت الدور السينمائية في موسكو وسنت بطرسبرج استئجار نسخ مستخدمة للأقاليم، ونظام المستوردين الدين يسشترون الأفلام من شركات الإنتاج ليعيدوا بيعها للعارضين بدأ يحل محله نظام آخر. لقد

كانت هناك وكالات توزيع متخصصة فى موسكو قدمت نسخا لدور السسينما فسى المدن والوكالات المحلية الإقليمية. وكل وكالة محلية تهيمن على عدة أقاليم تعدها "منطقة توزيعها" وتؤجر النسخ للسينمات المحلية.

وبشكل أو بآخر فإن أول الأفلام المنتجة محليا ظهرت عندما تأسس على نحو كامل نظام التوزيع في سوق الفيلم الروسية. وضم الإنتاج إلى التوزيع - بهذه الطريقة - كان هو الأمل الوحيد لنجاح شركة إنتاج الفيلم في روسيا في سنوات ١٩١٠ وهذا النظام الرأسي شبه المتكامل سمح للاستوديوهات الروسية أن تستثمر الأموال التي تحصل عليها من توزيع الأفلام الأجنبية في إنتاج وطني - وهو نظام سوف تستخدمه بنجاح متباين شركة سوفكينو في منتصف سنوات ١٩٢٠.

#### الإستراتيجيات

هناك نمطان من الإستراتيجية: النمط التوزيعي التتاحري والنمط التنافسي - وقد استخدمتهما الأستوديوهات المتنافسة على السوق الروسية. إن النمط التناحري هو نظام تحايلي شهير، به يتقوض إنتاج المنافس من جراء وجود نسخة أرخص (وأقل إتقانا) من نفس الموضوع (القصة، العنوان) يكون قد تم تجهيزها من قبل أو في اليوم نفسه. ولما كان صاحب العمل ف. كورش قد استعير من المسرح (قد لجأ إلى هذا الأسلوب لسرقة منتجات المنافسين الأولى سالبا إياهم قيمة الجدارة لمنتجاتهم) فإن النظام التناحري قد استخدم بشكل نسقي في صناعة السينما، وذلك بزعزعة الشركات ماليا مثل درانكوف أوبرسكي لكي يغري وكالات التأجير المحلية بأسعار بديلة منخفضة عن أعمال خانجونكوف أو باتيه. وهذه السياسة تحققت إلى ما يجاوز بقليل منافسات الإنتاج المحمومة خلقت جوًا متخاذلاً مسن السرية المربضة. أما إستراتيجية المنافسة المتميزة عن الإستراتيجية التناحريبة (وهي إستراتيجية طورتها الأستوديوهات بتعزيز مالي قوي: أو لا خانجونكوف والأخوان باتيه، تيمان، رينهارت، وأخيرا يرمولييف وخارتوتوف) فتتألف من ترويج فكرة "كيف الصور" وتحويل أسلوب الأستوديو المتميز إلى قيمة في السوق.

#### الأسلوب

فى إطار الأسلوب فإن صناعة السينما فى روسيا قبل الشورة تقسع فى مرحلتين قبل ١٩١٣ وبعدها. فمن عام ١٩٠٨ وأول صناعة سينمائية روسية (فيلم ستنكار ازين لدرانكوف) وحتى عام ١٩١٣ كان المتنافسان الرئيسيان خانجونكوف وشركاه والأخوين باتيه. وعلى أى حال ففى عام ١٩١٣ نجد أن كل الإنتاج الأجنبي فى روسيا قد تقلص. وشركة باتيه القائمة عززت قيام أستوديوهات تيمان ورينهارت ويرمولييف. وعن طريق اتباع مثال خانجونكوف بدأت هذه الشركات إعادة تحديد المعايير القديمة للكيف، وذلك بإيجاد (وبيع) أفلام بما يسمى (الأسلوب الروسى).

وصناعة الفيلم الروسية منذ بداياتها الأولى تميزت بالاعتماد على الثقافة غير السينمائية. ويمكن تفسير هذا جزئيًا بالبداية المتأخرة للإنتاج الروسى. فلما كان الفيلم الروسى الأول "ستنكار ازين" قد تم فى نفس السنة على أنه "اغتيال الدوق دى جويز" فإن الفيلم الروسى تجاوز الحقبة الشاملة للحيل، والمطاردات التى شكلت أساس المفتاح الآخر الشامل للسينمات القومية، وبدأت بمحاولة مصضاهات نجاح شركات فيلم دارت.

وبمعزل عن الغزوات في مجال أسلوب جراند جيجتول الاستثاري الدي مورس على نطاق العالم في السينما الأوروبية في ١٩١٠ - ١٩١٠ (وحتى عام ١٩١٣ في روسيا) فإن أسلوب شركة فيلم دارت مارس هيمنة كاملة على الفترة الأولى من صناعة الفيلم الروسية. وهذا الاتجاه يتطابق (وقد تدعم) مع المسياسة الخارجية للأخوين فرير وهو أسلوب على حد قول ريتشارد أبل - هو إنتاج صور فنية خاصة ثقافيا وأساسا درامات أزياء تاريخية وصور إنسانية من حيساة الفلاحين. ولما كان قسم إنتاج موسكو في شركة باتيه معنيا أساسا بالسوق العالمية فإن الخصوصية الثقافية لأفلام الشركة عادة ما تهبط لتمس اللون المحلى، ويقال إنه لم يكن في استطاعة مخلوق أن يستبعد مخرج باتيه، وهو كاى هانس من أن

يكون له مرجله المتأجج في كل إطار حتى في فيلم عن القرن السادس عــشر، أو يجعل الممثلين يرتدون قبعات النبلاء المنخفضة بدلا من القبعات العالية في الأعمال الدر امية الحديثة. وشركة خانجونكوف من جهة أخرى استهدفت الإنتاج في السوق المحلية، فلجأت إلى الأصالة المتفاخرة الثقافية والعرقية في شكل صور سينمائية للأدب الكلاسيكي الروسي، وقد أخرجها المخرج الرئيسي في الأستوديو بيــوتر كار لنبن. والتوجه الأدبي لأسلوب خاجو نكفسكي كان الورقة الرابحة في لعبتهم ضد باتيه. وقد استجاب باتيه بلوحات حية جرى إخراجها وفق اللوحات الروسية الشهيرة. ومن عام ١٩١١ كان تأثير أسلوب شركة فيلم دارت على صناعة السينما الروسية آخذا في الانحسار. ومع باتبه وجومونت انتقل الإنتاج من الساحة الروسية ووجدت صناعة السينما الروسية نفسها تحت تأثير الميلودراما الدينماركية والإيطالية. وساحة العمل انحرفت عن الماضي إلى الحاضر وعسن الريسف إلى المدينة. ودراما الأزياء الجادة أفسحت الطريق للميلودراما المركبة مع وجود نكهة تفسخ. وبلغ الانحراف الذروة في فيلم فلاديمير جاردين وياكوف بروتازانوف والذي يصل طوله إلى ٥٠٠٠ متر (حوالي ثلاث ساعات) وهو فيلم "الطريق إلى السعادة" (١٩١٣) وهو الفيلم الذي أعلى في المقدمة أستوديو تيمان ورينهارت وكان الأستوديو قد فقد بريقه على يد خانجونكوف والأخوين باتيه. وهذا الفيلم قدم طريقة التوقف - التوقف - التوقف في التمثيل (أصلا كانت تسمى "مدرسة الفر ملة"، ثم عرفت فيما بعد بكل بساطة على أنها "الأسلوب الروسي"). ويجرى تصور الأسلوب أصلا على أنه مقابل سينمائى لطريقة ستانيسلافسكي المستخدمة على خشبة المسرح. وهذه التقنية التمثيلية سرعان ما تطورت إلى حالة سوداوية خاصة سائدة بصفة خاصة في أفلام يفجيني بوير التي صورها لشركة خانجو نکو ف.

والحرب العالمية الأولى التى تسببت فى إغلاق عديد من الحدود فى وجه واردات الأفلام كانت هى العصر الذهبى لصناعة الغيلم الروسى. فلم يحدث من قبل أو من ذياك الوقت أن المنتجات الروسية قد هيمنت على سوق الغيلم الروسية. وإبان سنوات الانطواء ١٩١٤ و ١٩١٦ تم غرس طريقة بطيئة على نحو مقصود

على يد المخرجين الروس وصاغتها الصحافة التجارية كعقيدة جمالية روسية. وقد تبلور الأسلوب في أستوديو يرمولييف الذي طور المشخوص النمطيمة - المرأة الضحية، الرجل الذهاني - ونمطا من الإخراج - اللوحة الساكنة، وكل شخصية غارقة في التفكير. وأصبحت صورة اللوحة أكثر أهمية على نحو متزايد يفوق تطور الحبكة.

والنزعات السلوكية (السيكولوجية) والحركة البطيئة أصبحت مستهلكة في التغير الشديد لأسلوب صناعة الفيلم الروسية، وقد حدث هذا بعد عام ١٩١٧، وتمشيا مع مزيد من السيرورة العامة للتوجه الثقافي الحادث في روسيا السوفيتية فإن فكرة الحبكة المتقنة والسرد السريع أصبحا هامين في الأدب وفي السينما. وعصر ليف كولسوف بتركيبه الفيلمي المتسارع والحركة الضاغطة المهيمنة بلغ الذروة بفيلم "مشروع المهندس بريت" (١٩١٨) – وهو فيلم لا يعكس كثيرا من المتغيرات في المجتمع الروسي كرد فعل لصناع الفيلم عن العقد الماضي من السنين في الإنتاج السينمائي.

#### الشخصيات

وأفضل سنوات الإنتاج الخاص في روسيا (١٩١٤ – ١٩١٩) تميزت بتزايد دور النجم المحلى، وهو أصلا قد ظهر كمقابلات محلية للنجوم الأجانب (أطاقوا على فلاديمير ماكيموف اسم فيلاندر الخاص بنا، أو فيرا خولو دنايا على أنها برتيني الشمال) وسرعان ما وجدت أسماء روسية تغزو الجمهور وتكسبه. وقد أدى هذا إلى إستراتيجيات جديدة في المنافسة بين الأستوديوهات. وقد ظهرت أستوديوهات جديدة (مثل أستوديو خاريتونوف) وقد دار بالكامل حول نجوم جذابة أصبحت لهم شهرة. وعلى طول الصحافة التجارية ظهرت مجلات الهواة. وقد ظهرت مجلة (بيماس) وقد مولها خاجونكوف وصممها على شكل مجلة أدبية (سميكة) تقدم بانتظام مناقشات جمالية عن السينما كفن وكإسهام من جانب صناع الأفلام الأفراد ومن هنا تشكل مفهوم (مخرج الفيلم) برسالته الغنية أو برسالتها

الفنية. وقد اشتهر بيوتر تشاردينين بأنه (المخرج الممثل)؛ وتشاردينين بعد تركمه شركة خاجونكوف إلى شركة خاريتونوف في ١٩١٦ (مع عدد من كبار الممثليين انضموا إليه) أخرج رائعة كلها نجوم وهي رائعة درت الكثير من شباك التذاكر هي فيلم "قصة حبى العزيز" (١٩١٨). وقد شهد عددا من إعادة الإنتاج الناجح في الحقبة السوفيتية. ونال ياكوف بروتازانوف المديح عن فيلمه "ملكه البستوني" (١٩١٦) وقد حاكت أزياؤه وتصميمه بيئة لوحات الكسندر بنوا، واشتهر بأنه مخرج الفن الرفيع. وقد تأكد هذا بنجاح فيلم "الأب سرجيوس" (١٩١٨). ورغم أن لاديسلاس ستارفيتش الذي يحظى بمعرفة أقل وسط الجماهير العامة فإنه أطلق عليه لقب "ساحر الحشرات الحية" ولقد كان مخرج الأفلام المطلوبة أكثر من جانب الأستوديوهات. وعلى أي حال فقد كان من بين المخرجين الروس الوحيد الذي نجح في الحفاظ على استقلال نسبي. لقد كان له أستوديو صغير وأطلقت يده في اختياره لموضوعاته. وفي أعين خلفائهم السوفيت فإن الشهرة السابقة لهم على الثورة حولت المخرجين إلى "أخصائيين بورجوازيين". وفيما عدا الاستثناء البارز بروتازانوف المتقلب لم يستطع أي منهم أن تكون له رسالة فنية مماثلة له هي

## المراجع

Tsivian, Yuri, and Ginzburg. Semion (1963), Kinematografiya dorevolyutsionnoy Rossii (The cinema of pre-revolutionary Russia).

Hansen, Miriam (1992), Deadly Scenarios: Narrative Perspective and Sexual Politics in Pre-revolutionary Russian Film.

Leyda, Jay (1960), Kino: A History of Russian and Soviet Film.

Likhachev, Boris (1926), Kino Rossii.

Cherchi Usai, Paolo, Codelli, Lorenzo, Montanaro, Carlo, and Robinson, David (eds.) (1989), Silent Witnesses: Russion Films, 1908-1919.

Tsivian, Yuri (1989), Some Preparatory Remarks on Russian Cinema.



## یفجینی بایر (۱۸۲۷ – ۱۹۱۷)

يعد يفجينى فراتسفيتش باير فى روسيا فى سنوات ١٩١٠ أهم صناع الفيلم فى بلاده. ولكن أدين على أنه (متفسخ) من جانب المؤرخين السوفيت الرسميين. ولقد أعيد اكتشافه على نطاق العالم فى عام ١٩٨٩ كمخرج كبير. ويتميز عمله بجماليات الفن الجديد وحساسية رمزية خاصة بالعصر الفضى للثقافة الروسية ككل.

لقد ولد فى ٢٠ يناير ١٨٦٧ من أسرة عازف نمساوى على القانون مشهور وزوجته الروسية واحتفظ باير بجنسيته النمساوية، لكن تم تعميده حسب الديانـــة الأورثوذكسية.

وقد التحق يفجينى باير (وإن كان لم يتخرج) بكلية موسكو لفن التصوير والنحت والعمارة واشتهر كمصمم للأوبريت والكوميديات الهزلية في الكشك الشتوى لحديقة تشارل أمونت في موسكو، ومسرح ميخائيل لنتوفسكي للفودفيل، ومسرح العرائس. وإبان هذه الفترة كان يؤدي أحيانا كممثل هاو. وفي عام ١٩١٢ تم استخدامه كمصمم لقسم موسكو بشركة الأخوين باتيه، وكان يساعده مصمم المناظر السوفيتي البارز القادم ألكسي أوتكين. وفي عام ١٩١٣ صمم مناظر لفيلم درانكوف وتالدكين الرائع "الذكرى المئوية لحكم بيت رومانوف" وبعد ذلك في العام نفسه بدأ رسالته الفنية كمخرج في أستوديوهات باتيه وداتكوف وتالدكين.

وإنجازات باير الفريدة في الإخراج تتميز منذ بواكيرها عام ١٩١٣ "بأنها تتجاوز المرح بالنسبة لذوقها الفني وحدسها - وهو شيء نادر وجوده في السينما" وعندما انضم باير إلى شركة جانجونكوف في يناير ١٩١٤ تضاعفت شهرته من جانب الصحافة التجارية التي تملكها الشركة. وعلى أي حال فرغم المحاولات لوضعه بين أكبر الأسماء في المسرح المعاصر فإن اسمه ظلل إلى حد كبير مجهولا خارج دوائر هواة الأفلام وصناعها.

ومن بين ٨٢ فيلما تُنسب تمامًا لباير يبقى ٢٦ فيلما - وهو عدد كاف لتقييم أسلوبه الأصيل في إطار تصميم الديكور والإضاءة وتركيب الفيلم وحركة الكاميرا. والمعاصرون وهم يشيرون إلى المناظر الداخلية الرائعة على نحو فريد من أفلامه لاحظوا وشائجها مع فن العمارة الداخلية الجديد المرتبط في روسيا باسم فيدور شيختل. وعبقرية باير كمصمم ديكور بلغت الذروة عام ١٩١٦ في إنتاج ذي ميزانية ضخمة طموحة "حياة مقابل حياة" مع مناظر داخلية حيسة تسم تسمويرها بلقطات طويلة جديدة على ارتفاع يعلو الهامة أحيانا بصل إلى ضعف ارتفاع الشخصيات. وكما لاحظ أحد العارضين المحللين لهذه الديكورات (أنه تم تصميمها بالتعاون مع أوتكين) فإن "مدرسة باير لا تتبين الواقعية على الشاشة. ولكن حتى لو أن المرء عاش في مثل هذه الحجرات. فإن هذه الديكورات لاتزال تحدث تسأثيرًا، تحدث شعورًا أفضل بمراحل عن تأثيرات الآخرين الذين يزعمون أنهم مخرجون".

وفى عام ١٩١٦ عندما مس جنون اللقطات القريبة صناع الأفسلام السروس عارضه كثيرون من المخرجين على أساس أن وجوه الممثلين تغطى مسافة خلفية، ومن ثم تقلل التأثير الفنى للديكور. ورغم أن باير كانت قد أثارته الإمكانيات السردية التى تتيحها اللقطات القريبة فإن هذا لم يكن تغيرا بسيطا بالنسبة لمخرج سمعته (وفى الحقيقة عبقريته) قائمة على تصميم الديكور ألفريد.

وعلى أى حال فرغم شهرة باير كمصمم ديكور فإن إنجازاته كمخسرج لسم تكن قاصرة على هذا المجال. فمع بواكير ١٩١٣ تظهر لقطاته الخادعة تعاطفا مع "الحياة الباطنية" للشخص أكثر من أن تكون مجرد تأكيد اتسساع السديكور، وفي تتاقض بين مع الأسلوب الإيطالي (كما يتضح – على سبيل المشال – في فيلم "كابيريا" لباستروني عام ١٩١٤) حيث تمسح الكاميرا مجال المشهد مسن الخارج بدل الدخول فيه، وكاميرا باير تتحرك برشاقة في الداخل والخارج وتتوسيط بين المشاهد والممثل.

واهتمام باير بتأثيرات الإضاءة الأصينة نال تستجيعًا في عام ١٩١٤ بالمقارنة مع التجارب الدينماركية والأمريكية. وهذا يفسر كيف أن الممثل إيران برستياني تذكر عمل باير مع الضوء: إن مشهده حي، وهو يمزج الشيء السخم الكبير مع ما هو داخلي صميمي. وبعد عامود هائل وثقيل يكون هناك نسيج شفاف من قماش رقيق، ويستغل الضوء الساقط على قماش مقصب تحت الأقواس الداكنة لشقة منخفضة وفوق الزهور والفراء والكريستال. إن شعاعا من النور في يده لهو فرشاة فنان".

ولقد مات باير بالسل يوم ٩ يونيو ١٩١٧ في مستشفى في منطقة القرم. و لا توجد طريقة يمكن أن نحكى بها ما كان يمكن أن ينجزه لو كان قد عاش في سنوات ١٩٢٠. ومعظم المتعاونين معه أنجزوا رسائل حياتهم الفنية بشكل هائل في السينما السوفيتية. ومصور باير الدائم هو بوريس زافليف الذي صور فيلم زوجنكو "زفيجورا" عام ١٩٢٧. وصمم فاسيلي راخال ديكورات لسرجي أيزنشتين وأبسرام روم. وأصغر تلامذة باير وهو ليف كولشوف أعلن أن باير هو الأب المؤسس لمدرسة المونتاج.

يورى تزيفيان

#### مختارات من الأفلام

The Twilight of a Woman's Soul (1913), Child of the Big City/ The Girl from the Streets (1914), Silent Witnesses (1914), Daydreams/ Deceived Dreams (1915), After Death/ Motifs from Turgenev (1915), One Thousand and Second Ruse (1915), A Life for a Life/ A Tear for Every Drop of Blood (1916), Dying Swan (1916), Nelly Raintseva (1916), After Happiness (1917), The King of Paris (1917), The Revolutionary (1917.

# المراجع

Robinson, David (1990), Evgenii Bauer and the Cinema of Nikolai Sight and Sound, Winter 1990.

Tsivian, Yuri (1989), Evgenii Frantsevich Bauer.

الاتحاد السوفيتي والمهاجرون الروس

بقلم: ناتاليا نسينوفا

|  |  | , |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |

#### السينما والثورة

ولادت السينما السوفييتية رسميا يوم ۲۷ أغسطس ۱۹۱۹، عندما أصدر لينين مرسوم إنشاء مجلس مفوض الشعب بتحويل تجارة التصوير والحسناعة السينمائية إلى ناركومبروس (مفوض الحسعب للتربية) بتأميم الفحيام الخحام والمشروعات التصويرية. غير أن الصراع على السلطة بالنسبة للسينما كان قد بدأ عام ۱۹۱۷ عندما اتحد عمال السينما معا فحى ثلاثة تنظيمات مهنية: اتحاد الموزعين والعارضين والمنتجين. باتحاد العمال للفن السينمائي (العمال المبدعون البروليتاريون وهم في الأغلب عارضون). وهذا الاتحاد الأخير أكد هيمنة العمال على السينمائية في موسكو وبتروجراد، التي تشكلت عام ۱۹۱۸، وكانت قد بدأت اللجان السينمائية في موسكو وبتروجراد، التي تشكلت عام ۱۹۱۸، وكانت قد بدأت تأميم أجزاء من صناعة السينما. ومع نهاية عام ۱۹۱۸ أممت لجنة بتروجراد ١٤ دار سينما غير عاملة وأستوديوهين سينمائيين وقد تخلي عنهما ملاكهما الحسابقون، بينما في موسكو حيث كانت معظم المشروعات السينمائية مركزية تمت عملية التأميم بين نو فمبر ۱۹۱۸ و يناير ۱۹۲۰.

وفى هذه الحقبة المبكرة كانت الشركات الكبرى وحدها هي الخاضعة للتأميم، وأكبر أستوديو سينمائى (وهو أستوديو شركة خانجونكوف) لم يكن في هيئة العاملين به سوى مئة شخص. ومن ثم فإبان السنوات الأولى من السينما السوفيتية تعايشت معا الشركات السينمائية الخاصة والشركات المملوكة للدولة. وهناك شركات سينمائية قبل الثورة (درانكوف، برسكى، فنجروف، خيمرا) كفت عن العمل حتى قبل التأميم. ومن ثم فإن أساس الإنتاج السينمائي السوفيتي قد وضعته نصف دستة مشروعات سينمائية، وقد وضعت بعد التأميم تحبت إشسراف مؤسسة ناركوكومبروس. وكانت هذه المؤسسة هي أستوديو خانجونكوف السابق

(وقد أصبح أول مشروع يعرف باسم جوشكينو) ولجنة سكوبوليف (المسشروع الثانى) ويرمولييف (المشروع الثالث) وروس (المشروع الرابع) وهيئة تالديكين (المشروع الخامس) وخاريتوتوف (المشروع السادس) وبدأ تشييد الأستوديوهات الجديدة أيضا، وكان أولها أستوديو يوسفابكينو في بتروجراد (وأصبحت بعد ذلك مدينة ليننجراد).

وعملية إعادة التشبيد استمرت طوال سنوات ١٩٢٠. والأستوديوهان السابقان خانجونكوف ويرمولييف اندمجا في عام ١٩٢٤ وفــي عــام ١٩٢٧ بــدأ التشييد في قرية بوتيليخا خارج موسكو بوضع أساسات جديدة لهذا الأستوديو، وكانت قد تقررت ضرورة أن يصبح أكبر أستوديو في البلاد. واستمر التشييد حتى بداية سنوات ١٩٣٠ وفي عام ١٩٣٥ أصبح الأستوديو المجمّع الجديد يعرف باسم موسفيلم. وفي الوقت نفسه نجد أن الشركات الخاصة استمرت وقد اعتنق أصحاب الشركات الخاصة السابقة سياسة دمج الأستوديوهات المفردة في مشروعات أكبر وأحيانًا يسلمونها للسلطة السوفيتية، ومن ثم يحصلون على عنصر الاستقلال المالي، وأحيانا يحصلون عليه في شكل جديد. والمثال الأول هو ويسى أينيكوف صاحب مشروع روس الفيلم، وكان موجودا منذ عام ١٩١٥ وفي عام ١٩٢٣ اندمج هذا المشروع مع هيئة مجرابوم للفيلم وتكونت شركة تعرف باسم ميجرابوم – روس، وأعيد تنظيمها عام ١٩٢٦ كشركة مشتركة. وبعد عامين غيرت تكوين ملاك أسهمها وأعادت تنظيم نفسها مرة أخرى على أنها شركة مجرابوم - فيلم وأصبحت جزءا من تنظيم بروميتوس للتوزيع الألماني، وحصلت من مجلس مفوضى الشعب على حقوق خاصة لكي تصدر وتستورد الأفلام. وهذه الـشركة -في هذا الاطار - كان عليها أن تلعب دور ا رئيسيا في توزيع الغيلم السوفيتي في الغرب.

واستمر الضغط من جانب عمال السينما أيضا، ولعبوا دورا في تشكيل الموقف الجديد. ففي عام ١٩٢٤ تجمعت مجموعة من صناع السينما بقيادة سرجي أيزنشتين وليف كولشوف في موسكو لتكوين رابطة السينما الثورية. وكان هدف

هذه الرابطة إعادة تدعيم السيطرة الأيديولوجية على العملية الإبداعية. (وهذه الرابطة شملت من ضمن أعضائها فسفولود بودوفكين، جيجا فرتوف، جريجورى كوزينتسيف، ليونيد تروبرج، جورجى وسرجى فالينيف، سرجى تيسكفيتش، فريدريك أرملر، اسفيرشب، وكثيرين غيرهم وآخرين من صناع السينما البارزين). وقد تشكلت فروع في كل أستوديو من الناحية العملية. وكانت لهذه المنظمة منشوراتها الخاصة بما في ذلك صحيفة (كينو) الأسبوعية، وبعد ذلك مجلتا (سوفيتسكي إكران) و (لينوكولتورا). وفي عام ١٩٢٩ أعيدت تسمية الرابطة لتصبح رابطة عمال السينما الثورية. وفي نهاية عقد السنين كان للرابطة الروسية المشاملة الكتاب البروليتارين تأثير قوى على رابطة السينما، وجرى تبني هدف جديد وهو "١٠٠١% فيلما أيديولوجيا بروليتاريا كجزء من "الثورة الثقافية" التي فرضت على جميع الفنون.

وإبان سنوات ١٩٢٠ ظهرت أستوديوهات محلية إلى حير الوجود في جمهوريات الاتحاد السوفيتي الذي تشكل أخيرا – في أوكرانيا وأرمينيا وجورجيا وأذربيجان وأوزباكستان، وفي أماكن أخرى. وهدف هذه الأستوديوهات هو إنتاج أفلام تتعلق بالقومية المحلية في تلك المناطق وتمتعت بقدر معين من الاستقلال الذاتي.

ولم يمض وقت طويل إلا وتحقق هدف التركيز والمركزية في الإنتاج السينمائي لكى توضع السينما تحت السيطرة الاجتماعية وسيطرة الدولة مما أدى إلى فكرة تأسيس صناعة سينمائية قومية واحدة. وجاءت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه مع إنشاء مشروع جوشكينو السينمائي في ديسمبر ١٩٢٢ ومُنح احتكار توزيع الأفلام. ومشروع جوشكينو بهذا الشكل تحول فأصبح بيوقراطيا عقيما، وتم إلغاؤه في مؤتمر الحزب الثاني عشر. وتم إنشاء لجنة للنظر في وسائل "توحيد صناعة السينما على أساس اتحاد شامل" ودمج كل مشروعات الدولة السينمائية في اتحاد الجمهوريات في كيان مشترك واحد. وأكد المؤتمر الثالث عشر للحزب في مايو ١٩٢٤ هذا الاتجاه. وقد طالب بتوجه أيديولوجي يعاد فرضه على صناعة

السينما وتعيين "شيوعيين أكفاء" في المراكز الرئيسية في الصناعة. ومن ديسمبر 197٤ أصبح هذا دور (سوفكينو) في الاتحاد الروسي، بينما أنشئت منظمات مماثلة في اتحاد الجمهوريات – فوفكو في أوكرانيا، أفكو في أذربيجان، يوخكينو في وسط آسيا، جوسكنبروم في جورجيا. ومؤسسة سوفكينو وتوابعها احتكرت تماما توزيع الأفلام واستيرادها وتصديرها، وبالتدريج استولت على وظائف الإنتاج بالمثل. ورغم أنها تعرضت لخسارة مقدار كبير من المال في سنواتها الأولى فإن نظام سوفكينو ظل إلى نهاية العقد من السنين بدون تغيير يذكر. وهذه المؤسسة مهدت البناء التحتى للأفلام السوفيتية العظيمة في نهاية حقبة الأفلام الصامتة.

#### المهاجرون الروس

مع الثورة انقسمت السينما الروسية إلى معسكرين: معسكر الصناعة وقد ظل فى الاتحاد السوفيتى وقد كرس عمله بحمية للقضاء على التجربة السابقة على الثورة وخلق فن حقبة جديدة لا تدين بشىء لتراث العصر الذى ولسى، وهناك معسكر آخر توجه أعضاؤه إلى المنفى وهم يحاولون أن يحافظوا فى الخارج على السينما التى ظهرت إلى حيّز الوجود إبان السنوات السابقة على الثورة.

لقد بدأت الهجرة بجماعة من صناع السينما توجهت في صيف عام ١٩١٨ إلى القرم جنوبا للتصوير في ذلك الموقع. ولما أقنعت بأن من المستحيل (تجنب الثورة) هناك فإن هذه الجماعة بدأت رحلة شاقة نحو الغرب. ومعظمهم شقوا طريقهم إلى باريس، لكن البعض الآخر توجه إلى إيطاليا. لكن المراكز الأخرى لنشاط صناع السينما المهاجرين الآخرين كانت ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا وبعد ذلك في سنوات ١٩٢٠ هوليوود.

وفى فبراير ١٩٢٠ هاجر إيوسيف يرميلوف مع مشروعه إلى باريس، حيث تسمى باسم ارمولييف ونظم أستوديو سماه أرمولييف - فيلم. وبعد عام ١٩٢٢ أسلمه إلى المنتجين كافكا ونوى بلوخ، وأعيد تسميته ثانية باسم أرمولييف ونظم

أستوديو سماه أرمولييف – فيلم. وبعد عام ١٩٢٢ أسلمه إلى المنتجبين ألكسندر كافكا ونوى بلوخ وأعيد تسميته ثانية باسم الباتروس ومن بين الفنانين الذين عملوا هناك كان المخرجون ياكوف بروتاز انوف (الذي عاد فيما بعد إلى الاتحاد السوفيتي) وألكسندر فولكوف وفلاديمير ستريجفسكي وفياتسسلاف ترجانسسكي (أو فكتور نورجانسكي على نحو ما أصبح معروفا به في الغرب) والممــثلان إيفــان موزو خين (موسجوكين) وتاليا ليسنكو. وأيضا في فرنسا كان فنان الرسوم المتحركة الروسي - البولندي فلاديسلاف ستارفيتش (أصبح بالفرنسية لاديسسلاس ستر ار فيتش) مع الأستوديو الخاص به في فوتني رسو - بوا، والمنتج بافل تيمان الذي استقر في جوينفيل. وقد انتقل أرمولييف إلى برلين حيث كانت هناك جالية من المهاجرين كبيرة الحجم وقد ازدادت وقد أحضر معه ستريجفسكي وبروتاز انوف واستمال جيورجي از اجاروف الذي كان هناك من قبل للعمل معه. وكان هناك منتج روسي كبير آخر هو ديمتري خاربتونوف الذي هاجر وفي عام ۱۹۲۳ تم إنشاء شركة سينمائية كبرى خاصة بفلاديمير فنجروف وهوجوستينس وقد جذبت العديد من الروس الذين استقروا في ألمانيا. ومن بين أهم ممثلين روس عاملين في ألمانيا في سنوات ١٩٢٠ فلاديمير جايداروف وأولجا جسوفسكايا وأولجا تشيخوفا (تشيكوفا) - وهذه الأخيرة هي أيضا منتجة ومخرجة. وكثير من العاملين في السينما تحركوا بين المركزين الكبيرين للمهاجرين الروس بما في ذلك تور جانسكي و فولكوف و موجو كين.

والمخرج ألكسندر أوالسكى والممثلتان تاتيانا وفارفارا يانوفا والممثلان أوسيب ذويتش وميخائيل فافيتش أصبحوا مركز الجالية السينمائية التى استقرت فى إيطاليا. وفى تشيوسلوفاكيا كان روس الشتات فى الخارج يمثلهم فى بواكير سنوات 197٠ فيرا أورلوفا وفلاديمير ماسا ليكنوف وآخرون. وقد انضمت إلىهم فى أواخر عقد السنين الممثلة السوفيتية الشهيرة فيرا بانازوفسكايا التى انتقلت إلى براغ وأصبحت لها شهرة جديدة خاصة بها هناك.

ولقد أصبحت هوليوود مركزا للمهاجرين السينمائيين الروس في النصف الثاني من سنوات ١٩٢٠ وبجانب تورجانسكي وموسجوكين (الذي لم يمكث طويلا) فإن الروس الذين جاءوا للبحث عن فرصتهم في الولايات المتحدة الأمريكية يشملون الممثلة أناستن وماريا أوسبنسكايا، والممثلين فلاديمير سوكولوف، وميخائيل تشيكوف ابن أخ القصاص، والكاتب المسرحي أنطون تشيكوف، والمخرجين سزارديولسلاف سكي (ريتشارد بولسلاف سكي) وفيودور أوتسيب وديمتري بوجوفتسكي. ولقد خلقت الولايات المتحدة الأمريكية أسطورة قوية في السينما، وفي الوقت نفسه وفقا لذكريات جُمعت من المعاصرين كانت قادرة على ابتلاع المهاجرين واستيعابهم داخلها. والفكرة المفرطة عن الهجرة الروسية، وهي الحفاظ على الثقافة الروسية ميتة في الخارج لكي يمكن إرجاعها الي روسيا عندما تم الإطاحة بالبلاشفة كانت فكرة مستحيلة عمليا في الولايات المتحدة الأمريكية. لقد فرضت هوليوود معاييرها تماما، ومعظم الأفلام الروسية الأصيلة التي قدمتها الهجرة هي تلك الأفلام عن مستعمرة الهجرة في فرنسا التي النقت بشدة حول أستوديو ارمولييف – فيلم.

وإن أسلوب السينما الروسية في فرنسا يمكن تعريفه بأنه أسلوب (محافظ) يحاول أن يصون تقاليد السينما الروسية قبل الثورة، ولكسن أتاح أرضا بسكل تدريجي لمطالب السياق الغربي. وعدد من الأفلام هو إعادة صناعة مباشرة للأعمال السابقة على الثورة. لقد أعاد بروتازانوف صناعة فيلمه عام ١٩١٥ اللاعمال السابقة على الثورة. لقد أعاد بروتازانوف صناعة فيلم يفجيني باير "أغنية الحب المظفر" بنفس العنوان عام ١٩٢٣ لكن كانت هناك فيلم يفجيني باير "أغنية الحب المظفر" بنفس العنوان عام ١٩٢٣ لكن كانت هناك أيضا "إعادة صناعة غير مباشرة" تغطى الموضوعات نفسها وتستخدم الأبنية الخاصة بالموضوعات لأفلام ما قبل الثورة مثل فيلم تورجانسكي "الافتتاحية الخامسة عشرة لشوبان" (١٩٢٣) وهو يكرر موضوعات دالة مترددة من فيلمه الأسبق "ساحة الطبقة العليا" (١٩١٨) ومن المهم أنه في كلا فيلميه الفرنسيين طبقات متعددة بدرجات مختلفة من المسافة عن الكاميرا، وموضوع الرؤى التي

تتبدي للشخوص الذين يتأرجحون بين العالمين الواقعي وغير الواقعي، والمعبر عن الوعى الغامض للطبقة المثقفة الفرنسية لبواكير سنوات ١٩٠٠ ما كان قد استخدم بتوسع في سينما ما قبل الثورة يتحول في سينما المهاجرين إلى موضوع قائم على اللاواقعي. وقد يتخذ هذا شكل هلوسات كما في فيلم تورجانسكي "أغنيسة الحب المظفر" أو التهيج والإثارة كما في فيلم نفس المخسرج "ميخائيــل ســـتروجوف" (١٩٢٦). وعلى أى حال فالأكثر في الأغلب هو أن العرض يتخذ شكل حلم - كما في فيلم "مغامرة مخيفة" (١٩٢٠) أو فيلم موسجوكين "المجمرة المشتعلة" (١٩٢٣) وقد استخدمه المهاجرون على أنه استعارة مستمرة لوجودهم السابق على الشورة على أنه شيء مؤقت وعابر، والذي لا يمكن أن ينتهي إلا بيقظة سعيدة. ومن تم فإن قانونا من القوانين الكبرى للسينما قبل الثورة قد تحطم - ألا وهو النهاية الأسيانة الضرورية، (النهاية الروسية). وبالنسبة للجماهير الغربية فإن مثل هذه النهاية لم تكن تلقى قبولا إلا في حالة الميلودراما الكلاسيكية مثل فيلم فولكوف "الممثل كين أو الفوضى والعبقرية" (١٩٢٣) وبتزايد اضطر صناع الفيلم المهاجرون إلى الاستسلام لهذا الوضع - وإن كان بدرجات مختلفة في البلدان المختلفة. ولقد طالبت هوليوود بشكل قاطع نهاية سعيدة. وعلى سبيل المثال فإن ديمترى بوتشوفتزكى الذي كان يعمل عام ١٩٢٥ في صورة سينمائية لرواية "أنَّا كارنينا" للروائي الروسي تولستوي شعر بأنه مضطر لإعداد صورة للشاشة تستدير فيها أنّا لتلقى بنفسها تحت عجلات قطار، ولكن في حلم، بينما هي فسي الواقسع الحقيقي تتزوج فرونسكي. وفي فرنسا استسلم صناع السينما لوضعهم، ولكن حدث هذا بعد فترة نضال أطول. إن تشويه الكلاسيكيات الروسية كان يُنظر إليه على أنه تدنيس للمقدسات، وكان لا يلقى إلا استسلاما في سنوات ١٩٣٠ كما حدث في إعداد كورجانسكي لقصة بوشكين "حنين" في عام ١٩٣٧ والأغلب أنه كثيرا ما كان يتم التوصل إلى نوع من التوفيق. وعلى سبيل المثال نجد في فيلم "أغنية الحب المظفر" أن قصة ترجنيف يجرى تركها دون استكمال. وفي الفيلم نجد نغمة سعيدة خالصة لدى مشاهدى السينما الغربيين حيث تأتى نهاية سعيدة للأحداث، وذلك مقابل الروس الذي يتوجهون إلى نهاية آسيانة غامضة بالنسبة للمصدر الأدبسي

الأصلى. والاستخدام البديل هو صنع فيلم له نهاية مزدوجة. نهية سعيدة تنتهى (بالنهاية الروسية) حتى إننا نجد في فيلم "المغامرة الخصرة يبدو نبطل وهو يستيقظ من كابوس بينما في "الافتتاحية الخامسة عشرة نشوبان نجد أن انتصار البطلة يأتي بالصدفة.

لقد تمسك المهاجرون بقيم الوعى المحافظ، ولم يكونوا راغبين في الإقلام عن أشكال تراث السينما قبل الثورة بإيقاعها البطىء وتباعد الحركة، وقد أظهروا هم أنفسهم عدم ترحيب بتجريب الطليعة التي دفعت السينما الغربية في سنوات ١٩٢٠ وخاصة في فرنسا إلى الأمام. والاستثناء الوحيد كان فيلم موسجوكين "المجمرة الملتهبة" والذي كان في هذا المضمار ينأى بنفسه عن بقية سينما المهاجرين. والنظرة التقليدية ونقص الاهتمام بالتجريب في مجال المونتاج، ومركزية الممثل، كلها تميز أسلوب سينما المهاجرين عن مقابلها السوفيتي المعاصر في سنوات ١٩٢٠ ومما له دلالة – وفق مشاهدة معاصرة – أن فيلم المجمرة الملتهبة" كان هو فيلم المهاجرين الوحيد الذي كان له نفوذ على المخرجين الشبان في السينما السوفيتية.

#### الأسلوب السوفيتي

إن المخرجين السوفيت الشبان على عكس المهاجرين سعوا إلى تحطيم الرابطة مع تراثهم قبل الثورة بالكامل. وإن رغبتهم بخلق سينما جديدة عكست فكرة التنديد بالعالم القديم الذي كان منتشرا في روسيا في تلك السنوات. والالترام بالواقع في السينما – وخاصة الواقع السريع التغير للتسورة – جاء من خلال المونتاج لتغيير العرض السينمائي. فمن جهة جاء هذا من خلال الضرورة الاقتصادية مقترنا بعدوان لا شعوري تجاه الماضي. ومع وجود الفيلم الخام القصير كان الطريق الوحيد للسينما لتتطور من خلال إعادة تركيب الأفلام القديمة، وأحيانا بشكل سلبي. ولما كان هذا في الحسبان تم إنشاء (قسم إعادة تركيب الفيلم) الخاص في قطاع الإنتاج في لجنة موسكو للسينما. وحسبما يذكره المؤرخ السينمائي

بنيامين فيشنفسكى كان فلاديمير جاردين أول مُنظر سوفييتى للمونتاج. ففسى يسوم ١٠ فبراير ١٩١٩ ألقى جاردين محاضرة فى قسم إعادة تركيب الفيلم عن المونتاج على أنه أساس من أساسات فن الفيلم. وهذه المحاضرة كان لها تأثير بالغ على رفاقه وخاصة على ليف كولشوف وكوليشوف، وهؤلاء الرفاق هم السذين تعد (تجاربهم) الشهيرة من الناحية التقليدية أصل المفهوم السوفيتى عن المونتاج وكانوا يطورون الأفكار التي طرحها جاردين على نحو ما يذكر فيشنفسكى.

وخير ما عُرف من هذه التجارب - (تأثير كولشوف) - وقد اتخذ شكل لقطة قريبة ساكنة لوجه الممثل إيفان موزجوجين مع وضع متجاور لثلاثة صور مختلفة: إناء فيه حساء، امرأة ميتة في كفن، طفل يلعب. ومن نتيجة التجاور يتولد لدى الجماهير انطباع بأن التعبير على وجه الممثل قد تغير، بينما الخلفية (وقد التقطست من فيلم مجهول سابق على الثورة) تظل بلا تغير. وكولشوف بهذه التجربة سمعي إلى تأكيد فانون من قوانين المونتاج التي اكتشفها: إن معنى تسلسل المونتاج في السينما يتحدد لا بمحتوى عناصر المونتاج، بل بتجوارها. وهذه التجربة المعروفة في الغرب من محاضرة (الأنموذج بدل الممثل) التي ألقاها فيي لندن فيسفولود بودوفكين في عام ١٩٢٩ (ولهذا ففي الغالب وعلى نحو خاطئ يشار إليها على أنها تأثير بودفكين) كان يراها أحيانا المحاضرون لا كتجل لتفكير الطليعة في الحقبة الجديدة، بل كدليل على أنها نزعة التدمير الفني للسينما السوفيتية على نحو سابق. وهكذا نجد موتساى الينيكوف (رئيس أستوديو روس – فيلم وفيما بعد رئيس مؤسسة ميجرا بوم - فيلم) يصف في مذكراته كيف أن (مونتاج الشعب) عند كولشوف إنما يرتدي جاكيت من الجلد، ويحمل مسدسات تستخدم (القبض علي) نيجاتيف الأفلام القديمة في الأستوديو لكي يعيد تركيب هذه "القمامة... التي صورها البورجوازي" إلى فيلم تورى - ومن ثم لم يعد هناك فيلم خام في البلاد منها يمكن صناعة أفلام جديدة.

وفى الأيام الأولى الخوالى فإن السينما السوفيتية كانت تعتمد اعتمادا شديدا على مبدأ الإبداع من خلال نزعة التدمير الفنى. إن تقويض الأبنية التجارية القديمة

للجنس السينمائى قد بدأ بالكاد فى التو. وفى عام ١٩١٩ ظهرت موجة من الدعاية للأفلام مع عناوين مثل "المتهور"، "لقد انفتحت أعينهم"، "إننا أكبر من الانتقام"، "من أجل العلم الأحمر" وقد أهديت للعيد الأول للجيش الثورى. هذه "المثيرات" التى ستصبح الصفة المنتظمة للسينما السوفيتية فى بواكيرها قد عرضت عبر البلاد بمساعدة معدات متحركة سينمائية خاصة و (قطارات الإثارة) الشهيرة وأولها توجه إلى الريف تحت قيادة م. أى. كالينين فى أبريل ١٩١٩.

وفى يوم ٧ نوفمبر ١٩٢٠ بدأ تصوير فيلم فيه حركة كبيرة بعاصفة على قصر الشتاء. ومفهوم الحركة يضم مبدأ السينما – اللعب، والسينما – غير اللعب وهو الأساس فى فكرة التأريخ المصور سينمائيًا. وقد قدم الفيلم أيضًا مجموعة السلطة (لقد كان الإنتاج من عمل ثلاثة عشر مخرجا برئاسة ينقولاى يفرينوف) مع نزع الصفة الفردية فى التمثيل (اشتراك عشرة آلاف شخص فى التصوير) وهو مفهوم عال للجمهور (وكان التمثيل يتم فى الخارج فى حضور ١٠٠ ألف شخص) وأخيرا يجرى نزع الخط الفاصل بين المسرح والسينما (فى المسرح كان يودى التمثيل فيه فى الميدان، ولكن كان يصور سينمائيًا).

إن الأشكال الهجين الجامعة للمسرح والشاشة كانت بصفة عامة هى الـشكل النمطى للسينما السوفيتية فـى بـواكير سـنوات ١٩٢٠ وعـروض جريجـورى كوزينتسيف وليويندتروبرج المسرحية لتمثيلية "الزواج" تتضمن عروضا سـينمائية في بنائها كما فعل عرض أيزنشتين في فيلم "الإنسان الحكيم" مع المقدمة السينمائية "مذكرات جلوموف" وعرض جاردين "العقب الحديدي". وترجع هذه التقنيـة إلـي التجارب في المسرح في الفترة السابقة على الثـورة، لكـن يبـدو أن المخـرجين السوفيت غير واعين بهذا، فافترضوا أنهم هنا كانوا أيضا المدمرين للتراث.

إن فكرة السلطة الجماعية كانت هامة أيضا في سنوات ١٩٢٠ والجماعة الأولى التي تشكلت (في ١٩١٩) طالت جماعة كولشوف وضمت بودوفكين وبوريس بارنت وف. ب. فوجل وآخرين. وكان عملها مؤسسا على رفض

(الدراما السيكولوجية) التى كانت قبل الثورة، وهى قدمت مفهوما جديدا للتمثيل: فكرة (المودل) أو الأنموذج (وهو مصطلح اقترحه توركين عام ١٩١٨) وفيه التجسيد السيكولوجي للشخصية تحل محله دراسة الإنعكاسات وآلية الأداء.

وجماعة كولشوف تبعتها جماعة يرأسها جيجافرتوف (اسم مستعار لدنيس أركادفيتش كوفمان) تضم بين أعضائها زوجة فرتوف، وهي إليزافيت السفيدلوفا وأخاها ميخائيل وكذلك أ.م. رودتشنكو وآخرين. وفي بيانات هذه الجماعة المنشورة في مجلتي (كينوفوت) و (ليف) رفضت جماعة فرتوف رفضا تاما المفهوم الخاص الممثل ("إنه خطر"، "إنه خطأ") وفكرة الشكل الهجين من المسرحية والسينما مع خط قصصي. وهدف جماعة "السينما - العين" هو التقاط "الحياة المستمدة من اللاشعور"، (السينما - الحقيقية)، (ثورة الجريدة السينمائية)، وهذا قائم على فكرة مجلة (ليف) عن "أدب الحقيقية" استجابة لدعوة أصحاب البنائية لاستئصال "الفن نفسه". ومهما يكن تبديل الواقع عن طريق اللغة الجديدة للسينما عندما كانت تُنقل إلى الشاشة قد سُمح لها بهذا الدور، وجماعة "السينما - العين" قد زودت بالقدرة على استغلال الزمان والمكان.

وفى عام ١٩٢٣ تشكلت جماعة أيزنشتين التى تعرف باسم "الخمسة الأقوياء" (ج. ف. ألكسندروف، م. م. شتروخ، أ. آى. لفشين، م. آى جوموروف، أ. أ. أنطونوف) وقد اقترح أيزنشتين فى أول عمل نظرى له أن يحل محل الحبكة فى السينما مونتاج التجاذب، وهو فى أول فيلم طويل كامل "الإضراب" (١٩٢٥) طرح فى المقدمة مجاميع الحشود على أنها هى البطل كبديل عن نظام النجوم السابق على الثورة الروسية والمعاصر لما فى الغرب. والصورة عند أيزنشتين كانت وحدة المونتاج الدالة المستقلة، "التجاذب" – أى صدمة لإدراك الجماهير الحسى – وكان "مونتاج التجاذب" سلسلة من الصدمات التى لها تأثير على المشاهد وتبعت رد فعل استجابي على نحو مثمر إبداعي حتى إن المشاهد يصبح – كما هو الحادث بالفعل – المؤلف المشارك للمخرج. والصورة عند أيزنشتين كانت وحدة المونتاج الدالة المستقلة، "التجاذب" – أى صدمة لإدراك الجماهير الحسى – وكان

"مونتاج التجاذب" سلسلة من الصدمات التي لها تأثير عنى المشاهد وتبعث رد فعل استجابيا على نحو مثمر إبداعي حتى إن المشاهد يصبح - كما هو بالفعل المؤلف المشارك للمخرج في إبداع نص الفيلم، وهنا يكمن الاختلاف الرئيسي بين مفهوم أيزنشتين للمونتاج ومفهوم كولشوف الذي في نسقه يُسمح للمشاهد بدور سلبي، ويكون بكل بساطة تلقى معلومات سبق إعدادها. وحسب نظرية كولسشوف فإن دور الصورة في تسلسل المونتاج مساو للحرف في الكلمة، وليس محتوى كل صورة سينمائية، والتي تكون هامة، ولكن عن طريق تجاورها.

ولقد كان أيزنشتين يدين لكولشوف بالفكرة ذاتها عن الصورة السينمائية لعين المشاهد، وقد تعلم أيزنشتين أن يشيد مناظر حاشدة من مثال فيلم كولشوف "شعاع الموت" (١٩٢٥) كما أنه اعترف بدينه لمدرسة إعادة تركيب الفيلم أساسا عبسر إعادة تركيب الأفلام الأجنبية من أجل التوزيع السوفييتي حيث كان منهمكا للعمل لحساب (اسفير شوب). وأما بالنسبة لفكرة التجاذب فإن جريجوري كورينتسيف وليونيد تروبرج يتذكران أنها قد عرضت لأيزنشتين من خلل عرضهما لفيلم "الزواج" والذي يمثل سلسلة من شد الانتباه والتجاذب. وفي البداية قام أيزنشتين بضم التجاذب أو شد الانتباه في سلسلة المونتاج في عرضه المسرحي لتمثيلية "الإنسان الحكيم" عام ١٩٢٣.

ولقد ظهرت مؤسسة "مصنع الممثل المتعدد المواهب" إلى حيز الوجود في الينجراد تحت قيادة جريجورى كوزينتسيف وليونيد تروبسرج في عام ١٩٢١ كورشة مسرحية، ومن عام ١٩٢٤ أصبحت مجمعا لفن السينما. والتركيسز على "اللامركزية" التي طرحتها هذه المؤسسة يعتمد من جهة على توجهها نحو الأجناس الفنية (الأدنى) (السيرك، الفودفيل، مسرح المنوعات). ورفض أشكال التراث مسن الفن (الجاد)، فن الصالونات. ومن جهة أخرى أضفت طابعا رمزيا على الإدراك الحسى الذاتي للفنانين من مدرسة ليننجراد على أساس وجود محليات جديدة بعد أن التقل رأس المال إلى موسكو، وعن طريق بيانات "اللامركزية" (١٢٢ بيانا، مع مقالات لكوزينتسيف وكريجيتسلى وتروبرج وينكوفيتش) وقد وصف مكان النشر

بأنه "المدينة المركزية السابقة" – أى ليننجراد (وكانت فى السابق هى بتروجراد)، ولم تعد الآن المركز، ومن ثم فهى بالمعنى الحرفى "لامركزية". ومركب جماعة مؤسسة "مصنع الممثل المتعدد المواهب" تغير مع الزمن كما تغير اتجاهه. ومن عام ١٩٢٦ واصل كاسم فقط.

كما تأسست في ليننجراد جماعة منافسة هي (ورشة السينما التجريبية) بقيادة فريدريك أرملر وإدوارد جوهانسون وسرجي فاسيلييف. وهي على عكس "مصنع الممثل المتعدد المواهب" فإن هذه الورشة كانت جماعة سينمائية خالصة. لقد رفضت نسق ستانيسلافسكي وطرحت أنموذجها وفق أفكار فسيفولود ماير هود بتأكيد الْحرَفيَّة على الإلهام في مهنة الممثل. وفي عام ١٩٢٧ مع ذروة حقبة المونتاج أعلن أرملر "الممثل وليس الصورة السينمائية هي التي تصنع الأفلم"، لكن هذه العبارة الاستفزازية ثبت عدم حقيقيتها بفيلمه هو السابق الدقيق "قطعة من إمبر اطورية" (١٩٢٩).

وتقنيات تعدد المواهب واللامركزية والقائمة على السيرك والفودفيل كانت سائدة بصفة خاصة في الأفلام القصيرة بما في ذلك فيلم أرملر "الحمى القرمزيسة" (١٩٢٦) وفيلم بودوفكين وشبكوفسكى "الإذاعة البوليسية" (١٩٢٦). وعلى أي حال فإن جوهر الجنس السينمائي الجديد هو فيلم كوزينت سيف وتروب رج "مغامرات أوكتابرينا" (١٩٢٤) الذي سعى على حد قول تروبرج - إلى ربط موضوع الإثارة بالمعالم السياسية من الصحافة الساخرة السوفيتية وحيل الكومي ديات الأمريكية وإيقاع المونتاج المتهور الذي يبز الطليعة الفرنسية.

وما يربط كل هذه الاتجاهات هو تقديس مشترك لشارلي شابلن. إن أصحاب النزعة التكوينية مثل ألكسي جان وجيجا فرتوف نظروا إلى شارلي شابلن على أنه أنموذج يقابل التراث السابق على الثورة. وبالنسبة لجماعة "مصنع الممثل المتعدد المواهب" كان شابلن تجسيدا لوجهة نظر اللاتمركزية في العالم، ولقد كتب أيزنشتين عن "الصفات الجذابة للآليات الخاصة لحركات شابلن". وهيو بالنسبة

لكولسوف بالمثل يمثل ما هو بالنسبة لجماعة "مصنع الممثّ المتعدد المواهب" كان تجسيدا للولايات المتحدة الأمريكية.

و (الأمركة) التى احتفلت بها الطليعة السوفيتية لم يكن نها مكان حقيقى بقدر ما هي رمز لإيقاع عصر الآلة في القرن العشرين. وهذه الأمركة بالنسبة لكولسوف تعمل كنوع من المسافة القائمة على المونتاج الفكرى، والذى جعله موضوع أحد تجاربه المبكرة في "الجغرافيا الإبداعية" في فيلم "سطح الأرض وقد تخلق" (١٩٢٠) حيث نجد خوكلوفا وأوبولنسكى "يبزغان" من شارع جوجول في موسكو إلى درجات مبني الكابيتول في واشنطن. وفي تجربة أخرى حول الرمز نفسه نجد في فيلم "الشخص وقد تخلق" يطبق الفكرة التجريدية نفسها على الجسم البشري وهو يجمع "ظهر امرأة" و "عيون امرأة أخرى" و "ساقي امرأة ثالثة". وهذه الفكرة عن مؤلف الفيلم باعتباره صانعا يشترك فيها صناع الفيلم الأخرون. وجيجا فرتوف في بيانه عام ١٩٢٣ تحدث عن قدرة "السينما – العين". على أن تجمع في المونتاج شخصا "أكثر كمالا عن خلق آدم" بينما كوزينتسيف وتروبرج في سيناريو لهما لم يتم إنتاجه سينمائيا وهو "ابنة أديسون" (١٢٢٣) يواجه خلق حواء جديدة هي ابنة أديسون وبكورة العالم الجديد.

وتتوازى مع اتجاه الطليعة سينما أكاديمية وتقليدية ظلت باقيسة أيضاً في الاتحاد السوفيتي يمارسها إلى حد كبير مخرجون من أمثال أ. إفانوفسكي وس. سابينسكي وب. تشاردينين وكانوا يعملون من قبل في روسيا قبل الثورة. ولا يحتاج الأمر إلى أن نقول إن هذه السينما لم تكن محافظة تماماً، بل بالأحرى اقد مالت إلى مزج التقنية التقليدية مع الموضوع (الثوري) المقدم بسشكل مصطنع. ومثال مهم على هذا هو فيلم جاردين "إن طيفا يحوم فوق أوروبا" (١٩٢٣) وهذا الفيلم المتأثر بقصة إدجار ألان بو "قناع الشيطان الأحمر" له مونتاج جرى تصوره بدقة، ولكن مع وجود سرد تقليدي مع مشهد كابوس مزدوج العرض وفيه تهب الجماهير ثائرة وهي تواجه الإمبراطور وراعيته فقد التهمتهما النيران، لكن النهاية غير محتملة منتصرة، أما الإمبراطور وراعيته فقد التهمتهما النيران، لكن النهاية غير محتملة

حيث إن الفيلم قد تم في إطار الجنس السينمائي الحافل بالميلودراما، والذي يقود الناس إلى أن تتعاطف مع (البطل) و (البطلة) وليس مع الجماهير المحتشدة. والفيلم الأقل طموحا هو فيلم "أليتا" (١٩٢٤) وقد أبدعه ياكوف بروتازانوف عند عودته إلى الاتحاد السوفيتي، وهو قائم على رواية ثورية من الخيال العلمي من تأليف الكسي تولستوى، لكنه يجسد كل العناصر اللازمة والتقاليد الشاعرية لفيلم من إخراج المهاجرين.

وتكوين أجناس سينمائية جديدة كان في الحقيقة مشكلة كبرى أمام صناع الفيلم السوفيتي في سنوات ١٩٢٠. وهناك أنموذج صارخ في هذا العقد من السنين - حسب رأى أدريان بيوتروفسكي (١٩٦٩) - هو ميلودراما لجريفيث عند مستوى الحبكة (الكارثة - المسعى - الإنقاذ) وأيضا عند مستوى التقنية التعبيرية (مونتاج التفاصيل، عرض عوامل الجذب الانفعالية، رمزية الأشياء). وملامح الحبكة للفيلم السوفييتي في بواكيره تشمل إبداع دور المخبر السوفيتي الجديد كما في فيلم كولسكوف "المغامرات غير العادية للسيدوست الغربي في بلاد البلاشفة" (١٩٢٤) - بينما على المستوى الدقيق توجد تقنيات متطورة "لمونتاج التجاذب" (أيزنشتين) و"المونتاج المنظم الإيقاع" (جماعة السينما - العين). إن دمج التقنيات الجديدة، وإلى حد ما جعل الإشكاليات تعلو على الفيلم (الملعوب) و (غير الملعوب) ويوجد في التطور في منتصف سنوات ١٩٢٠ من "الملحمة الثورية التاريخية" والأفلام من هذه النوعية تتميز ببناء شبكة غير تقليدية وسرد غير تقليدي مع المونتاج المكثف والاستخدام الوافر للاستعارة والتجريب في لغة الفيلم، بينما يستم تحقيق مقتضى اجتماعي وأيديولوجي بمعالجة الموضوعات الثورية. وهي تشمل كلاسيكيات مثل فيلم أيزنشتين "الإضراب" و "معركة السفينة بوتومكين" (١٩٢٥) وفيلم بودوفكين "الأم" (١٩٢٦) وفيلم "نهاية سنت بطرسبرج" (١٩٢٧) وفيلم "وريث جنكيز خان" (١٩٢٨) وهو يعرف أيضا باسم "عاصفة على آسيا". وفيلما ألك سندر دوفجنك و "زفينجورا" (١٩٢٧) و "الترسانة البحرية" (١٩٢٩).

إن "التوحيد القياسى" للأجناس السينمائية انتى (حسب رواية بيوتروف سكى) حدثت بعد ١٩٢٥ أدت أيضا إلى إنتاج ملاحم تاريخية من النوع الأكثر أكاديمية مثل فيلم إيفانوفسكى "الديسمبريون" (١٩٢٧) أو فيلم يورى تارتيش "أجنحة الفنن" (١٩٢٦)، وكان تحت إمرة مسرح موسكو للفنون. والمعركة المتصلة بين التقليديين والمبتدعين دفعت كوزينتسوف وتروبرج إلى التخلى عن التزامهم بالنسبة لإنتاج موضوعات معاصرة تماما وإنتاج فيلم خاص بهم عن الحركة الديسمبرية "نادى العمل الكبير" في أواخر عام ١٩٢٧.

وفيلم "نادى العمل الكبير" كان كاتبا السيناريو الخاص به الْمُنَظِّريَن الشكليين يورى تينيانوف ويورى أوكسمان. ومن عام ١٩٢٦ دخلت السسينما الصامتة السوفيتية ما يسميه أيزنشتين "حقبتها الأدبية الثانية". لقد حدثت مجادلات شديدة بشأن دور السيناريو. ففي طرف كان فرتوف الذي رفض فكرة الفيلم الملعوب بالكلية والكاتب أوسيب بريك الذي اشتط إلى درجة أنه اقترح كتابة السيناريو بعد أن يتم تصوير الفيلم. وفي الطرف الآخر كان ابوليت سوكولوف ودعاة "السيناريو الحديدي المحكم" والذي فيه كل لقطة يجرى ترقيمها ويجرى التخطيط لها مسبقا. وقد اقترح أيزنشتين ضد السيناريو الحديدي المحكم سيناريو (انفعاليا)، إنه "تسجيل اختزالي للنبض" والذي يساعد المخرج على أن يجد تجسيدا بصريا للفكرة.

وبصفة إجمالية فإن تدخل الكتاب والنقاد الشكليون أدى على الأقل إلى إعادة دمج جزئية للقيم الأدبية في السينما السوفيتية. ويتضح هذا في سيناريو تينيانوف لفيلم "المعطف" (١٩٢٦) عن قصة لجوجول وأخرجه كوزينسوف وتروبسرج وسيناريو فكتور شكلوفسكي لفيلم كوشلكوف "بالقانون" (١٩٢٦) وهو سيناريو قائم على قصة لجاك لندن "غير المتوقع". لكن سكولوفسكي ساهم أيضا في نقل بعض القيم السينمائية وضد القيم الأدبية لأفلام الواقعية لفرنوف إلى الفيلم الروائي كما في عمله عن فيلم أبرام روم "السرير والأريكة" (١٩٢٧)، وهو فيلم يظهر عناية شديدة بتفاصيل الحياة اليومية.

والجنس السينمائي المهتم بتفاصيل الواقع المحيط بما في ذلك الصناعة بدأ تدريجيا يشغل مكانة هامة في السينما السوفيتية مع أفلام مثل فيلم بتروف - بايوف

"الدوامة" وفيلم أرملر "منزل وسط ثلج تكدسه الريح" (١٩٢٨) هذا إن لم نذكر فيلم أيرنشتين "الخط العام" (١٩٢٩). والحياة اليومية هي أيضنًا محورية بالنسبة لكوميديات بوريس بارنيت مثل "الفتاة وصندوق القبعات" (١٩٢٧) و "منزل يطل على ميدان تروبنايا" (١٩٢٨) حيث يمتزج بتيار هام آخر في السينما السوفيتية ألا وهو الفيلم الحضري المتعلق بالحياة في الحضر فهنا الموضوع هو وضع المدينة والأقاليم في تقابل، المدينة على أنها عالم جديد ينفتح قبل الوصول الجديد القادم من الأقاليم كما في فيلم أرملر "تفاحات كاتيا" وفيلم روم "في المدينة الكبيرة" وفيلم ي جليا يوجسكي "ممنوع دخول المدينة" وكذلك فيلم بودوفكين "نهاية سنت بطرسبرج".

ومع نهاية عقد السنين ظهر وضع متناقض في السينما السوفيتية. لقد وصل المونتاج السينمائي إلى الذروة أو بالأحرى إلى عدة ذرى نظرا لوجود اتجاهات متباعدة داخلة. فمن جهة كان المونتاج هو نظرية السينما الثقافية التي كان أيزنشتين قد بدأ تطويرها في وقت كان يعمل هو فيه فيي فيلم "أكتوبر" ١٩٢٧ والذي اتخذ شكلا محددًا في عام ١٩٢٩ مع مقاله "البعد الرابع في السينما" وأصبح يمارس تأثير ا هائلاً على الطليعة. ومن جهة أخرى هناك ما يمكن أن يُسمى السينما "الغنائية" أو "الانفعالية" وهي تعمل من خلال الصورة - الرمز ونمطه أفلام دوفجنكو "زفينجورا" (١٩٢٧) و"الترسانة البحرية" (١٩٢٩) وفيلم نيقولاى شنجلاى "إليسو" (١٩٢٨) وفيلم يفجيني تشرفيا كوف "فتاة من النهر البعيد" وفسيلم "ولدى" (١٩٢٨) و"القمة الذهبية". ويتذكر تراوبرج أنه تحت تأثير مقال أيزنشتين عن البعد الرابع دفع كوزينتسيف إلى أن يغير المونتاج الرئيسي بالكامل فيلمهما "بابل الجديدة" (١٩٢٩) بالتخلى عن "ترابط الحدث" في تطور الحبكة لصالح ما أسماه أيزنشتين "الترابط المتصارع لنغمات النظام العقلي". لقد رأيا حينذاك بودوفكين وهو يخرج من جديد فيلم "نهاية سنت بطرسبرج" والذي يقع في منتصف الطريق بين القطبين العقلاني والانفعالي وتحت هذا التأثير يكاد يكون قد أعاد صناعة الفيلم بالكامل من جديد.

وهذه الحقبة التي كانت ذروة تطور المونتاج السسينمائي العقلي والغنائي الرمزى وسينما الحبكة الضمنية أبدعت في الوقت نفسه نسقا موازيا في الجنس السينمائي التجاري - وخاصة عمل باردين "الشاعر والقيصر" وفسيلم تـشاردينين "وراء جدار الدير" وفيلم قسطنطين إجرت "زفاف الدب" (١٩٢٦). ولكن مع نهاية العقد بدأت المقالات في الظهور في الأدب النقدي، والتي انتقدت كلا من المبتدعين (انحراف الجناح اليساري) والتقليديين (انحراف الجناح اليميني). وفي ربيع ١٩٢٨ حدثت الدعوة لعقد مؤتمر لكل الحزب الشيوعي عن السينما مع المطالبة "بـشكل يمكن للملايين أن تفهمه". وقد طرح هذا على أنه المعيار الجمالي الرئيسي في تقييم الفيلم. ولكن رفض السينما التجارية التي كان قد أوجدها صناع الفيلم في المدرسة القديمة يقوم شاهدا على حقيقة تذهب إلى أن هناك أكثر من مشكلة صورية موضوعة على المحك. ولقد بدأت (أشكال التطهير) في السينما. وإن صور الحرس الأبيض أو المُزارع الغنى أو الجاسوس أو هادم المباني المهاجر الأبيض الذي اندس في روسيا السوفيتية قد بدأت تبرز في الأفلام مع تكرار متزايد. وأفلام مثل فيلم بروتازانوف "نداؤه" (١٩٢٥) وفيلم جليا بوجسكي "محظور دخـول المدينـة" وفيلم جوهانسون "على الشاطئ البعيد" (١٩٢٧) وفيلم ج. ستابوفا "رجل الغابة" (١٩٢٨) هي شهود مقلقة على هذا التيار الجديد. وتزايد الدور القوي للمؤسسة السينمائية الحكومية في الأدب بدأ يخلق وضعا للضغط الأيديولوجي والسسينما بدورها أيضا أصبحت هدفا له.

وبجانب التغير في المناخ السياسي فإن وصول الصوت لعب دورا هاما في تسلسل الحقب في السينما السوفيتية. فمن قبل في ١٩٢٨ – ١٩٢٩ قبل أن يدخل الاختراع الجديد في السينما السوفيتية بدأ صناع الفيلم السسوفيتي بحث إمكانية إدخاله. ففي عام ١٩٢٨ طرح أيزنشتين وبودوفكين وألكسندروف مفهوم المقابل السمعي – البصري في عبارة نصها "مستقبل الفيلم الناطق" ولقد كان المهندسان شورين (ليننجراد) وتاجير (موسكو) يعملان في ذلك الوقت لإيجاد نظام تسجيل صوتي للأستوديوهات السينمائية السوفيتية. ودخول الصوت إلى السينما أصبح بمعنى ما من المعانى سياسة دولة. وفيلم بودوفكين "قضية بسيطة" وهو يعرف

أيضا باسم "الحياة جميلة جدا" (١٩٣٢) وفيلم كوزينتسيف وتراوبرج "وحيدا" (١٩٣١) وقد جرى تصورها أفلاما صامتة فجاءت الأوامر من الأعلى لتكون صالحة للصوت، ومن ثم وصلت هذه الأفلام إلى الشاشة متأخرة عامًا أو عامين. وربما كان المسئولون قد رأوا في الصورة الناطقة وسيلة من وسائل نقل السينما إلى الجماهير، والتي كان قد حثّ عليها مؤتمر ١٩٢٨. وعلى الرغم من انقضاء مزيد من السنين على غيبة الأجهزة الصوتية في مناطق الريف استمرت الأفلام الناطقة وخاصة فيلم ميخائيل روم "لعبة الأمعاء" وفيلم ألكسندر بودفكين "السعادة" وكلاهما في عام ١٩٣٤ فإنه يمكن للمرء أن يقول إن الفيلم الصامت كشكل فني وصل إلى سمته في السينما السوفيتية عام ١٩٢٩، وهي السنة نفسها التي كفّ فيها عن التقدم متيحا الفرصة لخلف السينما الناطقة.

## المراجع

Christie. lan and Taylor, Richard (eds.) (1988), The Film Factory.

Leyda, Jay (1960), Kino: A History of Russian and Soviet Film.

Piotrovsky, Adrian (1969), Teatr, Kino, Zhizn (Theatre, cinema, life).

Istoriya sovietskogo kino v chetyryoklt tomakh (A history of the Soviet cinema in 4 volumes), Vol. i: 1917-1931.

Lebedev, Nikolai (1965). Ocherk istorii kino SSSR, Nemoe Kino (1918-1934)) (An outline history of cinema in the USSR. Silent cinema).

Margolit, Yevgeny (1988), Sovietskoie kinoiskusstvo (Soviet film art), Moscow, 1988.

## إيفان موسجوكين (١٨٨٩ – ١٩٣٩)

لقد ولا إيفان موسجوكين في بنزا يوم ٢٦ سبتمبر ١٨٨٩ وتوجه وهو شاب إلى مدرسة العزف على القانون لمدة عامين، لكنه توقف عن دراساته وسافر إلى كييف ليؤدي رسالة فنية مسرحية. وبعد عامين من الطواف بالأقاليم عاد إلى موسكو حيث عمل في عدة مسارح بما في ذلك مسرح موسكو للدراما. ولقد أبدع فيلمه الأول عام ١٩١١ وهو "أنشودة كرونز" من إخراج بيوتر تشاردينين، وهو أول عدة أفلام سبعملها لشركة جاجونكوف القوية. وفي البداية قام بتمثيل أدوار متعددة من الكوميدي في "أبدى القدر القاسية" (١٩١٣). وفي عام ١٩١٤ بينما كان يعمل مع المخرج يفجيني باير في "الحياة في الموت" طور ما سيصبح علامته الفنية - نظرة ثابتة مباشرة دافعة تستدبر بالكامل لتقع على جمهور السينما. ومن هنا ولدت أسطورة عن القوة الغامضة الكامنة في نظرته. ودوره كممثل رئيسي درامي وميلودرامي تأكد في أفلام مثل فيلم تشاردينين "كريساتيمومس" (١٩١٤) و"البلهاء" (١٩١٥) وهما مرة أفلام مثل فيلم تشاردينين "كريساتيمومس" (١٩١٤) و"البلهاء" (١٩١٥) وهما مرة

وفى عام ١٩١٥ غادر خانجونكوف وتحول إلى أستوديو يرمولييف. وهنا تحت توجيه ياكوف بروتازانوف فإن العنصر الغامض فى صورته قد جرى استغلاله، ودخلت حالة شيطانية فى تقمصاته للشخصيات، وعلى سبيل المثال فى فيلم "ملكة البستونى" (١٩١٧) و "الأب سيرجيوس" (١٩١٧)

وأفكار الكاتب المسرحى أ. فوزنسنسكى ساعدت موسجوكين على تكوين تصور للسينما يعتمد على القدرة التعبيرية لتحديقة الممثل وملامحه واستخدامه للوقفات وقدرته على تنويم شريكه، والحديث يجب تجنبه بقدر الإمكان. والفيلم المثالي هو الذي يخلو من كل تعليق ويخلو من العناوين الفرعية.

وفى عام ١٩١٩ غادر يرمولييف وجماعته روسيا واستقروا فى باريس. فتوجه معهم موسجوكين واشتهر فى جميع أنحاء أوروبا. وأفكاره عن التمثيل وجدت إعادة تعزيز لها فى نظريات السينما السائدة فى فرنسا فى ذلك الوقت، وأبرزها فكرة الوجه الجميل الأخاذ الفوتوجينيك.

وقرب نهاية حقبته الروسية ظهر موضوع هام جديد في عمله: المزدوج أو الشخصية المنقسمة. وهو في الملحمة المكونة من قسمين "إبليس منتصرا" (١٩١٧) من إخراج شارل سابينسكي لعب عدة أدوار وهي تجربة كررها في "المجمرة الملتهبة" (١٩٢٣) وكان هو المخرج. إن الشخصيات المزدوجة والبدلاء (الدوبلير) ترد عدة مرات في أفلامه الفرنسية وخاصة في "ماتياس باسكال" (١٩٢٥) من إعداد مارسل لاربيير عن قصة لبيراندللو عن رجل ظن أنه مات واختسرع حياة جديدة لنفسه.

ولقد كان موسجوكين أيضا شاعرا، وهو في قصائده يقارن نفسه كممشل وكمهاجر بمستثنب مجنون يتخيل نفسه ذئبا له عدة جوانب وهو قلق لا يسستقر. ومن هنا نشأت شخصية المتجول الأبدى "كازانوفا" (١٩٢٧) ونديم القيصر "ميخائيل ستروجوف" (١٩٢٦). ولكن أكبر ما شغله إبان حقبته الفرنسية هو رغبته الدائمة في أن يتخلص من شخصية النجم السينمائي "الغامضة" ولقد حاول هذا بعدة طرق – بتمثيل أدوار طفولته – ومن هنا كانت الأدوار البطولية الكاريكاتورية بالعودة إلى الكوميديا أو بطرح أنماط شخصية معارضة معا في فيلم واحد. وهده النزعة الانتقائية الواعية تدعمت باكتشافه الطليعة الفرنسية والسينما الأمريكية بالعومة جريفيث وشابلن وفيربانكس. واهتمامه بالولايات المتحدة الأمريكية برغ خاصة جريفيث وشابلن وفيربانكس. واهتمامه بالولايات المتحدة الأمريكية برغ الاستسلام". وفي أواخر ذلك العام عاد إلى أوروبا. وفي ألمانيا عاود الاتصال ببعض رفاقه المهاجرين في فيلمين كبيرين: "الرجل الحكيم" (١٩٢٩) و"الصنابط المجهول" (١٩٣١). وعلى أي حال لما كان الخوف يملأه دائما فإن النطق في الفيلم كان يشكل له مشكلة وبلغة أجنبية على نحو أكبر. وآخر أدواره كانت قليلة الفيلم كان يشكل له مشكلة وبلغة أجنبية على نحو أكبر. وآخر أدواره كانت قليلة ولم تكن لها أهمية. وفي يوم ١٧ يناير ١٩٣٩ مات من السل في مستشفي للفقراء.

#### ناتاليا نوسينوفا

## مختارات من الأفلام

The Kreutzer Sonata (1911), Christmas Eve (1912), A Terrible Vengeance (1913), The Sorrows of Sarah (1913), Satan.

Triumphant (1917), Little Ellie (1917), Father Sergius (1917), Le Brasier ardent (also dir.) (1923), Feu Mathias Pascal (1925), Michel Strogoff (1926), Casanova (1927), Surrender (1927), Der weisse Teufel (1929), Sergeant X (1931), Nitchevo (1936).

# سرجی أیزنشتین (۱۸۹۸ – ۱۹۶۸)

عندما بلغ أيزنشتين الخامسة والعشرين كان "الطفل المرعب" للمسرح السوفيتي. وإنتاجه بأسلوب السيرك غير المحتشم لمسرحية "الرجل الحكيم" عن قصة كلاسيكية لأوسترفسكي يعد علامة كبيرة على التجريب في مسرح ما بعد الثورة. وبعد إنتاجين آخرين دعته مؤسسة الثقافة البروليتارية لإنتاج فيلم، ومن هنا جاء فيلم "الإضراب" (١٩٢٥) وسرعان ما أصبح تلميذ ماير هولد أشهر صانع سينمائي سوفيتي. ولقد ذكر بعد مرور بعض الوقت: "لقد تحطمت العربة وأصبحت مزقًا وسقط السائق في السينما".

ولقد نقل أيزنشتين تدريبه المسرحي إلى كل أفلامه. ورؤيته للطابع السوفيتي تعتمد على نزع الصفة السيكولوجية من التشخصن الذي وجده في "الكوميديا الارتجالية". وأفلامه الأخيرة تثير بدون خجل الثروات الكاملة للإضاءة المؤسسلَبة والأزياء والديكور، وفوق كل شيء فإن تصور أيزنشتين للحركة التعبيرية – التي تند عن معايير الواقعية وتستهدف المباشرة للمشاهد – انبعثت ثانية وتكرر هذا. وفي فيلم "الإضراب" نجد أن نضال العمال مع كبير العمال لنفخ قاطرة تجارية يصبح تمرينا رياضيا. وفيلم "القديم والجديد" (١٩٢٩) فيه يأتي عمل يائس من يصبح تمرينا رياضيا. وفيلم "القديم والجديد" (١٩٢٩) فيه يأتي عمل يائس من فيلم "إيفان الرهيب" (١٩٤٤) يكتسبان مكانة كبيرة من خلال التعديل لحظة فيلم "إيفان الرهيب" (١٩٤٤) يكتسبان مكانة كبيرة من خلال التعديل لحظة بلحظة لحركة الممثل.

والسينما لم تكن الخطوة التالية الوحيدة بعد تطور المسرح؛ فأيزنشتين يعد السينما مركّب كل الفنون. ولقد وجد في التقنيسة السسينمائية الخاصسة بالمونتاج تشابهات مع المونولوج الداخلي في روايسة تشابهات مع تجاور الصور معكوسة، تشابهات مع المونولوج الداخلي في روايسة

(عولس) لجيمز جويس، تشابهات مع القطع الداخلي للحدث والحوار عند ديكنر وتولستوي. وفي فيلم "معركة المدرعة بوتومكين" (١٩٢٥) يقوم بحار غاضب بكسر صحن كان يغسله، وتشرذم الفعل رآه موازيا مع أفعال أخرى. ولقد طرح أيزنشتين مونتاجا "متعدد الأبعاد" في السينما ينسج الموضوعات المتكررة الدالة التصويرية. ووصول تكنولوجيا الصوت أفضت به إلى طرح مونتاج (رأسي) بين الصورة والصوت مما يخلق الوحدة الداخلية المحققة في الدراما الموسيقية عند فاجنر.

إن الحركة التعبيرية والمونتاج، وهي حجر الزاوية في علم جمال أيزنشتين، يمكن أن نجد لها تحققا في السينما على نحو لا يوجد في أي فن آخر. ولقد ذهب إلى أنه في فيلم "ألكسندرنفسكي" (١٩٣٨) فإن المونتاج الرأسي يظهر الكسامن المستتر الدينامي الانفعالي في الصورة والنوتة الموسيقية على البسواء، ويكثف التوقع التشويقي لقوات ألكسندر وهي تنتظر هجوم الفرسان التيوتونيين. وفي بواكير رسالته الفنية كان قد اقترح أن "مونتاج التجاذب" الوارد في فيلم "الرجل الحكيم" وتجميعه "للصدمات" المدركة حسيا يمكن أن يستثير انفعال الجماهير بالتالي يستثير تفكيرهم. وهو بعمله "أكتوبر" (١٩٢٨) فكر أنه مثل البشعو ومثل تيسار الشعور عند جويس. إن وضع اللقطات متجاورة يمكن أن يخلق ترابطات تصورية خالصة. وأشهر فقرة من "المونتاج العقلاني" في فيلم "أكتوبر" الخطبة القصيرة عن خالصة. وأشهر فقرة من "المونتاج العقلاني" في فيلم "أكتوبر" الخطبة القصيرة عن ويؤمن أيزنشتين بأن المونتاج يمكن أن يسمح له بصناعة فيلم عن كتاب "رأس المال" لماركس.

وطوال حقبة الفيلم الصامت افترض أيزنشتين أن تجريبه الجمالي يمكن أن يتناغم مع الدعاية التي عليها الدولة. وكل فيلم من أفلامه الصامتة يبدأ بفقرة من لينين، وكل منها يصور لحظة أساسية في أسطورة الصعود البولشفيكي: النضالات قبل الثورة "الإضراب"، وثورة ١٩٠٥ "المدرعة بوتومكين"، الانقلاب البولشفيكي "أكتوبر" والسياسة الزراعية المعاصرة "القديم والجديد". والنجاح الكبير على نطاق

العالم افيلم "بوتومكين" كسب تعاطفا واحتراما للحكم السوفييتي. فمن ذلك السذى لا يتأثر بتصوير أيزنشتين الذي يصدم المشاهد للقوات القيصيرية وهي تذبح الأبرياء على سلالم الأوديسا؟ وبعد إقامة في هيوليوود عام ١٩٣٠ وبعد محاولة لعمل فيلم مستقل في المكسيك (١٩٣٠ – ١٩٣١) عاد أيزنشتين إلى الاتحاد السوفيتي وقد وقع في قبضة ستالين. وكانت صناعة السينما آخذة بمضاعفة تجارب المونتاج في حقبة السينما الصامتة، وفي التو أصبح تصور (الواقعية الاشتراكية) هي السياسة الرسمية. وتدريس أيزنشتين في أكاديمية الدولة للفيلم سمح له أن يستكشف طرقا للتوفيق بين اهتماماته والمعايير الجديدة، ولكن جهوده لتطبيق أفكاره عمليا في أمر جبيجن" (١٩٣٥ – ١٩٣٧) تعارضت وتوقف الفيلم.

وقد حقق أيزنشتين مزيدا من النجاح بفيلم "نفسكى" والذى تطابق مع النزعة الروسية عند ستالين، وأفاد كدعاية مؤقتة ضد الغزو الألماني. وحصل أيزنشتين على وسام لينين. والجزء الأول من فيلم "إيفان الرهيب" أعلى من شأن مكانته. وقد شجع ستالين القراءة "التقدمية" لبعض القياصرة. وقد صور أيزنشتين بطله كحاكم حاسم يعتمد على روسيا موحدة.

لكن الجزء التالى من مشروع ثلاثية (إيفان) تعرض لنسزاع مع صسنّاع السياسة. وإيفان، المتردد من قبل أعدائه يجرى الآن الحكم عليمه بأنمه "أشبه بهاملت". وقد قامت اللجنة المركزية بمنعه. ومن المحتمل أن هذا العمل كان جزءا من إعادة تأكيد عامة لسيطرة الحزب على الفنون، والتي كانت قد تمتعت بقدر من الحرية إبان الحرب. والهجوم على الجزء الثاني من (إيفان) دفع أيزنستين الدي كانت صحته قد تدهورت من قبل إلى مزيد من العزلة. ومات عمام ١٩٤٨ وقد أحاطت به سحابة من النقد لم تُرفع لمدة عقد من السنين. ومن السخرية أن أفلامه وكتاباته تحظى بتقدير في الخارج أكثر مما تحظى به في الاتحاد السوفييتي، ورغم أن شهرته قد تعرضت للتدهور لفترة ظل أشهر من له تأثير في الثقافة السينمائية السوفيتية.

ديفيد بورول

### مختارات من الأفلام

Stachka (The Strike) (1925), Bronenosets Potemkin (The Battleship Potemkin) (1925), Oktyabr (October/ Ten Days that Shook the World) (1928), Staroe I novoe (The Old and the New), Generalnaya Liniya (The general line) (1929), Bezhin lug (Bezhin Meadow) (1935-7), Alexander Nevsky (1938), Ivan Grozny (Ivan The Terrible) Part) (1944), Ivan Grozny (Ivan the Terrible) Part II (1946).

## المراجع

Bordwell, David (1993), The Cinema of Eisenstein.

Eisenstein, Sergei (1949), Film Form, Essays in Film Theory.

-(1992), Towards a Theory of Montage.

-(1988), Writings, 1922-34.

Leyda, Jaw, and Voynow, Zina (eds.) (1982), Eisenstein at Work.

Nizhny, Vladimir (1962), Lessons with Eisenstein.

Seton, Marie (1952), Sergel M. Eisenstein: A Biography.



السينما اليهودية في أوروبا

بقلم: مارك ومالجورزاتا هندريكوفسكى



ما من بانوراما للسينما الأوروبية في بواكيرها يمكن لها أن تكتمل بدون ذكر الظاهرة الفريدة للسينما اليهودية التي تتخطى الحدود القومية. وهذه السينما اليهودية مستمدة من التراث المجاوز للأرض في الأدب والثقافة اليهوديين الأوروبيين المغروسين في اللغة اليهودية. واليهودية هي لغة لها قدرة تعبيرية فريدة وقد طورت بشكل كبير اصطلاحاتها ومعجمها الفني، وقد أصبحت مع بداية القرن العشرين اللغة الأم لأكثر من عشرة ملايين يهودي يعيش معظمهم في وسط أوروبا وفي أوروبا الشرقية. ولكن – أيضا – كجزء من يهود الشتات في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك والأرجنتين وغيرها في العالم الجديد.

### التراث الثقافي اليهودي

فى جميع أنحاء شرق ووسط أوروبا كان للغة اليهودية أدب كامل النصبح بالمقارنة مع الآداب القومية الأوروبية الأخرى. وعلى مدى أعمال الصفوة فإنها كانت تتوق إلى أن ترقى لمرتبة الأدب المعترف به. والنشر الأكثر شعبية كان أيضا مطبوعا فى حلقات على شكل كتيبات رخيصة. والممثلون الرئيسيون للأدب اليهودى مع بداية القرن العشرين يضمون: أفروم جولدفادن أبا المسرح اليهودى ويانكيف جوردين وآن – سكاى (شلوم سانيفيل رابوريورت) وبيتسخوك ليب بيريتس وشولم آش ويوسف أو باتوشو (يوسف ماير أو ياتوفسكى) وشولم أليخين (شولم رابينو فيتش)، وفى الأغلب بفضل أعمال هولاء المولفين فإن السينما اليهودية الوليدة النفتت إليها تستلهمها فى سنوات ١٩١٠ وسنوات ١٩٢٠.

وللسينما اليهودية جذورها في الدراما والمسرح اليهوديين في أو اخر القسرن التاسع عشر وأو ائل القرن العشرين. وهي تنبع من تراث احتفال البوريم اليهودي في فبراير أو مارس في ذكري نجاة اليهود من مذبحة دبرها هامان وتجسد عناصر

ما يسمى الرواية الشعبية. وفي عام ١٨٩٢ ظهرت الممثلة إستر روخل كامينسكا اليهودية إليانورا دوس، وقد ظهرت الأول مرة في مسرح الدورادو في وارسو. وفي عام ١٩١١ افتتحت ثلاثة مسارح يهودية في تلك المدينة: مسسرح جماعة كامينسكي الأدبية في ديناسي ومسرح إليزيوم وأوربون، بينما بدأت جماعة ميليز المشهورة في فيلنا (الآن فيلنبوس) على يد موردخ مازو في عام ١٩١٦، وفي عام ١٩١٨ على الجانب الآخر من الأطلنطي أسس يانكيف (يعقوب) بن – أمي مع موريس شفارتس مسرح الفنون اليهودي الأكثر شهرة في نيويورك.

والرصيد السابق من المسرحيات اليهودية يتالف من قصص توراتية وخرافات أسطورية أوروبية شرقية وعادات فولكلورية يهودية. وهناك مشاهد تولد هالة دينية تتخللها في الأغلب رقصات وأغنيات وجوها المتغير يعكس إحساسا دائما بالخوف، وتضم الدراما والتراجيديا مع مشاهد ميلودرامية مثيرة للدموع وفطنة شديدة تفجر الضحك الذي يتناقل بالعدوى. وتدين العروض بطابعها المتفرد وتعبيراتها لما تأخذه (أحيانًا بشكل ساخر) من تراث الحاسدية، وهي مذهب يهودى قائم على النقوى والتصوف. والتمثيليات المسرحية والأفلام اليهودية لا يمكن فهمها فهما كاملا بدون الرجوع إلى الحاسدية الأوروبية الشرقية بما تمتاز به من نغمة صوفية وفلسفية خاصة، والاهتمام المتكرر بموضوعات التمرد الرومانسي الفردى للقرد وصراع التراث والتمثل.

### الفيلم الصامت

منذ البداية والأفلام اليهودية قد تمتعت بشعبية كبيرة لا بالنسببة للجماهير اليهودية فحسب، بل بين المشاهدين من القوميات الأخرى بحثا عما هو مثير. وقد تم إنتاج هذه الأفلام في بولندا وروسيا والنمسا وألمانيا وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا. وفي روسيا أنتجتها شركة اس مينتوس في ريجا (لاتفيا) وشركة فيرراخ وميروجراف في أوديسا؛ وعلى يد خاريتونوف وخانجوتكوف وشركات باتيه للإنتاج في موسكو وفي أماكن أخرى. لكن الفعالية كانت في بولندا التي يتمين

اليهود فيها بصفة خاصة بشعور قوى بهويتهم القومية الخاصة ويقدر عددهم بحوالى ١٠% من السكان. وفي السنوات الأولى من هذا القرن نجد أن أكثر من ٨٠% لأكثر من ٢٠٠ ألف نسمة من السكان اليهود الأقوياء فيي وارسو يتكلمون اليهوديسة ويقرءون بها.

وفى بولندا حيث المركز الرئيسى للإنتاج السينمائى اليهسودى كان فسى وارسو، حيث بدأ فيلم "الجريمة المدمرة" (١٩١١) والدراما الأسرارية "الله والإنسان والشيطان" (١٩١٢) بينما فيلم "ميريل أفروس" (١٩١٢) أخرجه أندرزيج ماريك (ماريك أزنشتين أو أورنشتين) بطولة إستر روخل كامينسيكا وإدا كامينسكا، وقد قامت بدور الصبى شلوميل.

وفي عام ١٩١٣ كان هناك مشروع سينمائي يهودي جديد حيى يسسمي كوزمو فيلم تم تأسيسه في وارسو على يد شموئيل جينزبرج وهنرايك فنكليشتين. وفي ١٩١٣ – ١٩١٤ أنتجت شركة كوزمو فيلم أفلاما سينمائية لأول شركة إنتاج وهي شركة سيلا، وقد أسسها موردوخ (موردكا) توبين. ومن بين الأفلم التي أنتجتها شركة سيلا قبل نشوب الحرب العالمية الأولى أربعة أعمال مقتبسة عن تمثيليات الكاتب المسرحي اليهودي البارز يانكيف (يعقوب) جوردين، وكان أولها في عام ١٩١١ مع فيلم "الأب القاسي" وقام بالبطولة هرمان سيبراكي ورينا جوالشتين في دور الابنة. وقامت شركة سيلا أيضا بأداء خدمات أعضاء أسرة كامينيسكي المسرحية. وقد أخرج أفروم يتسخوك كامينيسكي عن تمثيليات لجوردين: "الحب والموت أو الغريب" و"عقاب الرب" و"ابنة قائد جوقة التراتيل" و"دي شخايت" وصورة جديدة من "زوجة الأب" وكانت قد صورتها سينمائيا شركة سيلا قبل عامين. والفيلم الأخير قامت به شركة كوزمو فيلم مع كتابة باليهودية، وذلك قبل الغزو الألماني لوارسو يوم ٥ أغسطس ١٩١٥ وهو فيلم "الابنة الضالة" عن تمثيلية لأفروم جولدفادن وبمشاركة إستر روخل كامينيسكا.

و الموضوعات اليهودية جذبت أيضا انتباه صناع السينما في ألمانيا قبل الحرب العالمية الأولى وأثناءها وفيلم "كول نيد" (١٩١٣) قائم على رواية قيصيرة لفليكس سالتن، وأخرجه كارل فلهلم، وصممه هرمان وورم مع الممثل المشهور

رودلف شلد كروت فى دور البطولة. وفيلم "التذكرة الصفراء" (١٩١٨) تم إنتاجه لشركة أوفا فى وارسو المحتلة من إخراج فكتور جايستون مع الممثلة البولندية بولا نجرى فى الدور الرئيسى.

ولقد جرى إحياء الإنتاج الفطرى التلقائي. وهناك ثلاثة أفلام يهودية بارزة تم إنتاجها في بولندا في سنوات ١٩٢٠ وهي: "الْقَـسَم" (١٩٢٤) من إخراج ريجمونت توكوف، "واحد من ستة وثلاثين" (١٩٢٥) من إخراج هنريك سـزارو؟ "الغابات البولندية" (١٩٢٩) من إخراج يوناس توركاف، وهو اقتباس عن رواية بنفس العنوان حققت أعلى مبيع من تأليف يوسف أوباتوشو مع ممثلين بولنديين ويهود يلعبون الأدوار. وهذا الفيلم مثل فيلم "القسم" يطرح المسألة الأساسية عن التعلغل اليهودي في بولندا القرن التاسع عشر، ومشاركة من خلال البولنديين في تمرد يناير عام ١٨٦٣ ضد روسيا. واستمر إنتاج الأفلام اليهودية في الاتحاد السو فبيتي. و فيلم "الخط اليهو دي" (١٩٢٥) لأكسندر جر انوفسكي قائم على مسلسل قصصى شهير هو "مناحيم مندل" من تأليف شولم أليخيم، وتم الفيلم بمشاركة ممثلين من مسرح هابيما والممثل اليهودي السوفيتي الكبير شلويم ميخويلس. وفيلم "النجوم الطوافة" (١٩٢٧) من إخراج جريجوري جريتشر تشريكوفر قائم على قصة عن صبى يهودى يهرب من منزل والديه، وبعد سنوات يصبح عازف كمان مشهورا، والقصة لأليخيم أيضا، وكتب السيناريو إسحاق بابل. وقد غير بابل قصة أليخيم تغييرا تاما لكي يجعلها مقبولة من الناحية الأيديولوجية - وهو جهد ثبت أنه كان عيثًا تماما؛ حبث إن هذا الكاتب الكبير، والذي هو صديق وموضع ثقة سرجي أبز نشتين توفي أثناء حركات التطهير بعد هذا بقليل. كما أبدع جريتشر تـشريكوفر أيضا عددا من الأفلام اليهودية الأخرى بما في ذلك "سكفوز سليزي" (١٩٢٨)، وقد تمتع هذا الفيلم بشهرة على نطاق العالم بعنوانه الأمريكي "ضحكة من خلل الدموع".

### السينما الناطقة

أدّى إدخال الصوت في بداية سنوات ١٩٣٠ إلى وجود فجوة قصيرة، لكن النصف الثاني من عقد السنين ثبت أنه العصر الذهبي للسينما اليهودية مع وجود حوار متزامن أصبح الآن قادرا على التقاط ثراء اللغة. وهناك شركتان بولنديتان متخصصتان في الأفلام اليهودية هما شركة جرين فيلم لصاحبها جوزيف جرين وشركة كينور لشاول ويتيسخوك جوسكايند. ولقد أبدع ألكسندر فورد أفلاما وثائقية خيالية مثل "صابر ا هالوتزيم" (١٩٣٤) باشتراك ممثلين من المسرح اليهودي، وفيلم "نحن في طريقنا" (١٩٣٥). ولقد قام المنتج المغامر والمخرج جوزيف جرين (یوسف جنسبرج و هو مواطن من لودری) مع تامرینا - برزیبیلسکی بانتاج فیلم "ييدل مع صديقه فيدل" وموسيقي إبراهام الشتين وقامت بدور البطولة مولى بيكون. وفيلم "بوريم اللاعب" (١٩٣٧) مع ميريام كرسين وهيمي ياكوبسون. ولقد أخرج مع كونراد توم "الأم الصغيرة" (١٩٣٨) وبمشاركة موبل بيكون. ثم في ارتباط مع ليون تريستان أبدع فيلم "رسالة صغيرة إلى الأم" (١٩٣٨) مع لوسى وميشا جهرمان. والمخرج العبقرى هنريك سزارو (سزابيرد) أعاد بالصوت فيلم "القسم" (١٩٣٧) مع زيجمونت توركاف في دور اليني إلياس، وبمشاركة جوقة الموسيقيين في الدير الكبير في وارسو. وفي عام ١٩٣٧ أخرج ليون يانوت فيلم "جولي الفقيرة" وبمشاركة ممثلين كوميديين يهوديين شهيرين هما شيمن (سزيمون) دزيجان وييسر ويل شوماخر. لكن الحادثة الفنية الأكثر أهمية في السينما اليهودية هي بحق فيلم "ديبرول" (١٩٣٧) عن تمثيلية "مواد بحثية عن الأعراق القديمة" لآن - سكاى وإخراج ميخال فاسزينسكي (ميشا وتشمسان). وفي هذه القصة القائمة على خرافة أسطورية قديمة عن الحب التعس نجد دارسا فقيرا للتلمود يكن الحب لليا ابنة رجل غنى، وقد برزت في المقدمة النزعة التصوفية في مذهب الحاسدية والرمزية بشكل كامل. وآخر فيلم يهودي تم إنتاجه في بولندا قبل نـشوب الحـرب العالمية الثانية هو فيلم "بدون وطن" (١٩٣٩) من إخراج ألكسندر مارتن (مارك

تتبادم، ولد فى لودزى وهو لاجئ من ألمانيا فى عهد هتار) عن تمثيلية من تسأليف يانكيف جوردين مع شمن دزيجان وييسرويل شوماخر وآدم دومب وإدا كامينيسكا فى أدوار البطولة.

وبالنسبة لحياة الجالية اليهودية الأوروبية فإنها ازدادت تعرضا للتهديد، ومركز الإنتاج السينمائي اليهودي انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث المهاجر النمساوي الأصل ادجارج، أولمر اشترك في الفيلم الذي حقق نجاحا شعبيا "الحقول الخضراء" مع يانكيف بن – آمي. ورسالة أولمر الفنية المتنوعة والمتعددة (لقد كان مساعد ف. و. مورناو ولقد توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكي يصنع عددا من الأفلام في هوليوود) قد برزت في عدد من الأفلام اليهودية الأخرى بما في ذلك فيلم "الحداد المغنى" (١٩٣٨) و"منظم المباريات الأمريكي" الأخرى بما في ذلك فيلم "الحداد المغنى" (١٩٣٨) و"منظم المباريات الأمريكي" (١٩٤٠). وفيلم جوردين "ميريل أمزوس" أعيد إنتاجه على يد جوزيف بر في وأخرج ومثل "تفيردر مبلكهيكر" (١٩٣٩).

والمحرقة كان لها نصيب كبير لدى صناع الفيلم اليهودى فالمخرجان هنريك سزارو وماريك أرنشتين والممثلة كلارا سيجالوفيتش والممثل بيتسخوك سامبرج والممثلة دورا فاكل والممثل أبرام كورك وآخرون ماتوا في المنفى في وارسو. واستمر إنتاج الأفلام اليهودية بعد الحرب. ولكن بعد عاقبة الحرب للحل النهائي نجد أن الفن السينمائي اليهودي في الماضي العظيم يفترض بعدا خاصا لقيمة فُقدت دون تعويض.

## المراجع

Goldberg, Judith N. (1983), Laughter through Tears: The Yiddish Cinema.

Goldman, Eric A. (1988), Visions, Images and Dreams: Yiddish Film Past and Present.

Hoberman Jim (1991), Bridge of Light: Yiddish Film between Two Worlds.

Shmeruk, Chone (1992), Historia literatury Jidise (A history of Yiddish literature).



اليابان: قبل زلزال كانتو الكبير

بقلم: هيروشي كوماتسو

إن أجهزة الصور المتحركة مثل جهاز أديسون كينتوسكوب، وجهاز لوميير سينما توجراف، وجهاز أديسون فيتاسكوب، وجهاز الفيتاسكوب الذي استنسسخه لوبين عُرضت أولا في اليابان في النصف الأخير من عام ١٨٩٦. ومع خريف لوبين عُرضت أولا في اليابان في النصف الأخير من عام ١٨٩٦. ومع خريف توجراف قد استوردها كوينشي المصور، وباستخدام هذه الكاميرات المستوردة تمكن المصورون الأوائل مثل شيرو أسانو وتسنكيتشي شيباتا وكانزو شيراي مسن تصوير مناظر الشوارع ورقصات فتيات الجيشا، ومع بواكير ١٨٩٨ – ١٨٩٩ كان اليابانيون يصنعون أفلاما قصيرة مستغلين تأثيرات الخدع السينمائية مثل فيلم "جيزو الشبح" (١٨٩٨)، "بعث جثة" (١٨٩٨). ومهما يكن الأمر مع بداية القرن العشرين لم تكن هناك صناعة سينمائية قائمة في اليابان، وهيمنت الأفلام الفرنسية والأمريكية والبريطانية على السوق اليابانية.

وباتباع تراث عرض الفانوس السحرى، وهو ما يسمونه (أوتسوشى) كان يتم عرض الأفلام الأولى في قاعات مختلفة أو قاعات متساجرة أو المسارح العادية مع عروض في وسائل الإعلام المختلفة. وكثير من الأفلام اليابانية الأولى سجلت مشاهد من مسرح الكابوكي: في عام ١٨٩٩ "رؤية القبقاب القرمزى يولّى" و"اثنان عند معبد دوجو" وقد أبدعهما تسونكيتشي شيباتا، وقام تسونجي تسوتشيا بإبداع فيلم الشبكة الطافية لصاحبها الغواص الصغير". وفيلم "موميجارى" وهبو فيلم عن تمثيلية من نوع الكابولي يصور المرتلين الأسطوريين دانجور وإيتشيكاوا التاسع وكيكو جورو أوناى الخامس، وهو يتألف من ثلاث لقطات، ويظهر من قبل شكلا بدائيا للسرد السينمائي. وفيلم "اثنان عند معبد دوجو" كان أول فيلم ملون تم في اليابان. وقد لونته شركة يوشيزاوا وهي تصنع جهاز الفانوس السحرى والسشرائح الفيلمية. وقد أصبحت هذه الشركة واحدة من أوائل شركات الإنتاج السينمائية اليابانية. وعندما عُرض هذا الفيلم في مسرح الكابوكي في أغسطس ١٩٠٠ أبدع

راعى الفيلم أنموذجا بالحجم الطبيعى لأحد الأودية أمام الششة مع بركة مليئة بالأسماك بين الصخور، وهناك نسيم بارد يتولد من مروحة كبربائية تقى برذاذها على الجمهور. ومثل هذه المخترعات السينمائية الفائقة كانت منحا هاما للسينما اليابانية في بواكيرها.

وبجانب مستودع كوينشى للتصوير بوجد مستودع أسانوما وشركاه ومستودع لتسورو لوتشى للتصوير، وقد تحول إلى الإنتاج السينمائى مع بداية القرن العشرين. ولكنه قد تحول بشكل مطلق إلى بيع الفيلم الخام والمعدات. وكانت الجماهير اليابانية متعطشة للموضوعات المحلية. ولكن حتى في أواخر ١٩٠٤ لم تكن هناك شركات إنتاج لتلبية هذا الاحتياج. وشركة كوماتسو التي تأسست عام ١٩٠٣ أنتجت بعض موضوعاتها للمعارض السياحية في الأقاليم، ولكن حتى شركة يوشيزاما – أكثر الشركات نشاطا – لم تنتج إلا الموضوعات الجديدة والمناظر الطبيعية ورقصات فتيات الجيشا، والأفلام الأجنبية خاصة من فرنسا ولازالت تهيمن على السوق.

وكان نشوب الحرب الروسية – اليابانية عام ١٩٠٥ هو الذى نشّط الإنتاج المحلى. وقد تم إرسال عدد من الصحفيين والمصورين إلى ميدان الحرب فى آسيا لكتابة تقارير عن القتال، ومن بينهم المصور السينمائى تونكيتشى شيباتا وكوزا بورو فوجيجوارا بجانب الصور التى التقطها المصورون البريطانيون، وقد أصبحت شعبية للغاية فى اليابان. وشعبية أفلام الحرب أدت إلى إنتاج أفلام تسجيلية مفبركة يابانية الصنع. وفى نفس الإطار فى ١٩٠٥ – ١٩٠٦ تم عرض أفلام فرنسية هى "إعادة لأفلام الحرب" وهذه الأفلام التسجيلية التى تمت فبركتها عن الحرب الروسية – اليابانية جذبت انتباه الجماهير إلى الفروق بين الأفلام الروائية، وغير الروائية وهى فروق لم تكن منظورة فى صناعة السينما اليابانية حتى تلك اللحظة.

وحتى عام ١٩٠٨ لم يكن هناك أى أستوديو سينمائى فى اليابسان، وكل الأفلام تم تصويرها فى الهواء الطلق، بما فى ذلك أفلام الكابوكى التى تقتضى

خلفيات مرسومة. وعلى أى حال فبغير زيارة أستوديو أديسسون في الولايسات المتحدة الأمريكية قام كينتشى كاوا يورا رئيس شركة بوشسزاوا ببناء أستوديو زجاجى في ميجورو، طوكيو، واستكمل في يناير ١٩٠٨ وبعد هذا شيد باتيسه أستوديو سينمائيا في أوكويو، طوكيو، وتبع هذا شركة يوكوتا في كيوتو، وبعد عام بدأت شركة فولوهودو الصناعة السينمائية في أستوديو هانا ميدرا، وهو أيضا في طوكيو. ومن عام ١٩٠٩ أمكن حينذاك لصناعة سينمائية نسقية وخاصسة للأفسلام الروائية أن تبدأ وهذه الشركات الأربع شكلت المجرى الرئيسي لذلك الإنتاج في السنوات الأولى.

وفي أكتوبر ١٩٠٣ تم تأسيس دور سينمائية في اليابان: "المسرح الكهربائي" في أساكوسا، طوكيو، ومن هذه النقطة تزايد عدد الدور السينمائية، وأخذت تحل تدريجيا محل قاعات موسيقى الفودفيل. ولقد طورت اليابان طريقة فريدة لعرض الأفلام مستعارة من تقاليد تمثليات الكابوكي المسرحية، وفن اللامسرح الذي تشتهر به اليابان، وقد دام هذا طوال حقبة السينما الصامتة. لقد قدتموا (البنشي) وهو شخص يقوم بشرح الصورة السينمائية للجماهير، ويكون حاضرا في كل العروض. وفي الحقبة البدائية قدم اليابانيون الأفلام وحكوا خطوطها العريضة للجمهور قبل أن يبدأ العرض. ولكن لما أصبحت الأفلام أطول وأكثر تركيبا فإن (البنشي) كان يشرح المشاهد، ويلقى الحوار بمصاحبة موسيقى يابانية بينما الصور الصامتة تتألق على الشاشة. ونظام لاعب واحد أو أحيانا عدة لاعبين يسردون القصة من خارج الصورة السينمائية منع السينما اليابانية من التمثل الكامل للشكل الغربي للممارسة السينمائية. إن الوظيفة السردية للعناوين وتنظيم اللقطات مال إلى أن يكون مبّـسطا بقدر الإمكان لتأكيد مهارة (البنشي) في وصف النطور الروائسي للفيلم، ومعني المشهد، والجو، ومشاعر الشخصيات. ولقد كانت هناك عناوين ثانوية في الأفلام اليابانية حتى في أواخر سنوات ١٩١٠، وفي معظم الحالات لا تعمل إلا على أنها تعليق قصير على الصور عن كل فصل من فصول القصة. وبالمثل نجد أن هيمنة صوت (البنشي) تلزم استبعاد اللقطة القصيرة والسريعة للحركة من جانب الممثلين. ومع سنوات ١٩١٠ فإن شعبية (البنشي) أصبحت هائلة لدرجة أنهم قد مارسوا سلطة على الشكل النهائي للفيلم بمثل ما تفعل أي شركة إنتاج إن لم يكن أزيد.

وعلى أي حال لا بعنم هذا أن الأفارم لبانية لم تأخذ بأي تأثير ات غربيلة. فمع عام ١٩١٢ استلهمت شركة يوشيزاوا تقوية الأفلام الفرنسية التي تدفقت على السوق المحلية، وصنعت أفلاما درامية ذات موضوعات معاصرة (تُعرف باسم شينبا) ونوعت الأجناس السينمائية مثل الكوميديا وأفلام الخدع السينمائية، والمشاهد الرائعة والفيلم السياحي مع مزيد من أفلام الكابوكي التقليدية. وعلى أي حال فسإن أوجه التشابه مع السينما الغربية كانت مصطنعة، واحتفظت الأفلام اليابانية بنكهـة فريدة طوال سنوات ١٩١٠ ووجود (البنشي) كراو (خارج) الفيلم يعني أن الغرض الأولى للإخراج في السينما اليابانية كان يمثل تفاعلات داخلية للشخصيات وتغيرات في المشاعر والحالة داخل كل مشهد، بدلا من تقديم إيهام قصة متطورة بنعومة. وعلى أي حال كان هناك البعض ممّن حاولوا بالفعل أن يتمثلوا الأشكال السينمائية الغربية في الفيلم الياباني في بواكيره. ففيلم "الكوكو - الشكل الجديد" (١٩٠٩) من إنتاج باتيه وإخراج شستسوا دافوجي جرى استخدام الارتداد إلى الماضي. وفيلم "خضرة الصنوبر" (١٩١١) من إنتاج يوشيزاوا استخدم فيلما داخل الفيلم كنروة للسرد. وعلى أي حال فحتى هذه الأعمال أخذت بالقاعدة المسرحية التقليدية وهسى أن دور المرأة يجب أن يلعبه (الأوياما) أي الممثل الذكر الخاص الذي يقوم دائمها بأداء أدوار النساء. وحتى أوائل سنوات ١٩٢٠ كانت هناك قلَّـة مـن الممـثلات السينمائيات اليابانيات؛ لأن الاعتقاد الذي كان سائدا هو أن الأنوثة يمكن أن يؤديها على نحو أكثر تأثير ا (الأوياما) وليس المرأة الحقيقية.

وفى عام ١٩١٢ عندما كانت شركات يوشيزاوا ويوكونا وبانيه وفولوهو ودو تستهدف احتكار السوق قامت شركة نبو كانسو دوشاشين وشركاه (المعروفة باسم نيكانسو) والتى بنت أستوديو موكوجيما فى طوكيو ببناء مدرسة الأفلام الجديدة. وهذه الأفلام تتناول الموضوعات المعاصرة، وفى الأغلب هى مستمدة من المسلسلات المنشورة فى الصحف أو الروايات الأجنبية وبأسلوب ميلودرامى. وفى كتوتو استخدموا أستوديو يوكونا السابق وقدموا أفلام المدرسة القديمة وأفلام الساموراى مع خلفيات تاريخية. وبمجرد إنشاء نيكانسو تشكلت أيضا عدة شركات غير احتكارية ومن بينها تنكاسو التى تأسست فى مارس ١٩١٤، وأصبحت أكبر

منافس لشركة نيكاتسو. ولما اندمجت شركة فوكو هودو في نيكاتسو اشترت حقوق شركة كيناماكلر التي يملكها تشارلز أوربان بغرض إنتاج أفلام ملونة للشركة أوربان. ولما أخذت شركة تتكاسو هذه الحقوق عملت على منافسة أفلام نيكاتسو. وشركة تتكاسو التي حاكت نيكاتسو بإنتاج أفلام المدرسة القديمة والحديثة أنتجت أيضا (الدراما المسلسلة) للمشاهدين، والتي يصعب تقديمها حية مباشرة على المسرح. والحركة الحية واللصور السسينمائية يجرى تبادلها وفق موضة (المسلسلات). وبعد مشهد واحد يؤديه الممثلون على المسرح تهبط الشاشة. والمشهد الثاني يجرى عرضه عليها لعدة دقائق، ثم يقوم الممثلون بالتمثيل على خشبة المسرح ثانية. وكانت شركة تتكاتسو غير عادية في استخدام الممثلات لهذه الأفلام مع بواكير عام ١٩١٤.

والتغرقة بين المدرسة القديمة والمدرسة الجديدة مستعارة من مفهوم الجنس الفنى الذي تأسس أساسا في التمثيليات المسرحية في حقبة فيجيى. ولقد سميت المدرسة القديمة في فترة متأخرة (فترة الدراما) جيدايجكي، وهي تتألف في معظم الحالات من أفلام تصور المبارزة بالسيف حيث يظهر الناس في زي تاريخي في وسط فترات قبل عودة الميجي. والمدرسة الجديدة التي سُميت فيما بعد السدراما الحديثة تتألف من أفلام صُورت في ظروف معاصرة. والمدرسة القديمة كانت تقوم دائما حول نجم ممتاز. وكان ماتسونوسوكي أونواي أشهر نجم في شركة نيكاتسسو بينما كان لدى شركة تتكاتسو الممثل المحبوب للغاية شيروجورو سامامورا. وهكذا تأسست سينما النجوم أو لا وقبل كل شيء مع حقبة الدراما في اليابان وفي مثل هذه الأفلام كانت القصص المخزونة يجرى إنتاجها مرارا وتكرارا، ويلعبها الممثلون أنفسهم. وهذا النراث من التكرار أصبح معلمًا من أهم المعالم الخاصة في تساريخ السينما البابانية. ومثل هذه القصص على غرار قصة "الوكلاء السبعة والأربعون المخلصون" أنتجت عدة مرات واستمرت إعادة إنتاجها حتى يومنا هذا. ومع عام ١٩١٤ كانت هناك تسع شركات منتجة للفيلم في اليابان. وأكبرها هي شركة نياتسو التي أنتجت ١٤ فيلما في شهر مـن أسـتوديوهين تملكهمـا. ولـشركة تتكاتـسو أستوديو هات في طوكيو وأوساكاو وأنتجت ١٥ فيلما في شهر. وأقدم شركة وهمي

شركة كوماتسواتى أنشئت فى عام ١٩٠٣ توقفت عن إنتاج الأفلام لفترة، لكن بدأت فى الإنتاج مرة أخرى فى أستوديو فى طوكيو عام ١٩١٣. وفى عام ١٩١٤ وفات عام ١٩١٤ أنتجت هذه الشركة ستة أفلام فى شهر. وشركة ينبون كينتفون السريعة الروال، أنتجت أفلاما ناطقة قليلة فى العام نفسه. وشركة طوكيو السينمائية وشركة نوروبوتشى لانترن وسينما توجراف كانت تنتج أفلاما قليلة. وفى أوساكا كانت هناك بعض الشركات الصغيرة مثل شركة شيشيما فيلم، سوجيمو توفيلم، ياماتوأن الى. ومع عام ١٩١٥ انضمت شركة م. كاشى فيلم التى استولت على شركة باتيه إلى تيكاتسو لاحتكار السوق قد تحطمت.

وفيلم شركة ماساو أونوى "ابنة الضابط" (١٩١٧) الذي أنستج فسي شسركة كوباياسي وشركاه التي تأسست حديثا مختلف تماما عن أفلام المدرسة التقليدية في استخدام التقنيات الغربية. وهذا الفيلم المقتبس من الفيلم الألماني "الغجري" (١٩١٣) قد استلهم إخراجه الهادي المؤسلب، لكن ماساو انيوي استخدم الارتداد إلى الماضي، وهذا ليس واردا في الفيلم الألماني، كما استخدم اللقطات القريبة التي لم تكن معتادة في السينما اليابانية في ذلك الوقت. وفي الفترة التي كانت فيها السصورة الفيلميسة متشكل في جانبها الأكبر كنوع التصوير لمهارات (البنشي) الصوتبة. وآينوي أظهر معنى بلاغيا في الصورة نفسها. وصورة جهاز العروس الذي يجري نقله للاحتفال بالزفاف ينعكس على صفحة نهر، بينما تنتقل الكاميرا ببطء لالتقاط وجوه النساس في داخل الصورة الفيلمية. ومثل هذا الإخراج الغربي كسان نسادرا فسي السينما اليابانية حتى في عام ١٩١٧ عندما استخدم آنيوي مرة أخرى اللقطات القريبة في فيلمه التالي "العشب المسموم" (١٩١٧) ولكن في معظم الأفلام اليابانية في هذه الفترة حيث كان (الأوياما) لا يزال يلعب الأدوار النسسائية فإن اللقطة القريبة الفرية حيث كان (الأوياما) لا يزال يلعب الأدوار النسائية فإن اللقطة القريبة (المرأة) لم تكن مؤثرة.

ولقد كانت هناك محاولات جزئية وعَرَضية لإضفاء الطابع الغربى على السينما اليابانية حتى قبل عام ١٩١٠ فعلى سبيل المثال في الأفلام الكوميدية لشركة بوشيزاوا التى تأثرت تأثرا بالغا بالسينما الفرنسية فإن الممثل الرئيسي كان مقلدا

لماكس ليندر. ولكن في أواخر ١٩١٠ حاولت بعض الشركات أن تغير التنظيم الشديد الصرامة للسينما اليابانية البدائية بمتابعة خط الواقع في الغرب، وذلك بتجسيد البيئات الواقعية وتطوير اللقطة السريعة والابتعاد عن الموضوعات التقليدية. ولقد كانت هذه الفترة أيضا هي الفترة التي كان لدور المخرج فيها أهمية جديدة. وفي عام ١٩١٨ كان المخرجون من أمثال إيزوتانا كاوتاداشي أوجوتشي يحدثون تغييرات على الشكل المهيمن في أفلام المدرسة الجديدة عند نيكاتاسو.

ورغم أنه لا يمكن تجنب الرصيد النمطى التقليدى بالكلية في الدراما الحديثة، فإن أفلام المدرسة الجديدة لم تظهر طموحا فنيا أكبر وخاصة تلك التي جرى إنتاجها في أستوديو موكوجيما لنيكاتاسو في أو اخر سينوات ١٩١٠. وفي الفنون اليابانية فيما بعد حقبة فيجي كان الطموح الفني ذا أهمية قصوى لكي يكون مفهوما غريبا حتى إن قيمة الفن في اليابان يمكن أن تزهو بمواجهة معايير الفن الغربي. إن إضفاء الطابع الغربي على الأسلوب كان في الدراما الحديثة أسهل عما كان في دراما الحقبة الخاصة بالفيلم الصامت، وهنا نجد أن التطورات قد حدثت.

وسيرورة إضفاء الطابع الغربي على السينما اليابانية، والتي تشمل استبعاد (الأوياما) لصالح الممثلات بدأ بشغف شديد في أواخر ١٩١٠ وفي قمة هذا أفكار الناقد والصانع السينمائي الشاب كوريماسا كايريياما. لقد أكد كايريياما أن السينما اليابانية التي كانت قاصرة على تصوير شخوص صوت (البنشي) كان عليها أن اليابانية التي كانت قاصرة على نحو آلى مع الصورة الفيلمية، كما يشاهد في الشكل المهيمن في السينما الأوروبية والأمريكية. وفي عام ١٩١٨ عندما سمحت شركة تيكاتا نو لابزوتانا كاوتاداسي أو جبوتشي بأن يصنعا أفلاما مصطبغة بالصبغة الغربية وفق هذا المبدأ نجد أن تتكاتسو الذي تقبل فكرة كايريياما عن "دراما الفيلم الخالصة" أتاح له الفرصة بعمل فيلمين: "احترام الحياة" و "امرأة في أعماق الجبال" (وكلاهما في عام ١٩١٨) وهذه الأفلام تمت في أجواء غربية متخيلة مع تجنب السلوك الشديد البرمجة للممثلين المستخدمين في السينما اليابانية التقليدية ولجات السلوك الثولية التي كانت في تعارض تام مع الأسلوب اليابانية النولي، وإن كان هي الأفلام اليابانية الأولى التي تبنت المفاهيم الغربية للفن بشكل فعال، وإن كان بشكل مفرط في السذاجة.

وببطء سارت الشركات السينمائية الأخرى في هذا النيار مع بواكير سنوات 197٠ وأصبح الشكل التقليدي في السينما اليابانية من سقط المتاع تمامًا. والفتسرة بين ١٩٢٠ والنصف الأول من عام ١٩٢٣ (قبل وقسوع زلسزال كسانتو الكبيسر مباشرة) شهدت تغيرا في الشكل في السينما اليابانية. لقد أصبحت المدرسة الجديدة قائمة كدراما حديثة، وأصبحت المدرسة القديمة هي حقبة الدراما. لقد كسان هنساك تحول من الشكل المسرحي التقليدي إلى نظام الأسستوديو والأسسلوب السسينمائي وكذلك عملية الإنتاج باتباع الأنموذج الغربي. وأقدم شكل للسينما اليابانية الذي يتجنب التغيرات السريعة للصور لا يستخدم العناوين الفرعية إلا لفصول القصة أو يستخدم الصور السينمائية للأقسام المنفصلة للتمثيلية المسرحية كما هو مشاهد فسي يستخدم الصور السينمائية للأقسام المنفصلة للتمثيلية المسرحية كما هو مشاهد فسي الدراما الحديثة. وحدث اضطرار إلى التغير في هذه الحقبة حتى داخل السركات الأكثر محافظة مثل نيكاتاسو. لقد قاومت الشركة تمثل الشكل الغربسي وحاولت المحافظة لفترة طويلة على التراث والتقاليد، ولكن أخيرا حتمت مطالب الجمهور المتغيرة تغيرا في سياسة الشركة.

وفى هذه الفترة القصيرة أنتجت شركتان سريعتا السزوال بعض الأفلم الهامة. وإحدى الشركتين هى شركة كوكاتسو التى ضمت شركة تتكاتسو فى عام ١٩٢٠ وأتاحت لنوريما ياكايريياما الفرصة لعمل أفلام. وهذه الشركة لم تكتف بإنتاج أعمال دراما الحقبة من إخراج جيرو يوشيتو، بل بدأت أيضا تستخدم وعلى نحو نشط فعال الممثلات مكان (الأوياما). ولقد أتاحت لبعض المخرجين التجريب بعمل أفلام واقعية مثل فيلم "زهرة الكاميليا الشتوية" من إخراج ريوها هاتاناكا المعمل أفلام تستخدم أحيانا أوساطا تعبيرية. ومثال على هذا فيلم "على حافة النور الروحى" من إخراج كيوماتسو هوسوياما (١٩٢٢).

ولقد تأسست شركة تايكاتسو لإنتاج أفلام ثقافية. وهذه الشركة على عكس شركة تيكاتسو وكوكاتسو – لم تجذب الجمهور إليها بعمل أفلام عن المبارزة حسب المدرسة القديمة، ومع نجوم شعبيين، كما أن الشركة لم تكن مهتمة بالشكل المُقَلَى من قبل لأفلام المدرسة الجديدة. إن قصد شركة تاكاتسو هو إنتاج أفلام سينمائية

يابانية تستلهم السينما الأوروبية والأمريكية من غير أن تحاكيها محاكاة مباشرة. ولهذا الغرض دعت الشركة جونيتشيا روتانيزاكي ليكون مستشارها، وكسان أول الإنتاج "نادي الهواة" (١٩٢٠) حيث توجد عناصر السينما الأمريكية - جماليات الحمامات، مشاهد المطاردة، الكوميديا الرخيصة - وتم تكييفها مع الظروف اليابانية محققة دينامية بصرية غائية عن الأفلام التقليدية الأخرى اليابانية في هذه الفترة. وهنا كانت أول الأفلام المصطبغة بالصبغة الأمريكية التي يتم إنتاجها في اليابان ومخرجها كوريهارا مثل "ليلة احتفال الدمي" (١٩٢١) و "دعارة الأفعى" (١٩٢١) في شركة تايكاتسو التي توسعت بهذه الجماليات.

ولقد شهدت بواكير سنوات ١٩٢٠ أيضا تأسيس شركة شوتشيكو السينمائية، وهي شركة تخلّت عن صناعة الفيلم البدائية منذ البداية، وقدمت صيغا أمريكية في الإخراج السينمائي. وقد استخدمت شركة شوتستيكو الممـثلات اللـواتي اتخـذن التعبيرات الجميلة على الوجوه مما هو موجود في الأفلام الأمريكية لكي تعبر عن التعقد السيكولوجي، وحاولت أن تبرز المزيد من الحركة الطبيعية للعالم البـومي. ولقد بنَتُ شركة شوتشيكو أستوديو في كاماتا، طوكيو، وبدأت في التو فـي إنتاج أفلام مصطبغة بالصبغة الأمريكية بناءً على توجيهات جورج تـشايمان وهنـري كوتاني من أستوديوهات هوليوود. والميل إلى عرض العالم الخيالي الـساذج كما يشاهد في أعمال كايريياما والرغبة الحارة لرفض الأسلوب التقليدي الياباني هما علامتان على أفلام شوتسيكو والصبغة الأمريكية هاجمها النقاد في البداية، لكن مثل هذا النقد توقف في منتصف سنوات ١٩٢٠ عندما تمثلت السينما اليابانية ككل نظام الأستوديو القائم وفق الأنموذج الأمريكي.

وفى عام ١٩٢٠ كانت هذه المناهج الأمريكية فى صناعة الأفلام اليابانية لاتزال تبدو غريبة بالنسبة للمشاهدين، لكن الموقف سرعان ما تغيّر والنسق تم نقله بإتقان فى خلال عام. وفى شركة شوتسيكو نجد كاورو أوساناى مبتدع عالم المسرح قد تحول إلى صناعة الأفلام، وكان الراعى للفيلم الشورى "نفس على الطريق" من إخراج مينور وموراتا عام ١٩٢١ حيث التحرق الشديد لرغبة

الأستوديو في إنتاج جماليات يابانية جديدة. وفي هذا الفيلم تم سرد عدة قصص متوازية وهي ممارسة جديدة استلهامًا لفيلم د. و. جريفيت "التعصب" (١٩١٦) وفي هذه المرة نجد أنه حتى شركة نيكانسو التي صنعت معظم الأفلام التقليدية لم تستطع أن تقاوم التيار. وفي يناير ١٩٢١ أنشأت الشركة قسما خاصا لمصناعة الأفلام (الثقافية) وهيمن عليه المخرج إيروتاناكا الذي صنع ثلاثة أفلام في تلك السنة: "قبل أن تشرق الشمس"، "أريج الليلك الأبيض"، "امرأة في التيار". وبالنسبة لشركة نيكانسو كانت هذه محاولات للابتداع. وقد عُرضت هذه الأفلام في دور متخصصة لعرض الأفلام الأجنبية لجمهور متقف. وعناوين مقدمة الفيلم كُتبت باللغتين اليابانية والإنجليزية. وقد استخدمت مدرسة الأفلام الجديدة عددا من (البنشي) والعناوين الفرعية، وإن كان هناك شعور تقليدي بأنها تشوش تدفق الصورة الفيلمية، وعلى أي حال كان يسرد الأفلام الأجنبية (بنشي) واحد، ومن هنا أدخلت شركة تتكاتسو عناوين فرعية ثنائية اللغة في هذه الأفلام (الثقافية) لتجنب مقاومة هواة الأفلام الثقليدية وتأسيس وشيجة مع الأفلام الأجنبية المماثلة ذات العناوين.

ومع هذا، لما كان أسلوب التمثيل في هذه الأفلام قدد ظل تقليديا فإن محاولات الابتداع لم تكن ناجحة كلها، وخاصة في وجه منافسة من شركة شوتشيكو. وأفلام تاناكا صورت بالفعل الممثلات في شركة نيكاتسو الرئيسية؛ وهي آخر شركة سينمائية تكف عن استخدام الممثل لدور المرأة واستمرت في صناعة أفلام مستعينة بهم في عام ١٩٢٣.

وهكذا رغم هذا الانجراف العام نحو الأساليب السينمائية الغربية فإن الأشكال اليابانية التقليدية لم يجر التخلى عنها بالكلية. وفي الحقيقة في عام ١٩٢٢ صنع إيزو تاناكا الفيلم الرائع (كويويا، محل الياقات) مستعينا بأوياما. وتاناكا على عكس المخرجين المعاصرين في شركة شوتشيكو لم يتبع ببساطة التيارات السينمائية الأمريكية. وهذا الفيلم عن محل ياقات قديم هو محل كيوبا يجسري فيه وصف سقوط أسرة، وبالتالي يتضمن سقوط اليابان القديمة، وذلك من خلال مرور

أربعة فصول السنة. وتمايز الفصول في هذا الفيلم يتطابق مع الكلمات الواردة في الشعر الياباني التقليدي، والذي أضاف للخلفية الشعرية وجو العالم السفلي في طوكيو أجمل شكل للفن التقليدي الياباني يتحقق بالسينما حتى اليوم. وهذا الفيلم لما كان واحدا من آخر أفلام شركة نيكاتسو التي تستخدم الأوياما، فإنه كان أغنية الأوزة الأخيرة عن القديم بالأسلوب القديم المتلاشي للسسينما اليابانية. وشركة نيكاتسو دون أن تهدم مفاهيم الفيلم المحافظ كانت قادرة على الحفاظ على الجمال اللدن الياباني الخالص في هذه الرائعة. ومن أجل هذا الفيلم بني تاناكا محل كيويا في أستوديو موكو جيما. ويمكن إز الة الجدر ان ذات القواطع الفاصلة حسب وضع الكاميرا، ومن أجل العرض الطبيعي لحركة الممثلين من غرفة إلى أخرى ومن الشرفة إلى الحديقة.

وبعد هذا كان على شركة نيكاتسو أن تصنع سلسلة من الأفلام الممتازة الصيغة. فقام تاناكا بعمل فيلم "رقصة الجمجمة" (١٩٢٣) مستخدما الممثلين والممثلات المنضمين والمنضمات لرابطة ممثلي المسرح. ويعد الفيلم تصويرا لنزعة الزهد عند كاهن بوذي، وطول الفيلم ١١ بكرة وكان شديد الطموح. وقد قارنه النقاد بالأعمال الأجنبية الكلاسيكية، وخاصة فيلم "الزوجات الحمقاوات" لشتروهيم. وأخيرا نالت الأفلام اليابانية التقدير على نفس المستوى مع الأفلام الأجنبية وخاصة الأمريكية منها. وكان كنسا كوسوزوكي - مع تاناكا - أول مخرج مؤلف في تاريخ السينما اليابانية. وبجانب هذين الاثنين ظهر مخرجون أصغر في هذه الفترة مثل أوسامو وأكاياما، وأصغر الجميع هو جنجي ميزوجوتشي وقد أضفى عليه الرعاية، وذلك في فيلم "حانوت كيويا". وأهم إنجازات الفيلم الياباني توجد في أعمال سوزوكي. وفي خلال فترة وجيزة من النشاط حقق فيلما مشابها للطليعة الأوروبية، وكان الرائد لتيار جديد تماما في صناعة الفيلم ظهر فجأة في أعقاب الزلزال. إن الأسلوب المفرط في التشاؤم ومحتوى أفلامه كانت تلقى استحسانا حارا من الجمهور الشاب في العصر. وفيلم "الفنانسة الطوافقة" (١٩٢٣) يصور حياتين متوازيتين لنفسين يائستين، رجل وامرأة لـم يلتقيـا إلا مصادفة في المشهد الأخير لينفصلا من جديد وكل يسلك طريقه المظلم. وفيلم

شيرو هيميان "ألم الشهوة" (١٩٢٣) فيه نجد رجلا عجوزا تسنب عقله امرأة أصسغر منه. والواقعية الشديدة جاءت في فسيلم "كسرب إنسسان" (١٩٢٣) حيث رفسض سوزوكي السرد التقليدي وأظهر أيديولوجية بشأن التشاؤم في شكل جديد. والبكسرة الأولى من الأربع بكرات التي يتكون منها الفيلم تظهر أشكال الوجسود المتسشطي لشخصيات متدنية في الحياة مختلفة: رجل عجوز فسي مسسغبة، مجموعة مسن المومسات، صبية سيئة، عاهرات. وحياة هؤلاء القوم الفقراء التعيسي الحظ بتقوازي معا بالصور المتألقة لقائمة رقص أرستقراطية. ويعقب هذا رجل فقيس يتسلل إلى منزل رجل غني، ويُشاهد رب هذا المنزل الذي أفلس فانتحر بعد أن قتل زوجته. والفيلم يصور الأحداث من حوالي الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الثانية والمصابيح الغازية، والمياه الموحلة المتدفقة والمباني المتهدمة. وسوزوكي المذي يصر على الواقعية المفرطة جعل الممثل الذي يقوم بدور "الإنسان العجوز النحيل" يصوم ثلاثة أيام. والابتداعات الأخرى في فيلم "كرثب إنسان" تشمل لقطات قريبة متعددة والعناوين الفرعية الحوارية، وتركيب الفيلم السريع بشكل واضح. ولم يكس متعددة والمعيار المعتاد في اليابان حتى أواخر ١٩٢٠.

ومع عام ١٩٢٣ تم القضاء على الشكل الطويل الأمد من جهة من خال تمثل السينما الأمريكية، ومن جهة أخرى من خلال استلهام الأشكال السينمائية الطليعية مثل التعبيرية الألمانية والانطباعية الفرنسية. ومع هذا فإن السينما اليابانية لم تكتف بالتمثل والمحاكاة. وعلى سبيل المثال فإن اللقطة المصورة من وجهة نظر كانت نادرة جدا في السينما اليابانية حتى في منتصف سنوات ١٩٢٠ وهذا ناجم عن أن السينما اليابانية اعتمدت على قوة التصوير السردى المشكل من صوت (البنشي) ومن التراث الممتد للحفاظ على مسافة بين الشيء وعدسات الكاميرا. والشكل العتيق للفن والثقافة السينمائيين لا يزال يمارس نفوذه على السينما اليابانية إلى ما بعد الفترة المبكرة.

## المراجع

Anderson, Joseph L. and Richie, Donald (1982), The Japanese Film: Art and Industry.

Burch, Noel (1979), To the Distant Observer.

Nolletti, Arthur, Jr., and Desser, David (eds.) (1992), Reframing Japanese Cinema: Authorship, Genre and History.

Sato, Tadao, et al. (eds.) (1986), Koza Nihon Eiga. i and ii.

Tanaka, Junichiro (1975), Nihon Eiga Hattatsu Shi, I and ii.



# دایسوکو آیٹو (۱۸۹۸ – ۱۸۹۸)

إن دايسوكو آيتو الذي جرى نسيانه اليوم بشكل كبير كان يعد في أواخر سنوات ١٩٢٠ وأوائل سنوات ١٩٣٠ من جانب الجماهير اليابانية والنقاد على السواء واحدا من المخرجين المبرزين اليابانيين. ومعظم أفلامه من تلك الحقبة نسوء الحظ قد فُقدت الآن فيما عدا شذرات قليلة. والفيلم الذي نجا من الضياع بأعجوبة "اللص الفارس جيروكيتشي" (١٩٣١). وكل أفلامه السصامتة كانت معروفة بعد الحرب، ولكن حسب ما يتردد عن شهرتها. إلا أنه في ديسمبر ١٩٩١ أعيد اكتشاف أعظم أعماله السينمائية الصامتة، وجانب من الجزء الثاني ومعظم الجزء الثالثية العظيمة "مذكرات رحلات تشوجي" (١٩٢٧) وأصبحت متاحة للجماهير الحديثة للاستمتاع بها.

لقد أبدع آنيو فيلمه الأول عام ١٩٢٤، وبعد ذلك عمل بشكل مستمر كمخرج حتى عام ١٩٧٠ لكن على أفلامه الصامتة تأسست شهرته. وفيما عدا فيلم أو فيلمين مثل "ملك الشطرنج" (١٩٤٨) من أفلامه الناطقة وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية فإن أفلامه لا تحظى بالتقدير. والسبب الرئيسى في هذا هو أن النقاد قد مالوا إلى الحكم عليها (بالأحرى بمثل ما حدث في حالة أيل جانس في فرنسا) في ضوء الذكرى الآفلة لأسلوبه الإبداعي في السينما الصامتة. فالأسلوب الحيوى في أفلامه في سنوات ١٩٢٠ كان فريدا في نوعه في الحقيقة في العالم. إن الكاميرا كانت تتجول في كل اتجاه والانتحار الساموراي ينقذف في الشاشة وصف من الفوانيس تحوم حول حلكة الليل البهيم وإيقاع الأفلام يصل إلى سرعة كبيرة عبر المونتاج المتسارع. والعناوين الفرعية التي تركز على الحوار تترامن مع إيقاع الصور، وإيقاع الكلمات يستلهم الشعر الياباني والأشكال الأخرى من السرد القصصي.

وفوق كل شيء فإن روح الرومانسية والانفعالية العاطفية والعدمية كتمرد يائس ضد القوة تسرى في كل أفلام آيتو في هذه الحقبة. لقد طرح دراما الحقبة إلى مستوى سينما الطليعة، بل حتى تنافس مع ما يسمى النزوع السينمائي (التعبير عن الأيديولوجيا البروليتارية). وبعض أعمال من دراما الحقبة تستمد مواردها مسن الروايات الألمانية أو الفرنسية. وهو في مواضع أخرى يحاول بتكرار أن يحطم الصيغ الثابتة لأفلام دراما الحقبة، بما في ذلك محاولة استحضار صور مستلهمة موسيقي شوبان في فيلم "الروح الشريرة" (١٩٢٧)، وفي بواكير ١٩٣٠ وهو مثل ألفريد هتشكوك جرب الصوت في الفيلم. ففي أول أفلامه الناطقة "تانج – سازن" (١٩٣٣) قيد عن عمد استخدام الحوار والصور واستخدم السيمفونية الناقصة لشوبيرت في دراما الحقبة في فيلم "رونين الملكي السابع والأربعون" (١٩٣٤).

ولقد رأى أيتو نفسه دائما فنانا ويحتوى عمله فى فترة السينما الناطقة نصيبه العادل من أفلام التسلية المتوسطة المنتجة وفق مطالب المنتجين. وعمله إبان الحرب مثل "كور اماتنجو" (١٩٤٢) أو "المهربون الدوليون" يقدّم تهربا من واقع الحرب، وكذلك تهربا من أفلام الدعاية.

ولقد عاد إلى مقدمة جبهة السينما اليابانية في عام ١٩٤٨ برائعته الفيلمية "أوشو" ولكن باستبعاد أفلام قليلة مثل "المتآمر" (١٩٦١) يظل عمله بعد الحرب غير معترف به على نطاق كبير. ومن بين أفلامه الأقل شهرة "القبعة المزينة بالزهور الطائرة فوق الجبل" (١٩٤٩) وهو بدون شك ومن وجهة نظر حديثة عمل رائع على غرار فيلم "الوطن الأم البعيد النائي" (١٩٥٠) بتركيبه الفيلمي للصور والصوت بشكل متطابق واستخدام المونتاج الحافل بالاستعارة.

وطوال سنوات ١٩٥٠ وسنوات ١٩٦٠ أبدع آيتو أعمالا عديدة من دراما الحقبة واعتبر مخرج جنس سينمائى متفرد. وعمله السابق كصانع أفلام صامتة تحصد الجوائز قد جرى نسيانه على نحو ما جرى نسيان الأفلام نفسها. لكن الآن بدأت إعادة اكتشافه وتقيميه لسببين معا: أفلامه الصامتة الرائعة وروعة إخراجه في أفلامه الناطقة.

هیروشی کوماتسو

## مختارات من الأفلام

Jogashima (1924). Ikiryo (1927), Oatsurae Jirokichi goshi (1931), Tangesazen (1933): Chusingura (1934), Kokusai mitsuyudan (1944), Oosho (1948), Yama wo tobu hanagasa (1949), Harukanari haha no kuni (1950), Hangyakyji (1961).



تجربة السينما الصامتة: الموسيقي والفيلم الصامت

بقلم: مارتن ماركس



إن الأفلام الصامتة كانت حدثا تكنولوجيا، وليس اختيارا جماليا. ولـو كـان أديسون والرواد الآخرون يملكون الوسيلة لكان من المحتمل أن تصبح الموسيقى جزءًا لا يتجزأ من صناعة السينما منذ البدايات الأولى. ولكن لأن مثل هذه الوسائل كانت قاصرة فإنه سرعان ما تطور على نحو سريع نمط من الموسيقى المسرحية. والتنوع الواسع في الأفلام وظروف العرض السينمائي فـي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بين ١٨٩٥ وأواخر سنوات ١٩٢٠ أصبح يضاهيه مدى متسع مماثل من الممارسة الموسيقية والمواد الموسيقية. ومع دخول الصوت المتزامن مع الصورة اختفى هذا التنوع وفُقدت من الساحة تجربة ماضية شاملة. وعلى أي حال فمنذ سنوات ١٨٩٠ مع الاهتمام المتجدد بإحياء الأداء الصامت بدأ موسيقيو الأفلام والمؤرخون في إعادة اكتشاف هذا الحقل، بل حتى لقـد وجـدوا أشـكالا جديـدة مصاحبة للفيلم الصامت.

### الممارسة الموسيقية

لقد كانت للموسيقى فى السينما الصامنة أهمية ممتدة بالنسبة للنظريات السينمائية، وجرى اقتراح عدد من التفسيرات لحسبان حضورها الحق الدى لا يمكن الاستغناء عنه والواضح منذ البداية. وقد مالت هذه التفسيرات إلى التركيز على الوظائف السيكولوجية – السمعية للموسيقى (وقد لخصها تلخيصا حسنا جوربمان عام ١٩٨٧). ولم يحدث إلا مؤخرا أن شرع المؤرخون فى توجيه الانتباه الشديد للسياق المسرحى للعروض السينمائية، وبصفة خاصة للدين الدى تدين به موسيقى الفيلم لأشكال من التراث العريق الممتد لموسيقى المسرح، وجرى تكييف هذا التراث قدر الضرورة ليلائم الوسيط الفنى الجديد.

وخذوا على سبيل المثال التنوع الملحوظ والفنى فيما يسمى الموسيقى "ألغرضية" التى تتم بالصدفة للتمثيليات المسرحية طوال القرن التاسع عشر (وهو تنوع يظل أكثر غنى إذا ما تطلّع المرء أكثر للماضى). فمن جهة هناك الأعمال العرضية الغنية لبيتهوفن ومندلسون وبيريه وجريج، وإن كانت بسكلها ليست نمطية، وثبت أنها مفيدة للغاية لمصاحبة الفيلم – أو على هذا النحو نفترض الأمر؛ نظرا لأن أجزاء من هذه الأعمال نُشرت على نحو متكرر في المختارات الموسيقية السينمائية وسُجلت في مدونات مجموعة (غالبا لمصاحبة مناظر غير مسلبهة لسياقاتها الأصلية). ولكن معظم الموسيقي المسرحية كانت من عمل شخصيات ثانوية ممن يشبهون خلفاءهم في حقل الموسيقي السينمائية، وكان عليهم أن يواصلوا التأليف أو الترتيب أو قيادة الفرق أو أن يرتجلوا قطعا موسيقية يوظفونها واحد تلو الآخر.

والقليل نسبيا من هذه الموسيقى هو المعروف اليوم، (مثل مجموعة الأمثلة في الحقبة الفيكتورية التي نشرها ماير وسكوت) ولكن على أنها تحمل تشابها عائليا قويا مع الموسيقى "الجديدة" على نحو ما تتبدّى، والتي نشرت فيما بعد في مختارات موسيقية سينمائية. وهكذا نجد أن الممارسين للموسيقى العرضية قد قدّموا خرافة أسطورية ثلاثية عن المخزون من الموسيقى السابقة والطرز الأسلوبية والطرق العاملة على غرار ما فعله المختصون في الأجناس الفنية الخالصة للباليه والتمثيل الصامت. وهذه الأجناس الفنية الأخيرة أحيانا ما تقترب للغاية من توقع المقتضيات الخاصة للقطع الموسيقية للأفلام الصامتة نظرا لخلو الأفلام من الحديث واحتياجها للموسيقي ذات الصلة. وبعضها يتأليف من أشكال مغلقة ملائمة لتصميم الرقصات، وبعضها له نهاية مفتوحة ومتجزئة مقصود بها أن تعكس أصغر تفاصيل الحركة المسرحية.

وبتناقض ظاهرى نجد أن الجنس المسرحي - وربما مع أكبر تـــأثير علـــى الموسيقي السينمائية - هو الجنس الفني الذي كانت وشائجه هي الأضعف ألا وهو الأوبر ا. فالترتيبات الخاصة بالآلات الموسيقية لعديد من مئات الأعمال السعبية (الإيطالية والفرنسية والألمانية والإنجليزية) قد جرى اقتضاؤها في شرائط الفيلم الصامت في سنوات ١٩١٠ وسنوات ١٩٢٠، زيادة على ذلك نجد أنه في ذلك الوقت كان تطوير فاجنر للتناول السيمفوني (الأوركسترا تقدم تعليقا متواصلا) يتميز باستخدام الموضوعات الرمزية والتحسولات الطويلة المدى المتعلقة بالموضوعات والألوان النغمية الوفيرة والتناغمات الرومانسية قد حظيت بإعجاب شديد حتى إن كثيرا من كبار المؤلفين الموسيقيين للسينما قد ألفوا مقطوعات (بما في ذلك جوزيف كارل بريل، جوتفريت هيرتز، ووريتمر ويلسون، وكلهم سوف نناقشهم في نهاية هذا الفصل) وقد أقروا صراحة بتأثيره أو أنهم ضمنيا قد قلدوا أسلوبه فيما عدا النتائج الفاجنرية. وما هو صادق بالنسبة لسسوابق الموسيقي السينمائية المصاحبة للأفلام الصامتة كان من عدة نواح إنما يصدق أيضا على الصورة الشعبية للارتجال المفرد على البيانو (بشكل سيئ على نحو عتيق خارج عن النغم) لما يبدو على الشاشة هو فحسب أصغر جزء لبانور اما أعرض وأسطع. ويقال إن القطع الموسيقية تقع في أربعة أنواع مميزة تتحدد بشكل كبير وفق الطول و الوسط المسرحي.

- 1. أوركسترا الفودفيل في الصالات الموسيقية، وكانت تصاحب الأفلام وهي تُشاهد على أنها جزء من العروض المتنوعة أيام السنوات الأولى (منتصف سنوات ١٨٩٠ وأوائل سنوات ١٩٠٠) وهناك قدر كبير من البنية على الفكرة الذاهبة إلى أن الموسيقى التي عُزفت أثناء مثل هذه العروض قد أُعِدَّ لها إعدادًا جيدا شأن الإعداد الجيد لكل أجزاء العرض الأخرى.
- عندما انتقات الأفلام إلى دور عرض خاصة بها (دور عرض سينمائية التذكرة توازى مليمين إلخ بدءا من حوالى ١٩٠٥) جاءت

الموسيقى أساسا معزوفة على البيانو أو المعدات المماثلة الميكانيكية. وهذه المرحلة تحدّد بداية الموسيقى السينمائية كمهنة متميزة، ولكن كثيرا من أصحاب دور العرض ظلوا لفترة يهملون النهاية الموسيقية لعملياتهم؛ فبعض آلات البيانو (كانت) عتيقة لا تبرز النغم، وبعض المؤدين كانوا غير مهرة بالمرة، زيادة على ذلك فإن الدوريات التجارية كانت تذكر بانتظام دور عرض معينة تعرض الموسيقى موجهة المدح أكثر مما توجه القدح. وأهمية الموسيقى حتى في هذه الأماكن المتواضعة تخضع للعادة المنتشرة عن برامج الغناء مع (أغنيات مصورة) (كما في دور مسرحية صغيرة تقدم الفودفيل).

- ٣. من حوالى ١٩١٠ اتجهت دور العرض إلى أن يتم بناؤها بوسائل سهلة أكبر وأكثر تاثيرا وزادت من الميزانيات المخصصة للموسيقى. والفرقة تجمع أى ثلاثة عازفين (تضم آلة غنائية وبيانو وطبلة) وقد يمتد العدد إلى خمسة عشر عازفا، وهذا أصبح أمرا شائعا. وتوافق هذا التطور مع تغييرات جذرية في الإنتاج السينمائي والتوزيع السينمائي، وكذلك طول وطبيعة الأفلام المفردة وأدى هذا إلى سوق متنام للترتيبات الموسيقية الملائمة للعزف في الأفلام. ولهذا من عام ١٩١٠ فصاعدًا كان هنائك ازدهار للمعزوفات الموسيقية السينمائية واستمر هذا حتى نهاية الحقبة.
- المرحلة النهائية هي مرحلة "الدور" السينمائية الضخمة التي بنيت في أو اخر سنوات ١٩١٠ و ١٩٢٠، وفي هذه الدور يسمع المرء أورغونات المسرح (وهي أقدم النماذج التي ترجع إلى حوالي عام ١٩١٢، ولكن أصبحت أكثر أهمية وتأثيرا بعد هذا بعقد من السنين)، مع مشاركة أضواء المسرح وبأوركسترات كبيرة ولها قادة عظام وبعضهم أصبحوا دائمين كمؤلفين موسيقيين للأفلام (من

هؤلاء وليم أكست وجيوسبى تبشى وكارلى إليانور ولسويس ليفى وهانس ماى وأرنورابى وهوجو ريزنفيلد ومارك رولاند وآخرون). وعلى الأقل فإن إحدى هذه الدور التى تشبه القصور بمكن أن توجد فى كل مدينة حتى ذات الحجم المعتدل بينما المراكز العالمية مشل نيويورك ولندن وبرلين بها العديد من هذه الدور. والعروض تصبح سخية وهى تخلط الافتتاحيات فى الكونسشرتات ونجوم الفودفيل والمؤدين الكلاسيكيين والمسرحيات الهزلية الصغيرة المقصود بها أن تكون مقدمات للأفلام الفعلية، وهذه الأخرى شرة فى تتوعها وتشمل الرسوم المتحركة وأفلام الرحلات والفيلم الروائى الرئيسى.

والأعمال المصاحبة متنوعة تنوع الموسيقيين الذين يعزفونها، لكن الظروف كانت تضغط في اتجاه وسط الطيف - بين الارتجال في طرف والقطع الأصيلة الكاملة في الطرف الآخر. ويمكن للوحة المفاتيح الموسيقية المفردة أن تتيح الارتجال والتلاعب والتعبير بالإيقاع على ما ليس ممكنا بالنسبة لمجموعة من المجموعات، لكن كيف الارتجال معرض للإفلاس، فمخزون العازف المفرد من الأقطار يجرى استنفاده عندما يُعزف للأفلام الجديدة يوما بعد يوم. (زيادة على ذلك فإن الارتجال يمكن أن يكون خطرا عندما لا يجرى عزف شيء لما سيأتي بعد ذلك في الفيلم). ومن جهة أخرى فإن القطع الموسيقية الأصيلة الكاملة لم تكن بكل بساطة عملية أو أمرًا سهلاً؛ فقد كانت هناك حالات من السنوات المبكرة جدا، لكن معظم الأفلام عمرها قصير جدا، ونظام التوزيع كان دائم التأرجح والمؤدون متنوعون للغاية وغير متساويين في الألمعية لتبرير القطع الموسيقية التي سيتم تسويقها.

ولما كان معظم القطع الموسيقية المفردة، وكل القطع الموسيقية المجموعة يحتاج إلى شيء مكتوب من التمثيلية فإن الحل العملى هو الاعتماد على أشكال خليط من الموسيقى المجمعة/ المؤلفة، وكثير منها جاهز أو مألوف للمؤدين. والقطع الموسيقية المجمعة للأفلام الروائية أصبحت هي التراث العظيم لموسيقي

الأفلام وخاصة بعد ظهور القطعة الموسيقية ليريل من أجل فيلم "مولد أمة" (١٩١٥). وموسيقى بريل بعد أن تقوم الأوركسترات بعزفها تمشيا مع الفيلم تتاح للمسارح في نسخ مكتوبة مع وجود سياسة (نشر) للموسيقي للتوزيع مع الفيلم المخصص قد تبناها لكثير من أبرز الأفلام الأمريكية التالية. والقطع الموسيقية تظل لعدد كبير من هذه الأفلام بما في ذلك "صيحة معركة السلام" (ج. سيتوارت بلاكتون، ١٩١٥؛ اس. ل. روتابفل مع إيفان روديسيل مع (س. م. برج)، "المرأة جوان" (۱۹۱٦) سيسيل ب دي ميل"، وليم فورت، "الحصارة" (۱۹۱۷) توماس إنس، فكتور شرتزينجر "أين ينتهي الرصيف" (١٩٢٢) ركس إنجرم، لوز، "الاستعراض العظيم" (١٩٢٥) فيدور، آكست وديفيد مندوزا "الصنيف الجميا" (١٩٢٦) هربرت برينون، رينر يتفيلد، "الأجنبي" (١٩٢٧) وليم ولمان، ج. اس. زمكنيك؛ وأربعة أفلام لجريفيت: "قلوب العالم" (١٩١٧) الياتور، "المسألة الكبرى" (١٩١٩) بسك، "الزهور المحطمة" (١٩١٩) لويس جوتشوك، "الطريق المتجه شرقا" (١٩٢٠) لويس سيلفرز ووليم ف. بيترز. وفي الحقيقة سوّق جريفيث قطعا موسيقية يكاد يكون لكل أفلامه الروائية الصامتة بدءا من "مولد أمة" فصاعدًا (طالما يسمح تمويله بذلك)، لكن عددا محدودا من مخرجي هوليوود أو من المنتجين أظهروا اهتماما مماثلا بالموسيقى. وغالبية الأفلام الروائية لم تكن ترود بالقطع الموسيقية للتوزيع، وبدلا من هذا يُترك المؤدون ليخترعوا القطع الموسيقية المصاحبة لأفلامهم، وقد حصلوا على معاونة من قوائم القطع الموسيقية و المصاحبة للأفلام و من المختار ات و من الكتالوجات.

### المواد الموسيقية

إنّ أول وأكثر المساعدات براعة للمؤدين هي ما أُطلق عليه قوائم الموسيقي المصاحبة للأفلام، أى القوائم الموجزة الخاصة بالقطع الموسيقية النوعية وأنماط الموسيقي التي تصاحب أفلاما بعينها. وفي البداية فإن هذه القوائم كانت فجة نسبيا، وربما ليس كلها مما يعتمد عليه، ولكنها مثل المعاونات الأخرى أصبحت أكثر

ملاءمة وتعقيدا أو أكثر قيمة من الناحية التجارية بشكل مضطرد إبان النصف الثانى من حقبة الأفلام الصامتة وهى تعكس تغيرات فى السينما نفسها. ومما هو مثير ومهم أن نقارن القوائم الموسيقية المجهولة مع فيلم "فرانكنيشتين" (١٩١٠) وهو بكرة واحدة من إنتاج شركة أديسون و "قائمة الموسيقى المهتمة بالموضوع" من إعداد جيمز س. برادفورد للغيلم الروائى المحبوب لبول لينسى وهو "القطة والعصفور" (١٩٢٧) فالموسيقى الأولى هى عينة نمطية من السلسلة الرائدة المنشورة بين ١٩٠٩ و ١٩١٢ من الطبعة الأمريكية من "كاميرا أديسون لتصوير الأشياء المتحركة" وهى لا تقدم سوى مجرد تخطيط للغاية لموسيقى مصاحبة تضم 1 المئمة تبدأ على النحو التالى:

عند الافتتاحية: ببطء معتدل - "ثم سيجرى تذكرك".

حتى معمل فرانكنشتين: باعتدال - اللحن في ف.

إلى أن يتشكل الوحش: زيادة الاستثارة.

حتى يظهر الوحش على السرير: موسيقى درامية.

إلى أن يلتقى الأب والبنت في غرفة الجلوس: باعتدال.

إلى أن يعود فرانكنشتين إلى المنزل: "آني لورى" إلخ.

وبتناقض حاد فإن القائمة الموسيقية (العصفور) قد صدرت كراسة في ثماني صفحات بغلاف ملون (وواضح أنه إصدار استثنائي). ويتم نطق ٦٦ قائمة واضحة مع استخدام ٣٦ قطعة موسيقية لأكثر من عشرين مؤلفا موسيقيا. وهمو يحتوي أيضا على وجه الغلاف وعلى خلفيته وصفا تفصيليا للموضوعات التي تتردد في القطعة الموسيقية، "مع مقترحات للعزف"، قائمة قائمة.

والاختلافات هامة، لكن هى نقطة رئيسية فى التشابه: كلا القائمتين تـصور رائع للرصيد الموسيقى فى القرن التاسع عشر بالنسبة للمناظر الهامة. وفى فيلم "فرانكنشتين" فإن "الموسيقى الدرامية" من موسيقى فبر يجرى ترديدها خمس مرات

(هناك قوائم غامضة في الحقيقة يحتمل أن تدل على مقتطفات هائلة من افتتاحيسة "منظر الوادى" لفولف لكي يجرى تقديمها من غير قيد) أينما يظهر الوحش. وفي فيلم "العصفور" فإن بداية السيمفونية (الناقصة) لشوبيرت تُعرزف أربع مسرات وتتجسد على أنها "موضوع الأم". (وكما يقول برادفورد فإن الموسيقي تدل على "عدم اليقين والمواقف الشائكة لهذه المرأة التي هي ليست موضع تقية"). وكلا القطعتين تخلطان أجزاءهما الكلاسيكية مع الأجزاء ذات الأساليب المختلفة الأكثر خفة. وفيلم (فرانكنشتين) يتضمن مقطوعة موسيقية أوركسترالية عاطفيسة مسن موسيقي الصالون وأغنية عتيقة يتغني بها في الحفلات ("لحن في ف." لروبنشتين، أني لوري). وفيلم (العصفور) يجمع عديدا من الموسيقي الغامضة الكوميدية وقطعا شعبية حديثة، وكلها ملائمة للهجة الفيلم الجاذبية. ومثل الأشياء الخليط كانت هي المعيار رغم أن برادفورد يذهب إلى أن موسيقاه المقترحة تقدم ("تسلسلا كالملا للتغيرات الصوتية من اختيار إلى آخر")، فقد كان يُنظر إليها على أنها أنسب طريقة لمتابعة الأفلام. ويجد المرء النوع نفسه الغريب الخليط الفعال وظيفيا داخل مختارات وقوائم الحقبة.

ومع سنوات ١٩٢٠ فإن المواد الأخيرة أصبحت متطورة تطور القوائم الموسيقية (التي استمدت منها - كما في حالة برادفورد - الكثير الغايسة مسن الرصيد)، بعد بدايات متواضعة مماثلة. والمختارات الأولى كانست تتشكل مسن مقطوعات للبيانو ليست صعبة للغاية وعادة ما تمتد إلى ما لا يتعدّى صفحة واحدة، كما في مجموعات زامكنيك وموسيقي الصور المتحركة لسام فوكس (٧٠ قطعة موسيقية أصيلة في ثلاثة مجلدات، ١٩١٣ و ١٩١٤؛ ومجلد رابع ظهر عام ١٩٢٣) و"ألبوم ويتمارك للصور المتحركة" (مجموعة مسن ١٠١ قطعة سبق نسشرها، ١٩١٣). ومدى الكتالوجات إما أنه موجود أو مفقود، رغم أنه كان يوجد تأكيد متكرر على الموسيقي "للمناظر الوطنية" ومجموعات متعلقة بالأجناس والسعوب (وخاصة الأغنيات الوطنية والقطع الموسيقية المثيرة "الهندية" أو "السشرقية") مع أنواع أساسية (كوميدية، أسرارية، مثيرة للشفقة، إلخ) وأنماط من العمل والحركة (الجنازة، الجرى بعجلة، العاصفة، حفل زفاف إلخ). والمختارات المتأخرة قصد

بها أن تكون أكثر استيعابا وأكثر نسقية. فعلى سبيل المثال فإن مجلدين فقط من ١٤ مجلدا لسلسلة هولكس للتصوير السينمائي (١٩٢٢ – ١٩٢٧) يحتويان على نصف دستة من القطع الموسيقية المتوسطة، وكل منها من جانب مؤلف موسيقى إنجليزى مختلف، وكل مجلد – كما كان هو النمط السائد آنذاك – يمكن أن يرد فسى ألبوم للبيانو أو في ترتيبات للأوركسترا الصغير أو الكامل.

و الكتاب المفرد الأكثر أهمية لموسيقي البيانو - على أي حال - هو كتاب أرنور ابي "أنماط الفيلم" (١٩٢٤) والذي يحتوي على ٣٧٠ مقطوعة وعدد كبيسر منها صعب للغاية يرد في فهرسة تحت ٥٣ عنوانا. وهذه العناوين في طبعة فريدة قد وردت بالأبجدية على هامش كل صفحة لتسسهيل "الرجوع السريع"، لكن محتويات الكتاب متسعة للغاية مما يجعل هذا الفهرس لا يؤدى سوى توجيه عازفي البيانو في الاتجاه الصحيح. ومجموعة القطع الموسيقية "القومية" وحدها تمتد إلى أكثر من ١٥٠ صفحة بدءًا بالولايات المتحدة الأمريكية (حيث يوجد أطول فصل ثانوي، ويشمل الترانيم الوطنية وأغنيات كليات الجامعات، وأغنيات الأعياد المسيحية)، ثم ينطلق بشكل أبجدي من الأرجنتين إلى ويلز، مع وجود تنسيق للأناشيد الدينية والرقصات والأغنيات التقليدية. وقد اتبع رابي هذا في السنة التالية مع "موسوعة الموسيقي الخاصة بالأفلام" وهي موجهة لمخرجي المجموعات. و الكتاب يقدم أكثر من ٥٠٠٠ عنوان للترتيبات المنشورة تحت ٥٠٠ عنوان رئيسي بالإضافة إلى قدر كبير متاح للأعداد الإضافية حتى يمكن إضافتها للقوائم، مع السماح لكل دار سينمائية أن تبني مكتبتها الموسيقية الخاصة بها (في السنوات الأخيرة يعض هذه المكتبات - على سبيل المثال مجموعة بالابان وكاتز في شبكاغو ومكتبة بارامونت في أوكلاند - قد أصبحت سليمة ورغم أن كلا منهما قد حرى تنظيمها بشكل مختلف فإنها جميعًا تتجه إلى اتباع نظام مماثل لنظام رابي). وبالنسبة لمجموعة الرصيد السابق فإن (الموسوعة) فريدة لا يسبقها سوى فهرس الموضوعات في "المجموعة اليدوية لموسيقي الأفلام" (١٩٢٧) لهانس اردمان وجويسيبي بيكي، والتي تقع في مجلدين وهي آخر وأقيم المصادر لهذه الحقبة الز منبة.

ومع منتصف سنوات ١٩٢٠ فإن مدى منشورات الموسيقي السينمائية يشمل عشرات الآلاف من القطع الموسيقية بعضها إعادة ترتيب لمادة سبق وجودها، وبعضها مؤلفة جديدة لمصاحبة الفيلم، وبعضها جديد اسما، ولكن واضح أنها قائمة على الموضوعات الموجودة. والموسيقي سواء كانت جديدة أو قديمة كان يجسري فهرستها حينئذ وفق الغرض الذي يمكن أن تفيد فيه في مصاحبة الفيلم. وقد ببدو أن هناك قطعا موسيقية تكون ملائمة لأكثر من سياق أو على الأقل يمكن إحداث هذا بتغير أسلوب الأداء بصرف النظر عن كيف حدث. وتحتوى مختارات رابسي على مادة تسمى "المثيرة رقم ٣" من تأليف أوتو لانجى وواضح أن عمله وفق أنموذج "ارلكونج" لشوبيرت. وتوصف القطعة الموسيقية بأنها "ملائمــة للمنــاظر المخيفة أو الشيطانية والسحرة، إلخ" لكن رابي يفهرسها تحت اسم (المعركة). وفي مكان آخر في المختارات تأتى بشكل أكثر التباسا، فإن البداية الفعلية لأغنية شوبيرت تصنف على أنها "الموسيقي الغامضة" (رغم إيقاعها الذي تتميز به وهو "السرعة"). وكلما زادت الذخيرة السابقة تمعنا نظل كما هي أساسا وقد أملتها الاقتضاءات الترتيبية. وكان من المتوقع بالنسبة لمعظم القطع الموسيقية أن توصل رسائلها الجوهرية داخل مسافة محاطة بقيود قليلة، وفي الغالب كان يجب تحطيمها من أجل القائمة التالية. (في قائمة برادفور فإن أقصر البنود الموسيقية تتوقف بثلاثين ثانية، وأطولها ثلاث دفائق). وفي ظل هذه الظروف كان هناك شك في وجود تنوع أسلوبي كبير جدا، لكن الأكليشيهات لم يكن هناك شك فيها (وهي تجعل الموسيقي أسهل في عزفها)، زيادة على ذلك فإن الموسيقي الشعبية (أشبه بالنص الذي يصاحبها أحيانا) يمكن تقديرها تقديرا شديدا لقوته التلميحية حتى لـو كانـت المرجعية غير دقيقة.

وهناك اعتبارات مماثلة تنطبق عند تقييم القطع الموسيقية المجمعة. ولما كانت مختلطة في ذخيرتها كقوائم موسيقية فإن كثيرا منها يجرى إدراجها في أنماط، وواضح أن هذا يتم كيفما اتفق، وكلها معرضة للتغير بشكل كبير من الأداء إلى التنفيذ. وعلى أي حال ففي حالات عديدة نجد أن كلا من الانتقاء والترامن للموسيقي قد جرى التخطيط لهما بعناية وأفضيا إلى نتائج تعلو المعيار. ويمكن الاستفادة من ثلاثة أمثلة لتصوير مدى الإمكانيات، وهي تتحدد بأنماط الأفلام وظروف الإنتاج/ التوزيع:

- 1. موسيقى والترس سيمون لفيلم كالم عام ١٩١٢ "المدرعة الحليفة"؛ وهى تضم قطعة موسيقية للبيانو من سلسلة هامة لسيمون جرى إبداعها لكالم في ١٩١٢ و ١٩١٣، وقد كُتبت كمثال متقدم لفيلم روائى في ذلك الوقت. وهى تلائم الفيلم بشكل استثنائي. ورغم أن الكثير منها (أصيل) فإنها تشبه تمامًا قطعة موسيقية مكتوبة في قائمة موسيقية مع نغمات عديدة سابقة.
- 7. موسيقى بريل الأوركسترالية لفيلم "مولد أمة" وقد ألفها سيمون بـشكل كبير مع اهتمام إضافى بموسيقى أصيلة ممتدة أكثر من مفاتيح اللحـن الأساسى، وتتجاوز اثنى عشر مفتاحا بالإضافة إلى تنويعـات مـوثرة للون الأوركسترالى وفى هذا الوقت أيضا انفـتح الرصـيد المختـزن ليشمل عددا كبيرا من الأعمال السيمفونية والأوبرالية فى القرن التاسع عشر، وهى ملائمة للمصاحبة الأوركسترالية لا للبيانو وهى ضرورية لمثل هذه الملحمة الفيلمية. ومما لا شك فيه فإن جريفيث أراد موسيقى لتكون جزءا لا يتجزأ من التجربة الفيلمية ورغم أن درجـة اشـتراكه وهى مسألة لا يمكن معرفتها بدقة فإنه بلا شك قد لعب دورا فى تجميع جهود بريل الطموحة.
- ٣. القطعة الموسيقية آكست مندوزا لفيلم فيدور "الاستعراض الكبير" تسير وفق أنموذج بريل وهي لا تقل عن هذا عظمة، وإن كان ليس فيها نفس القدر من الموسيقي الأصيلة ولا الطابع الشخصي لموسيقي جريفيث. وفي الحقيقة لما كانت هذه الملحمة الأخيرة تظهر أسلوبا أكثر رقة عن أسلوب جريفيث، فإن المدونة الأوركسترالية تظهر أن الموسيقي السينمائية في منتصف سنوات ١٩٢٠ قد أصبحت نتاجا مصقولا من إنتاج الأستوديو. وفي هذه الحالة فإن الأستوديو كان موجودا داخل مسرح في نيويورك، حيث أبدع ريزنفيلد المدونة الموسيقية وأعطاها أولوية. ولقد أصبحت المدينة مثل برلين مكانا الموسيقية و أعطاها أولوية. ولقد أصبحت المدينة مثل برلين مكانا

أوليا لصناعة المدونات الأوركسترالية، وذلك بفضل الشركاء المتعاونين بين منتجى الغيلم وأصحاب المسارح وناشرى الموسيقى.

وعلى طول المدونات الأوركسترالية المجمعة فإن المدونات الأوركسترالية الأصيلة تزايدت أيضا في العدد في سنوات ١٩٢٠، وغالبا مع وجود ملاحظات هامة. والمثال الأمريكي الدال هو موسيقي موريتمر ويلسون لفيلم راؤول وولش عام ١٩٢٤ الص بغداد". لقد كانت غنية في إطار البناء الخاص بالموضوع والعزف الأوركسترالي معا. وإن تصميمها الثرى ملائم لمثل هذا الفيلم الرائع، وكانت بشير الإنجازات لإريك كورنجولد والمؤلفين الموسيقيين العظام للمدونات الموسيقية في هوليوود في حقبة الفيلم الناطق. ولكن أكثر المراكز أهمية وتأثيرا للعمل الأصيل لم تكن في نيويورك أو هوليوود، ولكن في فرنسا وألمانيا وروسيا، حيث أدى افتتان الفنانين والمثقفين بالوسيط الفني الجديد إلى تعاونات فريدة.

لقد كانت هناك سابقة هامة في أوروبا في فترة أسبق مع مدونة كاميل سانت – سانيس الأوركسترالية لعام ١٩٠٨ لشركة فيلم دارت لفيلم "اغتيال الدوق دي جويز" وكما يمكن أن يتوقع المرء من المؤلف الموسيقي أن تتوفر له سنوات من الخبرة والسيطرة على فنه فإن هذه المدونة الأوركسترالية تظهر وحدة متعلقة بالموضوع بشكل مؤثر وتصميم متناغم، وهي مصقولة مثل أعماله السابقة في الباليه والتمثيل الصامت والقصيدة المنغمة. ومع هذا فلأن المدونة الموسيقية تفيد الفيلم بالمثل فقد شاركت مصير تأليفاته الأخرى. لقد ذكرت في الأبحاث المشاملة، ولكن نادرا ما دُرست وهي تعد على أنها جهد انتقالي ساحر، ولسيس عملا فنيا

ومن بين المدونات الابتداعية العديدة لمؤلفين موسيقيين اتجهوا للأفلام في سنوات ١٩٢٠ توجد ثلاثة تستحق بصفة خاصة التنويه بها، وكل منها ناجح في تحقيق أهداف مختلفة:

 مدونة إريك ساتى الأوركسترالية لفيلم "استراحة" (١٩٢٤) وهى تعدد ضد السرد وتعد جوهرة صغيرة وهامة، وهدى لفيلم كليسر جرى تصميمها لتحير الجمهور وتشتته من جهـة محاكـاة نتـاج الوسـيط السينمائى المعتاد، ومن جهة أخرى السير على نهج صـورى دقيـق وراء سطح خادع بشكل عرضي.

- 7. إنَّ المدونة الأسترالية الخاصة بهوبرتز لفيلم "مترو بـوليس" (١٩٢٧) من أجل العرض الأول في برلين هو مثل من أكثـر الأمثـال تفـردا المعروف بقاؤها مستمرا للموسيقي باتباع نسق اللحن الرئيـسي عنـد فاجنر داخل إطار سيمفوني متطور. وواضح أن هوبرتز الـذي يتبـع البناء الثلاثي الأصيل للانج من أجل الفيلم يقسم مدونته الأوركسترالية إلى ثلاث "حركات" مستقلة مع أسماء غير معتادة هـي: الاسـتهلال، الحلقة الوسطى، حلقة التتويج. والموسيقي مثل الفيلم تمتزج بتداخل العشرين. وهذا جزء جوهرى في سحرها: إنها تسعى إلى إعادة تدعيم رسائل لانج. وبينما تظهر تشابهات مع التأليفات الأمريكيـة الـسابق مناقشتها تستخدم مصطلحا موسيقيا أكثر تعقيدا وتنوعا.
- مدونة ديمترى شوستاكوفيتش الأوركسترالية لفيلم كوزينتسيف وتروبرج "بابل الجديدة" (١٩٢٩) تعد من بين أعظم الأمثلة للموسيقى السينمائية من تأليف مؤلف موسيقى عظيم طليعى ليس له مثيل، أى جيل. وهذه المدونة مثل الفيلم وإلى حد ما مثل مدونة ساتى الأوركسترالية لفيلم "استراحة" فإن الموسيقى فى جانبها الأكبر ساحرة وتعتمد فى تأثيراتها على تشويه النغمات المعروفة للغاية، وخاصة نشيد (المارسيليز) وكذلك استخدام الأسلوب الفرنسي المعروف بالتناغم ذات النغمة الخاطئة والآلات الآلية الملحة وكلها جرى تصميمها لكى تقدم كلا من فن مزج الألحان والاستمرارية لمونتاج الفيلم الحيوى. ولكن المدونة الأوركسترالية (متاحة الآن في تسجيل

كامل أعدته فرقة سيمفونية إذاعة برلين) تطرح أيضا نقاطا أيديولوجية قوية، ولها كيان تر اجيدي. وهناك مثال كبير واحد يحدث في نهاية القسم الرابع حيث مشاهد اليأس والمقاومة اليائسة ومذبحة الكوميونة في باريس في أواخر القرن التاسع عشر. وبينما يتوقف توري ليعزف بيانو متروكا على المتاريس، وبينما رفاقه يستمعون ويشاهدون وهم يتحركون تتوقف الأوركسترا أيضا من أجل فقرة عازف البيانو المتأثر بمنبع الموسيقي وهو يعزف "الأنشودة الحزينة" لتشايكو فسكي، وهذا العزف يتخافت في البعيد. وعندما تبدأ المعركمة الأخيرة تبدأ الأوركسترا بعزف لحن منفعل طويل، ينحل في النهاية إلى رقصة الفالس المبتذلة بشكل صاخب، وهكذا يؤكد شوستاكو فيتش وحشية البور جو ازية الفرنسية و الذين يُشاهَدُ أفر إدها وهم يصفقون في قصر فرساى، كما لو كانوا يتسيدون على مناظر الأشلاء. ومالا يقل أهمية للتنويه به هو الموسيقي الخاصة بنهاية الفيلم، رغم أنها تستهدف اتجاها عكسيا. فهنا يربط شوستاكوفيتش الموضوع النبيل المعروف بالبوق لأصحاب انتفاضة الكوميونة ولحن النشيد العالمي في لحن مقابل متنافر خشن. والغرض المزدوج هو تكريم شهداء الأبطال في الفيلم وبصفة عامة نقل الأمل بدون شعور تقليدي. وفي حركة رمزية أخيرة ينهي المدونة الأوركسترالية بشكل حي بلحن متوسط، وهي مضاهاة ملائمة لصيحة "تحيا الكوميونة" في نهاية افتتاحية الفيلم وقسد عُزفت بخرق شديد وبشكل فج وبحيوية عارمة.

وكل هذه المدونات الأوركسترالية الثلاث تقدم حلا فريدا لتحدى مسشكلات التأليف الموسيقى التى يطرحها فيلم غير عادى. وهى تشكل ما يسمى تتويجا "العصر الذهبى" للفيلم الصامت وتظهر أن الوسيط الفنى قد وجد طرقا لرفع الإمكانية التعبيرية للموسيقى إلى أعلى الدرجات.

### الأفلام الصامتة والموسيقى اليوم

حتى عندما أكمل شوستاكوفيتش مدونته الأوركسترالية قد أصبحت على نحو سريع من سقط المتاع وأصبحت شيئا قديما مهجورا. ولم يقتض الأمر وقتا طويلا وأصبحت الممارسات والمواد في هذه الحقبة منسية أو مفقودة. ولكن كانت هناك جهود منذ ذلك الوقت لإحيائها. إن السينمات ومواضع الأحداث الأخرى حيث استمرت الأفلام الصامتة تُعرض على الشاشة تمضى وهي نقدم مصاحبات بالبيانو، ولكن على نحو لم يكن يلهم موسيقيا أو يكون دقيقا من الناحية التاريخية في متحف الفن الحديث في نيويورك بين ١٩٣٥ و ١٩٦٧ على أي حال فإن آرثر كلاين تمسك بتراث استخدام المصاحبات الموسيقية الأصيلة، وقد أتاح لنفسه من المتحف مجموعة من المدونات الأوركسترالية النادرة. وعندما يكون هناك نقص في المدونات الأوركسترالية فإنه ورفاقه يبدعون مدونات أوركسترالية خاصة بهم يعاد تقديمها في نسخ عديدة ويجرى تأجيرها مع الأفلام.

وفي السنوات الأخيرة نجد أن البحث الدراسي (خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا) قد زاد زيادة كبيرة من معرفتنا بموسيقي الفيلم الصمامت؛ فالأرشيفات والاحتفالات (وخاصة بوريتون في إيطاليا وأفينون في فرنسا) قد ضخت دماء جديدة بإظهار الأفلام الصامتة ومعها ما كان يلائمها من الموسيقي، وقادة الفرق الموسيقية من أمثال جيليان أندرسون وكارل ديفيز قد أبدعوا وأعادوا إبداع مدونات أوركسترالية لغالبية كلاسيكيات السينما الصمامتة. هذا النشاط التخصصي البدئي قد صب في المرحلة التجارية. ففي أوائل سنوات ١٩٨٠ يوجد متنافسان متصارعان لفيلم "نابليون" لأبل جانس لجذب انتباه الجمهور في عدد مسن المدن الكبرى، الأول قائم على استعادة الفيلم من خلال كفين برادلو وديفيد جيل مع مدونة أوركسترالية مؤلفة، ويقوم بقيادة الفرقة الموسيقية كارل ديفيز، والآخر مع مدونة أوركسترالية تم جميعها وتقودها كارمن كوبو لا. بل الأشد أن الانتشار قد تم بالنسبة لموسيقي الفيلم الصامت مع وجود الفيديو كاسيت والديسكو بالليزر على

نطاق الأفلام الصامنة من شركة كيستون توبس لفيلم "مترو بوليس" مع مصاحبة موسيقية. وبسبب أشكال التقدم هذا، وعلى الرغم من هذه الأشكال أيضا فإن الحالة الراهنة لموسيقي الأفلام الصامتة هي - على أي حال - غير مستقرة، بدون إجماع بالنسبة لما يجب أن تكون عليه الموسيقي أو كيف يجب تقديمها. (كان هناك نقص في الإجماع إبان فترة الفيلم الصامت أيضا، لكن المجال لم يكن عريضا على نحو ما هو عليه الآن). فإذا أسقطنا الآن اختيار تصوير فيلم صامت فإن النظرة الآن تذهب - بصفة عامة - إلى أن تكون غير مرغوبة إلا في حالات نادرة جدا بالنسبة للأفلام التي صئممت لتعرض بتلك الطريقة، ونستطيع أن نميز ثلاثة أنماط أساسية من العرض مستخدمة حاليا: (١) الفيلم يجرى عرضه في قاعـة اسـتماع بمصاحبة موسيقية حية، (٢) الفيلم أو الفيديو أو قرص الليزر وقد سُـجل عليـه صوت موسيقي مصاحب، ويتم عرضه في الوقت نفسه في قاعة استماع، (٣) الفيديو أو على نسخ ديسكو الليزر في التليفزيون في البيوت. وواضح أن الحالتين الثانية والثالثة هما الأكثر وجودا وتداو لا عن الحالة الأولى مما ببعدنا أكثر وبتزايد عن ممارسات تلك الحقبة. وعرض فيلم صامت أو تسجيلات بالفيديو مع مدونة أوركسترالية مصاحبة على مسجل هو تغير أساسي في صبياغة التجربة المسرحية. وفي الحقيقة بمجرد تسجيل الموسيقي فإن الموسيقي يصعب أن تبدو (مُمسرحة) على الإطلاق. وبالنسبة للمشاهدة في البيوت فمهما تكن مزاياها في التسجيل مسرحيا لإظهار الموسيقي المتواصلة وخاصة الأوركسترا الصاخبة وموسيقى الأورغون، فإنه يمكن أن يشكلا ثقلا ضاغطا على الْمُشَاهد.

وبالنسبة للمدونات الأوركسترالية نفسها يمكن أيضا أن نقسمها إلى ثلاثية أنماط أساسية: (١) مدونة أوركسترالية ترجع إلى عهد السينما الصامتة سواء كانت مجمعة أو أصيلة (جعلت جيليان أندرسون هذا النوع من المدونات الأوركيسترالية خصوصية متعلقة بها)، (٢) مدونة أوركسترالية يتم إبداعها وتكون جديدة (أو مرتجلة) ولكن مقصود بها أن تبدو أشبه بموسيقى "حقبة" الصمت – وهذا الأمر عادة ما يأخذ به كلينر وعازف الأرغن كالورد كارتر، وحديثا جدا كارل ديفين

مورودر لفيلم "مترو بوليس" في عام ١٩٨٣ ودوهامل ويانس في فيلم "التعصب" عام ١٩٨٦ وهكذا يوجد الآن تسعة تركيبات ممكنة من الموسيقي والسينما الصامتة (ثلاثة أنماط من العرض، ثلاثة أنماط من المدونات الأوركسترالية) وكلها أدت إلى نتائج رقيقة وفجة معا، مُرْضية ومنفرة معا.

ومما له أهمية بصفة خاصة في هذا المجال الحالات التي تم بها موخرا الاعداد للفيلم نفسه. فبالنسبة لفيلم "التعصب" على سبيل المثال توجد الآن أربع نسخ مختلفة. فهناك نسخة جيليان أندرسون قائمة على مدونة بريال الأوركسترالية وجرى أداؤها بمصاحبة الفيلم (من جانب مكتبة الكونجرس) في صورة قريبة بقدر الإمكان لما شوهدت به في عام ١٩١٦ عند الافتتاح في نيويورك. وهناك نسسخة برادويلور جيل مع مدونة ديفيز الأوركسترالية وتم العرض بالطريقة المباشرة الحية أو في التليفزيون. وهناك النسخة "المحدثة" نسخة دوهامل ويانسن. كما يوجد ديسكو الليزر الستعادتها مع مدونة أورغون يتم تسجيلها على يد كارتر. وفي حالة فيلم "مترو بوليس" فإن الانتباه الشعبي قد تركز على نسخة مورودر بما فيها من مزج مركب لأساليب الديسكو والأغنيات الجديدة التسي يؤديها فنانو البوب المختلفون، ولكن الفيلم جرى عرضه عدة مرات بنسخة بمدونة هوبرتز الأوركسترالية الأصلية، وتم اقتباسها وأداؤها على يد برنت هلر مع مدونات أوركستر الية شبه ارتجالية حية على يد تجميعات حركة الطليعة. وليس ممكنا إتمام اختيار ات صعبة وسريعة ومفاصلة بين أشكال التناول المختلفة في هذه الحالات. لقد تجادلت جيليان أندرسون على نحو مغر لصالح عرض فيلم مثل "التعصب" في ظروف ملائمة مع الموسيقي المصممة خصيصا له، ولكنها هي نفسها حتى اعترفت بأن مثل هذه الاستعادة الدقيقة يمكن أن تكون لها أهميتها التاريخية لا الجمالية. وفي الوقت نفسه يمكن طرح حالة للاستخدام الرفيع لموسيقي "متزامنـة" خصيصا للأفلام غير التقليدية رغم أن حالة فيلم "مترو بوليس" تظهر أن استخدام مدونات موسيقي البوب يمكن أن تجعل الفيلم نفسه يبدو قديما عندما تصبح الموسيقي نفسها قديمة، وتقدم الأساليب المتقدمة لموسيقي الجاز والموسيقي المعتدلة من مزج الألحان الأكثر تأثيرا للفيلم.

ومن الحيز مواجهة مثل هذه الإمكانات العديدة حتى ولو كانت واقفة في موقف ملتبس. والحقيقة البسيطة هي أن موسيقي الأفلام الصامتة كانت دائمة التغير؛ لأن الحياة والأصالة الحقة يقتضيان استمرار التغير. زيادة على ذلك قد يكون عقيما أن نتوقع أن أشكال التراث الموسيقية للسينما الصامتة سيتم استعادتها بالكامل، ولسبب واحد لا نستطيع بكل بساطة أن نشاهد الأفلام بالطريقة التي شاهدها بها أسلافنا، بعد عقود من السنين من التجربة مع الأفلام الناطقة، وبعد الكثير من الرصيد الأصيل الذي إما جرى نسيانه أو فقد مظهره من الجدارة والتجدد. وخير ما نأمل فيه ربما يكون هو أنه بين الحين والحين سنكون قادرين على العودة إلى المسرح لكي نسمع مصاحبة موسيقية حية سواء كانت قديمة أو جديدة. وهذا يشكل مضاهاة فعالة مع الفيلم ويجرى أداؤه بحساسية. وعندما يحدث هذا علينا أن نكون قادرين على التخيل على نحو أفضل بالنسبة للأمجاد العظيمة للسينما الصامتة ولتجربتها كفن لا يزال حيويًا بعد مرور قرن على بدايته.

## المراجع

Anderson, Gillian (1990), No Music until Cue.

Erdmann, Hans, And Becce, Giuseppe (1927), Allgemeines Handbuch der Film-Musik.

Gorbman, Clandia (1987), Unheard Melodies.

Marks, Martin (1995), Music and the Silent Film.

Rapee, Erno (1924), Motion Picture Moods.

- (1925), Encydopedia of Music for Pictures.

# إرنست لوبيتش (۱۸۹۲ – ۱۹۶۷)

لوبيتش هو ابن حائك ثياب بهودى انضم إلى مسسرح مساكس رينهسارت الألمانى فى عام ١٩١١ كممثل معاون، وقام بأول بطولة فى فيلم سينمائى من نوع الفارس الهزلى عام ١٩١٤، وهذا الدور الذى أداه هو دور رجل شسارد منكوب يعمل مساعدا فى محل أزياء، وهذا الدور رسّخه كشخصية كوميدية يهودية. وبسين عامى ١٩١٤ و ١٩١٨ مثل فى حوالى ٢٠ عملا كوميديا، ومعظمها هو الذى قسام بإخراجه أيضا.

لقد كان لوبيتش أهم عبقرية سينمائية ألمانية هامة تبرز إبان الحرب وهو يبدع نمط الكوميديا المشهدية المألوفة في أفلام باتيه قبل الحرب، ولكن في وسط محكم قائم على النزعة العرقية (الطبقة الوسطى الدنيا الألمانية اليهودية) وعادة ما تعالج الموضوع الثابت في السينما الألمانية. النهضة الاجتماعية وبعد عام ١٩١٨ تخصص لوبيتش في الخدع الساخرة في الأوبريتات الشعبية، ومنها "أميرة أوستريا" (١٩١٩) والموضوعات ذات الشطح الخيالي على طريقة الكاتب هوفمان، ومنها "الدمية" (١٩١٩) و"روميو وجيوليت" لشكسبير عام ١٩٢٠. وأعماله ترتكز على الخطأ في تبين الشخصيات على نحو ما يظهر في فيلم "الدمية".

وأفلامه الروائية الكوميدية تتناول رجالا يَتَغَنّدرُون ونساء عنيدات تمثيل "أوسى أوزفالدا" وبولانجرى.

ولقد عمل لوبيتش معظم حياته بشكل مطلق لحساب "اتحاد العروض أج" وأصبح المخرج المفضل لبول ديفيدسون. وقدم من ١٩١٨ فصاعدًا سلاسل من الأعمال الدرامية ذات الأزياء المثيرة منها "كارمن" (١٩١٨) و "ابنة الفرعون" كما قدم روائع تاريخية مثل "آن بولين" (١٩٢٠) وهي التي تسببت في نجاح عالمي

لكل من المنتج والمخرج. وتكمن "لمسة لوبيتش" في الطريقة التي تجمع فيها الأفلام بين الكوميديا الشبقية المثيرة والعروض التاريخية (الثورة الفرنسية في فيلم "السيدة دوباري") وإبراز الحشود في بلاط هنري الثامن في فيلم "آن بولين" والاستخدام الدرامي لتجاربه الرائعة (كما في أفلامه المصرية والشرقية". وقد نجح في أن يدع نفسه على طبيعتها في الأوساط المسرحية التي يعدها لماكس رينهارت.

والعلامة المميزة لأسلوب لوبيتش هي التظاهرات وتملق المشاهدين بأن يدعهم يعرفون سر المسألة قبل أن تعرفها الشخصيات. وهو في أفلامه الأولى كان يغرى الناس بالتخمين والاستدلال حتى وهو يشتغل على تراث المدراما المسوقية بالمبالغة في الموقف لحد دفع الأحداث المنطقية إلى موقف حافل بالعبث. وهو أبعد ما يكون عن أن يجعل هذا المنطق مجرد مبدأ صورى شكلى. وهو يعتمد على خبرة شديدة بموضوعاته: التضخيم والشطحات الخيالية عن المسعنبة من سوء التغذية بعد سنوات الحرب، وهو يوجه أعماله لأمة مهزومة تحب أن تستمتع بأوضاعها المثيرة. والموضوع الذي أصبح يشكل طابع لوبيتش هو إخراج موضوع إلغاء الذات مقابل الآخرين الذين بطنطنون كما لو كانوا يعيشون في عالم متماسك. ولوبيتش هو برليني حتى النخاع، وهو أيضا أول مخرج (أمريكي) ألماني، بل يمكن القول إنه الوحيد. ولقد سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام ألماني، بل يمكن القول إنه الوحيد. ولقد سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام نحو أقوى بشكل رائع.

وإذا كانت أول بطاقة تعارف له هي فيلم "روزيت" (١٩٢٣) فإنه وسيلة رائعة لطموحات ماري بيكفورد لكي تصبح "المرأة المميتة" وقد اختار زاوية للناس هي الكوميديات السوقية بموضوعها عن الخطأ في تبين الأشخاص. وأفلام "دائرة الزواج" (١٩٢٣)، "الفردوس المحرم" (١٩٢٤)، "مروحة الليدي ويندرمير" (١٩٢٥)، "هذه هي باريس (١٩٢٦) هي تأملات لطيفة ذات نغمة حزينة عن الزنا والغش وخداع الذات. وهي تربط أصحاب النزعة الأرستقراطية والطبقات المتفسخة، وذلك بحثا عن الحب، لكنها تنتهي بالسَّقة ولمسة من السوء. وبعد تدريبات شاقة على النزعة العاطفية قدم

فيلم "الأمير التلميذ" (١٩٢٧)، فيلم "الوطني" (١٩٢٨) ودخول الصوت في الفيلم أتاح له فرصا جديدة ليعيد ابتكار أسلوبه الكوميدي. لقد كان بارزا من وصفه بأنه منتج - مخرج في أستوديوهات بارامونت، وكانت تساعده عبقريات في كتابة السيناريو من إبداع أرنست فاجدا وسامسون رفايلسون، ولهذا عاد إلى واحدة مسن الهاماته الأولى: حبكات الأوبريتات ومسرح البوليفار وشكل منها نمطا يلائهم سنوات ١٩٣٠ بالنسبة لجنس (المهاجرين) وكانت هناك كوميديات موسيقية والبطولة فيها في الغالب لموريس شوفالييه مع جانيت ماكدونالد أوكلوديت كولبرت ("استعراض الحب" ١٩٢٩؛ "الضابط المبتسم" ١٩٣١؛ "الأرملة المرحسة" ١٩٣٤) و هو يدخل الأغنيات بصنعة لطافة والحافلة بالتلميحات الجنسية في نسبيج الفيلم. وهذه الأفلام هي روائع في المونتاج السينمائي من خلال تصويرهن للقطع الموسيقية. لكن سمعة لوبيتش تستحق أن تقوم - بحق - على كوميديات تتاول الطيش، ولكن على نحو متزن "قلاقل في الفردوس" (١٩٣٢)، "تصميم من أجل الحباة" (١٩٣٣)، "الملاك" (١٩٣٧)، "نيتو تشكا" (١٩٣٩) وهناك ثلاثيات حب متنوعة في إطار من اللاجدوي والعبث. وقد مثل معه ملفين دوجلاس وهربسرت مار شال ومار لين ديتريش وجريتا جاربو وقد أظهر هاتين الممثلتين بطابع إنسساني وكتُّف من مظهر هما المثير.

وخلال سنوات ١٩٤٠ رسم لوبيتش صورته العالمية من خلال أفلام "حانوت عند الزاوية" (١٩٤٠)، "تكون أو لا تكون" (١٩٤٢) والأخير محاولة بارعة لهجوم على كل ما هو مادى، لا الحكم النازى وحده، بل كل حكم كله استبداد. وهو يحتفى – كما فعل دائما – بالاحتفاظ بالبراعات الباقية لإحداث إيهام بالاقناع.

توماس الساسر

### مختارات من الأفلام

Schuhpalast Pinkus (1916), Ich mochte kein Mann sein (1918), Die Austernprinzessin (1919), Madame Dubarry (1919), Anna Boleyn (1920), Die Bergkatze (1921), Das Weib des pharaoh (1922), The Marriage Circle

(1923), Lady Windermere's Fan (1925), So This is Paris (1926), The Love Parade (1929), Trouble in Paradise (1932), Design fer Living (1933), The Merry Widow (1934), Angel (1937), Ninotchka (1939), The Shop around the Corner (1940), To Be or Not to Be (1942).

## المراجع

Carringer, Robert, and Sabath, Barry (1978), Ernst Lubitsch: A Guide to References and Resources.

Prinzler, Hans Helmut, and Patalas, Enno (eds.) (1984), Lubitscs.

Weinberg, Herman G. (1977), The Lubitsch Touch: A Critical Study.

## جريتا جاربو (١٩٠٥ – ١٩٠٥)

وُلدت باسم جريتا جوستافون، وهي ابنة عامل نظافة في اتكهولم، وكانت لها طفولة غير سعيدة كلها مسغبة. ولقد دخلت – غير سعيدة – عالم الأفلام عن طريق الإعلانات. وبعد أن أدت دورها في كوميديا قصيرة اكتشفها موريتز ستيللر الذي سماها باسم جريتا وضمها لفريق التمثيل في فيلم "أسطورة جوستابرلنج" (١٩٢٤) كما أنه شكلها أيضا، وشكل أفلامها الخاصة بالإعلانات في صورة مراهقة ريانة الجسم مرحة، لكن ستيللر أبرز فيها شيئا من البرود والشرود. وهي معرضة للهجوم بشدة كفتاة من الطبقة الوسطى. وقد امتهنت البغاء في فيلم بابست "الشارع الكئيب" (١٩٢٥) وبعدها انطلقت إلى هوليوود. وكان لويس ب. ماير قد شاهدها في فيلم "أسطورة جوستابرلنج" وقد طلب ستيللر ليعمل معه، وعلى مضض وقع عقدا لها فهي كانت محمية المخرج الشابة.

وشركة مترو جولدوين ماير وقعت في حيرة عما تفعله بجريتا جاربو، وأطلقت عليها لقب "نورماشيرر السويد" وقدمتها في فيلم "السبيل" (١٩٢٦) وهو ميلودراما تافهة كانت نورماشيرر قد رفضتها. ومع الاندفاعات الأولى أدرك ماير أنها ليست مجرد ممثلة، بل هي حضور سينمائي مغناطيسي جذاب. وجريتا جاربو الجامدة الناتئة العظام الخرقاء في الحياة اليومية تحولت على الشاشة إلى صدورة النزعة الشبقية المثيرة الحلوة. وستيللر شكلت رسالة حياته الفنية له كارثة في هوليوود، وقد عاد إلى السويد ومات في سن مبكرة بينما أبدت جريتا جاربو أسفها لخسارة راعيها. وبعد هذا اندفعت إلى ذروة النجومية. ونقطة الانطلاق فيلم "الجسد والشيطان" (١٩٢٦) الذي أخرجه كلارنس براون واشترك في البطولة جون جيلبرت، وقد أكد معدنها النفيس. والحاح مناظر حبها مع جلبرت (وقد اندمجت فيه جيلبرت، وقد أكد معدنها النفيس. والحاح مناظر حبها مع جلبرت (وقد اندمجت فيه

معه خارج الشاشة) أبرز جنسية ناضجة حية لم تشهد لها الأفلام الأمريكية مشيلا من قبل وراقت للجماهير التي اعتادت على إغواءات بولانجرى والتملقات الخجولة من جانب كلارا باو. وكان المصور السينمائي براون هو وليم دينالز الذي صور تقريبا كل أفلام جريتا جاربو في هوليوود واخترع لها ضوءا رومانسيا رقيقا وغنيا أيضا في النغمات التعبيرية مما ألهب صورتها السينمائية.

وجرينا جاربو تجمع بين الحاجة إلى النزعة الشبقية والتأبّى العاطفى، وهذا حددها على أنها طراز (امرأة أخرى) وقدر لها أن تعزف على أوتار أشكال الفتنة والسحر والمراهقة. وقد صورت مرتين أعظم أعمالها "أنا كارنينا" المرة الأولى فى فيلم "الحب" (١٩٢٧) مع جلبرت فى دور فرونسكى. وبقية أفلامها الصامتة غير جديرة بها رغم أنها برهنت عن ذى قبل على قدرتها على تجاوز المادة المطروحة أمامها. وقد علق دور جنات وكوبال (١٩٦٥) قائلين: "مع مشاهدة هذه الأفلام نجد أن جرينا جاربو تتنفس حياة فى شىء مستحيل، إن هذا أشبه ببجعة تتزلق على نسيج مطرز".

وشركة مترو جولدوين ماير كانت تعتقد أن رسائل الحياة الفنية للنجمات ذوات اللهجات الأوروبية مثل نجرى ستتحطم مع دخول الصوت في الفيلم، ولهذا أخرت بعصبية تصوير أول فيلم ناطق لجريتا جاربو. وفيلم "أنّا كريستى" (١٩٣٠) وهو صورة مبتذلة من تمثيلية أونيل أظهر أنه لم يكن هناك ما يدعو إلى تخوف هذا فقد كان صوت جريتا جاربو عميقا نابضا بالحياة مع نبرة حزن ولهجة مثيرة ولائنة موسيقية. وبوضعها الذي تأكد على أنها قمة نجمات مترو بدأت الأسطورة تتمو: التقشف، الخجل، النسك "لا يجب أن أكون وحيدة" وهذه العبارة من خلل دورها في بطولة فيلم "الفندق الكبير" (١٩٣٢) أصبحت عبارة دائرة على الشفاه، وكل هذا استغله المكتب الصحفي التابع للأستوديو، ولكن لم يكن اختراعا كاملا بالمرة. إن الصورة والمرأة لا يمكن التفريق بينهما – وهذا جعلها أكثر سحرا وفتنة.

وأعمال الدراما الحافلة بالأزياء التاريخية جرى تصويرها بكثرة في أفسلام جريتا جاربو في سنوات ١٩٣٠، وهذا ليس استقلالا لقدرها "كممثلة عظيمة" على حد تعبير الروائي جراهام جرين وهو يستعرض محللا فيلم "الغزو" (١٩٣٧) "ولكن يالها من أفلام غنية تم إنتاجها لها!" وهنا – كما في كل موضع آخر – نجد صرامة تمثيلها تتناسج بلين في الحوار أحيانا والإخراج. وفيلم "الكاميليا" لكوتور كان تحسنا مع جريتا جاربو وهي تتنهد في مرحها الشديد. ولكنها في فيلم "الملكة كريستينا" (١٩٣٣) قدمت تمثيل رسالة حياتها الفنية من العاطفية والطموحات الجنسية، وفي المشهد الأخير أبرزت حزنها وكأنه كان خنجرا مخفيا يحز فيها.

إن سر جريتا جاربو هو التباعد المتردد والشعور بالألم العاطفى وقد جعلاها (ولا يزالان يجعلانها) موضوع العبادة. ومترو جولدوين ماير كما لو كانت محتارة ماذا تفعل مع هذه الأعجوبة قررت أن تكون مضحكة. "إن جريتا جاربو تضحك". لقد أعلنوا هذا بالنسبة لفيلم "نيتوتشكا" (١٩٣٩) وواضح أنهم لم يلاحظوا إطلاقا أنها قد تخلت عن الضحك من قبل. وبالنسبة لذياك الوقت – فالفيلم الآن يبدو احتيالا – قد بدا للوبيتش صناعة ثقيلة بشكل كبير. أما فيلم "المرأة ذات الوجهين" (١٩٤١) فهو محاولة في الكوميديا الطائشة وشكل كارثة.

ولقد أعلنت جريتا جاربو اعترالها مؤقتا من صناعة الفيلم، وقد أصبح هذا الاعترال دائما. وبين الحين والحين حتى في الأواخر في عام ١٩٨٠ تعود بألقاب؛ فهي دوريان جراي بالنسبة لألبرت لوين، وهي دوقة لأوفولس، ولكنها لا تتجسد أبدا. وهي أسطورة معترلة انسحبت إلى مكان خاص وقد أكدت مكانتها باعتبارها أعظم بطلة سينمائية؛ لأنه لا يمكن مضاهاتها. والمرأة والأسطورة أصبحتا كيانا واحدا لا يمكن أن ينفصلا.

#### فيليب كمب

#### مختارات من الأفلام

Gosta Berlings saga (The Atonement of Gosta Berling) (1924): Die freudlose Gasse (Joyless Street) (1925), Flesh and the Devil (1926), Love (Anna Karenina) (1927), A Woman of Affairs (1928), The Kiss (1929), Anna Christie (1930), Susan Lenox, Her Fall and Rise (The Rise of Helga) (1931), Mata Hari (1932), Grand Hotel (1932), As You Desire Me (1932), Queen Christina (1933), The Painted Veil (1934), Anna Karenina (1935), Camille (1936), Conquest (Marie Walevska) (1937), Ninotchka (1939), Two-Faced Woman (1941).

## المراجع

Durgnat, Raymond, and Kobal, John (1965), Greta Garbo.

Greene, Graham (1972), The Pleasure-Dome.

Haining, Peter (1990), The Legend of Garbo.

Walker, Alexander (1980), Greta Garbo: A Portrait.

أوج الأفلام الصامتة

بقلم: جيوفرى نوويل - سميث



مع منتصف سنوات ١٩٢٠ وصلت السينما إلى ذروة من الروعة لا يمكن لها – خلال بعض الأطر المعينة – أن تتجاوزها مرة أخرى. ومن الحق أنه لم يكن هناك صوت مصاحب لها ومتزامن معها، وكذلك التلوين فيما عدا في مرحلة تجريبية للغاية. وكان على الصوت المصاحب أن يجرى إدخاله في نهاية هذا العقد من السنين بينما التلوين لم يُستخدم إلا في منتصف سنوات ١٩٣٠، وما بعد ذلك. كما أنه لم يكن هناك شيء مما يقارب الشاشة العريضة التي ستعتاد عليها الجماهير من سنوات ١٩٥٠ فصاعدًا فيما عدا حالات مفردة مثل فيلم "نابليون" (١٩٢٧) لأبل جانس. كما أن الأمر كان هكذا أيضًا مما يشاهد في الأحوال في عدة أنحاء من العالم، وخاصة في المناطق الريفية حيث ظلت كبديل مؤقت وبدائي.

ولكن كانت هناك تعويضات عديدة. فالجماهير في المدن في العالم المتطور قد جرى التعامل معها وفق مشهد كان من عشرين سنة فقط يُعد مما لا يمكن تخيله. وفي غيبة وجود الصوت على الشاشة كانت هناك فرق موسيقية وتسأثيرات صوتية. والرصد الفيلمي الذي يستخدم الطبقة الحساسة على قاعدة من النبرات تنتج صورا شديدة الوضوح والتفاصيل يعززه التلوين واستخدام الصوت الناطق. والتأثير المتقلب جرى استئصاله والشاشات التي مساحتها ٢٤ × ١٨ قدما في الحجم تظهر الصور ساطعة وبدون تشويه، وهي كبيرة لدرجة أنها تعطى تجسيدا ماديا للمدى الكبير للحركة.

وكثير من هذه الصفات كان مقضيا عليه أن ينقضى مع إدخال الصوت. لقد اختفت الموسيقى الحيّة من الكل فيما عدا حفنة من قاعات الاستماع، وموثرات اللون والصوت قد جرى التخلى عنها؛ لأن التلوين على الفيلم تداخل مع أجهزة الإحساس بقراءة مسار الصوت. وبؤرة الاستثمار تحركت من المؤثرات البصرية إلى مشكلات تسجيل الصوت وحل جانب العرض إلى تركيب جهاز الاستماع، والصوت قد شجع أيضا عملية فقدان التوازن، حيث مال التركيز على نوع المناظر

التى يمكن التقاطها مع وجود الحوار. وصفات المشهد التى ميزت كثيرًا من الأفلام الصامتة قد تقطعت، حيث احتلت الصورة الجديدة القائمة على الحوار مكان الصدارة فيما عدا الأفلام الموسيقية، وهذا استثناء فريد.

وكفة ميزان العمل التي مالت إلى الأماكن الواسعة التي صممها صناع الأفلام لكى تجرى مشاهدتها ربما كانت أهم الملامح البارزة في السينما الصامتة في ذروتها. لقد كانت هناك عظمة وصفة أكبر من الحياة في اللقطات الطويلة البانورامية التي تجسد المناظر الطبيعية أو المعارك أو حفلات العربدة وفي اللقطات القريبة التي تضخم التفاصيل الخاصة بالشيء أو الوجه. ولقد كان من النادر بالنسبة للفيلم أن يفلت الفرص المتاحة لتضخيم موضوعه سواء كان هذا غزو الغرب أو الحياة في مزرعة جماعية. ومنازل الأغنياء مالت إلىـــي أن تكــون قصورا، ومنازل الفقراء مالت إلى أن تكون شققا، والأبطال والببطلات اتـصفوا واتصفن بالجمال، والأوغاد القبيحون والقيم الدرامية قد جرى إسقاطها على أجسام المؤيدين، وقد تحقق هذا بتأثيرات مدى اللقطة وزاوية التصوير التسي تتخذها الكاميرا، ولكي يتحقق تركيز هذا التأثير كان يجب تطوير عدة تقنيات وأن تتـــآزر معا. وقد انطلق صناع السينما بتهور، وليس لديهم إلا القليل ليرشدهم إلى الطريق الذي عليهم أن يسلكوه سواء في الإجراءات أو في النظرية. وهم لم يعرفوا بالدقــة أى المؤثرات التي يريدونها كما أنهم لم يعرفوا ما إذا كانوا كلهم يريدون المؤثرات نفسها، وذلك في حدود مدى معرفتهم. ونتيجة لهذا كانت هناك عدة تجارب في التكنولوجيا في فن الدراما، في السرد، في التصميم - وقد تبت أن بعض هذه الأمور ليس لها عاقبة. ولقد تطور عدد من الأساليب المميزة وخاصة في هوليوود، ولكن أيضًا في ألمانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي واليابان، وفسي أماكن أخرى. وبصفة عامة كانت الأساليب الأمريكية - أساليب هوليوود - هي انتي طرحت على الأقل أنموذجا جريبًا لصناعة الفيلم عبر العالم كله، ولكن النماذج الألمانية كان لها أيضا تأثيرها حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما أسلوب (المونتاج) الروسي كان يحظي بالإعجاب أكثر مما يحظي بتقليده.

وهذا الأسلوب في الولايات المتحدة الأمريكية مسن حوالي عام ١٩١٢ فصاعدًا وهو الأسلوب المتطور الذي تدعم عبر فترة الفيلم الصامت إنسا يسمى أحيانا (كلاسيكيا) لتمييزه من جهة عن الأسلوب (البدائي) الذي سبق هذه الفتسرة، ومن جهة أخرى لتمييزه عن الأساليب الأخرى الأقل تدعيما، والتي بسرزت في أماكن أخرى وبصفة عامة كان لها نجاح تاريخي أقل. ورغم أن هذا الأسسلوب سمح لمؤثرات على نطاق واسع، فإنه شق طريقه بثبات وعلى نحو مباشسر فسي طريق المؤثرات التي انهالت. لقد كان فوق كل شيء أسلوبا سسرديا روائيسا تسميمه ليسمح بوجود قصة تتكشف أمام الجمهور وهو ينظم تأثيراته الأخسري تحميمه ليسمح بوجود قصة تتكشف أمام الجمهور وهو ينظم تأثيراته الأخسري عميقة مدعمة بما في ذلك جماليات ذات طابع أكثر عمومية وواقعية ممتزجة بالوهم. وقد تطور هذا في داخل السياق الصناعي الذي جرى تصميمه على نحو متزايد لممارسة صناعة الفيلم، والتي ظهرت في عصر الفيلم الروائي الصامت.

#### الصناعة

إن مفتاح التطور الرائع للسينما الصامتة (وتحولها السريع إلى الصوت في نهاية سنوات ١٩٢٠) قد تمثل في تنظيمها الصناعي. وليس هذا خاصية تمت بالمصادفة - كما ذكر على سبيل المثال أندريه مالرو الكاتب والسينمائي ووزير الثقافة الفرنسي (مرتين) الذي وصف بمرح ذات مسرة السينما بأنها صناعة. وبالأحرى، فإن إمكانية التطور الصناعي قد انبثت في السينما منذ البداية الخالصة من خلال اعتمادها البدئي على التكنولوجيا (الكاميرا، جهاز العرض) ومن خلال بزوغها في الفترة المبكرة على أنها "صناعة عرض" بالمعنى الحرقسي للكلمة. والسينما في بواكيرها لا يجب توصيفها حقا على أنها صناعة. لقد كانت عملا متداعيا يجرى أداؤه على نطاق صغير، وهو يستخدم المعدات والتكنولوجيا التي يمكن أن تتجمع في عمل فيه فن حرفي. ولكن مع مزيد من تطوير الأفلام ومستوى الاستثمار الضروري لصناعتها وضمان توزيعها المتزايد فإن السينما تأتي لها أيضا أن تحرز طابعا صناعيا أصيلا - في نطاق عملياتها، وفي تشكيل تنظيمها واعتمادها على رأس المال.

ولم يتحقق التصنيع المحدد للسينما إلا مع إدخال الصوت في نهاية سينوات ١٩٢٠ والذي أكمل إدماجها في عالم رأس المال وعلاقتها بالأسطوانات الموسيقية والإذاعة (عبر شركات الكهرباء). ولكن قبل هذا في السنوات التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الأولى اكتسبت السينما طابعها كطراز لما أصبح من ساعتها يطلق عليه صناعة الثقافة. والسينما – مثل الراديو لتسجيل الموسيقي – هي تقنية بحكم التعريف، لكنها على عكسهما كانت مجرد تقنية مستخدمة لنقل محتوى موجود من فيل. إن المحتوى نفسه قد أبدعته وسائل التكنولوجيا.

ولما كانت السينما إبداعا تكنولوجيا فإن الأفلام كان يجب أيضا توزيعها لأماكن حيث يمكن لتكنولوجيا مرتبطة بها استخدامها لعرضها. وإن كم الاستثمار والمدى الزمنى الذى تطور فيه والحاجة إلى مضاهاة الإمداد والطلب المفروض على السينما ليس فقط التنظيم الصناعى عند نقطة الإنتاج، بل أيضا العمل المتعلق بكل مستوى. ولقد جرى إنتاج الأفلام للسوق وجرى تصميم العمليات لإدارة مطالب السوق وكل هذا كان له تأثير بالغ على إنتاج الفيلم. وكانت لكل هذا نتائج غير مسبوقة في كل جانب من جوانب هذا الوسيط السينمائي.

#### الأستوديو

لقد كانت الأفلام يتم إنتاجها في الأستوديوهات. ورغم أن الـشركات السينمائية الأمريكية قد انتقلت إلى كاليفورنيا الجنوبية في سنوات ١٩١٠ من جهة من أجل الحصول على وفرة من ضوء الشمس، ومن جهة أخرى لتوفير تتوع أماكن التصوير، فإنه مع سنوات ١٩٢٠ كان يجب على غالبية المناظر أن يتم التقاطها في وسط معد مميز سواء داخليا تحت الضوء الكهربائي أو خارجيا في وسط يتم إعداده. وقد غامر صناع الفيلم بالنسبة لمواقع التصوير للحصول على مناظر (أو لقطات مفردة) لا يمكن توفيرها إلا في الأستوديو، والتقاط الصور في الأستوديو لم يهيئ فحسب مزيدا من السيطرة على الظروف الفيلمية، بل كان أيضا أكثر اقتصادا. والتوأمة من احتياجات الاقتصاد والسيطرة أدى إلى ظهور طرق مسطة لتهيئة الأوساط البيئية وطرق أكثر تعقيدا لتجميع اللقطات والمناظر بمساعدة مؤثرات خاصة من نوع أو آخر.

وعلى الرغم من أن مصطلح المؤثرات الخاصمة - في اللغة السشائعة المشتركة - قاصر بصفة عامة على التقنيات التي تسهم في تصوير الأحداث ذات الشطح الخيالي فإن الكثير من نفس التقنيات كان في الممارسة مستخدما في الغالب على نحو أكبر لتصوير المناظر الواقعية، وذلك كطريقة أشهر وأرخص لالتقاطها عما يقتضيه المنظر بإنتاجه في الوسط الواقعي الفعلى. والنفقات الباهظـة لتـشييد أوساط ذات أحجام حقيقية لمسلسل "التعصب" (١٩١٦) لجريفيث دفعت الـشركات السينمائية إلى البحث عن طرق أبسط لكي تبدو كما لو كان الحدث قد وقع في مكان واقعي ذي ثلاثة أبعاد. واللقطات للمنظر الذي يعده الأستوديو (علي سبيل المثال اللقطات القريبة الكبيرة) يمكن مضاهاتها مع اللقطات التي تتم في الموقع، بينما اللقطة المفردة يمكن تركيبها من عناصر متنافرة تندمج بمهارة لكي تبدو كما لو كانت تقدم واقعا مفردا. وإختراع بسيط كان عليه أن يطلى جزءا من منظر على لوح زجاجي بينما يتم التقاط الحدث عبر جزء شفاف من الزجاج. ولكن كان هناك أيضا مزيد من التقنيات المعقدة مثل التقنية التي اخترعها المصور السينمائي الألماني إبوجين شوفتان في منتصف سنوات ١٩٢٠، واستخدم من بين أفلام أخرى في فيلم فرتيز لانج "مترو بوليس" (١٩٢٧). وقد تضمن هذا بناء أوساط بيئية مصغرة توضع بجانب الحدث الذي سيتم تصويره. وتوضع حينئذ مرآة مكشوطة أمام الكاميرا بزاوية ٥٥ درجة ويتم التقاط الحدث من خلال جانب المرآة المكشوط، بينما تنعكس المناظر من خلال الجانب غير المكشوط. وبشكل تبادلي فإن جانب المنظر يمكن أن ينطمس بخليط معدني، ويتم إنفاذه في اللقطة فيما بعد في المعمل، أو أن تكون هناك خلفية (يتم تصويرها في الموقع بوحدة فيلمية ثانية) بمكن إسقاطها على شاشة في خلفية الأستوديو، بينما الشخوص تمثل أمامها، وإن كان هذا لم يُستخدم على نطاق عريض حتى أوائل فترة الفيلم الناطق عندما احتاج الحوار إلى أن يتم تسجيله في وجود مكيفات داخل الأستوديو.

وتأثير هذه التطورات في تقنيات الإنتاج في الأستوديو كان عليه أن يدفع السينما في أواخر حقبة الفيلم الصامت في اتجاه الوهم الواقعي بشكل أكبر وهو يحطم الحواجز بين ما هو وهمي بشكل واضح (أفلام جورج ملييس على سبيل

المثال) وما هو مسرحي وما هو واقعي حقيقي. وقد مالت الأفلام الروائيـــة إلـــي إحداث تأثير واقعى سواء كان محتوى الأحداث واقعيا أم مليئا بالشطح الخيالي أم كان قائما على المغامرة، ولم يحدث إلا على الهامش أن يتم إنتاج أفلام إما أنها تلعب على التأثيرات من أجل ذاتها (أو للجمهور لكي تبهر الجمهور) أو التي تعتمد على أصالة مباشرة في تصور الأحداث الواقعية. وأحيانا ما كان يتجمع هذان النقيضان كما هو الحادث في الكوميديا مما يترك الجمهور يعجب بالأشياء الحافلة بالشطح الخيالي، وما هو متحقق ماديا بشكل واقعي بالنسبة للخدع التي تحدث في وقت حقيقي أو في مكان حقيقي. ومهما يكن الأمر - وغالبا وعلى نحو أكبر - فإن الكنوز المتاحة في الأستوديو يتم استخدامها للأغراض الاحتمالية التوليدية. والحدث تكون له "نغمة واقعية" كافية بالنسبة لوسائل تحقيقه لكي ينساب إلى حد كبير -دون ملاحظة. وفكرة أن السينما يمكنها أن تستخدم الوسائل الصناعية الفنية من أنواع عديدة لخلق واقع سينمائي كاف كفاية ذاتية قد بزغت ببطء واستمر الوضع على أنه يجرى استشعاره كشيء له طبيعة متناقضة ظاهريا. وأول شخص قد تمكن من هذا التناقض الظاهري حقا وعلى الأرجح هو ليف كوشوف السوفيتي صانع الفيام وصاحب النظرية السينمائية التي خصصت (تجاربه) الشهيرة في بواكير سنوات ١٩٢٠ لإظهار كيف أن المحتوى السردي للقطات المفردة تتحدد بتلاصقها، وليس بخواصها الحقيقية الحية الداخلية. غير أن تجارب كولوشوف تركيزت في غالبيتها على المونتاج (تركيب اللقطات معا) وليس على إمكانية العرض الفني في صناعة اللقطة نفسها، وكان هذا في ألمانيا، وليس في هوليوود أن تطورت تقنيات إنتاج الأستوديو بشكل كبير. والنزعة الوهمية الواقعية (أكثر واقعيهة فــ حالـة هوليوود وأكثر وهمية في ألمانيا) قد بلغت شكلها الحقيقي حقا كجمالية مهيمنة للفيلم الصيامت.

#### الميلودراما والكوميديا والحداثة

ظهرت إبان فترة الفيلم الصامت معظم الأجناس السينمائية التي ستميز السينما طوال حقبة أفلام الأستوديو - أفلام الجريمة، أفلام الغرب الأمريكي، أفلام

الشطح الخيالى إلخ. ومن الأجناس الكلاسيكية نجد الجنس الموسيقى وحده - لدواع واضحة - غائبا رغم أن الكثير من الأفلام تم إنتاجه لتصاحب بموسيقى غير متزامنة. وبرسم أفق القوالب التوليدية التي تتجمع فيها الأفلام لأغراض التسويق، فإننا على أى حال نجد أن أفلام الحقبة الصامتة (وإلى حد ما بعد هذا بفترة وجيزة) يمكن تجميعها تحت نمطين رئيسيين: الكوميدي والميلودرامي.

إن مصطلح الميلودر اما يستخدمه دارسو الفيلم لتشخيص نمطين من الأفـــلام بصفة خاصة - الأفلام (وخاصة في البواكير الأولى للفترة الأولى) التي تظهر انحدار ا تاريخيا جليا من الميلودر إما المسرحية في القرن التاسع عشر والقصص البطولية عن الحياة وحياة الأسرة (وغالبا ما تتخطى هذا وفيها ما يعرف "بـصور المرأة") والتي لها حضور قوى في هوليوود في سنوات ١٩٣٠ وسنوات ١٩٤٠ وسنوات ١٩٥٠، وهذه الاستخدامات ليست متنافرة بشكل دقيق؛ لأن نمطى الأفلام لهما ملامح قليلة مشتركة. إن الميلودراما السينمائية في بواكيرها كانت قائمة على الحركات وتتضمن نغمة القيم الخلقية والدرامية حول موضوعات دالة متكررة ذات صفات خاصة - الأبطال الذين يندفعون للعمل من جراء مظاهر الخسسة السشنيعة والنهابات الآلية وما شابه ذلك. وكل هذه الملامح تنحل إلى حد ما فيما يسمى ميلودراما الحقبة المتأخرة وتوجد بدلا من هذا في الأغلب في أفلام الحركة (مثل أفلام الغرب الأمريكي) وليس في الأعمال الدرامية السسيكولوجية المتزايدة في سنوات ١٩٣٠ وما بعد ذلك. والروابط بين الاثنين توجد في أعمال د. و. جريفيث الذى شكل وسائل إدخال القيم الميلودرامية فى تدفق السسرد السسينمائى وهو (باستخدامه اللقطة القريبة كحيلة سردية واقعية) أعطى الميلودراما التقليدية معيار التعمق السيكولوجي وعند فرانك بورزاجو وهـو فـي فـيلم "الفكـاهي" (١٩٢٠) و "السماء السابعة" (١٩٢٧) وغيرهما من الأفلام حول الشخوص الثابئة للميلودراما الى شخصيات مدفوعة بقوة باطنية خارقة.

والأكثر عمومية هو أن السينما الأمريكية في سنوات ١٩٢٠ وجدت صعوبة كبرى في تحرير نفسسها من الخطاطيات السردية الميلودراما المسسرحية واستمراريتها في السينما على يد جريفيث.

و الأكثر عمومية هو أن السينما الأمريكية في سنوات ١٩٢٠ وجدت صعوبة كبرى في تحرير نفسها من الخطاطيات السردية للميلودراما المسرحية واستمر اريتها في السينما على يد جريفيث. ومع التزايد المضطرد في طول الأفلام في حوالي عام ١٩١٣ فصاعدًا - من ثلاث أو أربع بكرات إلى ست أو أكثر من البكرات في فترة ما بعد الحرب - كان صناع الفيلم قادرين على التحول إلى قصص ذات مجال أعرض وتعقيد أكبر، وغالبا في شكل اقتباسات من الروايات. ورغم تشذيب التقنية السردية - على أي حال - فإنه كان من النادر أن تسير هذه الفرصة المتاحة في اتجاه التطور المميز الواقعي الدقيق. بل بالأحرى (وهذا حقيقي بل أكثر حقيقية عن كيان الإنتاج الأوروبي كما هو بالنسبة للإنتاج الأمريكي) أصبحت الأفلام الروائية حاشدة بالحوادث العارضة، بينما الـشخوص التـي تقـع الحوادث بالنسبة لها تواصل الغرق في داخل أبعاد مخططة. وفي فيلم ركس إنجر ام "أربعة جياد في سفر الرؤية" (١٩٢١) - على سبيل المثال - نجد أن السشخوص الرئيسية والقيم التي تمثلها ترد بين العناوين الفرعية في فترة مبكرة وتصبح نمطية في المظهر والحركات من خلال الحدث والحركة التي تمتد عدة عقود من السنين. ورغم أن القيم الأخلاقية للميلودراما عند جريفيث وتجسيدها على شكل أوغاد مقطبين وأبطال مشئومين وبطلات مهددات دائما لم تعد تلائم الجو المتغير لعصصر الجاز وعالم ما بعد الحرب بصفة عامة. وكان السير د القصيصي والتخطيطات السيكولوجية بطيئة في التكيف. وبعض التعقيدات والالتباسات في الواقعية الأوروبية والمسرحية في أواخر القرن التاسع عشر تبدو في أفلام إريك فون شتروهايم في الولايات المتحدة الأمريكية وأفلام المخرجين الألمان والإسكندينافيين مثل ج. و. بايست، كارل تيودور دراير، فكتور شوستروم، ولكن - بصفة عامة -كان هناك تناول ميلودرامي عريض بالنسبة للشخصية والحبكة معا السائدين علب، كلا جانبي الأطلنطي سواء في أفلام الحركة، أو في الأفلام التي تريد أن تكون أكثر سبكو لوجبة في توجهها.

والتخفف من الحالة الميلودرامية في الحقبة الصامتة وجد أساسا في الكوميديا التي أفضت إلى نمطين. من جهة كان هناك ما يُعتقد بصفة عامــة أنــه كوميديا الفيلم الصامت، وهو جنس سينمائي رائع فريد يركز على الأداء الكوميدي (غالبا من نوع عنیف) واصطبغ بأسماء شارلی شابلن، بستركیتون، هارولدفوید، ستان لوربل وأوليفر هاردي. وهذا النمط من الكوميديا استغل استغلالا كاملا التمثيل الصامت والحركة، وهنا تكمن إمكانية السينما الصامتة. ورغم أن التمثيل الصامت مات بشكل أو بآخر قبل وصول الفيلم الناطق، فإنه استمر يحظى بالتقدير والاستمتاع به. لكن السينما الصامتة تملك أيضا نمطا مختلفا للكوميديا كان مصيره العكس تماما. وقد تمثل هذا في محاولة في أن يحقق في الوسيط المصامت شكلا للكوميديا قائما على التمثيلية المسرحية التي كانت في شكلها الأصلي معتمدة تماما على الفطنة اللفظية والبراعة في الرد على البديهة. والكوميديا من هذا النمط أعاقها بشدة غياب الحوار المنطوق، ولكنها استعادت عافيتها ثانية كجنس فني مع وصول الفيلم الناطق. والأمثلة الصامتة لهذا الجنس السينمائي قد مالت بالتالي إلى هوة النسيان، ولكن الجنس السينمائي كان شعبيا تماما وشحذ ألمعيات بعض أعاظم الفنانين في هذه الفترة بما فيهم مويتز سيتلر وإرنست لوبيتش وحتى شابلن. وكان فبلم شابلن "امر أة من باريس" في عام ١٩٢٣ الذي دشن عمل أدولف منجو كبطـل نمطى لطيف كيس لعديد من الكوميديات الاجتماعية بدءًا بفيلم لوبيتش "دائسرة الأزواج". وفي أواخر هذا العام ١٩٢٥ تخطى لوبيتش نفسه القيود التي كان يظن بها أنها من مكونات الفيلم الصامت باقتباس رائع لمسرحية أوسكار وايلد "مروحة الليدي ويندر مير"، وفيه كل نأمة شريتم نقلها بلمسات دقيقة من خلل النظرة والحركة.

وكثير من استجابة الكوميديا الاجتماعية للجماهير الشعبية يقع في إتاحية الفرصة للاستمتاع، وفي الوقت نفسه تجرى السخرية من حياة الغني الكسول. ولكن فوق كل هذا أنها أتاحت الفرصة للسخرية من قيم الميلودراما. فعديد من المواقف والخدع في الكوميديا الاجتماعية (وفي الحقيقة في الكوميديا من الأنماط الأخرى) تتوحد مع تلك الخاصة بالميلودراما - اضطراب الشخوص، إرغام

الشخصية على الدخول في زواج تعس، الرسالة التي تتوجه خطأ. وبهذه الطريقة يجرى تناول المسائل والاستجابة الانفعالية التي تنبعث في الجمهور، وكل هذا معاد للمسرح.

لقد حملت الكوميديا للسينما عنصرا من الحداثة التي كانت بصفة عامة تنقص الميلودراما. ويصدق هذا على كل من كوميديا العادات بما فيها من وجهة نظر ساخرة للمآزق الأخلاقية في الحياة الحديثة، وعلى النوع الفظ الذي يضع في مقدمة الصورة بشكل منتظم السيارات والآلات والأجهزة المماثلة الحديثة. ولقد كانت الكوميديا أيضا طريقا دخلت منه الحداثة الفنية في السينما الصامتة من خلال الجهود الواعية للطليعة (كما هو الحادث في فيلم "استراحة" لرينيه كليسر وفيلم "مذكرات جلوموف" لأيزنشتين) وبطرق أقل وضوحا. ورغم أنه كانت هناك محاولات لاستغلال الميلودراما على نحو محدث من أنطون جيليو براجا جليا بفيلمه "تاييس" (١٩١٧) إلى مرسيل لوهربييه بفيلمه "اللاإنساني" (١٩٢٤). وسرعان ما تحللت وارتدت إلى معالجات محافظة على التقاليد على نحو أكبر.

والمحاولة الأكثر نسقية لتطوير سينما حول أهداف الحداثة الفنية حدثت - مهما يكن الأمر - في الاتحاد السوفيتي. فهناك، في أوائل سنوات الثورة، استمتع الفنانون بتحرر نسبي من القيد التجاري (وحتى السياسي) وجري التعامل مع السينما على أنها فن آلة تتضمن مفهوما جديدا للرؤية (عين الكاميرا على حد تعبير فرتوف) وإضفاء الطابع الآلي على الجسم البشري. وفن تركيب المناظر (استخدم السوفيت تعبيرا شهيرا هو مصطلح المونتاج) والسرد (المتركز على الجماهير كمقابل مضاد للبطل الفرد) وهذه كانت موضع التجريب المتناغم لدرجة ليس لها مثيل في أي مكان آخر.

ولقد وجدت الحداثة السوفيتية الطريق أمامها سهلا. ففى الـسنوات الأولـى كانت الدولة مستعدة (وإن يكن ليس بتحمس دائما) للمخاطرة والإنفاق الضخم على التجارب التى ليس لها أى ضمان من النجاح الشعبى المباشر. وفي بقيـة أوروبـا

وفى اليابان بالمقابل (وأكثر فى الولايات المتحدة الأمريكية) كان إدخال العناصر الحديثة غير الشعبية الممكنة فى صناعة الفيلم الروائى تتقيّد بالاعتبارات التجارية. والحداثة المتطرفة التى ازدهرت فى دوائر الطليعة فى فرنسا بصفة خاصة كانت لهذا تلقى تعبيرا لها على الهامش، وليس فى المجرى الرئيسى للإنتاج السينمائى. وفى ألمانيا انتشرت التعبيرية من فن التصوير والمسرح لتدخل فى أجزاء من عالم الفيلم، وكان لها أيضا نفوذ فى اليابان. ولكن كان هناك ميل إلى مزيد من المظاهر المحافظة فى التعبيرية - تلك العناصر الأكثر سهولة فى استيعابها مع تسرات الرومانسية - حتى وجدت لها مكانا فى الأستوديوهات الألمانية. والجانب الأكثر تطرفا فى ثقافة فيمار كانت مخاطرة سياسية كما أنها كانت مخاطرة جمالية، ولم كان - على أى حال - عبادة الفن كقيمة شبه مفارقة. وفى الإطار السينمائى فيان كان عنى أحيانا التوجه إلى الفيلم ذى الدلالة على الكيف الفنى، ولك ن كانت هذا كان يعنى أحيانا التوجه إلى الفيلم ذى الدلالة على الكيف الفنى، ولك ن كانت ملكات وخير مثال على هذا فيلم "الضحكة الأخيرة" للمخرج ف. و.

### الفيلم الروائي

بينما كانت الخطوط العريضة للفيلم الروائي في حقبة الفيلم الصامت تسسير وفق مطالب فن الدراما والحبكة والتي ظلت فجة، فإن تفاصيل بناء المشهد سارت في تطور سريع وخاصة في السينما الأمريكية. والفترة الانتقالية شهدت ظهور وسائل سينمائية خاصة من التغيرات اللماحة والمتعلقة بالمشهد وأبدعت استمرارية سردية داخل المشاهد عن طريق تركيب الصور. والتقنيات التسي ظهرت في منتصف وأواخر سنوات ١٩١٠ قد تشكلت وتهذّبت في سنوات ١٩٢٠ لإبداع نسق تأتي له أن يصبح معروفا على نحو متنوع على فن تركيب الصور "الخفي" و"الاستمرارية" و"التحليل" وظل قائما – مع تعديلات قليلة ملحوظة – حتى اليوم.

لقد كانت التقنيات الخاصة بتركيب الفيلم وبناء المشاهد – أكثر من أى شىء آخــر – هى التى طرحت لب ما سيصبح معروفا على أنه أسلوب هوليوود الكلاســيكى، وذلك منذ عمل بوردول وتومبسون وسيتجر (١٩٨٥).

ومصطلحا فن التركيب الخفى والمستمر يشيران إلى حقيقة هى أنه – على الأقل – داخل المشهد مفروض فى الحركة أن تظهر مستمرة والروابط بين اللقطات خفية. وعلى أى حال ففى الممارسة نجد أن فن التركيب داخل المشهد لم يكن خفيا بشكل كامل على الإطلاق، والتأثيرات الدرامية كانت تتحقق فى الأغلب بمجموعة من القطع لم تكن مرئية فحسب، بل ماثلة أيضا بشكل حى المشاهد كخدع سردية – وعلى سبيل المثال لكى نظهر أن الشخص مراقب من قبل شخص آخر لم يُشاهد من قبل فإن هذا يستمر على نحو أكثر إلى أن تلتقى به العين فى البداية. وتبادل الاستمرارية والتقطيع كان أيضا شيئا هاما الإطلاع المشاهد على دلالية التغيرات فى المنظر دون الرجوع إلى العناوين الفرعية. والأكثر دلالة من مسألة مكونات وفق خطة سابقة فى ضوء الفكرة المفروض أن يقوم عليها الحدث، وكيف مكونات وفق خطة سابقة فى ضوء الفكرة المفروض أن يقوم عليها الحدث، وكيف المشاهد فإن الأولية تركزت على الحركة، وكيف تتجسد وكيف يمكن لمفهوم الحركة أن يكون أكثر فعالية ويتجسد اقتصاديا. إن إخراج المشهد يميل لهذا إلى أن الحركة أن يكون أكثر فعالية ويتجسد اقتصاديا. إن إخراج المشهد يميل لهذا إلى أن يعمل على أنه تجسيد لفكرة مسرودة، وليس كقيمة فى ذاتها.

والتركيب الفيلمى التحليلى يكمل أيضا الابتعاد عن الأرضية الأمامية في عرض المشاهد. إن المشهد لم يعد يتجمع أمام الكاميرا، أى أنه لا يستم تسمويره بشكل أو بآخر على الطريقة المسرحية. فبدلا من هذا يمكن للكاميرا أن تسدخل المشهد وتعمل عمل الراوى المتحرك الذي يوجه منظر المشاهد بهذه الطريقة أو بتلك. ولكى يتم التأكيد على أن المشاهد قد تُوجه بثبات داخل الأماكن التي يحددها تتابع زوايا الكاميرا، يجرى استخدام قاعدة السر ١٨٠ درجة في سينما هوليوود. إنه يتم رسم خط وهمى تخيلي عبر مكان المشهد أمام الحدث وطالما أن الكاميرا لسم تخترق هذا الخط، بل يتم تبنى أوضاع مختلفة أمامها وتظل الشخوص في الأماكن

المماثلة المميزة ويظل المشهد جليا (فإذا اخترقت الكاميرا بالفعل ماديا الخط – على سبيل المثال بالتحرك للأمام أو التحرك من أجل نقطة قريبة – فإن زاوية الرؤية, يجب أن تكون من خلف الخط). والنتيجة هي إبداع مكان مشهدي مصطنع، وإن كان واقعيا يمكن للكاميرا داخله أن تتبادل وجهات نظر موضوعية وأخرى شبه ذاتية.

وهناك خدعة شائعة بصفة خاصة يتزايد استخدامها مند عام ١٩١٣ فصاعدًا، وهي لقطة متمشية مع خط العين وعكسها. فنظرة السخص الدى يتم تصويره تتبعها لقطة من زاوية أخرى للشيء الذى ينظر إليه الشخص. والاستخدام الخالص لهذه الخدعة والمتعلقة بها له تأثير محو إحساس المشاهد بالمسافة من الحركات وافتراض وجود أفكار ومشاعر للشخوص مع (رأب) الهوة بين المساهد والمشهد لخلق اندماج تخيلي بين الاثنين.

إن تطور السرد عبر التركيب الغيلمي سار في مجال مختلف في أوروبا عن الولايات المتحدة الأمريكية. فالتركيب التحليلي كان مستخدما بالتأكيد في معظم السينما الأوروبية في سنوات ١٩٢٠ رغم أن الدرجة التي جرى بها الاقتصاد عن المثال الأمريكي كتعارض مع الاختراع المستقل ظلت غير واضحة، فإن صناع الفيلم الأوروبيين ظلوا مرتبطين بالتصوير من المواجهة لمدة أطول، ومع هذا لم تكن هناك لقطات مصورة بعمق. وفي الوقت نفسه كان هناك تصور مختلف تمامًا بالنسبة للتركيب قد تطور وهو يقوم أكثر على تجاور الصور، وليس على وصل مكونات الحركة.

إن تجاور الصور – أو المونتاج – لم يكن بطبيعة الحال غائبا تماما عن السينما الأمريكية. (فقد استخدمه بشكل رائع جريفيث في سنوات ١٩١٠) بمثل ما أن التركيب الاستمراري لم يكن غائبا عن الأوروبيين. ولكن من الصواب أن نقول إن الجانب الأكبر من استخدام المونتاج في هوليوود كان ثانويا بالنسبة لاحتياجات الاستمرارية. ولقد قام الأمر في أوروبا أساسا (وإن كان أيضًا في اليابان) على استخدام تأثيرات مونتاج منتظمة للهيمنة على الوظائف السردية أو إعادة تـشكيلها وق خطوط مختلفة.

ونماذج المونتاج غير الخاضعة للاستمرارية يمكن أن نجدها في جميع أنحاء السينما الأوروبية في سنوات ١٩٢٠ من التسلسل السريع للقطات في فيلم "العجلسة" (١٩٢١) لأيل جانس إلى توليد الصور التهديدية في "ابتزاز" (١٩٢٩) لهت شكوك، مرورا بوابل الخدع الدرامية المرتبطة بالنزعة التعبيرية الألمانية. ولكن المونتاج كمونتاج كان في الاتحاد السوفيتي فقط مع كولشوف وأيزنشتين، وقد ارتفع إلى مصاف المبدأ المُشكّل للسينما.

ونظريات أيزنشتين عن المونتاج اشتهرت بتعقدها، وأصبحت أكثر تعقيدا في سنوات ١٩٣٠ عندما توسع فيها لتشمل التقابل بين الصورة والصوت. وهناك اختلافات هامة أيضا بين أصحاب المهنة الرئيسيين وأصحاب نظريات المونتاج السينمائي – أيزنشتين نفسه وكولشوف وبودوفكين وخرتوف. وعلى أي حال فإن الشيء المشترك في كل المعالجات هو الفكرة التي تذهب إلى أن المونتاج ليس سيرورة تتم في خط مستقيم، ليس ببساطة طريقة لتجسيد السرد، بل تقديم قيم خاصة به بوضع العناصر الدالة متجاورة وفي تصادم درامي.

فإذا استرجعنا – ونحن في سنوات ١٩٥٠ – تاريخ السسينما، فإن الناقد الفرنسي أندريه بازين نوّه بخطين رئيسيين: مدرسة المونتاج التي دمغها بطابعه أيزنشتين حيث توضع العناصر متجاورة لإبداع معنى محدد مسبقا لها كل الأهمية، وميل أقل وضوحا يرتبط من بين آخرين بمورناو وسيستروم؛ حيث إن الواقع الكامن في كل لقطة يسمح له بأن يعبر عن نفسه. وبصيرة بازين بمسألة من المسائل الأساسية لجماليات الفيلم – علاقة الفيلم بالواقع المرئي – تظل سائدة، لكن الطريقة التي صاغ بها المسألة مضللة. فلم يكن المونتاج السوفيتي وحده، بل أيضا نسق هوليوود المنافس عن المونتاج المستمر هما اللذان حددا من قبل معنى الصورة ومحدودية قوتها للتعبير عن الواقع. وكل نسق – بطريقته كان مصطنعا فنيا بشكل عميق وقد استخدم الاصطناع الفني لتوجيه انتباه المشاهد عبر خطوط منضبطة مسبقا.

### التمثيل ونظام النجوم

إن التمثيل في السينما الصامتة كان دائما – إلى حد ما – تمثيلا قائما على الإيماء؛ لأنه بالحركة والإيماءة أساسا يجب نقل المعنى، ومع تطور التركيب الفيلمي التحليلي وزيادة استخدام الوسيط أو اللقطات القريبة في المرحلة الانتقالية أصبح التمثيل في السينما الأمريكية – بصفة كلية – أكثر طبيعية عما كان في الحقبة المبكرة، والشيء نفسه يصدق – بصفة عامة – على الأمور الأخرى، لقط الأسلوب أسلوبا إيمائيا قويا حيا في إيطاليا بصفة خاصة طوال سنوات ١٩١٠ وبلغ مدى متسعا تاريخيا في عروض قامت بها المغنيات الأوليات مثل ليدا بوريللي، وعند رجال مثلوا أمامهن (وإن كان إلى مدى أقل). ولقد كان أيضا مركبا كبيرا في التعبيرية الألمانية، حيث يتم "التعبير" عن الحالات الباطنية، ويكتسب شكلا بالإيماءة الدرامية، وعلى أي حال فإن الأكثر دلالة كان التأرجح بين التقنيات القائمة على مباطنة الدور من الداخل، وتلك القائمة على الأشكال المختلفة للحضور على الشاشة بدون وجود علاقة ذهنية ضرورية بالنسبة لجانب الممثل.

إنّ فكرة أن أداء الممثل يصدر من مباطنة دقيقة للدور ترتبط بصفة عامسة بعمل قسطنطين ستانيسلافسكي في مسرح الفنون بموسكو في سنوات ١٩١٠ وهد أثرت أفكار ستانيسلافسكي تأثيرا بالغًا على السينما الروسية وسنوات ١٩١٠ وقد أثرت أفكار ستانيسلافسكي تأثيرا بالغًا على السينما الروسية في بواكيرها، وتم إدخالها في الولايات المتحدة الأمريكية على أيدي المهاجرين الروس وشقت طريقها إلى السينما من خلال أستوديو الممثلين الشهير الذي أسسه إليا كازان وأداره لي ستراسبرج في سنوات ١٩٤٠، وعلى أي حال فقد تمتعا بثروات مختلفة من أسلوب ستانيسلافسكي، وإن كان قد رفضه بحسم العديد من صناع الفيلم السوفيتي الثوريين في سنوات ١٩٢٠. وفي المسرح نجد أن (نظام) ستانيسلافسكي قد وجد معارضة من الكاتب المسرحي بريخت وبيسكاتور في المانيا، وكذلك جماعات الفيلم والمسرح وخاصة في الاتحاد السوفيتي. ولسم يكن بريخت وبيسكاتور قادرين على أن يضع كل منهما أفكاره في الممارسة في السينما الصامتة (وهناك تجارب معزولة على حدة). والتأثير البريختي بصفة عامة لم يجر

استشعاره في السينما حتى جاء عمل جودار دوستروب وفاسبندر ووندرنر في سنوات ١٩٦٠ وسنوات ١٩٢٠. وعلى أي حال ففي الاتحاد السسوفيتي جاءت الدعوة للمونتاج السينمائي وحدث اقترب من الأداء التمثيلي المعارض تماما لما أصبح عالميا موروثا في منهج ستانيسلافسكي.

وهناك أفكار سوفيتية بديلة عن التمثيل السينمائي تباينت بين الدعوة إلى درجة كبيرة من الحرفية وامتهان هذه الحرفية (ولكن على أساس حركات ميكانيكية وأداء روتيني في سيرك، وليس على أساس على نفس) ورفض قيم التمثيل الاحترافي. وقد دعا (الطابع) النمطي عند بودوفكين الممثلين أن يتم اختيارهم على أساس الملامح الجسمانية الملائمة للشخصية التي سيتم تقديمها، لهذا فإن التمثيل السينمائي قائم على الطرق التي يمكن أن يستخدمها هذا المظهر. إن الممثلين لا يستعدون للمشاهد، بل يتم إعدادهم (من قبل المخرج) بالنسبة لكل لقطة.

والسينما الأمريكية أيضا قائمة على الطاقم ذى الطابع النمطى، ولكن بطريقة أخرى. إن الميلودراما والكوميديا يقتضيان معا أنماطا جزئية على الأقسل على الأساس المظهر. وفى هذه الظروف فإن قدرة الممثل تكون فى تمثيل جانب محدد ويكون قيما، وذلك حسب القدرة على إبداع الشخصية. (ولا يعنى هذا أن نقول إن الأدوار وحتى الأنماط الم تكن يبدعها عرضا المؤدون؛ إن شخصيات الكوميديين العظام وبعض الممثلين للميلودراما هم جميعا موضوع الإبداع القائم على الوعى والإدراك). والمعرفة العامة كانت أيضا مهمة للغاية، ولم تكن الأفلام تروج وفق نمطها من الحبكة فحسب، بل أيضا وفق الشخوص التي تحتويها ومن الأفلام، ومكانة الممثل تزايد دورها حتى إنها تتجاوز الدور الذى يلعبه أو تتجاوز الممثلة الدور الذى يلعبه أو تتجاوز النوم على الشاشة وما عرف عنهم أو ما يجرى الاعتقاد فيهم فى وجودهم خارج الناق الشاشة لم تجذب الناس لمشاهدة الفيلم فحسب، بل أثرت أيضا في متعتهم وفهمهم لما قد تم تصويره.

إن (نظام النجم) الذي ظهر في هوليوود في سنوات ١٩٢٠ كان آلية متطورة لتمكين الأستوديوهات من استغلال الصفات الجسمانية للممثلين والممثلات المتعاقدين معهم ومعهن، وتنظيم وظيفة التمثيل والوجود الحقيقي في الحياة لمسن يؤدونها حول إبداع صورة ما والتمسك بها. ولما كان الأمر على هذا النحو فإن المسألة تختلف اختلافا بينا عن الممارسات في استخدام فنون الأداء الأخرى، وفي السينمات الأقل في الصنعة. ولم يكن نظام النجومية هو الذي كان جديدا؛ فكاروزو يمكن أن يعد نجما أو سارة برنار. ولقد كان يطلق على آستانيلسن أول نجمة سينمائية عالمية. وعلى أي حال فإن النظام كان هو المنطق الصناعي القائم وراءه.

والعقد الذي يربط النجم بالأستوديو صفحته الأولى وثيقة بريئة ترغم الممثل على أن يقدم خدمة خاصة استثنائية لأحد المشتركين مقابل نقود ووعد بالـشهرة. وتشابه الأساس للعقود السائدة في الأفرع الأخرى من العمل يصعب معه تحديه في المحاكم، فإن على الممثل أن ينصاع مقابل ما يحصل عليه من أجر. وعلى أي حال فإن ما يقدمه الممثل ليس خدمة في الحقيقة (ولم يكن عملا أو شيئا مصطنعا)؛ بل إن الممثلين والممثلات يقدمون - بالأحرى - أنفسهم وأجسامهم المادية وجمالهم وألمعياتهم لتجسيد كل هذا في صورة تصبح سلعة صالحة للاستهلاك المشعبي. وطالما أن مهمة الممثل تسير على ما يرام فإن هذا لا تتم ممارسته على أنه إرغام وتعسق. ولكن عندما يجد الممثلون أنفسهم قد أسيء استخدامهم في الأدوار التي يمثلونها أو لا يتم تشغيلهم على الإطلاق أو يربكونهم بالقروض، فإنه يجرى استخدام مجازات العبودية والمومسة وصفا لحالتهم وحظهم. ومن هذه المجازات ترد المومسة كلفظ ملائم لهذا الوضع، وذلك نظرا لأن الممثلين يتم اختيارهم في الأغلب (بل ويتم تسويقهم) على أساس القبول الجنسي لهم ويوجرون أجسامهم للأستوديو لكي يحول هذه الأجسام إلى صور مرغوبة جنسيا.

وإذا كانت الحداثة والتصنيع في السينما السوفيتية يعنيان إضفاء الطابع الآلي على جسم الممثل فإن الأمر في هوليوود يعنى اعتبارهم سلعة. إن نظام النجم هو (ذروة) إضفاء طابع الصنمية على السلع، والذي حلله كارل ماركس في كتابه "رأس المال". وعلى أي حال فإن الجماهير تطلب أكثر من مجرد الصورة ذات

البعدين التي تراها على الشاشة. إن الناس يريدون أن يعرفوا كيف كان حال المحبين الذين يقبلونهم على الشاشة وماذا فعلوا في الحياة الحقيقية. وهذه الرغبة تغذى، بل يجرى إحباطها أيضا، بالتدفق الدائم بالمعلومات (وكثير منها يجرى فبركته واصطناعه) عن حياة النجوم وغرامياتهم خارج الشاشة. إن الأمر أبعد ما يكون عن إضافة بعد للحقيقة وراء الصورة، وإن أنشطة أقسام الدعاية وأصحاب عواميد الشائعات تغيد في تسويق الممثلين على نحو أكبر، وتجعل من حياتهم الخاصة مشهدا مرسوما مثيرا إثارة الأفلام نفسها.

#### الجماهير

إن كثيرا من المجادلات تدور عن طبيعة الجماهير الذين استثارتهم السينما الصامنة في أوجها. وإذا كان هناك شيء واحد مؤكد فهو أنه عبر العالم كله هم أساسا سكان الحضر. إن تركيز الجماهير وتسهيل المواصلات وتقديم الكهرباء الضرورية هي الشرط المسبق الجوهري في السينما كترفيه جماهيري متزايد. لكن المعلومات الأولية عن الطبقة والتكوين من الجنسين للجمساهير تظل مبعثرة ومتناقضة. فالجماهير في أمريكا الشمالية في سنوات ١٩٢٠ يبدو أنها الطبقة الوسطى المتنامية، حيث إن الصناعة استهدفت بشكل نسقى تدفق السكان شهه الحضريين البيض. إلا أنه - على الأرجح - بينما كانت هذه هي إستر انبجية هوليوود فإن الجماهير في الممارسة كانت متنوعة تماما في تكوينها. ففي الولايات المتحدة الأمريكية نفسها كانت هناك جماهير سوداء منفصلة، وكانت هناك جماهير من أعراق أخرى، بينما الجماهير في بريطانيا توصف دائما - أو في الأغلب -على أنها الطبقة العاملة السائدة. والفروق الثقافية والإحصائية السكانية الحقيقية بين الأقطار لعبت دون شك دورا في تحديد تشكيل الجماهير، لكن فروق الآدراك أثرت في كيفية وصفهم. ومهما يكن الأمر فإنهم كانوا مُستهدفين. ومن المؤكد أن أفــــلام هوليوود قد وصلت إلى غالبية السكان الحضريين من خلل العلم الصناعي، وتسللت من خلالهم إلى المناطق الريفية وغير المتطورة بالمثل ومنحت الجميع -على السواء - أسطورة يتشاركون فيها وهي أسطورة المغامرات والحب الرومانسي.

ولقد شكلت النساء جانبا هاما في جماهير السينما. إن الحرب العالمية الأولى حملت النساء إلى سوق العمل، وفقدان جيل كامل من الرجال في خنادق الحرب يعنى بعد الحرب أن النساء اللواتي لم يتزوجن سيجدن أنفسهن يعشن حياة الاستقلال، وحتى في الأقطار التي لم تُعانِ من هول الحرب كان تحرير المرأة والإمكانيات الجديدة للتوظيف قد أعطت النساء وضعا اجتماعيا مغايرا، وكان جيل النساء بعد الحرب جزءا كبيرا لا من جماهير السينما فحسب، بل أيضا من قارئات المجلات التي احتفت بالسينما وأبطالها وبطلاتها. ونادرا ما يجرى الإقرار في سياق صناعة من الصناعات وثقافة من الثقافات حيث تحصل نساء قليلات على مراكز ويكون لهن تأثير واضح فإن رغبات هذا الجيل الذي ساعد على تشكيلهن، وبالتالي تشكل بهن تأتي الصورة المتخيلة للسينما الصامتة في أوجها.

## المراجع

Bazin, Andre (1967) Montage interdit.

Bordwell, David, et al. (1985), The Classical Hollywood Cinema.

Eisenstein, Sergei (1991), Towards a Theory of Montage.

Koszarski, Richard (1990), An Evening's Entertainment.

Morin, Edgar (1960), The Stars.

# فرينز لانج (۱۸۹۰ – ۱۹۷۱)

وُلد فرينز لانج في فيينا، وهو ابن مهندس في البلدية، وقد بدأ بدراسة العمارة. ولكن في عام ١٩١١ انطلق في رحلة استغرقت عامين حول العالم أفضت به في نهايتها إلى باريس حيث تعلم فن التصوير، بينما كان يعول نفسه ببيع بطاقات مصورة ولوحات. وعندما نشبت الحرب سُجل في الجيش النمساوي، وجُند في الجبهة وجُرح عدة مرات. وفيي عام ١٩١٨ انتقل إلى برلين ليكتب سيناريوهات، وأصبح مديرا سنة ١٩١٩، وفي سنة ١٩٢٠ تزوج الكاتبة السينمائية والروائية المشهورة جدا ثيافون هاربو. وكل أفلام لانج التالية الألمانية تمت بالتعاون معها.

ولانج مع مورناو ولوبيتش يعد واحدا من العمالة المستنعلة في السينما الصامتة الألمانية. وقد ساعدت أفلامه على كسب جمهور عالمي قدومي للأفلام الألمانية، وكانت لديه حاسة جمالية دقيقة مما أتاح له أن يقدم بديلا جادا عن هوليوود. وإن افتتانه بالتوازيات بين علم نفس الإجرام والعمليات السيكولوجية العادية يتضح من قبل في فيلمه "السيد مابيوزه المقامر" (١٩٢٢) حيث يوجد عبقري شرير يحاول أن يسيطر سيطرة تامة على المجتمع. وقد استغل مابيوزه البورصة بسهولة كأنها لعبة قمار، وقد لجأ إلى التنويم المغناطيسي والنساء المغويات والرعب النفسي ليسوق ضحاياه من الأثرياء إلى الدمار الذاتي، وبستكل مناسب كانت امرأة هي التي تسببت في دفعه بشكل حتمي إلى الجنون على نحو عميق حتى إن رؤيته الشاملة تحولت ضده، وهو يدفع ضحاياه إلى الهلوسة ويرت من الموت لكي يتهم نفسه. ويعد فيلما "أسطورة نيبلنجن" (١٩٢٤) و "مترو بوليس"

الفيلمان بالقدرة على الإقناع من نواحي العالم الضخمة الفنية آنذاك، وجمالها التصويري الرائع حيث إن التقابلات الدرامية في المجال المعماري والتكوين الجرافيكي تنقل الموضوعات الرئيسية. وفيلم "سيجفريد" وهو الجزء الأول من فيلم "أسطورة نيبلنجن" يتميز بالنماذج الهندسية القوية مقابل الفوضى غير النسقية التـي تهيمن على الجزء الثاني، وهو بعنوان "انتقام كريمشيلد". وعدم التوازن في التكوين البصرى يتمشى مع القسوة اللاإنسانية لانتقام كريم شيك ضد أسرتها لجريمة سيجموند، وبهذا يتم تدمير حضارتين. وفي فيلم "مترو بوليس" فإن الإيقاع الذي يرغم العمل على أن يصاعد في البداية يتناقض مع محاو لاتهم الفوضوية فيما بعد لتجنب الفيضان الذي تسببوا فيه لكي يتدفق على بيوتهم. وكما في فيلم "نيبلنجن" فإن امرأة تكون أداة تدمير مجتمع بكامله: ماريا (الشريرة) (الممثلة بريجيت هلم) وهي إنسان آلي مليء بالجنس قادر على أن يسحر من أمامه، وقد خُلقت لكي توقع الأذى والخراب بالعمال. وهي شخصية مزدوجة لماريا (الطيبة) التي توحد العمال من خلال إيمانهم الأعمى بها على أنها مخلصتهم. ويقع ابن الطاغية في حب ماريا العذراء فتخدعه توأمتها الشريرة المخادعة بالنسبة لحالة العمال. وفي النهاية يوجد الحب الأخوى بين الطاغية والعمال ويبدو كل واحد على أنه انتصر، وذلك بـشكل غير مُقنع.

وفى أول فيلم ناطق للانج وهو فيلم "ميم" (١٩٣١) يجرى تصوير بيتر لور قاتلا للأطفال يرتكب سلسلة من الجرائم التى ترعب مدينة بكاملها. وهناك قوتان توأم هما البوليس والعالم السفلى. وأحيانا يجرى وضعهما متجاورين على نحو متعمد من خلال تركيب الفيلم لتأكيد أوجه التشابه بين تنظيماتهما ودوافعهما، إنه جنس ضد الجنس الآخر، ولإلقاء القبض على المشخص المسئول عن إثارة الاضطراب في كلا مجالى العمل. فإذا كان العالم السفلى هو المرآة المظلمية للبوليس، فإن الدافع اللاشعوري للقاتل يجعله يكرر جريمته، وهذا هو الجانب المظلم من نفسه العاقلة، وهو عاجز عن السيطرة عليه.

والرقباء النازيون لم يوافقوا على إجازة فيلم لانج التالى وصية السيد مابيوزه" (١٩٣٢). واستنادا إلى ما ذكره لانج فإنه كان قد ذعى للقاء جوبلز وزير الدعاية والذي بدل أن يناقشه حول الفيلم أعلن أن هتلر يريده أن يرأس صناعة الفيلم النازية. وعلى أي حال غادر لانج ألمانيا فجأة إلى باريس. وقد أنهى زواجه بثيافون هاربو التي كانت متعاطفة مع النظام الجديد. وفي عام ١٩٣٤ انتقل إلى هوليوود مع عقد لمدة عام مع شركة مترو جولدوين ماير. وبين ١٩٣٦ و ١٩٥١ كان على لانج أن يخرج اثنين وعشرين فيلما أمريكيا، وكان يغير الأستوديوهات باستمرار.

وبينما كان لانج في انتظار التعاقد مع شركة م. ج. م. اتخذ خطوات ليحدث انطلاقة في الثقافة الشعبية الأمريكية حتى يتمكن من فهم جمهوره الجديد. وفوق كل شيء، لقد قيل إن الأمريكيين يتوقعون أن تكون الشخصيات أناسا عاديين. وقد استوعب هذا الدرس في عقله وأقنع الأستوديو أن يخرج فيلم "الغضب" (١٩٣٦) وهو فيلم فيه إنسان عادى يلقى القبض عليه خطأ بالشك في أنه اختطف طفلا، ويحتمل أن يكون قد قتله. ويحدث أنه ينجح في أن ينتقم من الذين اتهموه بينما ضحى بأسرته وحبيبته أثناء هذه العملية. وفيلم "الغضب"، وهو من أقوى أفلام لانج يظهر سكان مدينة صغيرة يتحولون إلى أناس لا يتمتعون بحقوقهم من جراء تحريض وسائل الإعلام، لكنه يظهر أيضا (شأن أفلام لانج الأخرى من فيلم "انتقام كريمهيلد" إلى "الحرارة الكبرى"، ١٩٥٣) كيف أن الانتقام يحط من شأن الناس سكريمهيلد" إلى "الحرارة الكبرى"، ١٩٥٣) كيف أن الانتقام يحط من شأن الناس سكريمهيلد" إلى "الحرارة الكبرى"، ١٩٥٣) كيف أن الانتقام يحط من شأن الناس المناه فقط، بل أيضا البطل نفسه.

وفى أفلام لانج الألمانية يكون المُشاهد فى وضع أسمى من المعرفة عن بقية الشخوص. وهذه المعرفة الشمولية قد تقوّضت فى الأفلام الأمريكية حيث تلعب البديهيات البيئية دورا كبيرا، وحيث تكون المظاهر خداعة بالنسبة للمُشاهد، وكذلك بالنسبة للشخوص. وفى فيلمه "أنت لا تعيش سوى مرة واحدة" (١٩٣٦) فإن الأمور البيئية الجلية والإطار الذى رسمه لانج مع الإضاءة وتركيب الفيلم بوجهة نظر أفضت كلها بالجمهور إلى الاعتقاد بأن المجرم السابق ارتكب سرقة أخرى

رغم ثقة خطيبته ببراءته. وكما في فيلم "الغضب" قرب الخاتمة يأتي الإيمان بالحب الرومانسي بشكل شامل، ويبدو التغير الاجتماعي على أنه ممكن. ولانج في الأفلام التي كان عليه أن يعمل فيها عشرين عاما لم يعد الأمر على هذا النحو.

وبعد بعض أفلام الغرب الأمريكي غير العادية وسلسلة من أفلام التشويق المعادية للنازية (وتشمل "الجلادون أيضا يموتون!"، ١٩٤٢ وقد تعاون معه الكاتب المسرحي بريخت في كتابة السيناريو) انطلق لانج لإخراج ثلاثة أفلام بطولة جوان بنيت. ونجاح دراما الترقب والتشويق الشبيهة بالحلم "المسرأة التي في النافذة" (١٩٤٤) أدى إلى التشارك مع زوج بنيت المنتج والتر وانجر في فيلمين تاليين في إطار تحليل نفسي صريح: "الشارع القرمزي" (١٩٤٥)، وهو إعادة إخراج فيلم رينوار "الطريق" (١٩٣١)، "سر وراء الباب" (١٩٤٧).

وأفلام لانج إبان سنوات ١٩٥٠ تنتقد بشدة وسائل الإعلام الأمريكية وخاصة فيلم "بينما المدينة غارقة في النوم" (١٩٥٥) و "وراء الشك المعقول" (١٩٥٦). وهو يقدم شخوصه بطريقة تزداد نأيا عن تشجيع الجماهير من خلال المعنسي المعتدد، فهو يوصل آراءه بالأحرى من خلال البناء والتكرار وتركيب الفيلم وتأثيرات المنظر. وأنجح فيلم في هذه الفترة هو "الحرارة الكبرى" وهسو يهرب ويتجنب التمثيل الفريد لجلوريا جراهام ولي مارفن.

و لانج فى خاتمة مشواره الفنى عاد لفترة وجيزة إلى ألمانيا ليصور فيلمين قائمين على سيناريوهاته المغامرة من سنوات ١٩٢٠، وقد أبدع فيلما ثالثا عن شخصية مابيوزه وتم تصويره فى عصر الكاميرا ذات الإشراف من أعلى (وهي المعبودة الجنونية للغاية) وكان ذلك عام ١٩٦٠ وأفلامه هذه تظهر الطابع الأسلوبى لانشغالات لانج وتكثيفه ورجوعه التجسيدى لعديد من أفلامه الأولى.

وفى نظر بعض النقاد يوجد اثنان من فرينز لانج: العبقرية القديرة فى الحقبة الألمانية، واللاجئ الأمريكى الذى أصبح ترسا فى عجلات صناعة هوليوود السينمائية، ولم يعد قادرا مرة أخرى على تحقيق أستاذيته وسيطرته على فيلمه. وفى سنوات ١٩٥٠ جرى تحدى هذا الرأى وخاصة فى المجلة الفرنسية (كراسات

السينما). فقد جرت رؤية أفلام لانج الأمريكية على أنها تجسيد لرؤية شخصية تبرز وجهة نظر أخلاقية عميقة تجاه مكانة الفرد داخل المجتمع. وتشاؤمه وعودته إلى الأفراد الذين يقعون بمحض الصدفة في سلسلة من الأحداث تفقدهم سيطرتهم أمران متلازمان طوال رسالته الفنية على نحو انشغاله السابق بأبنية الشخصية المزدوجة والعكس والعمليات الخاصة بالاستقلال النفسى ومحدودية النزعة العقلانية والمؤسسات الاجتماعية. وفي سنة ١٩٦٣ لعب لانج نفسه دور البطولة في فيلم جودارد "الاحتقار" وهو مخرج متمسك بإبراز رؤيته الخاصة في السينما بجدية ووقار برغم الظروف المنحطة للإنتاج المشترك العالمي.

#### جانيت برجستروم

### مختارات من الأفلام

Die Spinnen Part 1: Der goldene See (1919), Die Spinnen, Part 2: Das Brillantenschiff (1920), Der mude Tod (Destiny) (1921), Dr Mabuse, der Spieler (Dr Mabuse, the Gambler, 1922), Die Nibelungen Part 1: Siegfried, Part 2: Kriemhilds Rache (Kriemhild's Revenge) (1924), Metropolis (1926), Spione (Spies) (1927), M (1931), Das Testament des Dr. Mabuse (1932), Fury (1936), You Only Live Once (1936), You and Me (1938), The Return of Frank James (1940), Western Union (1940), Man Hurt (1941), Hangmen Also Diel (1942), Ministry of Fear (1944), The Woman in the Window (1944), Scarlet street (1945), Secret beyond the Door ... (1947), Rancho Notorious (1951), The Blue Gardenia (1953), The Big Heat (1953), Human Desire (1954), Moonfleet (1955), While the City Sleeps (1955), Beyond a Reasonable Doubt (1956). Der Tiger von Eschnapur (Part 1), Das indische Grabmal (Part 2) (1959). Die tausend Augen des Dr Mabuse (The Thousand Eyes of Dr Mabuse) (1960).

## المراجع

Bogdanovich, Peter (1969), Fritz Lang in America.

Eisner, Lotte (1976), Fritz Lang.

Grafe, Frieda, Patalas, Enno, Prinzler, Hans Helmut, and Syr, Peter (1976), Fritz Lang.

Jenkins, Stephen (ed.) (1980), Fritz Lang.

# لون تشانی (۱۸۸۳ – ۱۹۳۰)

أصبح لون تشانى نجما كبيرا لشركة مترو جولدوين ماير فى سنوات ١٩٢٠ على الرغم من أن نجوميته كانت تبدو عكس كل قناعة بعبادة الشخصية المحيطة بالممثلين السينمائيين خاصة فى سنوات ١٩٢٠ الجنونية الساحرة. ورغم أن رسالة هوليوود قائمة على أن النزعة اللاشخصية التي تطمس الذاتية ليست بالمستحيلة فإن نجومية تشانى تبدو فريدة بصفة خاصة، وغالبا ما يجرى تفسيرها فى إطار المواهب الخاصة بالتمثيل الصامت والمغروسة فى طفولة تشابى فلى محاولة للتواصل مع والديه الأصمين الأبكمين، لكن تشانى يشكل أسلوبا تاريخيا فى التمثيل سرعان ما انمحى من الشاشة من سنوات ١٩٢٠ إن العبقريات الماثلة فيله حتى إنه كان يسمى "الرجل ذا الألف وجه" لم تُستخدم لمواجهة سلسلة متسقة من الأدوار كما يوحى اللقب، بل سلسلة ضيقة الحلقات بشكل يدعو للدهشة استغلت وجهه وجسمه كعرض للإمكانيات الفنية الغريبة.

وبعد أن عمل تشانى بشكل فظ فى المسرح الإقليمى بدأ فى هوليـوود عـام ١٩١٢ كممثل فى أدوار صغيرة فى شركة يونيفرسال. وفى ٧٥ فيلما على مـدى خمس سنوات بدأت تظهر للصدارة تدريجيا قدرته على تغيير مظهره مـن خـلال استخدام الماكياج وتشويه جسمه. وجاء دوره الحاسم فى فيلم "الرجل المعجزة" (لقد ضاع الفيلم الآن فيما عدا مناظر جزئية) وهو يعد واحدا من أكبر الخبطات النقدية والشعرية فى عام ١٩١٩، وقد جرى تصوير تشانى على أنه "ضفضعة". إنه فنـان قادر على التقمص يتظاهر بأنه يتلوى من جراء الشلل. وقد أتبع هذا النجـاح بـأن مثل الدور المزدوج لقرصان ورجل أعمى فى فيلم شركة بارامونت "جزيرة الكنز" مثل الدور المزدوج لقرصان ورجل أعمى فى فيلم شركة بارامونت "جزيرة الكنز"

وقد مثل على أنه "عاصفة ثلجية"، إنه العقل الموجّه المجرم الذي يعسزف البيانو، والذي يبحث عن انتقام ضد الطبيب الذي قطع ساقيه خطأ كعلاج من جراء ضربة على الرأس.

وقد أعلن بيريز مانتل في مجلة "فوتوبلاي" أن الفيلم هو فيلم "مرح بقدر ما هو مقبض" لكنه كان ناجحا بالنسبة لشباك التذاكر، وأنه استطاع أن يظل يبعث على الدهشة وخاصة بأداء الحركات الشاذة الجسمانية التي جسدها تشاني، والذي يُصلّب ساقيه وراءه ويمشى على عكازات خشبية مرتبطة بركبتيه.

ورغم أن "النجم الشرير" يجرى تذكره بأفضل ما يكون لأدواره في إنتاجين ملحميين هما "أحدب نوتردام" (يونيفرسال، ١٩٢٣) و"شبح الأوبرا" (يونيفرسال، ١٩٢٥). ومعظم أفلامه يجرى تصورها بتواضع، وغالبا ما تكون ميلودراما أحيانا عن الانتقام الأسرى. وقد تخصص تشاني في تقمص الشخصيات التي رغم تعاسة مولدها أو ظروفها تتشعره أو تصاب بالجذام أو تصطنع هذه الظروف. وقد قامت صحيفة "نيويورك تايمز" بعرض تحليلي لفيلم "الطائر الأسود" (١٩٢٦) ونسبت لمظهر تشاني المتكرر كشخصية مشوهة وعاجزة إلى ما لدى الممثل نفسه من ولع لإرضاء السوق، وليس لتحقيق مطالب الأستوديو.

وهذا الولع كان واضحا بصفة خاصة في تعاونه مع المخرج تود براونج. فأفلامهما معا شملت "الطائر الأسود" (١٩٢٨) و "لندن بعد منتصف الليل" (١٩٢٧) و "المجهول" (١٩٢٧) و "المدينة الكبيرة" (١٩٢٨) و "غربي زنزبار" (١٩٢٨) وأيضا النسخة الأولى من نسختين ناجحتين لفيلم "الثالوث غير المقدس" (١٩٢٢، ١٩٣٠) حيث يلعب تشاني دور المتكلم من بطنه، وهو متنكر كسيدة عجوز. والكثير من الأفلام الأخرى براونج/ تشاني تعتمد أيضا على الاستعراض الجانبي أو وسط السيرك والحبكات الغريبة. وتشاني في فيلم "المجهول" يمثل دور ألونزو رامي السكين في السيرك، والذي أزال ذراعيه بجراحة لإرضاء صديقة (جوان كروفورد) كانت تؤمن من قبل بأنه بلا ذراعين. وكتاب العروض التحليلية انتقدوا عندما لا يكون "أحدب تمامًا أو بدون ساقين" أو مشوها. وعلى الرغم من هذا فإن تشاني عاد مكررا أكثر أدواره غرابة في أفلام تستهدف التوجه إلى جمهوره المذي تكون أساسا من المشاهدين من الرجال.

ولقد ظلت أسطورة تشانى لعدة عقود من خلال المعجبين به مسن الرجال والمجلات مثل مجلة "فيمس مونسبرز أوف فيلم لاند" وارتبط القبول الذي يتمتع به تشانى بقدرته على تجسيد غضبة رومانسية معينة، ترتبط بجسم الرجل الذي يقدر على التحول. والأسطورة حول تشانى كانت أيضا تشتعل بالسخريات الميلودرامية لحياة النجم الشخصية. لقد دارت الشائعات أن زوجته الثانية كانت متزوجة من بائع سيجار بلا ساقين، والدعاية من جانب الأستوديو أكدت المعاناة التي كابدها تسانى في تقمصاته السينمائية المختلفة. وحدثت السخرية النهائية عندما حدث بعد تصوير فيلمه الناطق الذي طال انتظاره، وهو إنتاج جديد لفيلم "الثالوث غير المقدس" (١٩٣٠) أن أصيب تشانى بسرطان في الحلق. وهو في سنواته الأخيرة اضطر إلى أن يقلل من رغباته التي كان عليها من قبل، وهو يمضى سنوات عديدة مع والديه.

جايلين ستدلار

### مختارات من الأفلام

The Miracle Man (1919), The Penalty (1920), The Hunchback of Noterdame (1923), He Who Gets Slapped (1924), The Phantom of The Opera (1925), The Unknown (1927), West of Zanzibar (1928), The Unholy Three (1925/1930).

### المراجع

Bake, Michael F. (1993), Lon Chaney: The Man Behind the Thousand Faces.

# جیمز وونج هاو (۱۸۹۹ – ۱۹۷۲)

ولد هاو باسم وونج جيم في مقاطعة كوانتونج في الصين. وقد وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو في الخامسة وشب في باسكو، واشنطن. وهو قصير (طوله ٥,١ قدم) ولكنه ممثلئ الجسم وقد تدرب كملاكم ولاكم محترفا وهو في سن المراهقة، لكنه كان مفتونا بالتصوير. ولقد شق طريقه إلى لوس أنجلوس وقد حصل على وظيفة في وحدة دى ميل في أستوديوهات لاسكى وشق طريقه ليصبح مساعد مدير التصوير.

ويدين هاو بشق طريقه لفرصة سعيدة سنحت له. لقد عُهد إليه بأن يـصور صورا ثابتة للنجمة مارى ميلز مينتر وقد أبهجها؛ لأنه جعل عينيها تبدوان حالكتين (الفيلم الخام الذى كان موجودا وقتذاك كان يحول العيون الزرقاء إلى سوداء). ولقد تحيّر هاو فى البداية، وأدرك أن الستارة المخملية السوداء القائمة فى الخلف هـى التى أوجدت ذلك التأثير. وقد أصرت مينتر على أن يصور كل أفلامها، وانتشرت الشائعات أنها جلبت مصورها السينمائى الصينى الخاص، والـذى تخفّى خلف المخمل الأسود ليقوم بألاعيبه السحرية. وسرعان ما زاد الطلب على هاو.

ولحسن الحظ أن الساحر كان لديه أكثر من خدعة في كمه. فلما كان هاو خياليا ومغرما بالتجريب لم يكن قانعا على الإطلاق بأن يعتمد على التقنيات المقبولة. لقد آمن بأن المصور السينمائي الممتاز "يجب أن يريد أن يقامر على نحو أكبر قليلا... إن الشيء ليس مثيرا حقا، بل إن الأشياء غير العادية وأحيانا حتى الأشياء العارضة هي المثيرة". وهو حتى نهاية عمله الفني واصل انتهاز الفرص.

لقد اعترض ضد تفضيل مخرجيه للتصوير الخالى من الظلال، وقد انطلق هو مستكشفا إبداع طريقه من خلال الكاميرا. وهو من أجل الإيحاء بعالم الـشطح الخيالى فى فيلم "بيتربان" (١٩٢٤) استخدم نورا له مفتاح منخفض (وهـى تقنيـة

أصبحت لفترة شيئا مميزا حتى لقد أطلق عليه لقب "هاو ذو المفتاح المسنخفض") ولقد تمسك بشغف بحيل لزيادة تحرك الكاميرا.. وفيلم "الشرك" (١٩٢٦) كان مسن أوائل الأفلام التي استخدمت كثيرا لقطات الكاميرا التي على شكل مركبة. وعندما ظهرت السينما الناطقة في هوليوود كان هاو في السصين بحساول إعسداد فيلم ظهرت السينما الناطقة في هوليوود كان هاو في السصين بحساول اعسداد فيلم لإخراجه. وقد سقط المشروع، وعندما رجع إلى الولايات المتحدة الأمريكية وجد نفسه خارج نطاق الحقبة الصامتة. ثم اختاره هوكس لفيلم "القسانون الجنسائي" (١٩٣٠) وقد أتاح له هذا عقدا لمدة عامين مع شركة فوكس حيث قدم فيلم "القوة والمجد" (١٩٣٣) وهو عن الحياة الحكيمة لأحد الزعماء، وهو أشبه بجريدة شينمائية ويمكن أن يكون قد أثر في فيلم أورسون ويلز "المواطن كين" (١٩٤١). مثم تبع هذا عمله مع شركة م. ج. م. وقد أبدع الديكورات الداخلية المظلمة الغزيرة لفيلم "ميلودراما مانهاتن" (١٩٣٤) و"الرجل النحيل" (١٩٣١). ولكن وقع هاو تحت لفيلم "ميلودراما مانهاتن" (١٩٣١) و"الرجل النحيل" (١٩٣١). ولكن وقع هاو تحت الخيراط في الضوء. وقد ترك العمل وزار إنجلترا وقد نال ثناء رومانسيا حارا بالنسبة لفيلميه "خمسة فوق إنجلترا" (١٩٣١) و"وراء الرداء الأحمر" وكل منهما دراما تركز على نوعية الملاس.

وقد عاد هاو إلى هوليوود وظل حرا بلا عمل افترة. وقد أعد فيلمى "سجين زندا" (١٩٣٧) و"الجزائر" (١٩٣٨) حيث جرى رسم الجو والحالة ويعدان ذروة عمله في سنوات ١٩٣٠ في الأفلام بالأبيض والأسود. وكان فيلم "مغامرات توم سوير" (١٩٣٨) أول فيلم روائي ملون له. لقد نبذ الألوان الباهرة المنهمرة وأحل الألوان المخففة الملائمة للوسط الريفي الفقير محل الألوان الصارخة لدى المصور ويلفرد كلاين. وهاو قد تجاهل كلاين بكل بساطة، وقد مُنع من الأفلام الملونة بالتكنيكلر طوال الاثنتي عشرة سنة التالية.

وفى عام ١٩٣٨ تعاقد هاو مع شركة وارنرز، وأسلوب الأستوديو المحبب والكئيب لابد أنه لاءم ولعه بالواقعية. ولكن بمرور الوقت وجد أن شركة وارنرز تقيده بنفس ما فعلت شركة م. ج. م. وتخفيض الشركة لأجره وطرق التصوير

السريعة قد أثارا غضبه، وهو الذي يتوخى الكمال، وكان يستعد مدققا إلى حد الوسوسة مع فسحة من الوقت لكى يحصل على نتائج حقة. ومع هذا حقق بعض العمل الجميل، وغالبا في إطار تعبيري - الظلال المشديدة التناقض والقابضة المقبضة - لتصوير أعمال ميلودرامية مثل "سباق الملوك في التجديف" (١٩٤٢) أو "ممر إلى مرسيليا" (١٩٤٤) بجانب التناول القريب من التوثيق في فيلم "سلاح الطيران" (١٩٤٣) و "بورما الموضوعية!" (١٩٤٥). ولما انحل عقده مع وارنسرز فإن الملاكم السابق صور بعض مناظر الملاكمة الحية الجميلة من أجل فيلم "الجسم والنفس" (١٩٤٧) وقد جعلهم يدفعونه هو نفسه إلى حلقة الملاكمة بواسطة زلاجة.

وبالنسبة لبقية رسالته الفنية فإنه ظل يعمل حرا. ومعظم أفلامه الملونية ترجع إلى هذه الفترة، من كتاب الصور الخيالية لفيلم "الحرس والكتاب والقنديل" (١٩٥٨) إلى الظلال السفلية الصامتة في فيلم "مولى ماجيوريز" (١٩٦٩) ولم توجد أبدا نظرة واحدة لهاو، وهو يصر على أن الأسلوب "يجب أن ينطابق مع القصة"، لكنه يفضل الأبيض والأسود. وروائعه الأخيرة كلها أحادية اللون: "هود" (١٩٦٢) وقد صور معالم تكساس المسطحة باللون الأبيض، والتشويهات المعذبة في فيلم "ثوان" (١٩٦٦)، وعالم الليل المبتذل في فيلم "رائحة النجاح الحلوة" (١٩٥٧).

وهاو يصعب العمل معه. فهو ملول ومتفان، وهو يطلب التفانى نفسه من الطاقم الذى يعمل معه وربما رد فعل على ما عاناه من الاضطهادات العنصرية طوال حياته، وقد تبنى نظرة أوتوقراطية ذاتية مما أدى إلى الغربة عن رفاقه. وإذا كان هناك مخرج لا خيرة له فإن هاو يتولى مهمته، وأحيانا يكون هذا إلى حد توجيه الممثلين، بل إن المخرجين الأقوياء لا يستطيعون أن يتجاوزوه. ولكن هناك قلة ترى أن ما يعمله ليس لصالح القصمة كما أنه "ليس بكل بساطة الأفضل" على حد تعبير ألكسندر ماكندريك.

فيليب كمب

### مختارات من الأفلام

Mantrap (1926), The Criminal Code (1930), Manhattan. Melodrama (1934), The Thin Man (1934), Fire over England (1936), The Prisoner of Zenda (1937), Algiers (1938), Strawberry Blonde (1941), Kings Row (1942), Objective Burmal (1945), Body and Soul (1947), Sweet Smell of Success (1957), Hud (1962), Seconds (1966), The Molly Maguires (1969).

## المراجع

Eyman, Scott (1987), Five American Cinematographers.

Higham, Charles (1970), Hollywood Cameramen: Sources of Light Rainsberger, Todd (1981), James Wong Howe, Cinematographer.

ملحق: الفيلم التسجيلي

فى عصر السينما الصامتة ١٨٩٥ – ١٨٣٠\*

تشارلز موسر

<sup>(\*)</sup> هذا الفصل ترجمة هاشم النحاس.



لم يصبح مصطلح "التسجيلي" شائع الاستعمال حتى أواخر العشرينيات وبداية الثلاثينيات. وقد طبق - بادئ ذي بدء - في عهد السينما الكلاسيكية بعد الحرب العالمية الأولى، على الأنواع الإبداعية المختلفة من أعمال الـشاشة غيـر القصيصية (١). وتتمثل الأفلام الأولى منها بشكل نموذجي في "نانوك الشمال" ١٩٢٢ إخراج روبرت فلاهيرتي، وأفلام سوفيتية في العشرينيات مثل "الرجل والكاميرا السينمائية" ١٩٢٩ إخراج دزيجا فيرتون، ومن نماذجها الأولى أيضا "بسرلين سيمفونية مدينة" ١٩٢٧ إخراج وولتر روتمان، و"الهائمون" ١٩٢٩ إخراج جـون جريرسون. غير أن جذور السينما التسجيلية تمتد بعيدا للخلف في شكل "المحاضرة المصورة" التي ازدهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عـشر. واستخدم التسجيليون الأوائل الفانوس السحرى لإنتاج برامج مركبة، وغالبا ما تكون على مستوى رفيع، من خلال عرض سلسلة من الصور الفوتوغرافية مصحوبة بتعليق حي، مع استخدام الموسيقي والمؤثرات الصوتية عند الحاجة. ومع دوران القرن حلت الأفلام تدريجيا محل الشرائح بينما اختصت العناوين الداخلية بوظيفة المحاضرة، وأدت هذه التغيرات إلى ظهور المصطلح الجديد. لقد كان السلوك التسجيلي سابقا على ظهور الفيلم، ثم استمر من بعده في عهد التليفزيون والفيديو، ومن ثم أعيد تعريفه في ضوء المخترعات التكنولوجية، تماما كما حدث في السياق الذي فرضته القوى الثقافية والاجتماعية المتغيرة<sup>(٢)</sup>.

non - Fiction (۱) المقصودالفيلم التسجيلي وقد راعيت ترجمتها إلى "غير قصصي" متجنبا ترجمات سابقة لها إلى "غير خيالي" مما يوهم القارئ، بخلو الفيلم التسجيلي من الخيال، الأمر الذي يتنافى تماما مع كونه فنا (انظر أيضا هامش ص ٧٣ - المترجم).

<sup>(</sup>٢) ومن ثم برز مصطلح "الفيلم التسجيلي" بدلا من مصطلح "المحاضرة المصورة" الذي لم يعد ملائما مع المتغيرات الجديدة للعمل التسجيلي (المترجم).

### الأصول

يمكن الرجوع في استخدام الصور الفوتوغرافية إلى منتصف القرن السابع عشر، عندما ألقى اليسوعي "أندريه تاكيه" محاضرة مصورة عن رحلة تبشيرية إلى الصين. وفي العقود الأولى من القرن التاسع عشر أصبح من الشائع استخدام الفانوس السحري لعرض برامج بصرية سمعية في العلوم (وخاصة الفلك)، والمغامرات.

إن إمكانية نقل الصور الفوتوغرافية على شرائح زجاجية وعرضها بالفانوس تمثل قفزة حاسمة إلى الأمام في العمل التسجيلي. حيث لم تكن صور شرائح الفانوس مجرد وجود حالة جديدة، لكنها أصبحت أصغر حجما وأكثر سهولة في الإنتاج، وقد استطاع الأخوان "فردريك" و "ويليام لانجنهايم" – الألمانيان المولد والمقيمان فيما بعد في فيلادلفيا – أن يحققا هذه النتيجة عام ١٨٤٩، وعرضا نماذجا لعملهما في المعرض الكبير في لندن ١٨٥١. وفي منتصف ستينيات القرن التاسع عشر أصبح استخدام هذه الشرائح في محاضرات الرحلة شائعا في المدن الشرقية للولايات المتحدة مع برنامج المساء الذي يركز على بلد أجنبي واحد. في يونيو ١٨٦٤ مثلا، كان من الممكن لجمهور نيويورك أن يرى "جيش البوتوماك" ويونيو ١٨٦٤ مثلا، كان من الممكن لجمهور نيويورك أن يرى "جيش البوتوماك" الكسندر جاردنر" و"ماثيو مبرادي". ورغم أن الفانوس السحري كان يستخدم في الكسندر جاردنر" و"ماثيو مبرادي". ورغم أن الفانوس السحري كان يستخدم في وأوائل القرن التاسع عشر، فإنه في أواخس ١٨٦٠ ساد استخدامه للأغراض التسجيلية. ونتيجة لذلك ألحقت به أسماء جديدة فأطلق عليه ستيريوبتكون في التسجيلية. ونتيجة لذلك ألحقت به أسماء جديدة فأطلق عليه ستيريوبتكون في الولايات المتحدة، كما أطلق عليه "الفانوس البصري" في إنجلترا.

وقد ازدهرت هذه المحاضرات المصورة شبه التسجيلية في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. وفي الولايات المتحدة، كان العديد من المعارض يتجول بين المدن الرئيسية ليقدم سلسلة من أربع أو خمس برامج تتغير من عام لعام. وفي

العقود الثلاثة الأخيرة من القرن التاسع عشر. نجد الكثير من البرامج شبه التسجيلية الجديرة بالاعتبار قدمها مغامرون، وعلماء آثار، ومكتشفون. وكانت البرامج المعدّة عن القطب الشمالي من البرامج الشائعة بوجه خاص بداية من عام ١٨٦٥ وما بعدها، وغالبا ما كانت تكشف هذه البرامج عن نزعة إثنوجرافية ("). ولقد كان الملازم أول "روبرت إدوين بيرى" يتوقف عن مواصلة جهوده للوصول إلى القطب الشمالي لتقديم محاضرات من نوع محاضرات الرحلة المصورة، وذلك في أوائل ومنتصف التسعينيات من القرن التاسع عشر. وفي محاضراته عام ١٨٩٦ التي عرض فيها مئة شريحة من شرائح الفانوس، لم يكن "بيرى" يقوم برواية رحلته من "تيوفا وندلاند" إلى القطب المتجمد بأسلوب بطولي فقط، وإنما قدم أيضا دراسة إثنوجر افية لجماعة "الإنويت" أو "الإسكيمو".

وفى أوروبا ظهرت أنواع مماثلة من البرامج. وازدهر نـشاط الفانوس السحرى فى بريطانيا على وجه الخصوص. وعندما كان المد الاستعمارى قويا كانت مصر الموضوع المفضل، وكانت المحاضرات المصورة مثل "الحرب فـى مصر والسودان ١٨٨٧" تحقق إيرادات مالية ضخمة. وتـذوق جمهـور العـصر الفيكتورى أيضا عددًا من الفانوس التى تصور المدن المحلية والمناطق الريفية التى لم تتأثر بالثورة الصناعية. وكانت العروض تشمل سلاسل عديدة من الشرائح التى أعدها المصور "جورج واشنطن ويلسون" (الطريق إلى الجزر ١٨٨٥).

لقد كان للمحاضرات المصورة عن الفقراء الذين يعيشون حياة شبه بدائية في المناطق النائية ما يناظرها في عدد من الفانوس السحرى عن فقراء المناطق المدنية. وكانت البرامج البريطانية مثل "الحياة داخل أحياء الفقراء في مدننا الكبيرة" ١٨٩٠ تتناول الفقر يأسلوب جدير بأن يكون موضوعا لصور رائعة، وغالبا ما

<sup>(</sup>٣) عن معجم العلوم الاجتماعية الصادر عن الهيئة المصرية للكتاب ١٩٧٥، إنتوجرافيا: لفظ معرب مكون من Ethnos بمعنى جنس أو شعب و grapho بمعنى يكتب أو يرسم وقد ترجم كلمتسى "وصف الشعوب" واللفظ المعرب أكثر استعمالا، ويراد به الدراسة الوصفية للمجتمعات الإنسانية، وبخاصسة المجتمعات البدائية (المترجم).

ترد الفقر إلى إدمان الكحول. وفى الولايات المتحدة بدأت معالجة الموضوعات التسجيلية الاجتماعية مع أعمال "جيكوب رايس" الذى قدم أول برامجه "كيف يعيش النصف الآخر وكيف يموت" فى ٢٥ يناير ١٨٨٨. ويركز على مجموعات المهاجرين حديثًا، وعلى الأخص الإيطاليين منهم والصينيين، الذين يعيشون فى فقر وأحياء عشوائية ملوثة.

ومع السنوات الأولى للعقد الذي يبدأ بعام ١٨٩٠، أتاحت الكاميرا "الخفية" المحمولة للهواة وللمحترفين من المصورين تصوير صور خاطفة، دون علم أو إذن أصحابها في الغالب. وكان "ألكسندر بلاك" يستخدم الصور التي يصورها عن جيرانه في بروكلين في محاضرة مصورة يطلق عليها بالتبادل عنوان "الحياة من خلال كاميرا خفية" أو عنوان "نحن كما يرانا الآخرون".

إن معظم الأنواع التسجيلية الأساسية التي تسشمل: السرحلات، والأعراق البشرية، والآثار، والقضايا الاجتماعية، والعلم، والحرب كانت قد وجدت قبل قدوم السينما. وكان الكثير منها في برامج يشغل كل منها موضوعا واحدا يمتد عرضه طوال السهرة، بينما كان هناك برامج أخرى أقصر طولا، صممت ليشغل البرنامج منها فقرة في عشرين دقيقة ضمن حفلة فودفيل، أو يشغل جزءا من برنامج متعدد الموضوعات في شكل أسلوب المجلة. ورغم ما حدث من تعارض – من الناحية الأخلاقية – في العلاقة بين التسجيليين وموضوعاتهم، فإن هذا التعارض نادرا مساشغل الانتباه. وباختصار كانت عروض الشاشة التسجيلية قد أصبحت جزءا هاما من الحياة الثقافية للطبقة المتوسطة في أوروبا وأمريكا السشمالية خسلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

### من الشرائح إلى الفيلم

مع انتشار صناعة الأفلام بسرعة في أوروبا وأمريكا المشمالية ٧/ ١٨٩٤، ظلت الموضوعات غير القصصية هي السائدة؛ لأنها أسهل وأغلى تكلفة في الإنتاج عن الأفلام القصصية التي تستخدم الديكور والمؤدين. وقد أرسل "لوميير" المصورين أمثال "ألكسندر بروميو" إلى أوروبا وأمريكا الشمالية والوسطى وآسيا وأفريقيا، حيث يصورون مجموعات من الأفلام تقترب في موضوعاتها، وحتى في تكوينها من رؤى الفانوس المبكرة التي صممت من أجل محاضرات الرحلة. واقتفى المصورون في البلاد الأخرى أثر "لومبير". أرسل "روبسرت بول" في إنجلترا المصور السينمائي "إتش دبليو شورت" إلى مصر في مارس ١٨٩٧ الدي أنتج "سنان السكين العربي وهو يعمل"، كما صور دستة من الأفلام في السويد في يوليو من نفس العام (أحد اللابيين (٤) يطعم حيوان الرنة). وعسن شركة أديسون يجوب "جيمس إتش هوايت" لمدة تزيد عن عشرة أشهر بين عامي ١٨٩٧ وهاواي، والصين، واليابان (زوارق يابانية)، وفي غرب الولايات المتحدة، وهاواي، والصين، واليابان (زوارق يابانية).

وكثيرا ما كانت تصور الأفلام الإخبارية كذلك، سبعة منها صورت احتفالات تتويج القيصر في روسيا، ومنها فيلم "لوميير" (القيصر والقيصرة يدخلان كنيسة رفع مريم إلى السماء) مايو ١٨٩٦. كما أن الأحداث الرياضية كانت من الموضوعات الشائعة، صور "بول" مسابقة الدربي في ١٨٩٥. وفي البلاد الأصغر أو الأقل تطورا ظهر بسرعة صناع الفيلم المحليين لتصوير مثل هذه الأحداث الجارية.

فى إيطاليا صور "فيتوريو كالينا" (الملك إمبيرتو ومارجريرتا يتجولان فى الحديقة) ١٨٩٦. وفى اليابان صور "تسونيكيتشى شيباتا" أفلاما عن الجنزا، حيث تسوق الموضة فى طوكيو ١٨٧٩. وفى البرازيل بدأ "ألفونسو سيجريتو" يصور أفلام الأحداث الجارية والأخبار خلال عام ١٨٩٨.

كانت الأفلام المبكرة تحمل في عمومها "قيمة تسجيلية"، سواء كما في اساندو" (أديسون ١٨٩٥) أو "البحر الهائج في دوفر" (بول - اكريس ١٨٩٥)، أو "الإمبراطور الألماني يستعرض قواته (اكريس ١٨٩٥)، أو "العمال يتركون مصنع

<sup>(</sup>٤) Lapp اللابى واحد من اللابيين وهم شعب مترجل يعيش على صيد الأسماك والثدييات البحرية فى شمال إسكندينافيه.

لوميير" (لوميير ١٨٩٥)، ولكن لم يكن توظيفها بالـضرورة يـتم وفقا "للتقاليـد التسجيلية". فأصحاب دور العرض كانوا يعرضون هذه الأفلام غير القصصية فـى شكل منوعات مختلطة بأفلام قصصية. وعادة ما يعلن عن الموقع الذي تـم فيـه تصوير المنظر المفروض إما في البرنامج أو خلال كلمة، ولكن وصف الأحـداث والمعالجة التي تستمر لمدة طويلة حول موضوع بعينه كانت قد توقفت.

استمرت طريقة عرض "سينما المنوعات" هذه حتى أصبحت شائعة، ولكن سرعان ما بدأت الأمور تتوازن بجهود العارضين الذين جمعوا بين أفلام ذات مادة مترابطة، من خلال سرد موسع في كثير من الأحيان. في إنجلت را مشلا كنان العارضون يجمعون عادة بين خمسة أفلام أو ستة عن الاحتفال اليوبيلي بالملكة فيكتوريا (يونيو ١٨٩٧) في محاولة لتغطية الحدث. وكان كل فيلم عامة عبارة عن لقطة واحدة، ويقدم كل فيلم بشريحة عنوان، وغالبا ما يصحب العرض محاضر أو متحدث ليقدم شروحا بالكلام.

ومع قدوم عام ۱۸۹۸ بدأ العارضون في البلاد المختلفة يجمعون بين الشرائح والأفلام في برامج شبه تسجيلية كاملة الطول. في "مدن بروكلين للفنون والعلم" (نيويورك) في أبريل ۱۸۹۷، نثر "هنري إيفان نورثروب" أفلام للوميير خلال عرضه الذي قدمه بالفانوس "جولة بالدراجة خلال أوروبا". وقدم "ووايت المندورف" محاضرة مصورة ذاع صيتها "حملة سانتياجو" ۱۸۹۸ التي استكمل فيها شرائحه بأفلام أديسون عن الحرب الأمريكية الإسبانية. وكان الكثير من البرامج عن الحرب الأمريكية الإسبانية بأحداث ممسوحة أو "أعيد تمثيلها"، الأمر الذي طرح مشكلة خصوصية النوع التي استمرت إلى أيامنا هذه. وفي إنجلترا أنتج "ألفريد جون ويست" عرضا كامل الطول من السشرائح والأفلام بعنوان "أسطولنا" ۱۸۹۸ الذي ظل يعرض لسنوات عديدة وحقق دعاية فعالسة بلهرية البريطانية.

ومع دوران القرن صورت شركات الإنتاج مجموعات من الأفلام القصيرة حول فكرة واحدة تعرض معا، إما باعتبارها موضوعًا قصيرًا أو جزءًا من عرض أطول يجمع بين الفيلم والشرائح. وقد قدمت شركة "تشارلز إيربان التجارية" (لندن)

أفلاما إخبارية عن الحرب اليابانية الروسية، حصل عليها "يدرتون هولمز" واستخدمها لمحاضرته كاملة الطول بالفيلم والشرائح بعنوان: "حصار واستسلام ميناء أرتور" ١٩٠٥، بينما عرض "ليمان هووى" نفس الأفلام، ولكن باعتبارها جزءًا من شكل يتخذ أسلوب المجلة ويستغرق ساعتين. وقد ظلل المحاضرون المحترفون للمحاضرات المصورة – في الولايات المتحدة على الأقل – يجمعون بانتظام بين الشرائح والأفلام في برامج تسجيلية كاملة خلل عامي ١٩٠٧/ ١٩٠٨.

ومع ازدهار فيلم القصة بين عامى ١٩٠١ - ١٩٠٥ فقد الفسيلم غير القصصى سيادته على شاشات السينما في العالم. واستبعد تدريجيا إلى هامش الصناعة، واعترضت الأفلام الإخبارية مشكلة خاصة، فهى على خلاف الأفلام القصصية سرعان ما تصبح غير معاصرة، مما يفقدها قيمتها التجارية وجاذبيتها بالنسبة لأصحاب دور العرض والموزعين. الأفلام التي تعرض أحداثا لها أهمية مزلزلة فقط هي التي كان من المحتمل بيعها. وقد حلت هذه المشكلة عندما بدأ الأخوان باتيه توزيع جريدة أسبوعية تحمل عنوان "جريدة باتيه" في باريس أولا، ثم ما لبثت أن امتدت إلى فرنسا عامة، وألمانيا، وإنجلترا في العام التالي. وعندما أرسلت جريدة باتيه الأسبوعية إلى الولايات المتحدة في ٨ أغسطس ١٩١١، سرعان ما لحق بها تقليدات أم يكبة عديدة.

ظلت البرامج من النوع التسجيلي تجتذب جمهور الطبقة المتوسطة ومقلدي الارستقراطية، وقامت بأداء عدد من الوظائف الأيدولوجية ذات الأهمية. فقد استخدمت مرارا كدعاية لقائمة الأعمال الاستعمارية للبلاد الصناعية، كما حدث بالنسبة لحرب البوير الإنجليزية التي صورت بكثافة وقدمت في أفلام من وجهة نظر بريطانية خلال عامي ١٩٠٥/ ١٩٠٠. وبعد عام ١٩٠٥ صورت أفلام في المستعمرات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والبلجيكية في وسط أفريقيا، تشمل المستعمرات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والبلجيكية في وسط أفريقيا، تشمل "صيد فرس البحر في النيل الأزرق" (باتيه ١٩٠٧)، و"زواج حبشي" (روبرتو أومنجا ١٩٠٨) و"حياة وأحداث في تانجا" (دويتش بيوسكوب ١٩٠٩). وكان الكثير من الأفلام غير القصصية يصف مراحل العمل التي تحتفي بتكنولوجيا الإنتاج،

بينما يظهر العمال على هامش هذه الإنجازات. وكان هناك عدد لا يحصى مسن الصور عن الملكية، ونشاط الأغنياء، واستعراضات ومناورات الفرق العسكرية وكلها تسعى إلى تقديم صورة للعالم تعيد تأكيد ما هو عليه. ومن شم كانست هذه البرامج غير القصصية – في عشية الحرب العالمية – ينقصها عامة المنظور النقدى كما كان ينقصها أى تحذير عن الكارثة التي تلوح في الأفق.

كان الكثير من الأفلام الرئيسية المبكرة مجرد محاضرات مصورة كاملة الطول تستخدم الصور المتحركة فقط، ومنها فيلم "حفل تتويج الملك جورج الخامس" (كينما كلر ١٩١١)، رغم أن معظم الأفلام كانت لاتزال من نوع الأفلام المصورة عن رحلة. وفي نهاية عقد ١٩١٠ لم تعد أية حملة كبيرة تكتمــل بــدون مصور، وتم إنتاج الكثير من الأفلام الرائجة مثل: "اصطياد الحيوانات الكبيرة في القطب الشمالي المتجمد" ١٩١٢ الذي صور خلال حملة كارينجي إلى ألاسكا السيريبية التي قادها الكابتن "إف إي كلاينشمت" (جومو ١٩١٢). وأفلام أخرى صورت تحت الماء (ثلاثون فرسخ تحت البحسر، جورج وإرنست وليامسن ١٩١٤)، أو عادت إلى أفريقيا (خلال أفريقيا الوسطى، جيمس بارنز ١٩١٥) والقطبين (مناظر رائعة للقطب الشمالي المتجمد، سيردوجلاس ماوسون ١٩١٥). وكان المحاضرون في كل هذه البرامج يقفون إلى جانب الشاشة ويلقون بكلامهم. وكانوا في الغالب ممن شاركوا في الحملة والأحداث، أو كانوا على الأقل شاهدي عيان أو من الخبراء المعترف بهم، ومن ثم كانوا يـشاركون بـرؤيتهم وفهمهـم الشخصي مع الجمهور. وغالبا ما كان يتم تداول عدة مطبوعات تحت عنوان ما في نفس الوقت، مع التعليق الشخصي - المختلف إلى حد بعيد - ككل محاضر. بداية كان يقدم البرنامج عادة صانع الفيلم الرئيسي أو رئيس الحملة، ثم أخلا الأشخاص الأقل يحملون المسئولية على عاتقهم تدريجيا فيما بعد. ولما كان التصوير غالبا في مناطق غريبة، كانت هذه البرامج تضفي البطولة على مغامرات الأوروبيين أو الأمريكيين الأوربيين. وفي ملاحظة عن الأفلام الروائية الـشائعة، تنطبق تماما على الأفلام التسجيلية وقتها قال "ستيوارت هول": في هذه المرحلة أصبحت نفس فكرة المغامرة مرادفة لإثبات السيادة البدنية والاجتماعية والأخلاقية للمستعمر (بكسر الميم) على المستعمر (بفتح الميم).

وقد لعب الفيلم غير القصصى دورا حاسما في الدعاية خلال الحرب العالمية الأولى، رغم أن الحكومات وضباط قياداتهم العسكرية جردوا خطوط الجبهة الأمامية من المصورين في البداية. لكنهم ما لبثوا أن أدركوا بسسرعة متفاوتة أن المواد التسجيلية لا ترفع الروح المعنوية لمواطنيهم فقط، بل يمكن عرضها في البلاد المحايدة مما يمكنهم من التأثير على الرأى العام. وقد كانت الأفلام الروائيـــة التي تتناول الحرب ممنوعة في الولايات المتحدة؛ لأنها كانت تفضح ادعاءات أمريكا بالحياد، ولكن الأفلام التسجيلية كان يسمح بعرضها باعتبار ها موادًا إعلامية. وكان من الأفلام التي صنعتها الدول المتحاربة، وعرضت في الولايات المتحدة: بريطانيا أعدت نفسها (الذي عرض في الولايات المتحدة بعنوان: "كيف أعدت بريطانيا نفسها (تشارلز إيريان ١٩١٥)، و"مكان ما في فرنسسا" (الحكومة الفرنسية ١٩١٥)، و "أفلام الحرب الألمانية" (ألمانيا ١٩١٥). وكانت "أفلام الحرب الرسمية" هذه بمثابة سوابق لأفلام تسجيلية مثل: إصابة أمريكا ١٩١٨، و"المحاربون الأبطال" ١٩١٨ من إنتاج لجنة الإعلام العام، وهي قسم في حكومة الولايات المتحدة يرأسها "جورج كريل"، عندما دخلت الولايات المتحدة الصراع أخيرًا في أبريل ١٩١٧. ولما كانت هذه الأفلام من نوع الأفلام الرئيسية الطويلة، وكان يجرى عرضها على نطاق واسع من الأماكن، لذلك اعتمدت على استخدام العناوين الداخلية بدلا من المُحاضر. وإن كان هناك شخص ما يمثل المؤسسة الممولة يقوم عادة بتقديم العرض. واستمر إنتاج هذه النوعية من الأفلام التسجيلية وعرضها طوال فترة الحرب وما بعدها، ومنها فيلم "المرأة الفرنسية خلل الحرب"، لألكسندر ديفارين ١٩١٨، وفيلم "النساء اللاتي فرن"، لبيرسي ناسين ١٩١٩، و"معركة جوتلاند" لبروس وولف ١٩٢٠.

## من المحاضرة المصورة إلى الفيلم التسجيلي

استمرت المحاضرات المصورة بعد الحرب وأصبحت أكثر انتشارا، ولكن الكثير منها تحول إلى أفلام تسجيلية خالصة بعناوين داخلية. كما حدث بالنسبة للمحاضرة التى ألقاها الرئيس السابق "تيودور روزفلت" بعنوان "اكتشاف النهر

العظيم" معتمدا على فيلم الشرائح في عام ١٩١٤، وفي عام ١٩١٨ انسبع نطاق العروض العامة لهذه المادة التي أخذت عنوان "حملة الكولونيل تيودور روزفلت داخل الأحراش". كما أن "مارتن جونسون" الذي بدأ عمله بالقاء محاضرات مصورة، حقق فيلمه التسجيلي "بين جزر كانيبال في المحسيط الهادي الجنوبي" ١٩١٨. وكان "روبرت فلاهيرتي" قد صور "الأنويت" في شمال كندا بين عامي ١٩١٤، ١٩١٦، واستخدم هذه المادة بالتالي في محاضرة مصورة بعنوان "الإسكيمو" ١٩١٦، وعندما فقد إمكانية تحويل هذه المادة إلى فيلم تسجيلي بعناوين داخلية بسبب احتراق الأصول السالبة، عاد " فلاهيرتي" إلى كندا الشمالية بتمويل من شركة "ويفيلون فرير" الفرنسية لصناعة الفورير وصور "نانوك المشمال"

لقد أصبح من الواضح أن مصطلح "المحاضرة المصورة" لم يعد تصنيفا ملائما لكثير من الأفلام غير القصصية التي كانت توزع وتعرض بعناوين داخلية بدلا من التعليق الحي. واستهل النقاد وصناع الفيلم تطبيق مصطلح "التسجيلي" على تلك البرامج التي تصور اختلاف ثقافي ملحوظ، قبل أن يطبقوها ببساطة على كل البرامج غير القصصية التي تتضمن تغييرا في ممارسات العرض والإنتاج. كانت المحاضرة المصورة النمطية تتخذ من المكتشف الغربي أو المغامر بطلا لها (الذي كان في الغالب أيضا هو مقدم العرض ويجلس إلى جوار الشاشة). وجاء "نانوك ومائلته من الإنويت. الشمال" فتحول مركز الاهتمام من صانع الفيلم إلى نانوك وعائلته من الإنويت. ومن المؤكد أن فلاهيرتي كان مدانا بميوليه الرومانية ومحاولية إلقاء ومن المؤكد أن فلاهيرتي كان مدانا بميوليه الرومانية ومحاولية القياء الأنثروبولوجي (حيث عمل على محو ما هو غربي وجعل الإسكيمو يرتدون الثياب التقليدية التي لم تكن تستخدم وقتها). فالإسيكمو الذين وصفهم بأنهم بسطاء بدائيون أربكهم جهاز تسجيل بسيط قاموا في الواقع بتثبيت كاميرتيه وتحميض فيلمه،

<sup>(</sup>٥) الأنويت السكان الأصليون من الإسكيمو في شمال كندا.

يتعلق بغيلم "انوك" نسبة عالية من التناقضات، فيو يتضمن عناصر قويسة لصناعة الغيلم يحتفى بها المبدعون والتقدميون من صناع الغيلم حتى اليوم. وهبو الأسباب عديدة يمثل تداخلاً بين الثقافات، لكنه تداخل بين رجلين تحتل حياة المبرأة اليومية لديهما اهتمام هامشى. والبحث اليائس عن الطعام، مرادف لنشاط البصيد الذى يقوم به الرجال، ويزودنا بأكثر المشاهد إتقانا، مما يتم نسجه خلل الفيلم. وبتحويل صوت صانع الفيلم إلى عناوين داخلية والحفاظ عليه خلف الكاميرا جعل الفيلم يبدو أكثر "موضوعية" عن الممارسات المبكرة السابقة، ومع ذلك كان صانع الفيلم قد أصبح - في الواقع - أكثر قدرة على تشكيل مواده. لقد استوعب "نانوك" من عدة وجوه - تكنيك صناعة الفيلم الروائي في هوليوود، يعمل عند الخط الفاصل بين القصصي والتسجيلي، ويحول الملاحظة الإثنوجرافية إلى قصمة مروية. يبني فلاهرتي عائلة مثالية من الإنويت ويعطينا نجما (شخصية جذابة ماثال دوجلاس فيربانكس) كما يعطينا دراما (الإنسان في مواجهة الطبيعة). وعلى كل حال، رغم هذا "القص" الواضح، فإن أسلوب اللقطة الطويلة الطبيعة). الذي اتبعه فلاهرتي في مانوك لقي فيما بعد ترحيبا من أندريه بازان، لما أبداه فلاهرتي مسن احترام لموضوعه وللواقع الفينومينولوجي().

وفى فيلم "حشائش" ١٩٢٥ الذى صنعه "ماريان سى كوبر" و"إرنست بى سخودزاك" تمثل أيضا التحول الذى حل بفيلم المغامرة/ الرحلة. يبدأ الفيلم بالتركيز على صانعى الفيلم، لكنه لا يلبث أن يحول انتباهه إلى ناس الباختيان حيث يصارعون لاختراق الجبال الوعرة وعبور نهر كارون فى الشمال الغربى للفرس (إيران) أثناء هجرتهم السنوية.

<sup>(</sup>٦) اللقطة الطويلة، وهي اللقطة التي تصور مشهدا أو جزءا كبيرا منه دون توقف، ومن شم لا يتدخل المونتاج (المترجم).

 <sup>(</sup>٧) الفينومنولوجيا علم وصف الظواهر بكل دقة وترتيبها بكل إحكام بغية توضيحها وتعريفها (المترجم عن المعجم الفلسفي - مراد وهبة).

ولكن رغم التغيير الذى قدمه كل من "نانوك" و "حشائش"، ظلت صناعة الأفلام التقليدية التى تظهر الرجال البيض كأبطال، مستمرة خلال العشرينيات.

لقد حافظ فلاهيرتى على وجود فريق عمله الأمريكى الصغير خلف الكاميرا في فيلمه التسجيلي الطويل الثاني الذي يحمل عنوان "موانا" ١٩٢٦ (صحور في جزيرة ساموا في بحر الشمال). ولكى يزود الفيلم بالدراما اللازمة في أرض تسهل فيها الحياة، دفع فلاهيرتي السكان المحليين إلى إحياء طقوس الوشم الخاصية بوصول الذكر إلى سن البلوغ. لكن "موانا" كان أقل شعبية، وأكثر انتهازية من نانوك الشمال، كما أنه افتقد النجاح التجاري مقارنة بما حققه "نانوك".

أتبع "كوبر" و "سخودزاك" فيلم "حشيش" بفيلم "تغيير: دراما البرية ١٩٢٧، قصة كفاح فلاح وعائلته للبقاء على قيد الحياة عند طرف أحراش في سيام (تايلاند). وأدى هذا النبض التسجيلي إلى فتح الطريق للسرد القصصي الهوليودي، وهو ما يشير إلى نجاح "صناع الفيلم" فيما بعد في أفلام "كنج كونج" ١٩٣٣.

#### فيلم سيمفونية المدينة

تغيير النظرة الثقافية المرتبطة بالفيلم التسجيلي، يبدو واضحا أيضا في دائرة أفلام سيمفونية المدينة، الذي بدأ بفيلمه "مانهاتا" ١٩٢١ إخراج شارلز تشيلر وبول ستراند، حيث يأخذ الفيلم نظرة حديثة للحياة في العاصمة. فالفيلم يتجنب تصوير مظاهر الإصلاح الاجتماعي بقدر ما يتجنب الرؤية السياحية التي كانت سائدة من قبل في وصف المدينة. يركز الفيلم على الحي التجاري لمنهاتن الدنيا متجاهلا معالم المدينة مثل تمثال الحرية ومقبرة العظماء. وقزم الأجسام البشرية إلى جوار ناطحات السحاب، وصور مناظر كثيرة من أعلى المباني لتأكيد الإحساس بالتشكيل المجرد الناتج عن العمارة الحديثة. يعبر "مانهاتا" عن الإحساس بالمضياع وفقدان الخصوصية الذاتية مما يعاني منه سكان المدينة. يتابع الفيلم بحرية أحداث يوم واحد (يبدأ بالراحلين إلى عملهم اليومي وينتهي بالغروب)، وهو المشكل البنسائي

الذى أصبح يميز فيلم المدينة. وقد حظى الفيلم باهتمام ضئيل فى الولايات المتحدة، لكنه عرض على نطاق أكثر اتساعا فى أوروبا، وربما كان هو ما شجع ألبرتو كافاكانتى ليصنع فيلم "الساعات فقط" ١٩٢٦ وشجع دولتر روتمان على إنجاز "برلين: سيمفونية مدينة".

يركز فيلم "الساعات فقط" على باريس الكوزموبوليتانية (١/١)، و غالبا ما يقابل الثراء بالفقر كما يجمع بين مشاهد غير قصصية وأخرى قصصية قصيرة. أما "برلين" الذى صوره كارل فرويند فيعبر عن المشاعر العميقة المتناقضة نحو المدينة وهو ما يتسق وأفكار عالم اجتماع برلين المؤثر جورج سيميل (١٨٥٨ - ١٩١٨) التى طرحها في كتاباته مثل "المدينة والحياة العقلية" ١٩٠٢. فمنذ المشهد الافتتاحى الفيلم، حيث يندفع القطار خلال الريف الهادئ إلى قلب المدينة، تفرز حياة المدينة حزمة كثيفة من المثيرات العصبية. يصور الفيلم حالة انتحار؛ امرأة مقهورة (تكشف عن اكتئابها اللقطة القريبة الوحيدة في الفيلم) تلقى بنفسها إلى الماء من فوق الجسر، ولكن لا أحد من المارة المشاهدين يحاول أن ينقذها. يقدم الفيلم الحياة المدنية التى تتطلب الدقة المتناهية، وهو ما يتضح في التصوير لعمليات الظهيرة. وبسبب غياب تأكيدات اللقطات القريبة جاءت كل هذه التفاصيل المندمجة الظهيرة. وبسبب غياب تأكيدات اللقطات القريبة جاءت كل هذه التفاصيل المندمجة الفي بناء على أعلى مستوى من الموضوعية".

ويرفض فيلم "برلين: سيمفونية مدينة" أن يؤنسن المدينة أو يحترم تكاملها المجغرافي. بل ويأتي تنظيم روتمان للقطات والصور المجردة أيضا ليؤكد أعلى خصوصية ممكنة للثقافة المدنية. ويبدو هذا الجانب واضحا في العنوان الإنجليزي للفيلم: "برلين – رمز موضوعي ملموس – وسيمفونية مدينة". الذي يدعو المشاهد إلى رؤية الفيلم بطريقة تجريدية ومجازية. وكما كان عند سيميل، يؤكد ديالكتيك روتمان التناقضات في حياة المدينة. فالمدينة تسمح بحرية غير مسبوقة وتسمح هذه الحرية للعنصر النبيل الشائع بين الجميع أن يتقدم إلى الأمام، ولكن المدينة أيضا

<sup>(</sup>٨) مؤلفة من عناصر من مختلف أرجاء العالم (المترجم).

تتطلب التخصص، الذي يعني "موت الشخصية الفردية". وبينما تجد -- من ناحية - الكتل البشرية التي تعبر عنها لقطات الأقدام المتداخلة مع لقطات الجنود ولقطات الماشية، نجد -- من ناحية أخرى - الناس الذين يحاولون تأكيد فرديتهم بارتداء ملابس غاية في الغرابة. ولما كان الفيلم في الغالب يصنف النشاط المدني بحدة فهو يوحى بأن شخصية الفرد لا يمكن لها الحفاظ على ذاتها بسهولة تحت ضعط الاستلاب الذي تفرضه حياة المدينة. والمدينة تكون حيث يحكم المال، والمال هو المقياس الذي يكشف عن الاختلافات في المستوى بالسؤال "كم تملك؟". ومع ذلك فالفيلم لا يؤكد الفروق الطبقية، وإذا ظهرت أحيانا، ليرجع ذلك فقط إلى بيان كيف أن الأكل والشرب يمكن أن يشكلا رباطا بين خليط متغاير الخواص من الناس.

وفي أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من القرن العشرين ظهر الكثيسر من الأفلام القصيرة من نوعية سيمفونية مدينة مثل: "الكوبرى" ١٩٢٩ إخراج بوريس إيفنز، صورة دقيقة التفاصيل لكوبرى سكة حديد روتردام الذي يفتح ويغلق ليسمح بمرور السفن. ولما كان إيفنز متأثر ا بجماليات الآلة، فقد رأى موضوعه كما لو كان معملا لدرجات اللون، والأشكال، والتناقضات، والإيقاعات والعلاقة بين كل هذه العناصر. ويعتبر فيلمه "مطر" ١٩٢٩ قصيدة سينمائية تتابع بداية سقوط المطر وتزايد انهماره حتى نهايته في أمستردام. ومن الأفلام التي سارت على نفس الدرب: "صور اوستند" ۱۹۳۰ - هنري ستورك، "وبرلين لازالت تحيا" ۱۹۲۹ -لازلو موهولي ناجي، و "عن نيس" ١٩٣٠ - جان فيجو، و "مدينة المتناقضات" ١٩٣١ - ايرفنج براونج، و"صباح برونكس" ١٩٣١ - جاي ليدا. وعلى النقيض من "برلين" يبدأ فيلمه "ليدا" برحيل قطار تحت الأرض (بدلا من الدخول) من قلب المدينة إلى أحد الأقسام الإدارية الخارجية لمدينة نيويورك. ومسا إن يسصل إلسى برونكس حتى يكتشف "ليدا" نظاما لأوجه النشاط اليومي (ألعاب الأطفال في الشارع، وبائعي الخضار، والأمهات بعربات الأطفال) على عكس نظرة روتمان للمدينة. وفي الاتحاد السوفيتي صنع "مايكل كوفمان" فيلما من أفلام سيمفونية المدينة، "موسكو" ١٩٢٧، ولكن الفيلم الأكثر أهمية الذي نال شهرة عالمية صينعه أخوه دينيس كوفمان، المعروف باسم دريجا فيرتوف. ففيلم "الرجل وكامير ا السينما"

الماركسية. وقد ساعده المصور وفريقه على خلق عالم سوفيتى جديد، ويتحقى بالماركسية. وقد ساعده المصور وفريقه على خلق عالم سوفيتى جديد، ويتحقى ذلك على الشاشة ببناء مدينة متخيلة مصطنعة من خلال الجمع بين مواقع ومناظر مصورة في أماكن مختلفة. ويعرض الفيلم لإدمان الكحول والرأسـمالية ومـشاكل أخرى مما قبل الثورة (من خلال وجهة نظر السياسة الاقتصادية الجديدة) لمواصلة الاستمرار بالتالى في تحقيق تطورات إيجابية أكثر، ويكون دور الـسينما الكـشف عن هذه الحقائق للمواطن السوفيتي الجديد، مما يؤدي إلى الفهم والعمل. لقد ظـل فيلم "الرجل وكاميرا السينما" يجذب الانتباه باستمرار إلى عمليات السينما - صناعة الفيلم، التوليف، العرض، والذهاب إلى السينما، ومن هـذه الناحيـة يعتبـر فـيلم فيرتوف "منفستو" بيانًا من أجل الفيلم التسجيلي وإدانة للفيلم الروائي الطويل الـذي يشجبه فيرتوف في بياناته وكتاباته العديدة.

### الفيلم التسجيلي في الاتحاد السوفيتي

رغم أن فيرتوف وآخرين غالبا ما كانوا يشعرون أن الأفلام غير القصصية تهمش بغير حق في الاتحاد السوفيتي، نجد أن آلاف نوادي العمال أتاحت للأفلام التسجيلية سوقا فريدة لا نظير لها. وعلاوة على ذلك، أنتجت صناعة الفيلم السوفيتية العديد من الأفلام التسجيلية القصيرة عن مختلف الصناعات، مثل "طريق العملية" عن نشاط اتحاد عمال السكة الحديد، و"بالحديد والنار" عن بناء أحد المصانع. كما أمدتنا أيضا السينما التسجيلية السوفيتية في عمومها بأكثر الاتجاهات راديكالية ومنهجية بالنسبة لأعمال الشاشة غير القصصية السابقة.

وبالنسبة لفيرتوف كان "الرجل وكاميرا السينما" يمثل ذروة عقد من العمل في صناعة الفيلم غير القصصى. كان ينشد تكوين مجموعة مسن صناع الفيلم المدربين، الذين كان يشير إليهم بكلمة "السينمائيون" احتفت أفلامهم بمد الكهرباء، والتصنيع وإنجازات العمال من خلال العمل الشاق، ومنذ الأعداد المبكرة من جريدة "سينما الحقيقة" ١٩٢٢/ ١٩٢٥ كانت مادة الموضوع والمعالجة تكشف عن

نظرة جمالية حديثة. وأخذت أفلام فيرتوف تزداد جرأة وتصبح أكثر إثارة للجدل كلما تقدم العقد. وفي فيلم "السوفيت يتقدم" ١٩٢٦ تم عرض عمليات العمل بالعكس وأخذ الخبز والمنتجات الأخرى من المستهلكين البرجوازيين، وأعيد تمليكها لأولئك الذين صنعوها.

وفي هذه الفترة يمكننا أن نجد نبضا إثنوجر افيا جديدا تماما في بعض الأفلام التسجيلية السوفيتية. فيلم توركسيب Turksib (١٩٢٩) مثلا إخراج فيكتور تورين، ينظر في أوجه الحياة المختلفة التي يتمم بعضها بعضا لدى الناس في كيل مين تركستان وسيبيريا، كمدخل لتوضيح الحاجة إلى مد السكة الحديدية لسربط هاتين المنطقتين من مناطق الاتحاد السوفيتي. ولذلك يعرض الفيلم تخطيط وبناء السكك الحديدية مع تحريض ختامي لإنجازها بسرعة أكبر. ومن الواضح أن فيلم "ملح من أجل سفانيتيا" ١٩٣٠ يتخذ معالجة مماثلة. وضع الخطوط العامة للفيلم سيرجى تريتايكوف وأخرجه ميخائيل كالاتوزوف في القوقاز. والفيلم يشارك بنوع ما فـــي إنقاذ التراث الشعبي (الإنثروبولوجيا)، ولكن ليس لأغراض رومانسية كما كان الحال بالنسبة لفيلاهيرتي، حيث يعرض الفيلم للدين والتقاليد وعلاقات القوي التقليدية باعتبارها عوامل إعاقة لأبسط الإصلاحات في حياة الناس. وكان من بين مشاكلهم الكثيرة معاناة الناس والحيوانات في "سنانيتيا" من نقص الملح. بعد تشخيص المشكلة يقدم الفيلم الحل وهو مد الطرق. وكان من السهل على المشاهدين غير المثقفين نسبيا أن يفهموا الموضوع، ولكن الضغط المتزايد للاستالينية يتمثـل بشكل ملموس في الحماس الهستيري والحلول المختزلة التي يقدمها الفيلم. ومما لا يخفى مغزاه أن أهل "سفانيتيا" لم يمارسوا صحوة للوعى الثوري، وإنما هي الدولة التي تعرف المشكلة وتحدد الحل.

وكان من الإسهامات الهامة التي قدمها السوفيت نوعا آخر من أنواع الفيلم التسجيلي، وهو الفيلم التسجيلي التاريخي الذي يعتمد بكثافة على تجميع لقطات سابقة. وكان أكثر صانعي الأفلام التسجيلية المجمعة إنجازا "إسفير شوب" المونتيرة السابقة للأفلام الروائية. وتتكون البانوراما المؤثرة التي صيفتها عين التاريخ

الروسي من ثلاثة أعمال طويلة وهي: "سقوط رومانوف دينا ستى" ١٩٢٧، الدي يغطى المرحلة من ١٩١٢ حتى ١٩١٧، والطريق العظيم ١٩٢٨ عن السنوات العشر الأولى للثورة (١٩١٧ – ١٩٢٧)، و"روسيا نيقولاي الثاني وليو تولــستوي" ١٩٢٨، الذي صننع من أجل مئوية ميلاد تولستوي، وفيه استخدمت أفلام من بين ١٨٩٧ - ١٩١٢. ويعرض الجزء الخاص "بسقوط رومانوف ديناستى" تحليلا ماركسيا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي بلغت الذروة في الحرب العالمية الأولى وخلال فترة الإطاحة بالقيصر. ومن خلال التقابلات القوية بين الصور، يشرح الفيلم مبدئيا آليات المجتمع المحافظ عن طريق فحص العلاقات الطبقية (مالكو الأراضي والفلاحون، الرأسماليون والعمال)، ويشرح دور الدولة (العسكر، والسياسيون التابعون في الدوما(٩)، والمحافظون المعينون والشخصيات الإدارية، وعلى القمة يجثم القيصر نيقولاي)، كما يشرح الدور الغامض للكنيسة الأرثوذكسية الروسية. وقد أطلق الصراع العالمي حول الأسواق العنان لقوى الحرب مما أدى إلى مذبحة مدمرة، وفي النهاية إلى ثورة فبراير ١٩١٧ النسى جاءت بألكسندر كيرنسكي إلى الحكم. والصور في الفيلم غالبا ما تتصادم تكويناتها أو مواد موضوعاتها، غير أن البناء الفني الذي صنعته "شوب" أضفى المعنى حتى على أكثر المشاهد ابتذالا مثل طوابير سير الجنود.

## الفيلم التسجيلي السياسي في الغرب

بعد الحرب العالمية الأولى، واصلت صناعة الفيلم غير القصصى ذى الطبيعة السياسية الواضحة، سيرتها فى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. وفى بلاد عديدة قامت الاتحادات والأحزاب السياسية اليسارية بإنتاج أفلام إخبارية وإعلامية قصيرة عن الإضرابات وما يتعلق بها من نشاط. وفى الولايات المتحدة أنتج الشيوعى النشط ألفريد واجنكشت "إضراب مصنع نسيج باسايك" ١٩٢٦، وهو

<sup>(</sup>٩) المجلس التشريعي في روسيا القيصرية (المترجم).

فيلم روائى قصير يجمع بين مشاهد تسجيلية وأخرى أعيد تمثيلها في الأستوديو، بينما أنتج اتحاد العمال الأمريكي "جائزة العمل" ١٩٢٥، وفي المانيا أنتج بروميثيوس أفلاما تسجيلية مماثلة مثل "وثيقة شنغهاي" ١٩٢٨ الذي ركز على الانفجارات الثورية في الصين في مارس ١٩٢٧. وفيما بعد أنتج الحزب الشيوعي الألماني عددا من الأفلام التسجيلية منها "المشكلة المعاصرة: كيف يعيش العامل" ١٩٣٠ من إخراج "سلاتان ديودو". كما اعتادت أيضا الحكومة والشركات الكبيرة ومؤسسات الجناح اليميني استخدام الفيلم غير القصصي لأغراض الدعاية.

وعلى نحو مغاير لاتجاهات أعمال الشاشة غير القصصية قبل الحرب العالمية الأولى، ظهر الفيلم التسجيلي الجديد أخيرا في إنجلترا، في شكل بسيط في فيلم "المجرفون" ١٩٢٩ إخراج جون جريرسون، فيلم تسجيلي صامت في ٥٨ دقيقة عن عملية الصيد. يركز على سفينة صيد تبحر لصيد الرنجة، والناس الذين يجذبون الشباك ويضعون السمك في البراميل لإعداده للسوق. ويجمع الفيلم بين حبكة أسلوب فلاهيرتي عن الإنسان في مواجهة الطبيعة ولقطات قريبة بجرأة نوعا ونموذج المونتاج الإيقاعي الذي تعلمه بإنعام النظر الدقيق لفيلم بوتومكين ١٩٢٥ إخراج أيزنشتين. وكما لاحظ "بيان اينكين"، كان جرير سون يبحث في التعبير عن الخراج أيزنشتين. وكما لاحظ "بيان اينكين"، كان جرير سون يبحث في التعبير عن الناس الذين قاموا بالعمل الفعلي إلى هامش فيلمه، فإنه استطاع أن يمرزج السرد المعتاد لعملية الإنتاج بجماليات حديثة. وقد حظي الفيلم بنجاح نقدى قدوى، كاشفا إلى أي مدى كان الفيلم البريطاني قد فقد طريقه منذ الحرب العالمية الأولى، كما كان الفيلم ملهما أيضا بإمكانية التجديد التي ظهرت في الثلاثينيات وما بعدها.

لقد ظل صناع الفيلم التسجيلي - أثناء العشرينيات - يصارعون على هامش السينما التجارية أو خارجها. فرغم طبيعة الإنتاج التسجيلي الرخيصة نسسبيا فيان أكثر الأفلام الناجحة لم تسترجع أكثر من التكاليف إلا قليلا. كان الغياب العام لدافع الربح يعنى أن التسجيليين لديهم أسباب أخرى لصناعة الفيلم، فهم غالبا ما كانوا يعتمدون على ممول (كما فعل فلاهيرتي بالنسبة لفيلم نانوك)، أو يعتمدون على

تمويل أنفسهم. ورغم أن أفلام الرحلات التقليدية كانت تمثل مكانة لائقة فى السوق، فإنه لم يوجد - أو قليلا ما نجد - خارج الاتحاد السوفيتى إطارا رسميا أو مؤسسيا لدعم الجهود الأكثر جدة فى الإنتاج.

ولكن رغم عائدها المنخفض، كانت البرامج غير القصصية تعرض على نطاق واسع في البلاد الصناعية. في الولايات المتحدة كانت أفلام مثل: "نانوك الشمال"، "وبر لبن سيمفونية مدينة"، و "الرجل والكاميرا" تعرض بانتظام في دور العرض السينمائية في بعض المدن الكبيرة ويكتب عنها نقاد الصحف، بدرجات متفاونة من الفهم (نقاد نيويورك اعتبروا فيلم برلين فيلما فاشلا من أفلام الرحلات). وكان فيلم "مانهاتا" يعتبر من الأفلام القصيرة التي تعرض داخل إطار توازنات برامج السينما الرئيسية، وكانت الأفلام التسجيلية الطليعية تعرض غالب في معارض السفن. وفي أوروبا وفرت شبكة نوادي الأفلام منفذا للكثير من الأفلام التسجيلية الراديكالية سياسيا أو فنيا. وكانت المعاهد الثقافية والمنظمات السسياسية من كل الأنواع تعرض الأفلام التسجيلية (وأحيانا تمولها). وفي الاتحاد السوفيتي تتنقل الأفلام التسجيلية الشهيرة بسرعة من دور العرض في وسط المدينة إلى عروض ممتدة في نوادي العمال. ولما كانت معظم البرامج غير القصصية عامـة بها قدر من القيمة التعليمية أو الإعلامية، لذلك نجدها تتغلغل في كل جوانب الحياة وتعرض في الكنيسة، وقاعة الاتحاد، والمدرسة، والمراكز الثقافية مثل متحف التاريخ الطبيعي (نيويورك). وهكذا انتشر الفيلم التسجيلي على نطاق واسع في نهاية العشرينيات رغم أنه ظاهرة لا تقوم على أساس مالى متين، وكان يتميز بالتنوع في الإنتاج وفي ظروف العرض.

## دزیجا فیرتوف ۱۸۹۲ – ۱۹۵۶

دينيس أركاد يفتش (دافيد إبراموفيتش) كاوفمان، الذى اشتهر فيما بعد باسم دزيجا فيرتوف، ولد فى "بياليستوك" (فى بولندا الآن) حيث كان يعمل والده أمسين مكتبة. أخواه الأصغر أصبحا مصورين: ميخائيل (ولد ١٨٩٧) عمل فى فيرتوف حتى ١٩٢٩، بينما الأصغر، بوريس (ولد ١٩٠٦) هاجر أولا إلى فرنسسا (حيث صور أفلام جان فيجو) ثم هاجر إلى أمريكا (حيث فاز بجائزة الأكاديمية) عن فيلم "على الشاطئ فى مواجهة المياه".

بدأ حياته العملية بالجريدة التقليدية (جريدة الفيلم الأسبوعية ١٩١٨ - ١٩١٩). واستوعب فيرتوف بسرعة الأفكار التي شارك فيها الجناح اليساري والفنانون البنيويون (ألكسندر رودشينكو، فلاديمير تاتلين، فارفا استيانوفا) ومنظرو الثقافة البروليتارية وغير (ألكسندر بوجراتوف، الكسي جان). وقد تم إدراج سينما فيرتوف التسجيلية وغير القصصية أو ضد القصصية ضمن مفهوم "موت الفن" في مستقبل الثقافة البروليتارية، وكانت مجموعة "عين السينما" مع فيرتوف وزوجته (الثانية) اليزافيتا سفيلوفا يرون أنفسهم بمثابة مراكز القيادة في موسكو لشبكة عمل وطنية (لم تتحقق أبدا) تضم هواة السينما المحليين الذين يوفرون تدفقًا مستمرًا لمواد الجريدة السينمائية. وكان من المفترض استكمال شبكة العمل بإضافة "أذن الراديو" على أن تدمج في النهاية في "عين الراديو"، الذي هو بمثابة تليفزيون شامل للعالم الاشتراكي القادم الدي لا مكان في القصص الخيالية. وتكثفت حملة فيرتوف العنيفة منذ الفيلم القصصي بعد ١٩٢٢ عندما أدت سياسة لينين الاقتصادية الجديدة إلى زيادة واردات الفيلم القصصي، كما انتقد بنفس القسوة السينما السوفيتية الجديدة عند كليشوف وأيزنشتين، واصفا إياها بأنها "نفس بنفس القديمة، وإن علتها مسحة حمراء".

كانت المعتقدات المحورية لنظرية فيرتوف تتمشل في "الحياة يكتنفها اللاوعي" و"الكشف الشيوعي للواقع.

وقد عملت جماعة عين السينما على تقديم سلستين من الجرائد في نفسس الوقت: سينما الحقيقة وتجمع الوقائع من منظور سياسي، بينما كانت الجريدة الأكثر ابتعادا عن الرسمية "الروزنامة الفيلمية للدولة" ترتب الوقائع بأسلوب فيلم الهواة الحر. وبالتدريج أصبح للنزعة الخطابية عند فيرتوف اليد العليا. ما بين عامى ١٩٢٤ و ١٩٢٩ تحول أسلوب أفلامه الطويلة من أسلوب اليوميات إلى أسلوب الإثارة العاطفية، بينما كانت "عين السينما ١٩٢٤" تبرز في المقدمة أحداثا مفردة وشخصيات فردية. ووفقا للاتجاه السائد في ذلك الوقت نحو التضخيم استقبل فيلم "السوفيت، يتقدمون" ١٩٢٦ باعتباره "سيمفونية عمل"، كما استقبل فيلمه "السنة الحادية عشر" ١٩٢٨ باعتباره "ترتيلة" في تمجيد الذكري العاشرة للثورة.

ورغم الدعوة إلى محو الذات الفردية التي تحملها البيانات الرسمية، فان التطبيق الفيلمي "لعين السينما" تم تحديده إلى حد كبير بواسطة المزيج شديد الفردية الذي يميز فيرتوف من اهتمام بالموسيقي والشعر والعلوم. إن أربع سنوات من دروس الموسيقي تلتها سنة من الدراسات في معهد علم النفس العصبي في بتروجراد ١٩١٦ قادته إلى خلق ما أطلق عليه فيما بعد "معمل السمع". وباستلهام بيانات المستقبلية الإيطالية (نشرت في روسيا ١٩١٤) وشعر "عبر الحواس" الذي مارسه المستقبليون الروس والإيطاليون، امتدت تجارب فيرتوف الصوتية من مزج أجزاء متفرقة من الخطب المسجلة وتسجيلات الجرامافون إلى نقل صوت موضاء بيئية مثل صوت آلة نشر الخشب. وبعد ١٩١٧ أضفت ثقافة البروليتاريا رينا ثوريا على ثقافة الموضاء المستقبلية باعتبارها جزءا من "فن الإنتاج"، وظل رنينا ثوريا على ثقافة الضوضاء المستقبلية باعتبارها جزءا من "فن الإنتاج"، وظل مؤثر التصوتية إضافية للبنادق الآلية، ومدافع البحرية، والسزوارق التجارية مؤثرات صوتية إضافية للبنادق الآلية، ومدافع البحرية، والسزوارق التجارية السريعة. في أول أفلامه الناطقة "حماس" ١٩٣٠

أما أفلام فيرتوف بعد عين السينما في مرحلة الصوت فقد كانت أكثر ذاتيسة في الأسلوب، ولكن أقل أصالة في الخيال ندور حول الأغاني والموسيقي، وصور المرأة، والشخصيات الثقافية، في الماضي والحاضر. في فيلم "تهويدة" (١٩٣٧ تغني النساء المتحررات مدحا في ستالين، فيقترب الفيلم كثيرا في الروح من الفيلم السابق "ثلاث أغنيات للينين" ١٩٣٤، بينما يكشف فيلم "ثلاث بطلات" ١٩٣٨ عسن قدرة النساء على القيام بأعمال الرجال كمهندسة، أو قائدة طائرة، أو ضابطة عسكرية. هذه الأفلام الثلاثة ترجع إلى مشروع ١٩٣٣ الذي يحمل عنوان "هسي"، وهو فيلم كان من المفترض أن يقتفي أثر العمل الذهني لمؤلف موسيقي، وهو يكتب سيمفونية عن الأنوثة عبر العصور.

وفى عهد ستالين وقعت أفلام فيرتوف التسجيلية الطويلة تحت ضغوط كبيرة. رغم أنه لم يقبض عليه، فإنه وضع فى القائمة السوداء أثناء الحملة ضد السامية عام ١٩٤٩. ومات بالسرطان فى ١٢ فبراير ١٩٥٤.

يورى تسيفيان

فيلموجرافيا مختارة:
معركة القيصرية ١٩١٨/ ١٩
تاريخ الحرب الأهلية ١٩٢١
سينما الحقيقة ١٩٢٢/ ٢٥
السجل الفيلمي للدولة ١٩٢٣/ ٢٥
السوفيت يتقدمون ١٩٢٦
سدس العالم ١٩٢٦

<sup>(</sup>١٠) تهويدة: أغنية نوم للطفل.

الرجل وكاميرا السينما ١٩٢٩ حماس سيمفونية عمل ١٩٣٠ ثلاث أغنيات للينين ١٩٣٤ أغنية نوم للطفل (تهويدة) ١٩٣٧ ثلاث بطلات ١٩٣٨ إليك من الجبهة ١٩٤١ أخبار اليوم؛ موضوعات منفرقة ١٩٤٤/ ٤٥

#### السينما الصامتة

ص (١) آنيت بنسون في الفيلم الكوميدي البريكاني "صيد النجوم" (١٩٢٨) من إخراج أ.ف برامبل و أنتوني أسكويث (وهذا الأخير مشكوك في مساهمته).

#### السنوات الأولى

ص (۱۹) بدیل عن فیلم سلولوید، شرکة کاماتجراف (حسوالی ۱۹۰۰) باستخراج قرص زجاجی مع الصور السینمائیة، وقد جری ترتیبها بشکل حلزونی.

ص (٢) فيلتيو البريني، فيلم ٧٠ مللي مجهول (١٩١١) تكبير الصورة السينمائية من نيجاتف في المجموعة الفيلمية في بيت جورج إيستمان، روتشسستر، نيويورك.

ص (٣) أنموذج مبكر لتقنية لشاشة منقسمة في فيلم تسجيلي مجهول عن البندقية. العنوان المطبوع هو القديس بولس حوالي ١٩١٢.

#### السينما في بواكيرها

ص (٤) ملصق إعلانات مبكر لشركة سينما توجراف مع شاشة الفيلم لوميير "رش البستانن بالماء" عام ١٨٩٥.

ص (٥) فيلم إدوين إس. بورتر "سرقة القطار الكبرى" (١٩٠٣).

ص (٦) طباعة مبكرة للقطتين متصلتين من فيلم ج.أ. سميث "كما يبدو الأمر من خلال تلسكوب" (١٩٠٠). والمنظر من خلال تلسكوب (ويتحقق هذا من خلال قناع). يظهر كعب فتاة أصيبت، وهذا من شأنه أن يشرح اللقطة السابقة.

ص (٧) سينما متنقلة في فترة مبكرة عرض سينما توجراف لجرين، حلاسجو، ١٨٩٨.

## السينما في المرحلة الانتقالية

- ص (٨) أستديو الأخوين باتيه، وأعلاه من الزجاج في فينسيا عام ١٩٠٦. ص (٩) آستانيلسن.
- ص (٢٠) د.و. جريفيت جالسا، مع المصور بيلي بيترز ودوروثي جيش.
- ص (١٠) السينما الأولى لشركة وارنر "الشلال المتدق" في القلعة الجديدة، بنسلفانيا، ١٩٠٣.
  - ص (١١) سيسيل دى ميل أثناء العمل حوالى عام ١٩٢٨.

ص (١٢) سيرهربرت بيربوم - ترى وهو يلعب الدور الرئسيى فى الفيلم الأول الأمريكى "ماكبث" (جون إمرسون ١٩١٦) وكان هذا فيلما في سلسلة الأعمال الدرامية الممتازة، وفى الغالب اقتباسات من شيكسبير، وقد قام بيربوم ترى بالبطولة عقب الفيلم التالى الناجح عام ١٩١٠ وهو الفيلم البريطاني هنرى الثامن.

ص (١٣) "حياة موسى" فيلم لشركة فيتا جراف (١٤٩٠١٩) وهو واحد من أوائل الأفلام الروائية الأولى.

ص (۱۸) ليلان ودوروثي جيش في فيلم د.و. جريفيت "أيتام العاصفة" (۱۹۲۱).

## نهضة هوليوود

- ص (١٧) تانجو فيلم ركس أنجرام "أربعة فرسان من سفر الرؤيا".
- ص (۱٤) مواقع المشاهد لفيلم لص بغداد لوليم كامرون منزيس وهي تشاهد من الجو عام ۱۹۲۲.
- ص (١٥) جو شنيك (لليمين) في موقف مع د.و. جريفيث قبل عمل أبراهام لينكولن عام ١٩٣٠.

ص (١٦) سيد جرومان وجلوريا سوانسوان (في مقدمة الصورة) يحضران العرض الأول لهوليوود لفيلم لسونس بتريت (السيدة سان جسين) فسي مسسرح جرومان الصيفي عام ١٩٢٥.

#### الانتشار السريع للسينما

ص (٢١) إريك فون شروهيم (في دور إيك فون ستوبن) يحول انتباهه الحافل بالحب إلى فرانسيلا بيرلنجتون (الزوجة) في فيلم (الأزواج العميان) (١٩١٩).

ص (٢٢) مارى بيكفورد في فيلم "إني روني الصغيرة" (١٩٥٢).

ص (٢٣) دوجلاس فربانكس في فيلم راؤول وولش "لص بغداد" (١٩٢٤).

### الحرب العالمية الأولى

ص (٢٤) تشارلز فارل ("أنا زميل رائع للغاية") مع جانيت جاينو في مشهد من فيلم "السماء السابعة" (١٩٢٧).

ص (٢٥) مشهد من فيلم "لعنة الحرب" وهو فيلم يدعو للسلام تم إنتاجه للشركة البلجيلية المشتركة مع شركة باتية الألفريد ماتشين عام ١٩١٣، وتم عرضه قبل نشوب الحرب عام ١٩١٤ مباشرة.

ص (۲٦) و اس. هارت وقد جرى تصويره على غلاف مجلة بكتشر بلاى في ١٩١٧.

ص (٢٧) فيلم فرسان الإشارة الأورجوانية.

## الحيل والرسوم المتحركة

ص (٧٤) إرهاص لفيلم الرسوم المتحركة: لقطة من فيلم (الخدع) لجورج ملييس "الرجل ذو الرأس المتلفتة"

ص (٢٨) القط فيلكس في فيلم " الإنسان الأصيل العريق النسسب" (١٩٢٧) لبات سوليفان، من إخراج أوتومسمر وشخصية فيلكس من منتجات مؤسسة كات.

ص (٢٩) شارلي شابلن مع الشخوص الدمي الأخرى في فيلم "الحب الأسود، الحب الأبيض" للاديسلاس ستار فتبش عام ١٩٢٨.

#### الكوميديا

ص (٧٥) لبستر كيتون في "البحار" (١٩٢٤).

ص (٣٠) هارولد ليود في "لأجل خاطر السماء" (١٩٢٦).

ص (٣١) الصعلوك الصغير يترقب في الأحوال الصعبة في فيلم يوكون: "حميّ الذهب" (١٩٢٥).

#### السينما والطنيعة

ص (٣٢) "السينما الفقيرة" لمارسل دوشامب.

ص (۳۳) الفنانان مارسل دوشامب ومان راى يلعبان الشطرنج في مشهد من فيلم "استراحه (۱۹۲٤) لرينيه كلير.

ص (٣٤) جرمين درموز كزوجة متبرمة في فيلم جرمين دو لاك "السيدة بوديت المبتسمة" (١٩٢٣).

ص (٣٥) فيلم "أوردت" (١٩٥٥).

#### المسلسلات

ص (٣٦) بيرل هوايت في حالة كرب شديدة في آخر مسلسل لها لـشركة باتيه في أمريكا.

ص (۳۷) فیلم "جودکس" (۱۹۱۷).

#### السينما الصامتة الفرنسية

ص (٣٨) اللوحة: سارة برنار في فيلم لويس مركانتون "الملكة إليزابيث" (١٩١٢).

ص (٣٩) ماكس ليندر.

ص (٤٠) ساكار (الكوفر) وساندرورف (بريجيت هلم) في فيلم مارسك لوربييه "المال" (١٩٢٩).

ص (٤١ أيضا) سيفرين - مارس في فيلم آيل جانسيه "الملك" (١٩٢١).

#### إيطاليا

ص (٤٢) روما القديمة كمشهد رائع "فيلم أنريكو جـوزونى" كوفـاديس أو "إلى أين أنت ذاهب؟" (١٩١٣).

ص (٤٣) صورة من الفيلم الإيطالي (ديفا) لبيا مينينشلي.

#### السينما البريطانية

ص (٤٤) كليف بروك وبتى موكبسون للميلودراما البريطانية الناجحة "امرأة إزاء امرأة" (١٩٢٣) من إخراج جراهام كوتس والسيناريو الألفريد هتشكوك.

ص (٤٥) إيفرتو فيللو وماى مارش فى فيلم "الفار" (١٩٢٥) قصمة ص مجوهرات باريس من إخراج جراهام كتس وإنتاج ميكل بالكون.

#### ألمانيا

ص (٤٦) منظر من بول ليني "التعبيري" (١٩٢٤).

ص (٤٧) كونراد فيت في دور الضابط الألماني هارت في فيلم ميكل باول "الجاسوس يرتدي السواد" (١٩٣٩).

ص (٤٨) لوير بروكس مع كورت جرنون في فيلم ج.و بابست "مــذكرات فتاة ضائعة" (١٩٢٩).

ص (٤٩) فيلم فاوست (١٩٢٦).

ص (٥٠) تصميم لروبرت هرلت لفيلم من إنتاج شركة أوف "أففيتريون" (١٩٣٥) من إخراج رينولد شو نزل.

## الأسلوب الإسكندينافي

ص (٧٦) مشهد من فيلم هلسون "السحر" تم في السويد عام ١٩٢١ للمخرج الدنماركي بنيامين كريستنسون.

ص (٥٢) كارين ملاندر كمراسلة في الفيلم الكوميدي الرابع لمورتيز ستيلر "الحب والصحافة" (١٩١٦).

ص (٧١) فيلم "فتاة من المزرعة الصغيرة العاصفة" (١٩١٧).

## روسيا قبل الثورة

ص (٥٣) الأجنحة المغردة (١٩١٥).

#### الاتحاد السوفيتي

ص (٥٤) مشهد من فيلم من الخيال العلمى "أديتا" (١٩٢٤) من إخراج المهاجر العائد ساكوف بروتاز أنوف.

ص (٥٥) إيفان موجوكين في الفيلم الذي أخرجه بنفسه "النار المتقدة" (١٩٢٣).

ص (٥٦) رسم لأيزتشين لفيلم "إيفان الرهيب" (١٩٤٤).

ص (٥٧) منظر من فيلم "مرج بيجين" (١٩٣٥ – ١٩٧١) والفيلم نفسه قــد فقد وكل ما تبقى هو نسختان من كل لقطة. ص (٦٠) فيلم "بالقانون" (١٩٢٦) اقتباس فكتور شكولوفسكى من قصة لجاك لندن ومن إخراج ليوكلشو.

ص (٥٨) "بابل الجديدة" (١٩٢٩) قصة ملحمية لجريجورى كوزنتسوف وليونيد تروبرج عن ثورة كوميونة باريس.

#### السينما اليهودية

ص (٥٩) مشهد كالسيكى من السينما اليهودية من فيلم "إيريل مع صديقه فيدل" (١٩٣٦) من إنتاج وإخراج جوزيف جرين وبطولة مولى بيكون.

#### اليابان

ص (٦١) فيلم إيزو تاناكا "كيوكا محل الباقات" (١٩٢٢) وهو فيلم من آخر الأفلام اليابانية الذي يصور الممثلين الذكور في أدوار النساء.

ص (٦٢) لقطة من رائعة دايسوك إيتو التي اكتشفت حديثا. "مذكرات رحلات تشوينج" (١٩٢٧).

### الموسيقي والفيلم الصامت

ص (٦٣) مارى بريفو ومونت بلو فى فيلم إرنست لوبيتش "دائرة الــزواج" (١٩٢٣).

ص (٦٤) حالة موسيقية: أوركسترا يعزف في المشهد لخلق جو ملائم لمشهد من فيلم وور وبروس "عصر البراءة" (١٩٢٤).

ص (٦٥) جريتا جاربو مع لارس هانسون في فيلم فيكتور جوستروم "المرأة الإلهية" (١٩٢٨).

#### أوج السينما الصامتة

ص (٦٦) الملابس في شركة مترو جولدوين ماير عام ١٩٢٨.

ص (٦٧) مشهد من فيلم "سيجفريد تود" (١٩٢٣) الجيزء الأول من "نيبولنجن" لفريتز لانج.

ص (٦٨) لون تشانى يستعد لعمل مكياجه لفيلم "العقوبة" (١٩٢٠).

ص (٦٩) جيمز وونج هاو مع تدريب على الملاكمة لتصوير فيلم "الجسم والنفس" (١٩٤٧).



## صورة رقم (١)

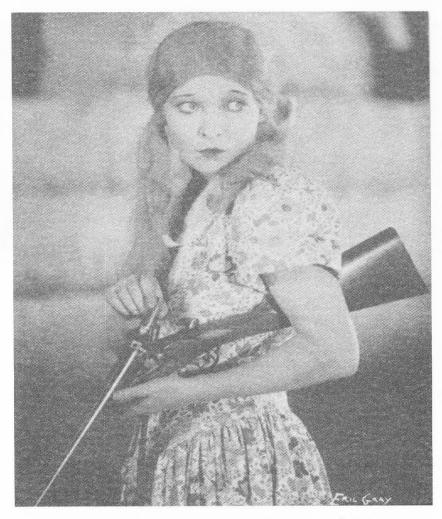

آنیت بنسون فی الفیلم الکومیدی الإنجلیزی "النیازك" (۱۹۲۸) من أجزاء أ.ف. برامیل و (غیر موثوق به) أنطوانی أسکویث.

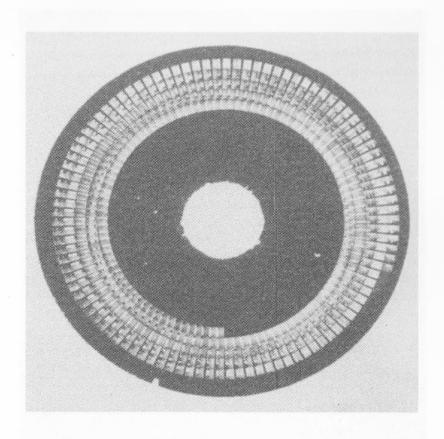

بدیل عن الفیلم السلولوید، الکاماتوجراف (حوالی ۱۹۰۰) اتخذ قرصا زجاجیا مع الإطارات الفیلمیة وقد جری تنظیمها مسلسلة.

## صورة رقم (٣)

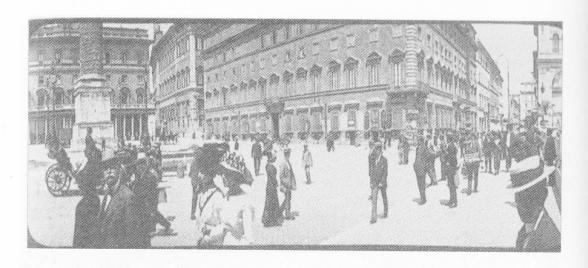

فيلم تيو البرينى، فيلم ٧٠ ملليمتر مجهول الهوية (١٩١١)، توسيع الإطار من النيجاتيف فى المجموعة الفيلمية فى منزل جورج إيستمان، روتشستر، نيويورك

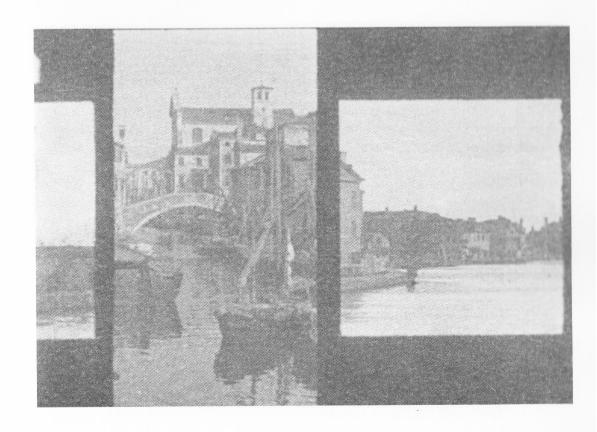

نموذج فى فترة مبكرة التقنية للشاشة المجزأة لفيلم وثائقى مجهول فى البندقية. والعنوان المطبوع هو (القديس بولس) حوالى ١٩١٢



ملصق فى فترة مبكرة للسينما توجراف مع العرض على الشاشة لفيلم لوميير "البستانى يرش الماء"، ١٩٨٥

# صورة رقم (٦)



فيلم سرقة القطار الكبرى (١٩٠٣) لإدوين اس. بورتر

# صورة رقم (٧)





مونتاج فى فترة مبكرة. لقطتان مترابطتان من فيلم ج.أ. سميث (رؤية من خلال تلسكوب) (١٩٠٠) المنظر من خلال تلسكوب (تحقق هذا باستخدام قتاع، يظهر كعب فتاة مصاب) وهذا (يفسر) اللقطة السابقة.

# صورة رقم (٨)



سينما جوالة مبكرة. عرض جرين لسينما توجراف، جلاسجو، ١٨٩٨

# صورة رقم (٩)



ستوديو بقبة زجاجية للأخوين فرير في فينسيا في ١٩٠٦

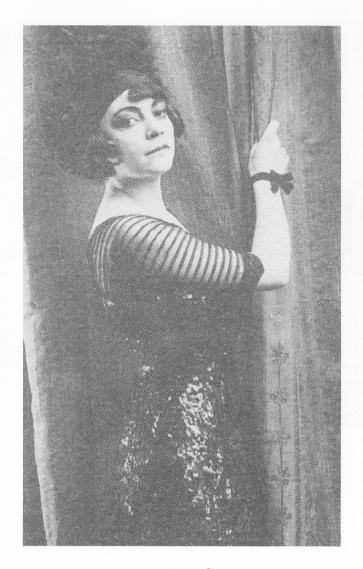

آستا نیلسن (۱۸۸۱–۱۹۷۲)

## صورة رقم (۱۱)

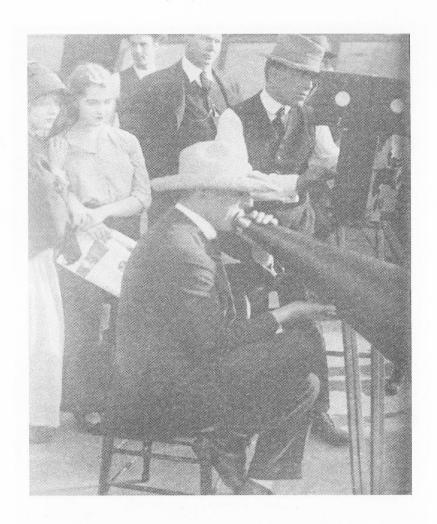

دیفید وورک جریفیث (۱۸۷۵ – ۱۹۴۸)

#### صورة رقم (۱۲)

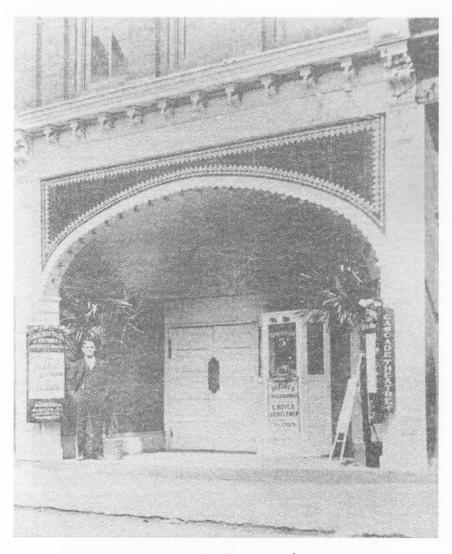

أول سينما لشركة وورنر "الشلال"، في القلعة الجديدة، بنسلفانيا، "١٩٠٣

#### صورة رقم (١٣)



سیسیل دی میل (۱۸۸۱–۱۹۵۹)

#### صورة رقم (١٤)



السير وهبرت بيربوهم - ترى
يلعب الدور الرئيسى فى أول عرض أمريكى
لفيلم ماكبث (جون إمرسون، ١٩١٦)
وكان هذا هو الفيلم الأول فى سلسلة من الأعمال الدرامية الممتازة
وعادة هى اقتباس عن شكسبير بدأها بيريوهم - ترى
بعد نجاح الفيلم البريطانى (هنرى الثامن) عام ١٩١٠

#### صورة رقم (١٥)



من إنتاج شركة فيتاجراف السينمائية فيلم "حياة موسى" (١٩٠٩)، واحد من أوائل الأفلام الذاتية

## صورة رقم (١٦)



لیلیان جیش (۱۸۹۳ – ۱۹۹۳) و دورونی جیش (۱۸۹۸ – ۱۹۹۸)

#### صورة رقم (۱۷)

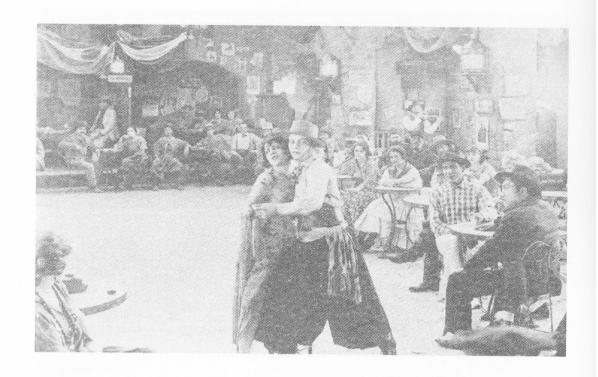

رودنف فالنتينو (١٨٩٥ – ١٩٢٦)

"رقصة التانجو من فيلم "أربعة فرسان من سفر الرؤيا"
لركس إنجرام.

#### صورة رقم (۱۸)



أعد وليم كاميرون منزيس الأوضاع الخاصة بقيلم (لص بغداد) وهذا منظر تم تصويره من الهواء في عام ١٩٢٤

#### صورة رقم (١٩)

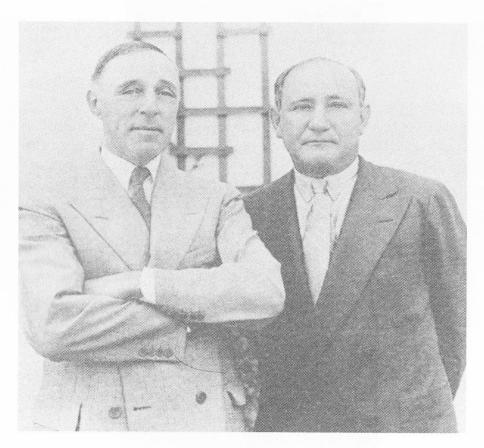

جوزیف م. شنك (۱۹۲۱–۱۹۲۱) على الیمین مع د. و. جریفیث قبل إنتاج فیلم (إبراهام لینكولن عام ۱۹۳۰)

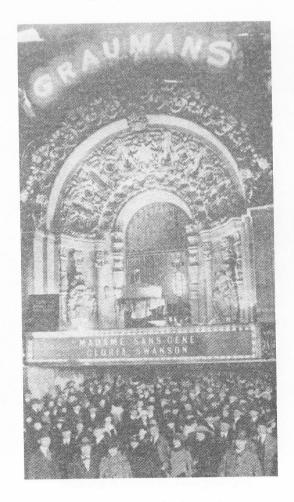

سيد جرومان (۱۸۷۹ – ۱۹۵۰)
سيد جورمان ودجلوريا سوانسون
(فی مقدمة الصورة
ينتظران حضور العرض الأول لهوليوود
لفيلم (مدام سان جيرمان) لليونس بيريه
فی مسرح جرومان الصينی عام ۱۹۲۵

#### صورة رقم (۲۱)



اریک فون ستروهیم (۱۸۸۵ – ۱۹۵۷)

إريك فون ستروهيم (فى دور إريك فون ستروهيم) يحول اهتماماته الحافلة بالحب لفرانسيليا. بدلنجتون (الزوجة) فى فيلم (أزواج مصابون بالعمى) عام ١٩١٩.

#### صورة رقم (۲۲)



ماری بیکفورد (۱۸۹۳ – ۱۹۷۹) ماری بیکفورد فی فیلم "إنی رونی الصغیرة" (۱۹۲۵)

#### صورة رقم (۲۳)

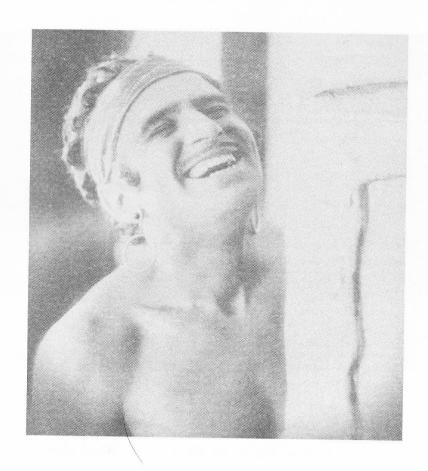

دوجلاس فير بانكس (١٨٨٣ – ١٩٣٩) دوجلاس فير بانكس في فيلم راؤول وولش "لص بغداد" (١٩٢٤)

## صورة رقم (۲۲)

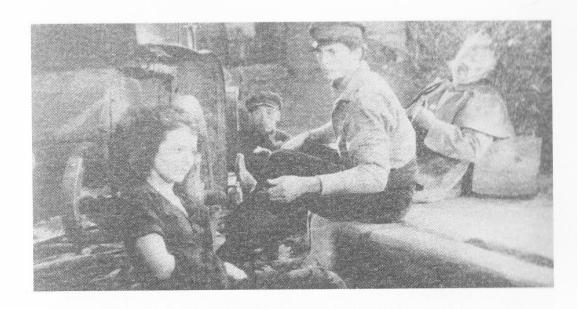

شارلز فارل (أنا زميل ممتاز) مع جاثيف جاينور في منظر من "السماء السابقة" (١٩٢٧)

#### صورة رقم (٢٥)



منظر من فيلم "لعنة على الحرب"، دراما سلامية تمت من أجل الفرع البلجيكي لشركة باتيه من عمل ألفريد ماتشين في عام ١٩١٣؛ وجرى العرض قبل نشوب الحرب عام ١٩١٤ مباشرة.

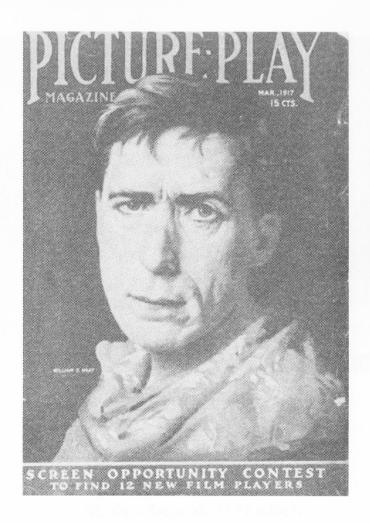

ولیم إس. هارت و. إس. هارت صورة له على غلاف مجلة (بیکتشربلای) فی عام ۱۹۱۷

## صورة رقم (۲۷)

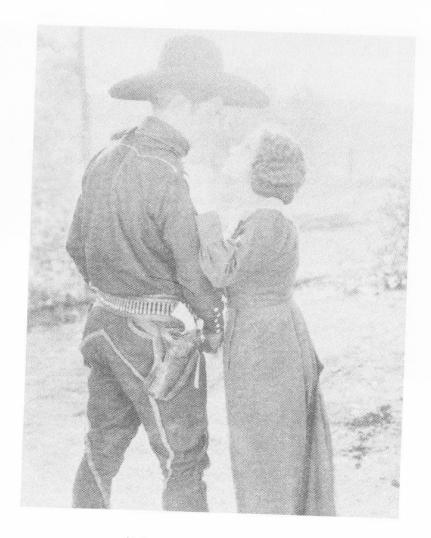

توم ميكس (١٨٨٠ – ١٩٤٠) فرقة فرسان الحكيم الأرجواني (١٩٢٥)

#### صورة رقم (۲۸)



البشارة السباقة لفيلم الرسوم المتحركة:

لقطة من فيلم الحيل السينمائية

"الرجل ذو الرأس المطاطة"

لجورج ميليه عام ١٩٠٢

## صورة رقم (۲۹)

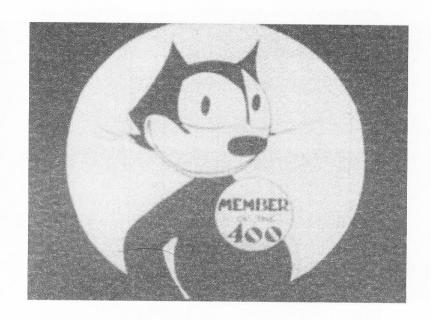

القط فيلكس فى فيلم "الأصيل" عام ١٩٢٧ ثبات سوليفان، من إخراج أوتو مسمر. من إنتاج كاراكتر وفيلكس المتحدين

#### صورة رقم (۳۰)

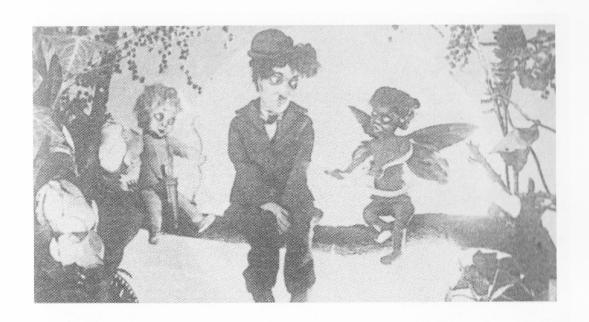

لاديوس سيد وفتيش (١٨٨٢ – ١٩٦٥) شارلى شابلن مع أشكال أخرى من الدمى فى فيلم (الحب بالأبيض والأسود) للاديوس سيد وفتيش عام ١٩٢٨

#### صورة رقم (٣١)

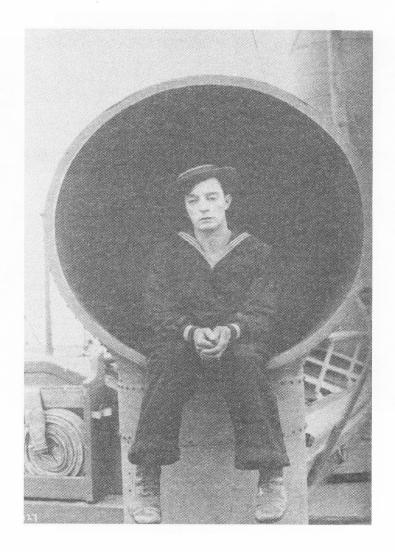

بستر كيتون (١٨٩٥ – ١٩٦٦) بستر كيتون في فيلم (البحَّار) (١٩٢٤)

## صورة رقم (٣٢)

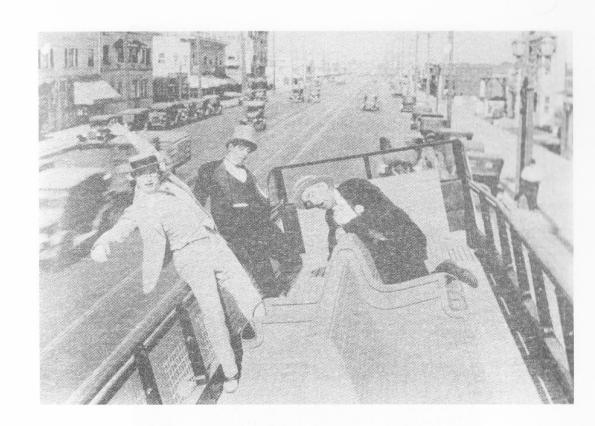

هارولد لويد في فيلم "من أجل السماء" (١٩٢٦)

#### صورة رقم (٣٣)



شارلى شابلن (١٨٨٩ - ١٩٧٧) المتسكع الصغير كما يبدو فى ظروف شاقة فى يوكون فيلم "حُمَّى الذهب" (١٩٢٥)

## صورة رقم (۳٤)



فیلم (نانوك من الشمال) لروبر فلاهری عام ۱۹۲۲

# صورة رقم (٣٥)



المصور البريطانى ج.ب. ماركول في الخنادق

# صورة رقم (٣٨)



سينما الرسوم المتحركة عند مارسل دوشامب

## صورة رقم (٣٩)



القنانان مارسل دوشامب ومان راى يلعبان الشطرنج في منظر من فيلم "استراحة" (١٩٢٤) لرينيه كلير.



جرمين درموز فى دور الزوجة المتبرمة فى فيلم "السيدة بيوديه المبتسمة" لجرمين دولارك عام ١٩٢٣

# صورة رقم (١٤)



کارل نیودور درییر (۱۸۸۹ – ۱۹۹۸)

## صورة رقم (٢٤)

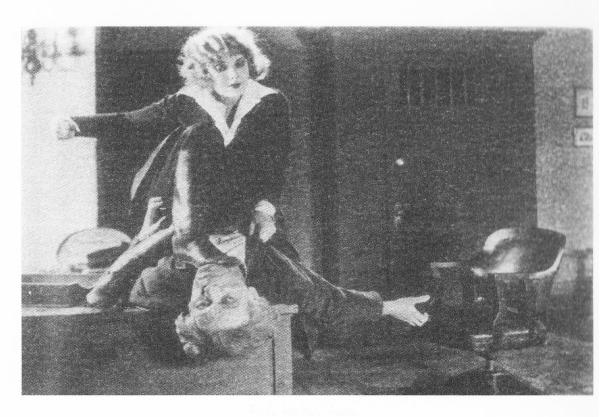

بيرك هوايت فى حالة استثارة فى فيلم "الغنيمة" (١٩٢٣)، وهو مسلسلها الأخير لشركة باتيه فى أمريكا.

## صورة رقم (٤٣)



نویس قیولید (۱۸۷۳ – ۱۹۲۵) فیلم جودکس (۱۹۱۷)

#### صورة رقم (٤٤)

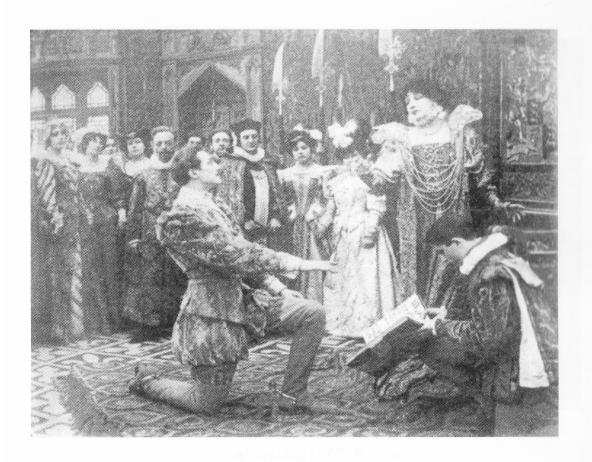

"اللوحة": سارة برنار فى فيلم "الملكة إليزابيث" (١٩١٢) لويس مر كانتون



ماکس لندر (۱۸۸۲ – ۱۹۲۵)

# صورة رقم (٢٤)

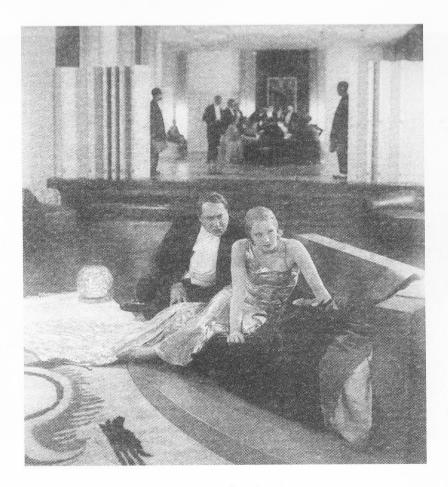

ساركار (الكوفيه) وساندروف (بريجيت) في فيلم (المال) عام ١٩٢٩ نمارسل لاربييه



سيفرن - مارس فى فيلم (الملك) عام ١٩٢١ لأبل جانس

### صورة رقم (٤٨)

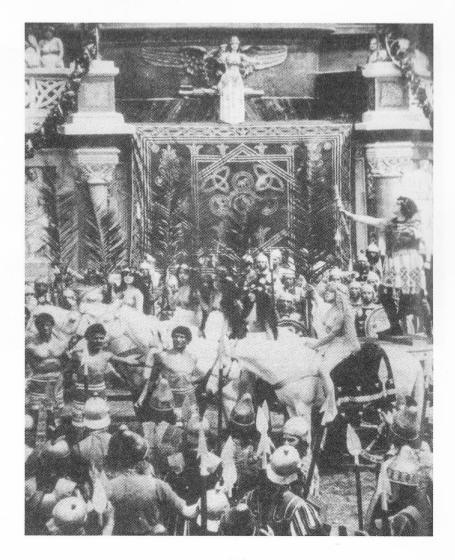

روما القديمة في مشهد كبير: فيلم "إلى أين أنت ذاهب (كوفاديس)" عام ١٩١٣ من إخراج أنرمكو جوزينو

# صورة رقم (٩٤)



صورة من الأستوديو للإيطالية بنيا مينيشللي

# صورة رقم (٥٠)

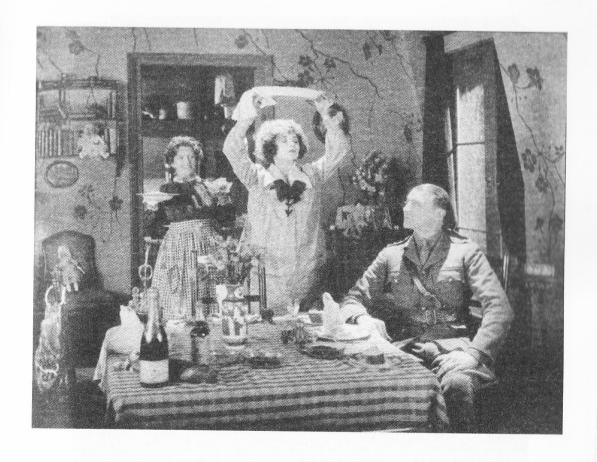

كليف بروك وبيتى كومبون فى الميلودراما البريطانية الناجمة "المرأة للمرأة" (١٩٢٣) من إخراج جراهام كوتس من سيناريو لأفريد هتشكوك.

#### صورة رقم (١٥)



أيفور نوفيللو وماى مارش فى فيلم (الفأر)
عام ١٩٢٥، قصة لص يهودى باريسى،
من إخراج جراهام كوتس ومن إنتاج ميكل بالكون.



منظر من فيلم المخرج بول لينى (أعمال سمعية تعبيرية) عام ١٩٢٤



كونراد فيدت (١٨٩٣ – ١٩٤٣) كونراد فيدت فى دور الضابط هدت فى فيلم (الجاسوس يرتدى السوار) ١٩٣٩ من إخراج ميكل باول



لویز بروکس مع کورت جرون فی فیلم "مذکرات فتاة ضائعة" ۱۹۲۹ من إخراج ج. و. بابست.

# صورة رقم (٥٥)



فریدریك فلهام مورنو (۱۸۸۸ – ۱۹۳۱) فیلم "فاوست" (۱۹۲٦)

# صورة رقم (٥٦)

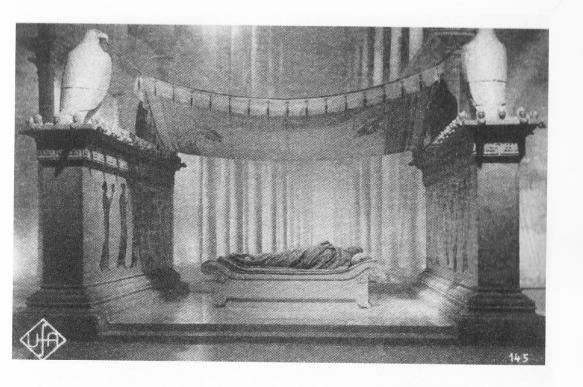

روبرت هریث (۱۸۹۳–۱۹۹۲)
تصمیم منظر لروبرت هرنث
إنتاج شركة أذما (أفیتریون) (۱۹۳۰)
من إخراج رینون شونزل

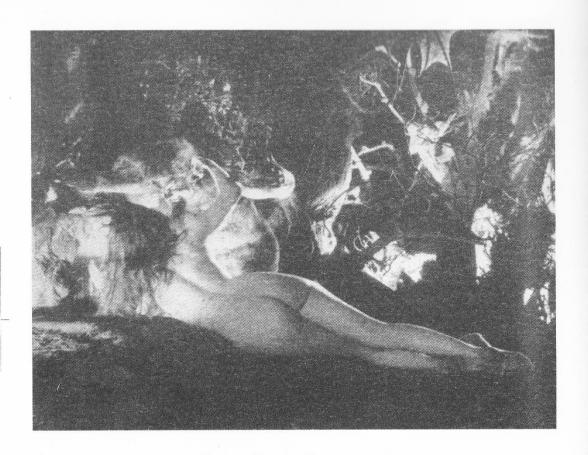

منظر من فيلم (السحر عبر العصور) الذى أنتج فى السويد عام ١٩٢١ من إخراج الدينماركى بنيامين كرتستين.

# صورة رقم (٥٨)



كارين مولاندر فى الكوميديا الرائعة لمورتيز ستيللر (الحب والصحافة) عام ١٩١٦

# صورة رقم (٥٩)



فیکتور جوستردم (۱۸۷۹ – ۱۹۳۰)

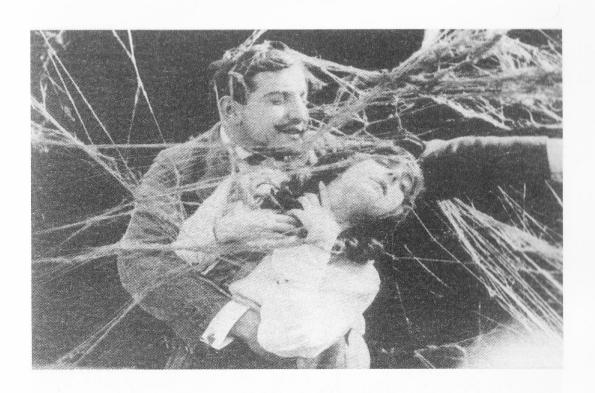

إيفجينى بوير (١٨٦٧ – ١٩١٧) فيلم "الأجنحة المغردة" (١٩١٥)

# صورة رقم (۲۱)

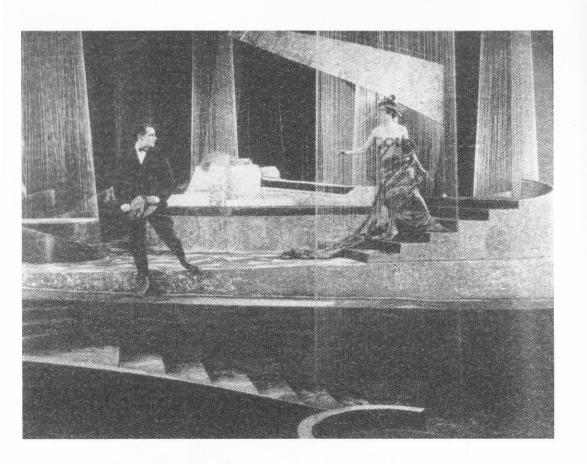

منظر من فيلم الخيال العلمى
"ألينا" (١٩٢٤) من إخراج
المهاجر العائد يفكوف بروتاز أنوف.

# صورة رقم (۲۲)



إيفان موسجوكين (١٨٩٩ – ١٩٣٩) إيفان موسجوكين في الفيلم الذي أخرجه عام ١٩٢٣

# صورة رقم (٦٣)

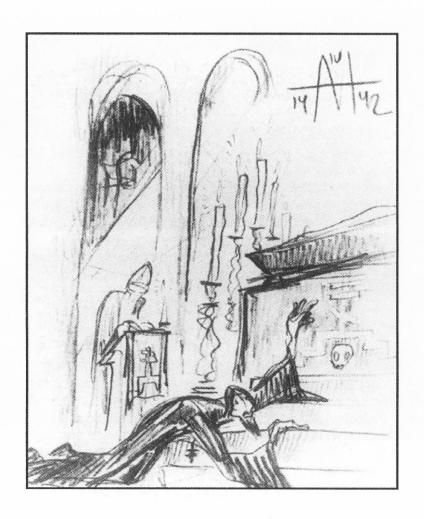

سرجى أيزنشين (١٩٤٨ – ١٩٤٨) رسم من أيزنشين لفيلم "إيفان الرهيب" عام ١٩٤٤

### صورة رقم (۲۴)

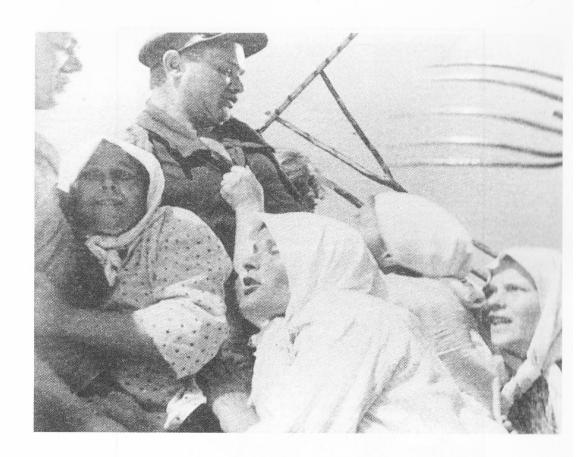

منظر من فيلم "مرج بيزين" (١٩٣٥ – ١٩٣٧) والفيلم نفسه قد فقد وكل ما تبقى منه صورتان لكل لقطة.

# صورة رقم (٥٥)

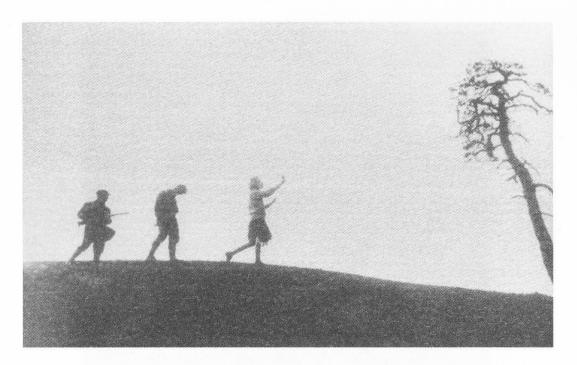

فیلم (بالقانون)، ۱۹۲۹ اقتباس فیکتور شلوفسکی من قصة لجان لندن وأخرجه لیو کولشوف.

#### صورة رقم (۲۲)

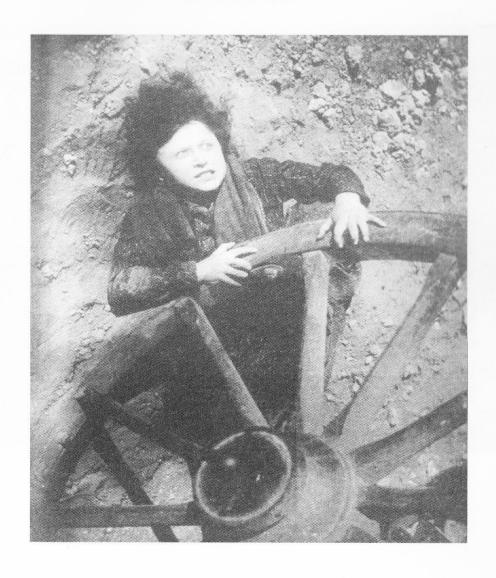

فيلم بابليون الجديدة عام ١٩٢٩ جريجورى كوزنتسيف وليونيد تروبروج هما صاحبا معتة كوميونة باريس 704

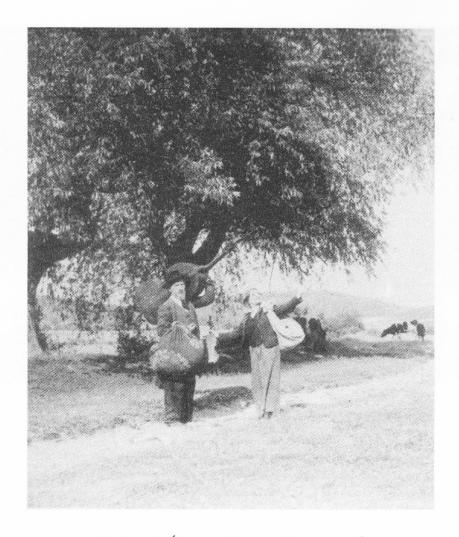

فیلم یهودی کلاسیکی. "الیهودی الألمانی وکمانه" (عام ۱۹۳٦) أنتجه وأخرجه جوزیف جرین وبطولة موللی بیکون



فيلم أيزو تاناكا "كيوكو، محل بيع الأطواق" عام ١٩٢٢ وهو فيلم من الأفلام اليابانية الأخيرة تصور الممثلين الرجال في أدوار نسائية

# صورة رقم (۲۹)

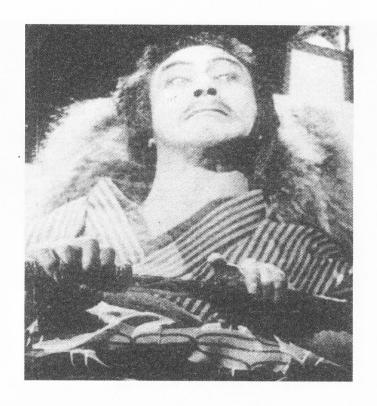

دايوكو إتو (١٨٩٨ – ١٩٨١) لقطة من فيلم لهذا المخرج الذي أعيد اكتشاف رائعته (ذكري رحلات تشيوجي عام ١٩٢٧)

# صورة رقم (۷۰)

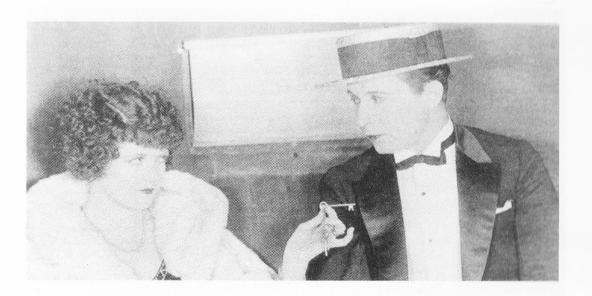

ارنست لوبیتش (۱۸۹۲ – ۱۹۶۷) ماری بریفو ومونت بلوفی فیلم "دائرة الزواج" (۱۹۲۳) لارنست لوبیتش

### صورة رقم (۷۱)

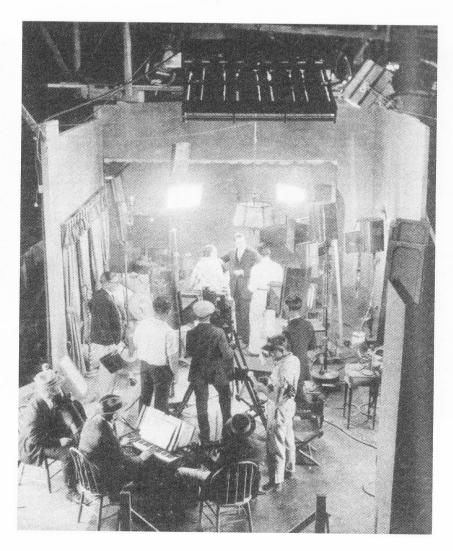

غط الموسيقى: أوركسترا تعزف فى الموضع لتخلق الجو الملائم لمنظر من فيلم (عصر البراءة) عام ١٩٢٤

# صورة رقم (۲۲)



جريتا جاربو (١٩٠٥ – ١٩٩٠) فيلم "الجسد الشيطان" من إخراج كلارنس براون عام ١٩٢٦

# صورة رقم (٧٣)



قسم الملابس بشركة مترو جولدوين ماير عام ١٩٢٨

## صورة رقم (۲٤)

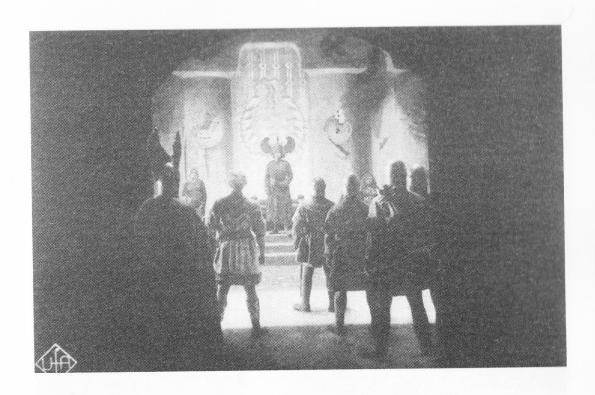

فرتيز لانج (١٨٩٠ – ١٩٧٦) منظر من فيلم "سيجفريد تود" (١٩٢٣) الجزء الأول من فيلم فريتز لانج "تيبو لنجن".

# صورة رقم (٥٧)



لون تشانی (۱۸۸۳ – ۱۹۳۰)



جيمز وونج هوى (١٨٩٩ – ١٩٧٦) جيمز وونج هوو مع دمية مع تدريب على الملاكمة في فيلم "الجسم والروح" (١٩٤٧)

#### المترجم في سطور:

#### مجاهد عبد المنعم مجاهد

- مفكر وناقد وشاعر ومترجم.
  - من مواليد القاهرة 1934.
- حاصل على ليسانس آداب قسم فلسفة جامعة القاهرة، ويعمل حاليا مستشارًا صحفيا بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وبجانب هذا هو أستاذ زائر الفلسفة وعلم الجمال بكلية آداب عين شمس، وكلية آداب المنيا، وكلية آداب الزقازيق، وكلية البنات جامعة عين شمس، وهو عضو نقابة الصحفيين وعضو أتحاد الكتاب.
- ومن أعماله المترجمة كتاب "تاريخ النقد الأدبى الحديث" لرينيه ويليك، وقد صدرت منه خمس مجلدات عن المجلس الأعلى للثقافة، كما صدرت له ترجمات للفيلسوف الأمريكي بول تيليش وعالم النفسس إريك فروم، وقد اشترك في مناقشة أربع رسائل دكتوراه في الفلسفة، ورسالة ماجيستير في علم الجمال كما ترجم كتاب "محاضرات فلسفة الدين" لهيجل في تسعة أجزاء، وفي مجال الشعر صدرت له الأعمال الشعرية الكاملة بعنوان "أقمار على شجرة العائلة".



#### المراجع في سطور:

#### هاشم النحاس

- مخرج وناقد سينمائي.
- أخرج أكثر من ٤٠ فيلمًا منها "النيل أرزاق ١٩٧٢، والناس والبحيرة، وتوشكي، وشوا أبو أحمد.
- مثلت أفلامه مصر في العديد من المهرجانات الدولية وحصلت على ٢٠ جائزة دولية ومحلية.
- ألف ١٠ كتب في السينما منها: يوميات فيلم ١٩٦٧، ونجيب محفوظ على الشاشة، والهوية القومية في السينما العربية، وصلاح أبو سيف.
- ترجم عن الإنجليزية كتابين هما: "كيف تعمل المؤثرات السينمائية" و "التكوين في الصورة السينمائية"، أشرف على تحرير سلسلة الكتاب السينمائي (٢٥ كتابًا)، الناشر: الهيئة العامة للكتاب.
  - عضو شعبة الفنون بالمجالس القومية المتخصصة (منذ ١٩٨٦).
    - عضو لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة منذ (١٩٨٠).
  - عضو لجنة الفنون الاستشارية لمكتبة الإسكندرية (٢٠٠٣ ٢٠٠٥).
    - أستاذ السينما (غير متفرغ بالجامعة الأمريكية وجامعة ٦ أكتوبر).
- رئيس مجلس الإدارة المنتخب بجمعية نقاد الـسينما المـصرية (١٩٨٠ ١٩٩٠).
  - رئيس المركز القومي للسينما الأسبق.



التصحيح اللغوى: غادة كمال

الإشرف الفنى: حسن كامل

تقدم "موسوعة تاريخ السينما في العالم" نظرة شديدة الاتساع والعمق؛ فهي تمتد عبر ما يزيد على مائة عام من عمر السينما وعبر جميع أنحاء العالم، كما أنها تتناول حياة وأعمال أكثر الفنانين السينمائيين أهمية وتضع كل ذلك في سياق تاريخي يشمل عناصر الصناعة والثقافة والسياسة، كما أنها تلقى الضوء على صناعات السينما القومية في بلدان عديدة لكنها لا تتوقف عند حدود إتاحة المعلومات للقارئ؛ إذ تتيح أيضا نقدًا متعمقا يوضح التأثير المتبادل بين الثقافات السينمائية المختلفة.

تتميز الموسوعة بأنها لا تولى اهتمامها فقط للنجوم من الفنانين كغيرها من الموسوعات، وإنما أيضا لكل عناصر التجربة السينمائية مثل مديرى التصوير ومصممى الديكور وقطاعات الجمهور ومؤسسات الرقابة والأنماط الفيلمية وفن التحريك والسينما الطليعية ونوعيات دور العرض وتأثير التليفزيون والفيديو في التاريخ السينمائي.